## (رهرس (رب))

ا أصول الفقه

**T.** \_ T

### حسده

۱۵۷ ، ۱۵۸ ج ۱۳ الأصول في اللغة المحدد الفقه والخلاف المشهور فيه والصواب في ذلك ، وقولهم من باب الظنون

99 ، ١٠١ ، ١٣٤ ، ٣٠٦ - ٣١١ ج ١٩ ، ١١٤ ج ١١٠ م ١١٤ م ١١٤ م ١١٤ م المراد بالشرع ، والعلم الشرعى ، والشريعة و أو فروع الدين ، غلط في الشريعة صنفان

۲٦٨ ج ٣ ، ٢٦٢ ـ ٢٦٥ ج ١١ ، ٣٩٥ ، ٢٦٨ الله ٢٩٥ ، ٣٩٣ الله ١٩٥ صار لمسمى الشرع (٣) أقسام : منزل ، مؤول، مبدل ٣٣٣ ، ٣٣٤ ج ٣ العلم يراد به نوعان (١) العلم بالله (٢) العلم بشرعه ، العلماء ثلاثة ٠٠٠

۲۲۸ \_ ۲۳۶ج ۱۹ قول بعض الناس العلوم الشرعية والعلوم العقلية

٦٢ ـ ٦٤ ج ٢٠ العلوم والأقوال عقليـــة وشرعبة

70 ـ ٧٣ ـ ٢٠ كل من الدين الجامع من الواجبات وسائر العبادات ومن التحريمات ينقسم إلى عقلى وملى وشرعى

٧٢ ، ٧٣ ج ٢٠ غالب الفقهاء إنما يتكلمون في الطاعات الشرعية مع العقلية ، وغالب الصوفية ٠٠٠ وغالب المتفلسفة

٧٤ ــ ٨٥ ج ٢٠ الصدق أساس الحسنات، الحسنات كلها عدل والسيئات كلها ظلم، العدل القولى والصدق

27 ، 28 ج 2 ، 77 ، ٧٧ ج ٢ أهل الكلام يقسمون العلوم إلى ضرورى وكسبى معنى كل من القسمين

۱۹۵، ۱۹۶ جه، ۲۷۰، ۲۷۶، ۲۷۵ جه العلوم التى تحصل بالأسباب الاضطرارية أثبت مما ينتجه النظر ، قد يحصل العلم الضرورى بدون النظر

۳۰ ـ ۲۲، ۶۱ ـ ۳۲ ج ۳، ۵۳۰ ـ ۳۳۰ ج ۳۰ ج ۳۰ م ۵۳۰ م ۵۳۰ ج ۱۷ تنازع الناس في حصول العلم في القلب عقب النظر هـــل هـــو على سبيل التولد ٠٠٠

٣٦ – ٣٩ ج ٤ متى يتضمن النظر في الأدلة
 العلم والهدى

۱۰۲ ، ۱۰۷ ج ۹ الدليل والضابط فيه هو ۱۰۷ ، ۳۹ ج ٤ الدليل الهادى على الإطلاق

۱٦٧ ج ٢٩ ، ٤٠١ ج ٢٠ أصول الفقه هي أدلة الأحكام الشرعية على طريق الإجمال : بحيث يميز بين الدليل الشرعي وبين غيره ، ويعرف مراتب الأدلة فيقدم الراجح منها معرفة الدليل الشرعي ومرتبته

### واضعه

وتقسيمها إلى الكتاب والسنة والإجمساع وتقسيمها إلى الكتاب والسنة والإجمساع واجتهاد الرأى ، والكلام فى وجه دلالسة الأدلة الشرعية على الأحكام : أمر معروف من زمن الصحابة والتابعين لهسم بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين ، وهم كانوا أقعد بهذا الفن وغيره من فنون العلم الدينية ممن بعدهم

٤٠٣ ج ٢٠ ، ١٧٨ ج ١٩ ، ٨٨ ج ١٠ أول من جرد الكلام في أصول الفقه من الأئمة الشافعي

٨٦ ، ٨٧جـ٢ من له مادة فلسفية من متكلمة

المسلمين \_ كأبى الخطيب وغييره \_ يبنى كلامه فى أصول الفقه عيلى تلك الأصول الفلسفية كقوله ٠٠٠

٢٣٠ ، ٢٣١ ج ٩ أول من خلط منطقهم بأصول المسلمين وتكلم في الحدود على طريقتهم الغزالي (١)

٤٠٠ \_ ٤٠٥ ج ٢٠ **الأصوليون ،** وأحـق الناس بهذا الاسم

### الأحكام الخمسة

۲۲۷، ۲۲۷ ج ۲۲، ۳۹۷، ۳۹۷، ٤٢٠، ۲۲۱ الأحسكام الخمسة : الإيجاب والاستحباب والتحليل والكراهية والتحريم لا تؤخذ إلا عن الرسول المسيحة ، ۳۱۱ ج ۱۹ المراد بالأحكام الشرعيسة ، والحكم الشرعي

97 \_ 90 ج ٣٣ ما شرعه الرسول شرعا لازما فلا يمكن تغييره وما شرع لسبب كان مشروعا عند وجود السبب

٥٢٩ ج ١٠ سر تقسيمهم الفعل المطلق إلى واجب ومستحب ومكروه ومحرم ومباح الفعل المعين الذي يقال هو مباح إما أن تكون مفوتا لما هو أفضل منه ٠٠٠٠ الما هو أفضل منه ٠٠٠٠

٦٨٦ ، ٦٨٧ ج ١١ هل يتحقق الوجوب والتحريم بدون عقاب على الترك

۳۳۳ ، ۳۳۶ ج ۱۶ هل يعاقب على مجرد عدم المأمور

۱۹۹ - ۲۰۲ ج ۲۰ التحريم والإيجاب (۱) انظر المنطق ص ۱۵۷-۱۷۱ الجزء الأول من الفهارس العامة

قد یکون نعمة وقد یکون عقوبة وقد یکون محنة

٥١٣ ج ٧ ، ٥٩ ج ١٧ غلط من الأصوليين من أنكر تفاضل أنواع الإيجاب والتحريم ٢٩٩ ـ ٢٩٦ ج ١٩ الواجب على التخيير ، والواجب المعين والفرق بينها

٣٩ ج ٧ إذا وصف الواجب بصفــات متلازمة فكل صفة يجب اتباعها

٥٣٣ ج ١٠ إذا اشتبهت الميتة بالمذكى ٤٣٦ ج ٤ يجوز ترك المستحب ولا يجوز اعتقاد ترك استحبابه ، معرفة استحباب فرض كفاية

٤٠٧ ج ٢٢ يستحب ترك هذه المستحبات لتأليف القلوب

۱۰۸ ، ۱۰۹ ج ۱۶ المباح ۲۲۱ ، ۲۲۱ ج ۲۲ الجائز

٩ ، ١٠ ج ١٨ ، ٤٤٣ ـ ٤٤٨ ج ١٥
 فعل الرسول يدل على الإباحة لأمته إذا لم
 يقترن به قول

۳۱۵ ـ ۳۱۸ جـ ۲۱ ليس كل مركب ولباس وطعام لم يكن موجودا في عهده لا يحل ٤٦٠ ـ ٤٦٠ جـ ١٠ هل هناك من الأفعال ما هو مباح مستوى الطرفين

٥٣٠ ـ ٥٤٨ ج ١٠ أنكر الكعبي المباح في الشريعة وعلل ذلك ، أشكل جوابه عـــلى كثير من النظار وألزموه ، التحقيق في ذلك ٣٠٠ ج ١٣ الكعبى

### التحسين والتقبيح

٥٧٥ ـ ٦٨٢ ج ١١ ، ٨ ، ٩ ج ١٥ ، ١٥ م ٢١٥ ، ٢١٥ م ٢١٥ مل يكون الفعل قبيحا \_ كالشرك والظلم والمسكذب والفواحش \_ قبل النهى عنه ؟ وهل يعاقب من لم تقم عليه الحجة

٩٠ – ٩٣ – ٩٠ ، ١١٦ – ١١٦ ج ١٣
 مسألة التحسين والتقبيح العقلى والصحيح
 فيها

271 ، 271 جـ الناس في مسألة التحسين والتقبيح طرفان ووسط ، يعلم حسن الأشياء وقبحها بثلاثة أمور

### الكراهة

۲۷۳ ج ۲۵ إذا ضعفت عما هو أصلح منها أو أوقعته في مكروهات كرهت

٣١٢ ج ٢١ كل ما يكره استعماله يجب استعماله مع الحاجة وتزول الكراهة

۲٤١ ج ٣٢ الكراهة في لسان السلف ١٩٤ - ١٩٧ ج ١٠ الاستدلال بكون الشيء بدعة عـــلى كراهته قاعدة عظيمة وتمامها بالجواب عما يعارضها ٨٥ ج ٢١ تحريم الشيء مطلقا يقتضـــى

٢٥٥ ج ٣١ الفرق بين ما يجوز للحاجـــة وما يجوز للضرورة

تحریم کل جزء منه

۱۸۷ ، ۱۸۷ ج ۲۳ ما نهى عنه سدا للذريعة بباح للمصلحة الراجحة

۲۷۲ ج ۲۰ إذا أوجبت العبادة ضررا يمنع فعل واجب أنفع منها حرمت ۲۷۳ ج ۲۰ إذا كانت توقعه في محرم لا تقاوم مفسدته مصلحتها حرمت

۲۸ ـ ۳۰ ج ۳۰ إذا كان لا يتأتى فعل الحسنة الراجحة إلا بسيئة دونها في العقاب أو لا يتأتى له ترك سيئة إلا بسيئة دونها

۳۰ ، ۳۱ ج ۳۵ إذا كانت نفس الأمير لا تطيعه إلى القيام بمصالح الإمارة إلا بنوع مسن الاستئثار والعالم لا تطيعه نفسه إلا بنوع من المنهى عنه مسن الرأى والكلام والعابد لا تطيعه نفسه إلا بنوع مسن الرهاي كون ذلك إثما

٣١٠ ، ٣١١ ج ٢١ إذا اشتبه الواجب أو المستحب بالمحظور

۱۸۱ ، ۱۸۲ ج ۲٦ لا ينبغى أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن بل الموجبة للاستحباب أو الإيجاب

٥٤ ج ٢٦ يشرع الاحتياط مالـــم تتبين
 السنة

۱۰۰ ج ۲۵ الاحتیاط لیس بواجــب ولا محرم

۱۱۰ ج ۲۵کل ما أمكن وجسوبه فسم الشريعة يشرع الاحتياط في أدائه

71 \_ 75 ج 71 الخسسلاف الذي يورث شبهة وينبغى التنزه عنه وما ليس كذلك ٣٣٥ ، ٣٣٥ ج ٢٢ ما يريد أن يحتاط فيه مما اختلف فيه العلماء نوعان

۲۹۵ – ۳۰۵ ج ۱۹ الفعل الواحد والفاعل
 الواحد والعين الواحدة يجتمع فيه أن يكون
 مأمورا به من وجه منهيا عنه من وجه

### كالصلاة في الدار المغصوبة

۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۰۹ ج ۲۰ ، ۳۷ ج ۱۱ ، ۱۱۸ ، ۱۲۰ ج ۱۱ ، ۱۲۰ م ۲۷۰ ج ۱۱ ج ۱۱ ج ۱۷۰ م ۱۷۰ م ۱۷۰ ج ۱۱ ج ۱۱ ج ۱۱ ج ۱۷۰ م ۱۷۰ ج ۱۷۰ ج ۱۷ ج ۱۷۰ ج ۱۷۰ ج ۱۷۰ ج ۱۷۰ ج ۱۷۰ ج ۱۷۰ ج ۱۵۰ وقد يقصده ، والمطلوب بالنهى قيل نفس عــدم المنهى عنه وقيل ليس كذلك ، التحقيق

١٧٤ ــ ١٧٨ ج ٧ لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهي

### التكليف وشروطه

۱۸۲ ج ۸ الفرق بــــــين خطاب التكوين وخطاب التكليف

۲۰۰ ج ۲۰ التكليف الشرعى قـــد يكون بإنزال خطاب ٠٠ وقد يكون بإظهار الخطاب لمن لــــم يسمعه وقد يكون باعتقاد نزول الخطاب أو معناه ٠٠٠

288 ـ 288 ج ٨ الفقهاء المثبتون للأسباب والحكم قسموا خطاب الشرعو أحكامه إلى قسمين خطاب تكليف وخطاب وضع وإخبار كجعل الشيء سببا وشرطا ومانعا فاعترض عليهم نفاة ذلك ، جوابهم

٣٤٤ ـ ٣٤٨ ج ٢٠١ ، ٢٨٨ ج ٣ ، ٤١ ـ ٢٣ م ٢٨٠ مروط ٤٢ م ١٠٠ ح ٢٢ التكليف مشروط بالمكن من العلم والقدرة ٠٠٠ ، قد يسقط التكليف أيضا عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفا ك ٠٠٠

٣٤٦ ، ٣٤٧ ج ١٠ كون الشخص مريدا لما أمر به أو كارهـا له لا تلتفت إليــه الشرائع

۲۸۷ ج ۹ العقل المشروط فــــ التكليف لا بد أن يكون علوما يميز بها الإنسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون ٠٠٠

۳۰۸ ـ ۳۱۱ ج ۹ الناس متباینون فــــى عقلهم للأشياء

٤٣١ ، ٤٣٢ ج ١٠ القلم مرفوع عـــــن الأطفال والمجانين

17 - ٢٢ - ٢٢ هل يعفى عمن ترك الواجب أو فعل المحرم جهلا أو إعراضا عن طلب العلم الواجب عليه أو علم ولم يلتزمه العلم الواجب عليه أو علم ولم يلتزمه ومن السكران ومن زال عقله بالبنج ٠٠٠

۷ ـ ۲۲ ج ۲۲ كفر الكافر لم يسقط عنه ما تركه من الواجبات وما فعل من المحرمات ١٠ ج ٢٢ ما تركه المرتد من الواجبات ٢٥٩ ج ٤ إذا ارتد عن الإسلام هل يجازى

بأعماله الصالحة قبل الردة ٣٢٣ ـ ٣٢٥ ج ١٠ هل تغفر ذنوب الكافر التى فعلها في حال كفره إذا تاب من الكفر ٢٨٢ ، ٢٨٣ ج ٢١ ما فعله المشركون من خير أثيبوا عليه في الدنيا ، وإن أسلموا

٧٠١ ، ٧٠٢ ج ١٢ « من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمله في الجاهلية

٣١٨ ـ ٣٢٦ ج ٣ الجواب عن قول القائل هل ذلك مــن تكليف مالا يطاق ، الخلاف المحقق في هذه العبارة نوعان (١)

۱۹۶۱ ج ۸ لیس فی السلف مـن أطلق القول بتكلیف مالا یطاق ، المقتصدون من (۱) وانظر ص ۱۶۹ من الفهارس العامة

الجزء الأول

أثيبوا على ذلك

ادلة الأحكام

المحكام الشرعية التى نتكلم عليها فى أصول الفقه عي (١) الكتاب (٢) السنة (٣) الإجاع ألفية عي (١) الكتاب (٢) السنة (٣) الإجاع (٩) القياس على النص والإجماع (★) الاستصحاب (٦) المصالح المرسلة، وبعض يقرب إليها الاستحسان، وقريب التامة منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم المصالح المرسلة تشبه من بعض الوجود

التحسن العقلي والرأى ونحو ذلك

### الأصل الأول

کتاب الله وهو کلامه (۱) القرآن (۲) ۱۹۹ ج ۲۰ ، ۷۱ – ۹۲ ج ۱۹ وجوب اتباعه ، وما دل عليه مـــن اتباع السنة والجماعة وإن لم نجد ما في الكتاب منصوصا بعينه عن الرسول غير الكتاب

٣٩٩ ، ٣٣٧ ج ١١ لم يختلف أحد من أئمة المسلمين في أنه طريق ، لم يخالف في الاستدلال به إلا بعض أهل الضلال في بعض المسائل الاعتقادية

٢٦٠ ج ٢٠ الاحتجاج بالقراءات الخارجة عصد عصد عثمان عصل العمل دون التلاوة (٣)

۱۸۶ جا۱۹ القرآن مستقل بنفسه ، اشتمل على ما في الكتب من المحاسن وعلى زيادات لا توجد فيها

- (\*) انظر القياس ص ٢٠
- (۱) انظر ص ۲۲۱ في إبطال تفريـــق الكلابية بين كتاب الله وكلام الله
  - (٢) انظر ص ٢٤٧ الجزء الأول
  - (٣) انظر ص ٢٤٧ الجزء الأول

هؤلاء يفصلون فسسى ذلك فيقولون تكليف مالا يطاق للعجز عنه لا يجوز، وأما ما يقال إنه لا يطاق للاشتغال بضده فيجوز تكليفه ٢٨١ ــ ٢٨٣ ج ١٤ تنازع الناس فى ترك المأمور وترك المحظور هل هو أمر وجودى أو عدمي

۱۷۰ ج ۹ ، ۳۵۵ – ۳٦٤ ج ۲۱ ، ۱۷۰ ج ۲۰ الفظ العلة التامة براد بـــه العلة التامة ــ وهو مجموع ما يستلزم الحكم ــ فيدخل في لفظ العلة على هذا الاصطلاح جبر العلة وشروطها وعدم المانع ۰۰

وقد يراد بلفظ العلة ما يقتضى الحكم وإن توقف على ثبوت شروط وانتفاء موانع ، وقد يعبر عن ذلك بالسبب .

۳۶۸ ۳۶۸ ج ۱۱ معنى **الباظل والصحيح** من العبادات والاعتقادات والمقالات

### القضاء والإعادة والأداء

۳۵ ـ ۷۷ ج ۲۲ إذا استيقظ آخر الوقت أو في أوله ، وهـــل تسمى صلاته قضاء أو أداء

٦٣٢ ـ ٦٣٤ ج ٢١ كل من فعل عبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه

٣٧ ـ ٣٩ ج ٢٣ كل من ترك واجبا لم يعلم وجوبه أو فعل محظور لم يعلم أنه محظور لم تلزمه الإعادة إذا علم

• ١٦-١٠ ج ٢٢ ما تركه المسلم من الواجبات أو فعله من العقود والقبوض قبل بلوغ الحجة أو مع التأويل

27 ج ٢٢ من ارتد ثم عاد إلى الإسلام في حياة الرسول وبعده

### لا مجاز في القرآن (١)

المحكم والمتشابه في القرآن (٢)

۲۹ ، ۳۰ ج ۱۳ **النسخ** فی اصطلاح أكثر السلف (۳)

٦٦ ، ٦٦ ج ه لا نسخ في الإخبار عسن
 صفات الله ولا ٠٠

۱۱۲ ، ۱۱۳ ج ٤ الحكمة في النسخ ومن أنكره

۱٤۸ ــ ۱۸۸ جـ۱۷ نسخ التلاوة دون الحكم، والحكم دون التلاوة ۰۰۰

١٤٦ ، ١٤٧ ج ١٤ المعتزلة لا تجوز النسخ قبل التمكن

٤٠٧ \_ ٤٠٩ ج ٦ الزيادة على النص ليست نسخا على الصحيح

۱۸۶ ـ ۱۹۲ ج ۱۷ هل ينسنخ إلى غير بدل ٢٢٦ ، ٢١٧ ، ٢١٦ ج ١٩ الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم ولا يقضى مالم يعلم وجوبه

٣٩٧ \_ ٣٩٩ ج ٢٠ لا ينسخ القرآن بسنة بلا قرآن

23 ، ۱۹۵ ، ۱۹۷ ، ۱۹۸ ج ۱۷ ، ۲۵۲ ج ۱۵ ج ۱۹۸ به ۱۹۸ ج ۱۹۸ ج ۱۹۸ به ۱۹۸ ج ۱۹۸ ج ۱۹۸ بالفقة لأنه استغنی فی زمانه عن إعطائهم بالعقوبات المالية والجواب عنه ، كثير ممن

- (۱) انظر ص ۲۳۷ ، ۲۳۷
- (۲) انظر ص ۲۳۱ ، ۱۰۸ ، ۱۰۹
  - (٣) انظر ص ٢٤٢ الجزء الأول

يخالف النصوص لا يحتج إلا بدعوى نسخ ١١٢ ج ٢٨ ، ١١٥ ج ٣٢ لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له ٢١٥ ، ٢١٦ ج ٣٥ التحريم المبتدأ لا يكون نسخا لاستصحاب حكم الفعل

### الأصل الثاني السنة

۲، ۷، ۹ – ۱۲ ج ۱۸، ۱۷۰، ۱۷۰ ج ۱۹ سنة النبى قوله وفعله وإقراره، لم ينههم
 عن تلقيح النخل

۳۱۷ ، ۳۱۸ ج ۲۱ السنة ما قام الدليل الشرعى عليه بأنه طاعة لله ورسوله سواء فعله أو فعل على زمانه أو لم يفعله ولم يفعل في زمانه لعدم المقتضى حينئذ لفعله أو وجود المانع

۱۱۱ ، ۱۱۲ ج ۲۳ قد يفعل النبي شيئا لسبب فيجعله بعض الناس سنة راتبة

۲۸۰، ۱۰ ج ۲۱۱، ۶۰۹ – ۲۸۱ ج ۲۸۰، ۱۰۲ ج ۱ التفریق بــــين ما يقصد به العبادة وما يقصد بـــه العادة ومذهب الصحابـة في ذلك

۱۰۳ ــ ۱۰۵ ج ۱۹ ، ۳۹۹ ، ۱۰۹ ، ۱۱۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۵ ج ۳ وجوب طاعــة الرسول والإقرار بما جاء به جملة وتفصيلا

٥٦٧ ج ٢٢ حكم فعل الرسول إذا خرج امتثالا لأمر أو تفسيرا لمجمل

٩٢ ـ ٩١ ج ٩ الأمر باتباع الكتاب والقرآن يوجب الأمر باتباع الحكمة التي بعث بها وباتباعه وطاعته مطلقا وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه في الكتاب

۱۸۵ ، ۱۸۲ ج ۱۹ الأحاديث في وجوب اتباع سنته

۳۳۷، ۳۲۰، ۳۳۹ ج ۲۱، ۲۹ ج ۳۲، ۳۳۹ مرا السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن بـل تفسره و أما السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القرآن أو يقال تخالف ظاهره فمذهب جميع السلف العمل بها أيضا إلا الخوارج، قد ينكر هؤلاء كثيرا من السنن طعنا فــي النقل لا ردا للمنقول ، كما ينكر كثير من أهل البدع السنن المتواترة عند أهل العلم أهل العلم بها أو برواية الثقات لها ، أنكرها بعض أهل الكلام وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم بشيء منها ، وكثير من أهل الرأى قــد ينكر كثيرا منها بشروط اشترطهـا

۲۰۷ ج ۲۰ انقسام الأحساديث إلى قطعي الدلالة وغير قطعيها ، يجب اعتقاد موجب القسم الأول علما وعملا

ومعارضات دفعها بها

٢٥٩ ـ ٢٦٣ ج ٢٠ يجب العمل بالقسم الثانى فى الأحكام الشرعية واختلف فيه إذا تضمن وعيدا

انقسام الخبر إلى متواتر وغير متواتر (١) وصيغ الأداء (٢)

ما يفيد العلم ويجب تصديقه (٣)

٤٠٨ ، ٤٠٩ ج ١ لا تثبت شريعة بحديث ضعيف ٠٠٠

۱۸۹ ج ۳۲ متی یکون المرسل حجة ۲۶۳ ـ ۳۵۲ ج ۱۳ حکم المراســـــيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة ۰۰۰

- (١) انظر ص ٣٧٠ المجلد الأول
- (٢) انظر ص ٣٧٥ المجلد الأول
- (٣) انظر ص ٣٧١ المجلد الأول

### شمول نصوصهما

١٧٥ ، ١٧٦ ج ١٩ / ٤٤٣ ، ٤٤٤ ج ١٧ الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين / يجب أن تعرض أقوال الناس عليهما

۲۰۷ ج ۳۲ / ۳۳۸ – ۳۵۷ ج ۳۱ من أمثلة هـنه القاعدة اسم الناس والعالمين والخمر والميسر والأيمان والماء والمشركين وأهل الكتاب / ومسائل الفرائض التي هي أشكل الأشياء وأدقها

۲۰۸ ـ ۲۰۸ ج ۳۶ الرد على من يقول ليس فى الحشيشة آية ولا حديث

٢٣٦ ج ٢٥ الأحكام التي تحتاج الأمة الى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول وتتناقلها الأمــة

۲۸۰ – ۲۸۰ ج ۱۹ ، ۳۳۱ – ۳۳۳ ج ۲۲ النصوص وافسسية بجمهور أفعال العباد ، ومنهم من يقول أنها وافية بجميع ذلك ، مسن أنكر ذلك فلم يفهم معانى النصوص العامة وشمولها لأحكام أفعال العباد

١٩٩ ج ١٩ لا يوجد مسألة اتفق السلف

على أنه لا يستدل فيها بنص جلي ولا خفي المدرآن ج ١٩ قد يخفى فهم الصحابة للقرآن والسنة على أكثر المتأخرين ، سبب ذلك ٢٠٠ ، ٢٠١ ج ١٩ من قال إن الإجماع مستند معظم الشريعة فقد أخبر عن نقص علمه بهما ، ما مسئن مسألة إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها بالكتاب والسنة،

إنما تكلم بعضهم بالرأى فى مسائل قليلة ١٣٧ ج ٣ الأصل الثالث الإجماع

۱۰ ج ۲۰ معنی الإجماع ، إذا ثبت إجماع الأمة على حكم لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم

٣٤١ ج ١١ الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين ، أنكره بعض أهل البدع مسن المعتزلسة والشيعة ، ما اختلف فيه مسن الإجماعات

۱۹۰ – ۲۰۲ جـ ۱۹ من يحتاج إلى الاستدلال بالإجماع ، لا يوجــد مسأله مجمع عليها إلا وفيها نص الرسول كالمسائل الآتية ١٩٥ – ١٩٨ (١) المضاربة (٢) الحامل المتوفـــى عنها (٣) المفوضـة (٤) الحرام (٥) المبتوتة

٢٧٠ ، ١٩٥ ج ١٩ الإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة

٣٥٣ ، ٢٥ ج ١٣ من يعتبر في الإجماع على صحة حكم من الأحكام

۱۵۷ ج ۳ ، ۳۵۱ ج ۱۱ ، ۲۵ ، ۲۲ ج ۱۹ المعلوم من الإجماع ما كان عليه الصحابة وبعد ذلك يتعذر العلم به غالبا

۲۷۱ ، ۲۷۲ جـ ۱۹ قول أحمد وغيره من ادعى الإجماع فقد كذب ولكن يقال لا أعلم نزاعا حرم ٢٠٠ كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك

۲۹۹ ، ۳۰۰ ج ۲۰ لم يدع أحد أن إجماع أهل مدينة غير مدينة الرسول حجة يجب اتباعها

۳۰۳ ، ۳۰۰ ج ۲۰ التحقیق فی مسألـــة الاحتجاج بإجماع أهل المدینة أنه أربع مراتب (۱) ما یجری مجری النقل عن النبی فهو حجة بالإجماع کمقدار المد والصاع ۰۰۰ ج۰۸ ج ۲۰ (۲) العمل القدیم بالمدینة قبل

مقتل عثمان (۳) إذا تعارض في المسألـة دليلان وأحدهما يعمل به أهل المدينة

٣١٠ ج ٢٠ (٤) العمل المتأخر بالمدينة ١٠ ج ٢٠ أقوال بعض الألمة كالأربعة وغيرهم ليس حجة لا زمـــة ولا إجماعا، الأكابر من اتباعهم لا يزالون إذا ظهر لهم دلالــة الكتاب والسنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك

٣١٩ ج ٢١ ، ٢٣٥ ج ٢٢ ما سنه الخلفاء الراشدون فهو سنة

٥٤٧ ، ٥٤٨ ج ١٠ أفعال الخلفاء الراشدين طاعة وعبادة وطريقة الملوك العادلين طاعة أو عفو وطريقة الملوك الظالمين ٠٠٠

٢٦٧ ، ٢٦٨ ج ٢٣ من المسائل مالا يمكن العمل فيها بقول مجمع عليه

٣٩٩ ج ٣٦ ، ٥٨٥ ج ٢٠ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٧ ج ٣٩٩ ج ٣٩ إذا اختلف الصحابة أو غيرهم في مسألة ثم أجمع من بعدهم على أحد القولين ١٥ ، ٦٠ ج ١٣ إذا اختلف الصحابسة والتابعون على قولين لم يجز لمن بعدهـــم إحداث قول ثالث

١٤ ج ٢٠ أقوال الصحابة إذا انتشرت

ولم تنكر فى زمانهم فهى حجة وإن تنازعوا رد إلى الله والرسول ولم يكن قول بعضهم حجة ، إذا قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم مخلافه ولم ينتشر

٣٩٩ ، ٤٠٠ ج ٤ قول أبى بكر وعمر حجة فى أحد قولى العلماء يخلاف عثمان وعلى ٢٧١ ، ٢٧٢ ج ١٩٩ إذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع ، إذا تظافر على نقــل النزاع اثنان

٢٦ ، ٢٧ ج ١٣ النزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا كخلاف الخوارج ٠٠٠

۲٦٧ ، ٢٦٨ ، ٢٦٧ ج ١٩ الإجماع قطعيه قطعى وظنيه ظني

۳۹ ج ۷ ، ۲٦٩ ، ۲۷۰ ج ۱۹ الإجماع الذي يكفر مخالفه والذي لا يكفر

٢٣ ـ ٢٧ ج ١٣ معرفة أقوال السلف وأعمالهم وإجماعهم أنفع مـن معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم ، عمدة أكثر المتأخرين وعجزهم عن معرفة الإجماع والخلاف في كثير من الأصول الكبار

### وجوب اتباع الكتاب والسنة والإجماع

89۸ ـ ٥٠٣ - ٢٠ / الكتاب والسنة والإجماع هي أصول العلم والدين / وهي والجبة الاتباع لأنها حق لا باطل فيه ـ وهي مبنية على أصلين \_ بخلاف الإسرائيليات والعقليات والقياسسسات والإلهامات ففيها الحق والباطل

۱۷ – ۱۰۲ ج ۱۳ عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلا ثلاثة أمور إما احتجاج بقياس فاسد أو نقـــل كاذب أو خطاب شيطانى

۷۱ \_ ۷۰ ج ۱۹ من نصب القياس أو العقل أو الدوق مطلقا أو قدمه بين يدى الرسول فهو ضال أيضا

٧٤ ، ٧٥ ج ١٩ القياس والرأى والذوق هو عامة خطأ المتكلمة والمتصوفة وطائفة من المتفقهة

٧٤ ، ٧٥جـ ٩ وتأويل النصوص الصحيحة أو الضعيفة عامــة خطــإ طوائف المتكلمة والمحدثة والمقلدة والمتصوفة والمتفقهة

۱۵۰ \_ ۱۷۶ ج ۱۹ الرسول بين أصول الدين وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله ، خطأ من انتقص الرسول في علمه أو بيانه والاستغناء بالرسالة والاستغناء بالنبي عن اتباع ما سواه اتباعا

۹۳ ـ ۱۰۰ ، ۷٦ ـ ۱۸ ج ۱۹ بیان أن السعادة والهدی فی متابعة الرسول وأن الضلال والشقاء فی مخالفته ، وأن كـل خير فی الوجود فمنشؤه من جهة الرسول ، وأن كل شر فی العالم فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به

٣٤٢ ج ١٦ ، ١٦٥ ج ٢٩ الاستصحاب ، وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوت وانتفاؤه بالشرع ، حجة على عدم الاعتقاد ، وهل هو حجة في اعتقاد العدم

171 ج 79 ، 171 ، 177 ج ١٣ ، ١٦٦ ج ٢٣ متى يجوز العمل بالاستصحاب ١١٢ ج ١٣ الاستصحاب أضعف الأدلة فى كثير من المواضع

١٥ ، ١٦ ج ٢٣ استصحاب حال العسدم

أضعف الأدلة مطلقا ، يرجع عليه استصحاب براءة الذمة

۸۵ ، ۸۵ ج ۱۶ شرع من قبلنا

٧ ج ١٩ إنما هو شرع لنا فيما ثبت أنه شرع لهم دون ما رووه لنا ، هذا يغلط فيه كثير من المتعبدة والقصاص وبعض أهل الكلام

۱۰۲ – ۱۰۲ ج ۱۳ إن قيل : في كتب الأناجيل التي عندهم إن المسيح صلب وإنه بعد الصلب بأيام أتى إليهم وقال أنا المسيح إلى و فأين الإنجيل الذي قال الله فيه ( وَلَيَعَكُمُ آمُلُ ٱلْإِنجِيلِ )

٧٧ جـ ١٨ الاحتجاج بالأحاديث الإسرائيلية ٢٧٨ ، ٢٨٤ ، ٢٨٥ جـ ١ ما ينقل عــن الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو التحريات إذا لم يوافقه غيره من الصحابة لم يكن فعله سنة

۱۲ ، ۱۳ ج ۲۰ إذا تنازع المسلمون في مسألة وجب اتباع ما دل عليه الكتاب

٣٤٣ ، ٣٤٣ ج ١١ **الاستحسان** يقربه بعضهم من المصالح المرسلة

٤٦ ج ٤ القائلون بالاستحسان الذين تركوا القياس لنص خير ممن طرد القياس وترك النص

۳۳۹ ـ ۳۲۲ ج ۳۱ قول العنبرى القياس ما قال على والاستحسان ما قال زيد

۲۷۱ ، ۷۷۷ ج ۱۰ **الإلهام** مما فسر بـــه الاستحسان ، من طعن فيه

۱۷۸ ، ۲۷۹ ج ۱۰ ، ۲۸ ـ ۷۰ ج ۱۳ ، ۲۸ مور الكلية ، ۲۰ ، ۲۳ ج

والمعينات تعلم غالبا بأدلة خاصة كالإلهام ، هـــل الإلهام طريق شرعى مطلقا أو ليس بشرعى مطلقا

٤٧٠ ـ ٤٧٢ ج ١٠ يأمر عبد القادر وأمثاله بالترجيح بالإلهـام والذوق أو بالقضـاء والقدر إذا لم يتبين الحكم الشرعى

٧٧ ــ ٧٦ ج ٢٦ ، ٢٢٦ ، ٢٢٧ ج ٢ على المحدث والملهم والمكاشف والمخاطب أن يعتبر ذلك بالكتاب والسنة

۲۷۲ ، ۲۷۹ ج ۱۰ ، ۶۲ ـ ۶۸ ج ۲۰ ، ۲۵ م ۲۷۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ج ۱۳ القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه

٣٧٦ ، ٣٧٧ ج ٢٤ الاعتماد في مسائل العلم والدين عـلى النصوص والإجمـاع ويستشهد بالكشوفات والمنامات

٤٥٨ ج ٢٧ **الرؤيا المحضة** لا يثبت بها شيء

۳٤۲ ، ۳٤۲ ج ۱۱ المصالح المرسلة وهى أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة واجحة وليس فى الشرع ما ينفيه فيه خلاف مشهور

٣٤٣ ج ١١ بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان ، وهي في جلب المنافع أيضا

٣٤٣ ـ ٣٤٨ ج ١١ كثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل ولم تكن كذلك ، لـم تهمل الشريعة مصلحة قط

۹۲ ، ۹۷ ج ۱۷ الرسل بعثت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها عدد ٣٤٧ ـ ٣٤٧ ج ۱۱ القول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين مالم يأذن به الله ، وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأى ونحو ذلك

۳۷۱ ج ۳ لا يجوز لأكابر العلماء والعباد أن يأمروا بماشاءوا وينهوا عماشاءوا كما فعلت النصاري

### تقاسيم الكلام والأسماء

۷ ج ۹۲ ، ۹۰ – ۹۰ ج ۷ ا به ۹۰ – ۹۰ ج ۷ النزاع فى مبد اللغات هل هو توقیفى ، أو اصطلاحى ، أو بعضها توقیفى وبعضها اصطلاحى ، أو التوقف و لم يقل إنها كلها اصطلاحية إلا طوائف مـن المعتزلة ومن اتبعهم ، التحقیق فى ذلك ، الذى قالوا إنها توقیفیة تنازعوا هل التوقیف بالخطاب أو بتعریف ضرورى أو كلیهما ، ینبنى عـلى

97 \_ 90 ج ٧ هل علم الله آدم ومن حمل فى السفينة جميع اللغات التى يتكلم بها الناس إلى يوم القيامة ( وَعَلَمَ ءَادَمَ الأَسْمَآءَ كُلُهَا ) 77 \_ 70 ج اللغات لا يختلف معناها عند الكلابية والأشعرية

۱۱٦ ج ۷ الخمر في النصوص والتقول الصحيحة اسم لكل مسكر لم يسم النبيذ خمرا بالقياس (١)

### الحقيقة والمجاز

۲۰۴ \_ ۲۰۰ ج ۲۰ ، ۸۷ ، ۸۸ ج ۷ (۱) وانظر شمول النصوص ص ۹

أول من جرد الكلام فى أصول الفقه لـــم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز من أئمة الدين وسلف المسلمين ولا من أئمة النحو واللغة ٨٨ ج ٧ من منع هذا التقسيم من العلماء الأكابر وأصحاب الأئمة

۲۰۶، ۲۰۶ ج ۲۰ هذا التقسيم موجود في كتب المعتزلة ومن أخذ عنهم وشابههم ، لكن ليس فيهم إمام في فن من فنون الإسلام ٨٨ ج ٧ ، ٢٧٧ ج ١٢ أول من عرف عنه التكلم بلفظ المجاز لم يعن به ما هو قسيم الحقيقة

۷۷ ج ۷ قول أحمد هذا من مجاز اللغة لا يعنى به أنه استعمل في غير ما وضع له ٨٩ ، ٩٠ ج ٧ أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا في غيره ، منهم ٩٦ ، ٩٧ ج ٧ هؤلاء يقسمون الحقيقة إلى ثلاث لغوية ، عرفية ، شرعية

97 ، 97 ج ۷ ، ۱۳۱ – ۱۳۶ ج ۲۱ الحقيقة العرفية عندهم هي ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة ، وذلك المعنى تارة أعم من اللغوى وتارة أخص ، وتارة مباينا له لكن بينهما علاقة استعمل لأجلها

۲۳۵ – ۲۰۹ ج ۲۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ج ۲۲ الأسماء التى علق الله بها الأحكام فى الكتاب والسنة منها ما يعرف بالشمسرع ، ومنها ما يعرف باللغة ، ومنها ما يعرف بعرف الناس وعادتهم • فما كانمن النوع الأول فقد بينه الله ورسوله ، وما كان من الثانى والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بهما قمد

عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود فى اللغة أو المطلق فى عرف الناس وعادتهم من غير حد شرعى ولا لغوى ، ما بين النبى حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أوزاد فيه ، أمثلة هذا الفصل

۲۹۸ – ۳۰۱ ، ۲۰۸ ، ۱۱۷ ج ۷ ، ۲۷۸ ، ۲۹۸ ، ۲۷۸ و ۷۷۶ ج ۱۲ التحقیق أن الصلاة والزكاة والديمان لم ينقلها الشارع ولم يغيرها ، لكن استعملها مقيدة

97 - 9.1 ج ٧ بطلان تقسيمهم الكلام إلى حقيقة ومجاز والاعتراض على حد كل منهما و ٤٠٠ - ٤٠٠ ج على الآمدى : اختلف الأصوليون في اشتمال اللغة على الأسماء المجازية فنفاه الإسفرائيني ومن وافقه وأثبته الباقون وهو الحق ٠ الكلام مصع

٤٠٥ ــ ٤٠٧ ج ٢٠ (٢) حجة المثبتين التي ذكر الآمدى والجواب عنها من وجوه ٤٠٧ جـ٢٠ (١) قوله إن هذه الأسماء إما أن

تكون حقيقة أو مجازا: إنما يصبح إذا ثبت التقسيم ٨٠٠ حد ٢٠ (٢) رمض القائلة، والحقيقة

۲۰ ج ۲۰ (۲) بعض القائلين بالحقيقة والمجاز وصف اللفظ الواحـــد بأنه حقيقة ومجاز

4.۸ ــ ٤١٠ ج ٢٠ (٣) إن هذه الألفاظ إن لم يثبتوا أنها وضعت لمعنى ثم استعملت فى غيره لم يثبت أنها مجاز

113 - 270 ج 17 (٤) إن هذا اللفظ المضاف لم يوضع ولم يستعمل إلا في هذا المعنى ولا يفهم منه غيره ولا يحتمل سواه

ولا يحتاج فى فهم المراد به إلى قرينة معنوية غير الإضافة

۲۰ ج ۲۰ (٥) قوله : هذه الألفاظ إن
 کانت حقیقـــة لزم أن تكون مشتركــة ما تعنی بالمشترك

٤١٦ ـ ٤١٨ ج ٢٠ الاشتراك ، كل لفظ أطلق على معنيين في اللغة فلا بد من قدر مشترك بينهما

۱۷۵ - ۱۷۷ ج ۳۱ استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين

٤٢٣ ــ ٤٢٥ ج ٢٠ يتفق اللفظـــان فـــــى الدلالة على معنى ويمتاز أحدهما بزيادة

٤٣١ ، ٤٣٢ ج ٢٠ لفظ الظهر والمتن والساق والكبيد والسيف لا يجيوز أن تستعمل في اللغية إلا مقرونة بما يبين المضاف إليه

المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف الرسول والرسول أتم من التشاب المحتلف الكبد والسيف والسيف والسيف الكبد والمحتلف والسيف واحدا والمسمى مختلفا فإما أن يكون موضوعا على الكل حقيقة بالوضع الأول أو هو مستعار في بعضها إلخ •

۲۳۶ ، ۲۳۷ ج ۲۰ إن قال لفظ الظهر والمتن والجناح يوجد له معنى غير هذا ٢٣٨ ج ۲۰ إن قيل فهذا يوجب أن يكون في اللغة لفظ مسترك اشتراكا لفظيا ٢٣٨ ح ٢٠ إن قيل كيف تمنعون الاشتراك وقد قام الدليل على وجوده ٢٤٤ ح ٢٠ نزاع الناس فيما تسمى

به الخالق هل يكون مجازا في حق المخلوق \$25 ج ٢٠ (٦) منع المقدمة الثانية ، وهي قول عنه الله عنه إلى الفهم إلخ ٠

259 ، 200 ج 70 (V) أن يقال : أنت جعلت دليل الحقيقة أن يسبق إلى الفهم إلخ 200 جعلت دليل 170 قولك : من إطلاق جميع اللفظ كلام مجمل

٤٥٠ ج ٢٠ (٩) أن يقال له : اذكر أى قيد شئت وفرق بين مقيد ومقيد

201 \_ 208 ج ٢٠ وأما حجته الثانيــة فقوله : كيف وأن أهل الأمصار لم تزل تتناقل تسمية هذا حقيقة وهذا مجازا

202 ، 200 ج 20 تسليمه أن النزاع لفظي ، التكلم بالألفاظ التي تكلم بهـــا العرب 200 أولى من التكلم باصطلاح حادث 204 ـ 204 ج 20 ، 200 ج 11 ما في اطلاق المجاز من المفاسد العقلية واللغوية والشرعية

٥٥٥ \_ ٤٥٧ ج ٢٠ دعواهم أن « لا إله إله إلا الله » مجاز

20۷ ، 20۷ به 20 قول القائل: لا نسلم تغيير الدلالة بل غايته صرف اللفظ عما اقتضاه من جهة إطلاقه إلى غيره بالقرينة مد 27۷ به 3 قوله: والمجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية

٢٦٢ ، ٤٦٣ ج ٢٠ قوله : وقد ذكر نفاة المجاز حجة ضعيفة وهي قولهم ما من صورة من الصور إلا ويمكن أن يعبر عنها باللفظ الحقيقي إلخ

۲۶ ، ۲۶ ج ۲۰ تمام هذا بالكلام على ما ذكروه دعواهم المجاز في قوله ( وَسَنَلِ ٱلْقَرْيَةَ ) ٢٤٤ ج ۲۰ تمام هذا بالكلام على ما ذكروه من المجاز في القرآن وهو : ٢٤٤ ج ۲۰ (١) ( غَيْرِي مِن غَيْهَا ٱلْأَنْهَا وُلُو ) (٢) ( وَالشَّعَلَ ٱلرَّأَالُ الشَّيْبَا ) (٢) ( وَالشَّعَلَ ٱلرَّأَالُ الشَّيْبَا ) اللَّذِي مِن ٱلرَّمَا وَالشَّعَلَ ٱلرَّأَالُ الشَّيْبَا ) اللَّذِي مِن ٱلرَّمَا وَاللَّمَا وَاللَّهُ مَا المَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْوَالِيْلَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْحَلَى اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُؤْمِنَ الللْمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمُنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤُمُونَ اللْمُؤْمُنُ اللَّهُ اللْمُؤْمُنَ اللْمُؤْمُنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُونُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْم

٤٦٩ ، ٤٧٠ ج ٢٠ (٨) ( فَأَعَنَدُواْ عَلَيْهِ بِشْلِمَا أَعْنَدُى عَلَيْكُمْ )

٤٧٢ ج ٢٠ (١٣) ( فَتَحْرِيرُرَفَيَاقِ )

٤٧٢ ج ٢٠ ، ١٠٩ ( وَيَنسَمَلُهُ أَقَامِي )

٤٧٣ ج ٢٠ ، ١٠٩ ج ٧ (١٥) ( فَأَذَقَهَا

اللّهُ لِمَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ ) (١٦) ( عَبنَا يَشْرَبُ

هَاعِبَادُاللّهِ ) (١٧) ( فَأَمْسَحُواْ بُوجُوهِكُمْ )

(١٨) ( وَأَرْجُلُكُمُ )

٤٧٤ – ٤٨١ ج ٢٠ قال ابن عقيل فصل في أسئلتهم فمن ذلك قوله أن ( القرية )

مجتمع الناس ( ذلك قوله أن ( القرية )

وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ ) ( ثَلَثَةَ قُرُوءِ )
 إلخ ، جوابه

٤٨١ ج ٢٠ قول ابن عقيل : ومن أدلتنا على المجاز ( بِلِسَانِعَرَفِقِ )

٤٨٢ ــ ٤٨٨ ج ٢٠ قوله إن القرآن نزل بلغة العرب ، قولهم بالمجاز في كلام العرب دون القرآن

٤٨٣ ـ ٤٨٥ ج ٢٠ عجزهم عن التفريق بين الحقيقة والمجاز عندهم

۴۸٦ ــ ۶۸۸ ج ۲۰ قول ابن جني : خرج زيد مجاز ٠ ورده

٤٨٨ ــ ٤٩٠ ج ٢٠ إبطال قول من يجعل التخصيص المتصل مجازا أيضا

٤٩٠ ـ ٤٩٣ ج ٢٠ تناقض ابن عقيل حيث رد على من يقول بنفى المجاز فى القرآن هنا ونصر القول بنفى المجاز فى اللغة

٢٩٤ ، ٤٩٤ ج ٢٠ قوله إن (كلمة الله) المراد بها عيسى نفسه ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَمْلُومَتُ ) ( وَلَكِنَّ الْبِرَمَنِ النَّعَى )

٤٩٤ ــ ٤٩٧ ج ٢٠ لام التعريف واسم الإشارة لا بد معها من قرينة تبين المراد ، ولا يقال إنها مجاز

### الكلام

۱۰۰ - ۲۰۲ ج ۷ ، ۲۳۲ ، ۲۳۳ ج ۱۰ ، ۲۹۲ ج ۱۰ ، ۲۹۲ ج ۲۱ الکلام فی الکتاب والسنة وکلام العرب هو المفید الذی تسمیه النحاة جملة تامة ، مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذی جاء لمعنی لا یسمی فی لغة العرب کلمة الکار ج ۲۱ الخائضون فی أصول الفقه وإن قالوا إن الکلام ما تألف من حرفسین

فصاعدا أو ما انتظم من الحروف وهسى الأصوات المقطعة المتواضع عليها ، وتنازعوا في الحرف الواحد المؤلف مع غيره حسل يسمى كلاما : فهو اصطلاح خاص لهسم ٢٨٨ جـ ١٩ لفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء كان اللفظ دلالتسة قطعية أو ظاهرة ، وهذا هو مراد من قال النصوص تتناول أحكام المكلفين • ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض ( يَالنَّ عَشَرَةٌ كَامِلةٌ ) لا يوجد نص يخالف قياسا صحيحا كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح

۲۸۹ ج ۱۹ من يمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة

۲۸۰ ـ ۲۸۹ ج ۱۹ أمثلة ما تناوله النص ۲۵۳ ـ ۲۸۹ ج ۲ ، ۱۹۳ ج ۲۰ الغاهر ۲۹ ج ۳۹۰ بالظواهر مع ۳۹۱ لاعراض عن بيان النبى طريق أهل البدع الإعراض عن بيان النبى طريق أهل البدع ١١١ ، ١١١ ج ۱۱ الظاهرية عمدتهم ، كثير مما يحتجون به لا يكون ظاهر اللفظ بل الظاهر خلافه

٣٦٠ ـ ٣٦٩ ج ٦ الصرف عن الظاهر لا بد فيه من أربعة أشياء

٣٩١ ـ ٣٩٣ ج ٧ المجمل والمطلق والعسام في اصطلاح الأئمة ٢٠٠٠ لا يريدون بالمجمل مالا ينفي وحسده في العمل به وإن كان ظاهره حقا مثال ، تحذير أحمد من المجمل والقياس

۱۸۲ ، ۱۹۸ ـ ۲۰۲ جـ۷ العطف وما يقتضي ۲۹۱ جـ ۱۹ ، ۵۳۱ ، ۵۳۲ جـ ۲۲ خلاف

الفقهاء في صرف النفى الداخل على المسميات الشرعية « لا قراءة إلا بأم الكتاب» « لا صيام لمن لم يبيت ٠٠ » هل هو لنفى الفعل أو لنفى الكمال

۲۹۰ ـ ۳۹۰ ج ۱۹ العبادات الكامـــلة والناقصة في لفظ الشارع وفي اصطلاح الفقهـــاء كالطهارة والصـــلاة والغسل والتسبيحات ، النقص عن الواجب نوعان ، يغلب التعبير في كلام الشارع عن الكامل بالتام

٢٩٥ ـ ٣٠٥ ج ١٩ الشخص الواحد أو العمل الواحد قد يكون مأمورا به من جهة منهيا عنه من جهة

۱۰۵ ، ۱۰۵ ج ۷ بم یحصل البیان الله ۱۰۵ ، ۱۰۵ ج ۷ ، ۳٦٣ ج ٤ إن قبل أنا أجوز تأخير البيان عسم مورد الخطاب إلى وقت الحاحة

### الأمر

٣١٥ ج ١٥ الإنشاء أعم من الطلب ، وقد يقال الإذن يتضمن معنى الطلب كالتزام الأمر يستلزم الإرادة الشرعية (١)

٥٢٩ ، ٥٣٠ ج ٢٢ أمر الله ورسوله المطلق مقتضاه الوجوب

۳۸۰ ، ۳۸۱ ج ۲۱ هل يقتضى الأمر المطلق التكرار على ثلاثة أقوال

٣٠٣ ــ ٣٠٥ ج ١٩ فعل المأمور يوجب البراءة لكن إذًا قارنه معصية بقدره تخل بالمقصود قابل الثواب، وإن نقص المأمور به

(١) انظر ص ١٤٥ الجزء الأول

أثيب ولم تحصل البراءة التامة : فإما أن يعاد وإما أن يجبر وإما أن يأثم

۱۹ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۲۰۹ ، ۳۹۰ ، ۲۰۸ با ۲۰۸ کل خبر لا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب والسنة ومعناه والعمل بـــــه

۱۷۵ ، ۱۷۲ ج ۲۵ حفظ الکتاب والسنن فرض کفایة

۱۷۶ ، ۲۷۵ ج ۱۵ الخطاب نوعسان (۱) یختص لفظه به لکن یتناول غیره بطریق الأولی (۲) قد یکون خطابه خطابا به بجمیع الناس والمراد غیره وهو المقدم

٣٢٢ ج ٢٢ إذا أمر الرسول بأمر أو نهى عن شيء كانت أمته أسوة له فى ذلك مالم يقم دليل على اختصاصه بذلك

۳۲۳ ج ۲۲ مـن خصائص الرسول ، الرسول ، الرسول هو إمام الأمة في كل شيء

٣٢٤ ـ ٣٢٦ ج ٢٢ ما تنازع فيه العلماء من خصائصه

٣٦،٤٣٥ جـ ٨ ، ١٤٧،١٤٤ جـ ١٥ قد يأمر الشارع بشىء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه ولا يكون المراد فعل المأمور بـــه ، مالم تفهمه المعتزلة والأشاعرة هنا

۱۹۸ ـ ۲۰۰ ج ۱۷ الناس فى مقام حكمة الأمر والنهى وحسن المأمور به وقبح المنهى عنه على ثلاثة أصناف

٢٨٢ ، ٢٨٣ ج ٢٥ إذا أمر الشرع بأمر

### العموم

۱۷۸ – ۱۹۱ ج ۲۰ ، ۵۵۸ ، ۹۵۰ ج ۲۱ المتكلم باللفظ العام لا بد أن يقوم بقلبـــه معنى عام

۱۸۸ ج ۲۰ ، ۱۰۹ ج ۷ مراد من قال : العموم من عوارض الألفاظ ومرجوحيــة قولـــه

279 ــ 820 جـ ٦ غلط من قال دلالة العموم ضعيفة فقد قيل أكثر العمومات مخصوصة وقيل ما ثم لفظ عام إلاكلمة أو كلمات ، وما قد يقصد من قال ذلك

٤٣٩ ج ٦ العموم المعنوى العقلي والعموم اللفظي ، المعنوى أقوى

٤٢٥ ج ٢٨ عموم الكتاب والسنة يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظى والمعنوى ، أو بالعموم المعنوى

٣٦٢ ج ٤ ، ٣٤٢ ـ ٤٤٥ ج ٦ من صيغ العموم

٤٣٧ ــ ٤٣٩ ج ٦ ، ٣٤٤ ج ٢٤ اختلاف الناس فى صيغ المذكر مظهرة ومضمرة ، « فزوروها »

12V ج ٣١ الأسماء المضمرة إضمار غيبة في الأمر العام موضوعة لما تقدم ذكره من غير أن يكون لها في نفسها دلالة على جنس أو قدر

١٤١ ، ٤٤١ ج ٦ ، ٤٨١ ، ٤٨١ ج ١٢ سبب جحد المرجثة الألفاظ العموم في اللغة والشرع

۱۱۳ ج ۳۱ من شبهات منکری العموم

شديد فإنما أمر به لما فيه مسن المنفعة لا لمجرد تعذيب النفس

۲۸۱ ـ ۲۹۲ ج ۲۹ ، ۲۸۲ ، ۲۸۳ ج ۲۰ ، ۲۸۷ النهى يدل على أن فساد المنهى عنه راجع على صلاحه ، معنى قولهم: النهى يقتضى الفساد ، الأصل الذى عليه السلف والفقهاء أن العبادات والعقود المحرم إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن صحيحة لازمة ، حجة مسن قال النهى لا يقتضى الفساد ، الرسول لم يقل هذا صحيح وهذا فاسد ، استدلال الصحابة عسلى الفساد ،

١٢٦ - ١٨٠ ج ٢٩ الخلاف فسى العقود والشروط هل الأصل فيها الجواز والصحة أو الحظر والفساد

۹۹ ، ۹۰ ج ۳۳ الفرق بین ما کان جنسه محرما فی نفسه وما کان جنسه مشروعا فی الطلان وعدمه

۸۵ ، ۸۸ ج ۲۱ إذا نهى عن شيء كان نهيا
 عن بعضه وإذا أمر بشيء كان أمرا بجميعه
 وكذلك الإباحة

۱۸ – ۱۰۹ ج ۲۰ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ج ۱۱ ج ۱۱ جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهى عنه ، وجنس ترك المأمور أعظم من جنس فعل المنهى عنه ، ومثوبة بنى آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات وعقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات ، بيان ذلك بوجــوه

الفضل

۲۱۵ ج ۳۵ الخاص المتأخر يقضى على العام
 المتقدم ، وهل ذلك تفسير له أو نسخ
 ۲۷۱ ج ۲۰ اللفظ العام إذا أريد به الخاص

فلا بد من دليل على التخصيص الصفة الصفة المنفة إذا وردت بعد الاسم العام أو قبله

١٠٥ ج ١٦٠ دلالة المفهوم هل هي
 حجة يخص بها العموم والفرق بين الكلام
 المتصل والمنفصل

۱۲۰ ، ۱۲۰ ج ۱۳ إذا عارض العـــام المخصوص عمومات محفوظــة أقوى منــه قدمت عليه

۱۲۸ ج ۳۱ إذا قوبل عموم بعموم آخر فقد يقابل كل فرد بكل فرد وقد يقابل المجموع بالمجموع

۱۱۲ ج ۳۱ الاستثناء عند الأصوليين ۱۷۷ ، ۱۶۹ ، ۱۷۹ – ۱۷۹ ج ۳۱ هل يعود الاستثناء المتعقب جملا الى جميعها أو إلى أقربها أو إلى متأخر لفظا متقدم رتبة ۱۲۸ ج ۳۱ إذا تعقب الشرط جملا عاد إلى جميعها

۱۵۰ ــ ۱۷۳ ج ۳۱ الفرق بين الواو وثم في العطف بهما

١٦٢ ج ٣١ الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه

۱۸۹ ، ۱۹۰ ج ۲۰ من فوائد عطف الخاص على العام

۱۰۱ ج ۳۱ متى اتصل بالكلام صىفة أو
 شرط أو غير ذلك من الألفاظ عمل بها
 ٤٤٣ ، ٤٤٣ ج ١٥ من المطلق والمقيد

۲۸ ، ۲۹ ج ۳۱ العمومات الواردة على
 أسباب لا تختص بأسبابها

٤٧٦ ، ٤٧٧ ج ٢٨ خص الرسول أشياء بالذكر لوقوعها في زمنه

۱۸ ـ ۳۰ ج ۱۹ لم يخص الشارع العرب بحكم من الأحكام كعدم الاسترقاق وأخلف الجزية وتحريم ما استخبثوه ۰۰

177 ، 177 ج 79 هل يجوز استعمال العموم الذي لم يعلم تخصيصه أو علم تخصيص صورة منه فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له

في اللغة خاص (٣) أقسام : إما أن يدل على في اللغة خاص (٣) أقسام : إما أن يدل على العموم كما في العام عرفا مثل خطاب الرسول والواحد من الأمة ، ومثل تنبيه الخطاب وإما أن يدل على اختصاص المذكور بالحكم ونفيه عما سواه كما فـــى مفهوم المخالفة إذا كان ٠٠٠ وإما أن لا يدل على واحد منهما لفظا ثم يوجد العموم من جهة المعنى ٠٠٠٠ بوصف العموم لا يقتضى أن يكون مشروعا بوصف الخصوص كالذكر والدعاء إلا بدليل بوصف الخصوص كالذكر والدعاء إلا بدليل من يجعل التخصيص المتصل مجازا

۳۸۱ ، ۳۸۲ ج ٦ التخصيص بالذكر ـ بعد قيام المقتضى للعموم ـ يفيد الاختصاص بالحكم

۲۰۹ جـ ۲۱ ، ۵۰۲ ، ۵۰۷ جـ ۱۷ التخصیص بالذكر قد يكون للحاجة إلى معرفته وقد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم وقد

١٩١ ج ١٦ التخصيص بالذكر لا يوجب ا ٤٤٢ ، ٤٤٣ ج ١٥ من المطلق والمقيد

### الفحوى والإشارة

۲۰۷ ـ ۲۰۹ ج ۲۱، ۲۵۰، ۲۵۱ ج ۲۷ تنبیه الخطاب وفحواه وقیاس الأولی مسن بدع الظاهریة التی لم یسبقهم إلیها أحد من السلف، أمثلة النوعین

٤٤٦ ، ٤٤٧ ج. ١٥ الفرق بين تنبيه الحطاب وقياس الأولى

۱۳۱ ، ۱۳۷ ج ۳۱ دلالة المفهوم من جنس دلالة العموم والإطلاق والتقييد ، ظن بعض الناس أنها حجة في كلام الشارع دون كلام الناس بمنزلة القياس غلط

### القياس

۲۳۷ ، ۲۰۹ جـ و قياس الشمول يمكن جعله قياس تمثيل وبالعكس

۲۸۰ ــ ۲۸۹ ج ۱۹ ، ۵۰۵ ، ۵۰۵ ج ۲۰ ، ۱۰ ، ۲۰۹ فوعان (۱) أن يعلم أنه لا فارق مؤثر بين ( الميزان )

الأصل والفرع (٢) أن ينص على حكم لمعنى ويكون ذلك المعنى موجودا في غيره ، أمثلة المعنى موجودا في غيره ، أمثلة المناط به ١٨ ، ١٩ ج ٢٦ تغريب المناط به و القياس به وهو أن ينص على حكم في أمور قد يظن أنه يختص الحكم بها فيستدل على أن غيرها مثلها : إما لانتفاء الفارق أو للاشتراك في الوصف الذي قام الدليل على أن الشارع علق الحكم به في الأصل ، يقربه جماهير العلماء وينكره نفاة القياس ، إنما يكثر الفلط فيه لعدم العلم بالجامع المسترك الذي علق السعارع الحكم به

۱۱ – ۱۷ ج ۱۹ ، ۳۳۰ ج ۲۲ ، ۳۲۰ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ج ۲۱ ، ۲۲۱ ج ۱۲۲ ، ۲۲۱ ج ۱۲۲ ، ۲۲۱ ج ۱۲۲ ، ۲۲۱ ج ۱۲۰ ، ۲۲۱ ج ۱۲۰ ، ۲۲۱ ج ۱۲۰ ، ۲۲۱ ج ۱۵ ج ۱۵ ج ۱۰ تنقیح المناط وحو أن یکون الرسول حکم فی معین وقد علمنا أن الحکم لا یختص به فیرید ان ینقح مناط الحکم لیعلم النوع الذی حکم فیه ، الصواب أن هذا لیس من باب القیاس

۳۳۰، ۳۲۹، ۱۳ ج ۱۳ به ۳۲۰، ۱۱۱ ج ۳۲۰، ۳۳۰ به ۳۳۰ به ۳۳۰ ج ۲۲، ۱۵۳، ۲۹ تحقیق المناط مسا اتفق علیه المسلمون ـ وهو أن یکون السارع قد علق الحکم بوصف فنعلم ثبوته فی حق المعین کامره باستشهاد ذوی عدل منا ولم یذکر فلانا وفلانا

۳۳۱ ، ۳۲۹ ج ۲۲ هذه الأنواع الثلاثـــة هي جماع الاجتهاد

### ادلة إثبات القياس

۲۰۹ ، ۲۰۹ ج ۳۵ ، ۳۷۱ ج ۱۹ ، ۸۲ ، ۲۰۹ ج ۲۰۹ ، ۸۲ ، ۸۳ ج ۲۰ القیاس من العدل الذی هـــو ( المیزان )

۱۷ ج ۹ القیاس تقر به جماهیر العلماء ۱۹ من ادعی إجماع السلف علی ترك العمل بالرأی والقیاس مطلقا أو أن من المسائل مالم یتكلم فیها أحسد منهم الا بالرأی والقیاس فقد أخطأ

١٧٦ ج ١٩ القياس الصحيح يطابق النص من أمثلة ما قيل إنه خلاف القياس مع ثبوته بالنص أو أقوال الصحابة وبيسان غلطهم

٥٠٥ ــ ٥١٢ ج ٢٠ (١) المضاربة والمزارعة والمساقاة

٥١٢ ، ١٣٥ ج ٢٠ (٢) الحوالة

٥١٤ ج ٢٠ (٣) القرض

٥١٥ ـ ٥٢١ ج ٢٠ (٤) إزالة النجاسة والنكام

٥٢١ ، ٢٢٥ ج ٢٠ (٥) تطهير النجاسة
 ٥٢٢ - ٢٠٥ ج ٢٠ الوضوء مــن لحوم
 الابل

۹۲۷ ، ۲۸ ج ۲۰ (٦) الفطر بالحجامة والفصاد

۲۹ه ج ۲۰ (۷) السلم

٥٣٠ ج ٢٠ (٨) الكتابة

۵۳۱ ج ۲۰ (۹) الاجارة

٥٥٢ \_ ٥٥٥ ج ٢٠ (١٠) حمل العاقلة

٥٥٦ - ٥٥٩ ج ٢٠ (١١) المصراة

٥٦٠ ج ٢٠ (١٢) الرهن

۱۲۰ – ۱۳۰ ج ۲۰ (۱۳) حدیث الذی وقع علی جاریة امرأته

٥٦٨ ، ٥٦٩ ج ٢٠ (١٤) المضي في الحج الفاسد

٥٦٩ ، ٥٧٠ ج ٢٠ (١٥) الأكل ناسيا

۷۷۰ ج ۲۰ (۱٦) امرأة المفقود ۲۸۷ ، ۲۸۸ ج ۱۹ ، ۳۹۰ ــ ۵۶۱ ، ۵۰۰

ج ٢٠ القياس الفاسد

٣٤٦ ج ٣٣ قياس المسكوت على المنطوق ، قياس منصوص على منصوص يخالفه باطل ٢٣١ ، ٤٦ ج ٦ تعقيب الحكم للوصف أو الوصف للحكم بحرف الفاء يدل على أن الوصف علة للحكم

24 ـ 17 ج ٢٠ إذا تعارض حسنتان لا يمكن الجمع بينهما فتقـــدم أحسنهما بتفويت المرجــوح • أو سيئتان لا يمكن الخلو منهما فيدفــع أسوأهمــا باحتمال أدناهما ، أو حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما بلفعل الحسنة مستلزم لوقوع سيئة وترك السيئة مستلزم لترك حسنة فيرجــع الأرجع من منفعة الحسنة ومضرة السيئة ،

٦٢٣ ، ٦٢٤ ج. ١١ كل مالم يشرعه الله فضرره أكبر من نفعه أو لا نفع فيه

٢٠ ج ٩ قياس العلة

١٩١ ، ١٩٢ ج ١٩ قياس الشبه

٥١ ـ ٥٣ ج ٤ الخلاف في قياس الغائب على الشاهد

ى ٢٠ ج ٩ قياس الدلالة

٥٥٥ ج ٢٠ يجوز القياس على ما ثبت على خلاف القياس

۱۱۷ ، ۱۱۷ ج ۹ ، ۳۶۳ ج ۱۲ المطالبة ۲۷۳ \_ ۲۷۰ ج ۱۸ هل يجب طرد العلة

وعكسها ، وهل يعلل بعض الأحكام بعلتين فأكثر

۱۲۹ ــ ۱۷۶ ج ۲۰ النزاع في تعليل الحكم بعلتين لا يرجع إلى نزاع تناقض

۱۷۱ ج ۲۰ الحكم الثابت حين اجتماعهما قد يكون مختلفا ، وقد تكون الأحكام متماثلة

٥٧٥ ج ٢٠ قد تجتمع الأدلة على المدلول الواحد

۱۸۲ ج ۲۰ لا یکون فی المخلوق علة ذات وصف واحد

۱۹۲ ـ ۱۹۲ ج ۲۰ الحسنات والسيئات کل منهما يعلل بعلتين

۱٦٨ ج ٢٠ فساد العلة بعدم التأثير ٢٥ م ٢٦ ج ١٤ هل يجوز تعليل الحكم الوجودى بالوصف العدمى في العلة الشرعية مع قولهم العدمى يعلل بالعدمى

٥٠٣ ج ٢٠ الحكم إذا ثبت بعلـــة ذال بزوالها

### الاجتهاد

١٠٩ ج ٤ معنى الاجتهاد

٢٠٤ ج ٢٠ ، ١٥٤ ج ٤ القــــدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب

۱۹۲ ، ۲۱۱ ج ۹ قول بعضهم إن تعلم المنطق من شروط الاجتهاد

٢٣٩ ج ٢٠ غاية ما يعلمه المجتهد مسن الأحاديث

۳۱۳ ، ۳۱۳ ج ۳ ، ۳۱۰ – ۳۲۳ ج ۱۳ مل یکفی المجتهد ما یصل إلیه من غلبة الظن ۲۰۲ ـ ۲۰۰ ج ۲۰ کثیر مسل المتکلمة

والفقهاء يوجب النظر والاستدلال فسى المسائل الأصولية على كل واحسه ، وبعض المحدثة والفقهاء والعامة قد يحرمون النظر في دقيق العلم ويوجبون التقليد ، وكذلك اختلف فسى وجوب النظر والتقليد فسى المسائل الفروعية

۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۰۶ ج ۲۰ الاجتهاد يقبل التجزي والانقسام

## تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم

۱۳۸ – ۱۶۱ ج ۱۹ التنازع إما أن يكون في اللفظ أو في المعنى أو في كل منهما أو في مجموعهما ، فإن كان في المعنى مع اللفظ أو بدونه فلا يخلو إما أن يتناقض المعنيان أو يمكن الجمع بينهما فإن كان النزاع في المعنيين المتناقضين فأحسد القولين صواب والآخر خطأ ، واما بقية الأقسام فيمكن٠٠٠ ج ٢٢٠ – ٢٢٠ ج ١٩ ، ٢٥ أن يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة فيها أن يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة فيها الحق في نفس الأمر هل يستحق أن يعاقب المسائل العلمية في ذلك كالعملية سواء كان دليلها قطعيا أو ظنيا

۱۲۵ ، ۱۲۵ ج ۲۰ عمدة من فرق بسين المجتهد في الأصول والمجتهد في الفروع ١٢٠ – ١٢٦ ج ١٣٠ ، ١٩ سـ ٣٩ ج ٢٠٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٢١٠ ج ٢١ ، ٢٠٢ ج ٣٩ ، ٢٤ ج ٣٣ إذا فسر الخطأ بالاثم فليس المجتهد بمخطئ لا في الأصول ولا في الفروع ، وإن

أريد به عدم العلم بالحق فى نفس الأمر فالمصيب واحد ، لفظ الخطأ يستعمل فى العمد وغير العمد

27 ، 28 ج ٣٣ مسن آيات ما بعث به الرسول أنه إذا ذكر مع غيره على الوجه المبين ظهر النور والهدى على ما بعث به ، وعلم أن القول الآخر دونه

٢٦ - ٣٠ ، ١٤٣ - ١٤٨ ج ٢٠ نزاع الناس في المجتهد هـل عليه اتباع الحكم الباطن الباطن إلخ • أو لم يؤمر قط بالحكم الباطن إلخ • أو كان حكم الله في حقه هـــو الأمر الباطن النع •

۱۲۷ - ۱۲۵ ج ۱۳ تناقض من زعم أنه ليس فى الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد أو دليل عليه ويقولون ماثم إلا الظن الذى فى نفس المجتهد والأمارات لا ضابط لها وليس بعضها أقوى من بعض

۷۷۷ ، ٤٤٨ ج ۱۰ لا بد في كل حادثة من دليل شرعي يصيبه المستدل تارة ويخطئه أخرى ، لا تتكافأ الأدلة في نفس الأمر ١٤٩ – ١٥٢ ج ١٩ الاعتقادات قد تؤثر في الأحكام الشرعية والناس فيها طرفان ووسط

۱۳۸ جـ۱۹ مالا تؤثر فيه الاعتقادات وليس كل مجتهد فيه مصيبا بمعنى أن قوله مطابق للمعتقد ، من حكى عن العنبرى أن كل مجتهد فى الأصول مصيب بمعنى أن القولين المتناقضين صادقان فقد حكى عنه الباطل 121 ـ ١٤٤ جـ ١٩ تأثير الاعتقادات فى رفع العذاب

۱۹ ، ۲۶ ، ۳۰ ، ۳۰ ج ۲۰ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ م ۲۷ م ۲۰ م ۱۲ م بران جد ۲۱ ه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ، المخطئ في الاجتهاد أو في العمل الذي يشرع جنسه المخطئ كاذبا والمفتى والمصلى بغير اجتهاد والمفسر للقرآن برأيه آثما وإن أصاب

٣٣ ـ ٣٧ ، ٦٥ ، ٦٦ ج ٢٠ ، ٤٩٠ ـ ٣٩٠ ج ٢٦ الخطأ المغفور في الاجتهاد يعم المسائل العلمية والعملية

٣٦٧ ، ٦٩ ، ٧٠ ج ٣٥ ليس لأحد أن يذم أو يعيب المجتهد إذا أخطأ أمــــل البدع يجعلون الخطأ والإثم متلازمين

٤١ ، ٤٢ جـ٣٣ الصحابة مع سعة علمهم إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون الشرع عنخطئهم
 ٦٥ جـ ١٢ خطأ بعض السلف في الأمور الخفية بخلاف من بعدهم

### رفع الملام عن الأئمة الأعلام

٢٣١ ج ٢٠ يجب على المسلمين موالاة علماء المسلمين

٢٣٢ ج ٢٠ لا يتعمد أحد من الأثمة مخالفة الرسول

۲۳۲ ج ۲۰ ، ۱۵ ، ۱۵ ج ٤ إذا وجسه لواحسه منهم قول خالف حديثا صحيحا فلا بد له من عذر

لم يثبت عنده

۲٤٠ ــ ۲٤٢ ج ۲۰ (۳) اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره

٢٤٣ ج ٢٠ (٥) أن يكون قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه

٢٤٤ ج ٢٠ ، ١٩٨ ج ١٩ (٦) عدم معرفته بدلالة الحديث

٢٤٥ ح ٢٠ (٧) اعتقاده أن لا دلالة في الحديث

۲٤٦ ج ۲۰ ، ۱۹۸ ج ۱۹۸ (۸) اعتقاده أن تلك الدلالــة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة

٢٤٧ ج ٢٠ (٩) اعتقـاده أن الحديث معارض بما يهدل عهل ضعفه أو نسخه أو تأويله

۲۶۸ \_ ۲۵۰ ج ۲۰ (۱۰) معارضته بما یدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غره أو جنس معارض ولا يكون معارضه راجحا

۲۵۰ ـ ۲۵۷ ج ۲۰ ، ۶۲ ج ۲۱ قد يعذر ولا يعاقب العالم في تركه العمل يحديث أو آنة ونعذر نحن في تركنا لقوله

٢٦٣ ـ ٢٦٩ ج ٢٠ لحوق الوعيد متوقف على شروط وله موانع، ذكر اشتخاص وأنواع لم يلحقهم الوعيد المذكور في الأحاديث ٢٦٩ ـ ٢٧٨ ، ٢٨٠ ج ٢٠ إن قيل هلا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وإنما تتناول محل الوفاق فالجواب من وجوه

٢٤٠ ، ٢٤٠ ج ٢٠ (٢) أن يكون بلغه لكن ( ٢٧٩ ، ٢٨٠ ج ٢٠ إن قيل فمن المعاقب إذا كان فاعل الحرام مجتهدا أو مقلدا فالجواب من وجوه

### هل الخلاف رحمة

٧٩ ، ٨٠ ج ٣٠ قـــول بعض العلماء ٠ اجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة ١٩٥ ، ١٦٠ ج ١٤ قد يكون النزاع في بعض الأحكام رحمة لبعض الناس

١١٧ \_ ١٢١ جـ ١ الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والاجاع للأمة بمنزلة الدين المسترك وما تفرعــوا فيــه مما يجب أو يستحب لبعضهم دون بعض فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الشرائع

۱۲۲ ـ ۱۲۷ ج ۱۹ ویشبه ذلك من وجه دونوجه ما تنازع فيه العلماء والأمراء وساغ لهم الاجتهاد فيه مما يأتي

١٢٢ ، ١٢٣ ج ١٩ (١) قطع اللينة وتركها (٢) مسألة الحمارية (٣) سماع الميت صوت الحي

١٢٣ جـ ١٩ (٤) تعذيب الميت ببكاء أهلـــه (٥) رؤية محمد ربه

١٢٣ ج ١٩ هل أحد هذين القولن خطأ ١٢٦ ، ١٢٧جـ١٩ إذا قصد العلماء والمشايخ والأمراء بسياساتهم ومذاهبهم وطرائقههم وجه الله أثيبوا على ذلك

١٢٧ ج ١٩ هل يقال مع ذلك إن الله أمر كلا من المتنازعين أن يتمسك باطنا وظاهرا بما هو عليه كما أمرت بذلك الأنبياء

٤٠٧ ج ٣٠ إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد لم يكن لأحد أن ينكر على الامام ولا على نائبه ما فعله

٤٧٢ ، ٤٧٢ ج ١٠ بأي شيء يرجح المجتهد اذا تكافأت عنده الأدلة

٤٠ ، ٤١ ج ٢٩ قد يكون للعالم في المسألة أو في النوع الواحد من المسائل قولان في

١٤٠ جـ ٢١ كثيرا ما يحكى عن أحمد روايتان ويكون منصوصه التفريق بين حال وحال ۲۲۷ \_ ۲۳۱ ج ۲۰ الکتب التي يذكر فيها روايتان أو وجهان ولا يذكر فيها الصحيح كالكافي والمحرر والمقنع والرعاية والهداية ، الكتب التي يتمكن بها من معرفة الصحيح منها ، الخبر بأصول أحمد ونصوصه يعرف الراجح في مذهبه

٢٢٩ جـ ٢٠ لا يوجد له قول ضعيف إلا وفي مذهبه قول يوافق الأقوى غالبا

٢٢٩ ، ٢٣٠ ج ٢٠ أكثر مفردات أحمد التي لم يختلف فيها مذهبه يكون الراجح فيها قوله ، بخلاف ما سمى مفردة

٣٣ ج ٢٣ المسائل التي يقف فيها أحمد يخرجها أصحابه على وجهين

١٥٢ \_ ١٥٤ ج ١٩ مداهب الأئمة تؤخــذ من أقوالهم والخلاف في أفعالهم

١٣٧ ج١١ قد يقول بعض المصنفين مذهب الشافعي أو غيره كـــذا ويكون منصوصــه بخلافه ، عذرهم

١٦٨ ج ٤ الناس في نقل مذاهب الأثمة قد يذكرون عنهم ما بلغهم وفهموه

٢١٧ - ٢١٩ ج ٢٠ ، ٤١ - ٣٤ ج ٢١٧ ٣٠٦ جه لازم المذهب ليس مذهبا للإنسان إذا لم يلتزمه ، لو قيل لازم المذهب مذهب لكفر كل من قال إن الصفات مجاز

٢٨٨ ، ٢٨٩ ج ٣٥ طريقة الفقهاء فسمى تخريج اللوازم عسلى قول إمام وقياسه ، وما يسمى مذهبا له ومالا يسمى

١٣٧ ج ٣٢ الأقوال الضعيفة لا تحكى عن الأئمة لا على وجه القدح ولا على وجه المتابعة ١٨٤ - ١٨٦ ج ٢٠ المنحرفون عن أتباع الأئمة في الأصول والفروع أنواع (١) قول لم يقله الامام ولا أحد من المعروفين بالعلم مــن أصحابه ٠٠٠ (٢) قول قالــه بعض أصحابه وغلط فيه ٠٠٠ (٣) قول قاله الإمام فزيد عليه قدرا أو نوعا ١٠٠٠) أن يفهم من كلامه مالم يرده ٠٠ (٥) أن يجعل كلامه عاما أو مطلقا وليس كذلك ٠٠٠ (٦) أن يكون عنه في المسألة اختلاف فيتمسكون بالقول المرجـــوح ٠٠٠ (٧) أن لا يكون قد قال أو نقل عنه ما يزيل شبهتهم مـــع كون لفظه محتملا لها (٨) أن يكون قوله مشتملا على خطأ • فالوجوه الستة تبين من مذهبه نفسه أنهم خالفوه و(٧) ٠٠ و(٨) ٠٠ نشأت المذاهب

٣٦١ ، ٣٦٢ ج ١٠ ، ٣٩٠ ج ١٣ عليم النبوة مسن الإيمان والقرآن وما يتبع ذلك من الفقه والحديث وأعمال القلوب إنما خرجت من الأمصار التي يسكنها أصحاب رسول الله ومعي الحرمان والعراقان والشام وبقية الأمصار تبع

٣٩٨ ج ٣٦ ، ١٧٨ ج ٤ مذهب الثورى ، والأوزاعي ، وحماد بن أبي سليمان ، وداود بن على ، وإسحاق

١٧٧ ، ١٧٨ ج ٤ وابن عيينــة ، والليث ابڻ سعد

هؤلاء ، وابن المبارك

۲۹۶ ـ ۳۲۰ ج ۲۰ ، ۳۲۰ ج ۱۰ مذهب أهل المدينة في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهبأهل المدائن الاسلامية فى الأصول والفروع

٢٩٤ \_ ٢٩٩ ج ٢٠ هذه الأعصار الثلاثة هي أعصار القرون المفضلة

٣٢٠ \_ ٣٢٥ ج ٢٠ مالك أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا ، الحديث فيي فضل مالك

٣٢٥ ـ ٣٢٨ ج ٢٠ تعظيم الناس لمالك ٣٢٧ ج ٢٠ أكثر أقسوال مالك توافق الحديث في إحدى الروايتين وإنما تركهــــا بعض أصحابه

٣٢٨ ج ٢٠ سبب انتشار رواية ابن القاسم ٣٢٨ چ ٢٠ أصول مالك وأهل المدينــة أصح الأصول والقواعد

٣٣٠ ج ٢٠ تفضيل أحمد لمذهب مالك على مذهب سفيان

٣٣٣ \_ ٣٩٦ ج ٢٠ مذاهب أهــل المدينة راجحة على مذاهب أهل المغرب والمشرق في الجملة ، يوضح ذلك قواعد : منها قاعدة الحسلال والحرام المتعلقة بالنجاسسات والأشربة ، والأطعمة ٠٠٠٠٠٠٠٠ (١) ٣٦٣ ، ٣٦٤ ج ١٠ عمدة أحمله في أصوله - العلمية والعملية - وفي الزهد والرقاق

(١) وتأتى فـــ أبوابها مـــن الفقه إن شاء الله

٣٩٨ ، ٣٩٩ ج ٣٣ حجة من منع تقليد | والأحوال على المأثور عن النبي والصحابة والتابعين وكتب المأثور عسن النبي والصحابة والتابعين ٠٠٠٠

١١١ ، ١١٢ ج ٣٤ مؤلفات الخلال التي جمعها منن نصوص أحمدفي مسائل الفقه وأصول الدين وما فاته

١١٣ ج ٣٤ موافقة أحمد للشافعي واسحاق ومشابهة أصوله لأصولهما وثناؤه عليهما ١١٣ ج ٣٤ أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غرهم

٢٦٩ ج ٣٠ أهل الحديث يؤصلون أصلا بالنص ويفرعون عليه ، لا ينازعون في الأصل المنصوص ويوافقون فيما لا نص فيه

١١٣ ج ٣٤ مناظرة الشافعي وإسحاق ١١٤ ج ٣٤ حنبل وأبو الفرج كانا يسألانه عن مسائل أهل المدينة

١١٤ ج ٣٤ إسحاق بن منصور كان يسأله عن مسائل الأوزاعي وأصحابه

١١٤ ج ٣٤ الشالنجي كان يسأله عـــن مسائل أبى حنيفة وأصحابه

١٧٠ ج ٤ لعلم أحمد وأتباعه من الكمال والتمام ما يعرفه أهل العلم بذلك ١٦٦ ج ٤ الحنابلة أقل الطوائف نزاعا

واختلافا

١١١ ، ١١٢ ج ١٣ الظاهرية ، ومذهبهم ١١١ ج ١٣ الإمامية عمدتهم على ما نقل عن الاثنى عشر

طريقة المتقدمين والمتأخرين في التأليف في الرأي

۳۱۸ ح ۲۰ ، ۳۵۷ ، ۳۵۸ ج ۱۰ حدث

الكلام في الرأى في أوائل الدولة العباسية، وفرع لهم ربيعة بن هرمز فروعا ، كسا فرع عثمان البستى وأمثاله بالبصرة وأبو حنيفة وأمثاله بالكوفة ، من رد ذلك

٣٦٦ ، ٣٦٦ ج ١٠ المتقدمون الذين وضعوا طرق الرأى كانوا يخلطون ذلك بأصــول مــن الكتاب والسنة والآثار ، إذ العهــد قريب ٠٠٠٠

۳٦٧ ج ١٠ فأما المتأخرون فكثير ممن صنف فى الرأى جرد ما وضعه المتقدمون، ولم يذكر إلا رأى متبوعه ، وأعرض عن الكتاب والسنة ، ووزن ما جاء به الكتاب والسنة على رأى متبوعه : ككثير من أتباع أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم

### أئمة الفقهاء المجتهدون

٣٦٢ ج ١٠ فمالك عالم أهـــل المدينة والثورى وأبو حنيفة وغيرهما من أهــل الكوفة ، وابن جريج وغيره من أهــل مكة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد من أهــل البصرة والأوزاعى وطبقته بالشام

٣٦٢ ج ١٠ الشافعي وإن كان أصله مكيا فإنه تفقه على طريقة أهل الحديث غــــير متقيد بمصره

۳۳۰ ـ ۳۳۳ ج ۲۰ مناقب الشافعسى واجتهاده ومؤلفاته

ما يدخله الظن والهوى •••

٣٦٢ ج ١٠ ابن المبارك وإسحاق بن إبراهيم والبخارى من الخراسانيين

٤٠ ج ٢٠ أبو داود

۳۹ \_ ٤٢ ج ٢٠ هل مسلم والترمذى وابن ماجة والطيالسى والدارمى والبزار والدارقطنى والبيهقى وابن خزيمة وأبى يعلى مجتهدون أو فيهم من انتسب إلى أبى حنيفة ٢٠٠٠٠٠

### التقليد والتمذهب

۲٦١ ج ١٩ لا يجوز للعالم أن يقلد غيره اذا كان ٠٠٠

77 \_ 77 ج ٧ ، ٣٨٨ ج ٢٨ إذا أمكن الاجتهاد في معرفة المشكلات وإلا جاز التقليد ٣٦٨ ، ٣٦٣ م ٣٦٠ الأقوال التي قالها العلماء باجتهادهم يسوغ القول بها ، وإذا عرف الحق بخلافه لم يجز تركه

٢٠٨ ج ٢٠ إنما تجب طاعة العلماء تبعا لطاعة الله

۲۱۲ ، ۲۰۶ ج ۲۰ ، ۷۱ ج ۷ ، ۲۲۱ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲ ج ۱۹ القادر على الاجتهاد يجوز له التقليد عند الحاجة

الاجتهاد جائز فـــى الجملة والتقليد جائز في الجملة

۲٦٢ ج ١٩، ١٧ ج ٢٠ تقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند الجمهور ، وهو بمنزلة ٠٠٠ الفرق بين اتباع الراوى والرأى ٢٦٠ ـ ٢٨٠ ج ٢٠ ، ١٩ ج ٢٠٠ م ١٩٧ ـ ٢٠٠ ج ١٤ التقليد والاتباع الذى حرمه الله ورسوله هو اتباع غير الرسول

وإما للرئاسة ٠٠٠

١٦ ، ١٧ ج ٢٠ التقليد المذكور لا يفيد علما ٢١٣ ، ٢١٤ ج ٢٠ إذا قال : المقلد قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمها

٢١٥ ، ٢١٦ ج ٢٠ اذا قال أنت أعلم أم الامام الفلاني

٤٣جـ١٨ إذا كانڧالمسألة روايتان أو وجهان فهل يباح للإنسان أن يقلد أحدهما

٢٠٣ ج ٢٠ بعض هؤلاء حدد التقليد بعد عصر أبى حنيفة ومالك مطلقا

٢٠٣ ج ٢٠ وهل يجب عندهم اتباع واحد من الأثمة يقلده في رخصه وعزائمه

٢٠٧ ج ٢٠ من يقلد بعض العلماء فسسى مسائل الاجتهاد أو يعمل بأحد القولين هل ينكر عليه ويهجر

٢٠٩ ج ٢٠ متى يسوغ اتباع شخص معين ٢١١ ، ٢١٢ ج ٢٠ نصوص الأثمة الأربعة في النهي عن تقليدهم

٢١٥ ، ٢١٦ ج ٦ نهى أحمد عن التقليد وأصحابه لا يقبلون قوله إلا بحجة

٧٩ ج ٣٠ منع مالك أن يحمل الناس على الموطأ

٥٨٤ ج ٢٠ هل يسوغ تقليد حماد بن سلمة وابن المبارك والأوزاعي وقد قال رجل لا يلتفت الى هؤلاء

۲۹۲ ج ۲۰ من ترجح عنده تقلید الشافعی لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالكواحمد ٢٢٣ ج ٣٥ وظيفة المقلد

فيما خالف فيهم الرسول: اما للعمادة | ٨، ٩ ج ٢٠ ليس لشخص أن يوالي ويدعو الى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ٥٨٥ ج ٧ ، ٣٤٩ ، ٧٥٠ ج ٣ ليس للمنتسبين إلى شيخ من الشيوخ أو إمام من الأثمة أن يكفروا من عداهم ٦٩ \_ ٧١ ج ١٩ من أوجب طاعة إمام أو

شيخ أو عالم مطلقا فهو ضال كالرافضة ٧٠ \_ ٧٥ ج ١٩ ومن أمر بطاعة الملوك والأمراء والقضاة مطلقا فكذلك

٣٤٣ ج ٣ الانتساب إلى الفقه 11 - 173 - 7 ، 110 , 710 - 110 قد يسوغ انتساب الناس إلى إمام كالحنفى والمالكسي والشافعسي والحنبلي ٠٠٠ لكسن لا يجوز أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه

الأسماء ولا يعادى بها

٢٠٨ ، ٢٠٩ ج ٢٠ لا يجب على أحد تقليد شخص بعينه ولا التزام مذهب شخص معين غر الرسول ، اتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع مما يسوغ ۲۲۰ ج ۲۰ قول ابن حمدان من التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بغيردليل ولا تقليد أو عذر آخر يراد به شيئين

۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۰۳ ج ۲۰ هل للعامي آن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمسه ٢٢٢ \_ ٢٢٦ ج ٢٠ هل يحمد أو يذم التزام المذاهب أو الخروج عنها

٢٢٤ ج ٢٠ الواقع في التزام المذاهب ۲۰ - ۲۱۱ - ۲۱۰ ، ۲۲ - ۲۵۰ \_ ۲٤۸ ما ينبغى لمن كان متبعا لمذهب إمام إذا رأى أن غيره من المذاهب أقوى في بعض المسائل ٢٤٩ ـ ٢٥٣ ج ٢٢ قول بعضهم من ترك

مذهبه فى بعض المسائل فهو مذبذب ٣٠٠ ج ٢٧ ليس لأحــد أن يلزم الناس بمذهبه

٣٨٤ ج ٣٥ الصحابة مع اشتراكهم فى العلم ومشاورة بعضهم لم يلزم واحد منهم الآخر بقوله

۲۰۵ ، ۲۰٦ ج ۲۰ هل يحنث من حلف أن أفضل المذاهب مذهب فلان

۲۹۱ ـ ۲۹۶ ج ۲۰ كثيرا ما يدخل الظن والهوى في باب التفضيل وقد يفضى إلى التقال والتفرق

۱۲۹ ج۲۲ قد يكون الشىء محبوبا من وجه مسخوطا من وجه فيخفى أحد وجهيه عسلى بعض الناس ويكون سببا للفرقة

٢٥٤ ، ٢٥٥ ج ٢٢ سبب تسلط الأعداء على بلاد المسلمين التفرق في المذاهب وغيرهـا والفتن

۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۳۵۲ ج ۳ / ۱۷۲ – ۱۷۶ ج ۲۰۲ الصحابة كانوا مؤتلفين وإن تنازعوا في بعض الفروع / طريقتهم في البحث والمناظرة

٣٧٢ ، ٢٧٣ ج ١٩ سبب نزاعهم في بعض مسائل الأحكام والعقائد والتعبد

۲۰۸ ، ۲۰۹ ج ۲۰ من يجب أن يستفتى من نزلت به نازلة

۱٦٨ ج ٣٣ هل على المقلد أن يقلد الأعلم ١٣٨ ج ٣٣ تجوز الفتيا بالقول السائم وإن خرج عن قول الأئمة الأربعة إذا لهم يخالف كتابا ولا سنة ولا ما فهي معناهما ١٣٢ لـ ١٤٤ ج ١٣ لا يجوز الإنكار على من أفتى أو حكم بعدم وقوع الطلاق المحلوف عليه ولا يجوز نقض حكمه

٣١١ ج ٢٧ إذا أُفتى العالم الكثير الفتاوى فى عدة مسائل بخلاف السنة لم يمنع من الفتيا مطلقاً

۱۹۸ ، ۱۹۹ جـ۲۸ إذا كان المستفتى والمحاكم من المنافقين والكفار ويقصد بذلك موافقته على هواه لم يجب الحكم والإفتاء

٧٩ – ٨١ ج ٣٠ ليس للحاكم ولا للمفتى أن
 يلزم الناس باتباعه في مسائل الاجتهاد ،
 ولا ينكرها المحتسب باليد

۳۷۲ ، ۳۷۳ ج ۳۵ حکم الحاکم لیس شرعا لازما لجمیع الخلق بل لهم استفتاه غیره

٧٧ ، ٧٤ ج ٣١ إذا شرط على الحاكم أو شرط الحاكس على خليفته أن لا يحكم إلا بمذهب معين

### ترتيب الأدلة

٩ ج ٢٠ ما ينبغى للداعى أن يقدم مــن
 الأدلة سواء كان مجتهدا أو مقلدا

۲۱۰ ، ۲۰۲ ج ۱۹ ، ۲۲۷ ـ ۲۷۰ ج ۱۹، ۲۱۰ میل ۳۱۸ ج ۲۲ قول بعض المتأخرین : عــــلی المجتهد أن ينظر أولا في الإجماع

۱۵۰ ، ۱۵۱ ج ۲۱ ، ۲۰۱ ج ۱۹ کثیر من أتباع الأثمة يقولون في كل حديث يخالف مذهبهم : هذا منسوخ

٥٥٢ ج ٢١ الخاص والعام إذا تعارضا ٣٢٦ ج ٢١ إذا تعارض الأصل والظاهر ٢٦١ ، ٢٦١ م ٢٠ ترجيع الحاظر عسلى المبيع

181 ج ٣١ القياس الجلي يقدم على المفهوم ١١٦ ، ١٧ جـ١٣ اذا تعارض خبران أحدهما مسند ثابت والآخر مرسل

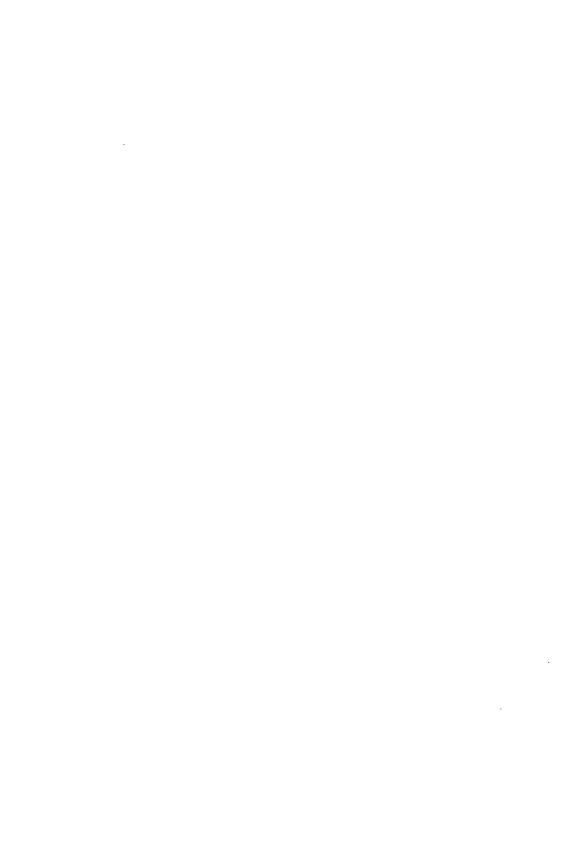

# (رهرس (راس))

ل الفقه

ーケノ

۱۱۲ ـ ۱۲۰ ج ۱۳ حد الفقيه والخلاف المشهور فيه والصواب في ذلك (١) ١٧٣ـ ١٧٣ ج ١٩ وأما العمليات وما يسميه ناس الفروع والشيرع والفقه فقد بينه الرسول أحسن بيان ، أدلة ذلك ١٧ ج ٢٩ الأصل في العبادات التوقيف

فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسول و الا دخلنا في « أَمْلَهُمْ شُرَكَتُواْ ٠٠ ، ٢٧٤ م ٢٧٧ جـ٩ سبب كثرة البدع في باب الإرادة والعبادة دون أبواب العقائد حتى فيمن قبلنا

ه ج ۲۱ أعظمها الصلاة ، الناس إما أن
 يبدأوا مسائلها بالطهور أو بالمواقيت

### كتاب الطهارة

77 ، 74 ، 77 ج 77 ، 10 ، 77 ج 17 ، 10 ، 70 ج 1 براد بالطهارة ثلاثة أنواع : من الكفر والحدث والخبث / الطهارة والنجاسة نوعان تابعان للحلال والحرام في الأطعمة والأشربة بالباه

٢٣٦ ج ١٩ ، ١٦٤ ج ٢ الماء مطلق في الكتاب والسنة لم يقسم إلى طهور وغسير طهور ، كل ما وقسم عليه اسم الماء فهو طاهر طهور

۲۲ - ۲۹ ، ۳۳۱ ج ۲۱ إذا تغیر الماء الیسیر أو الکثیر بالطاهرات – كالأشنان والصابون والسدر والعجین – فهو طهور ما دام یسمی ماء ولم یغلب علیه أجزاء غیره ، لا فرق بین التغیر الأصلی والطارئ وما یشق الاحتراز منه ومالا یشق

۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ۳۱۱ ، ۳۱۱ ، ۲۹ ـ ۷۷ ، ۲۱ ج ۲۱ الماء المسخن بالنجاسة طاهر ، هل يكره ، مأخذ الكراهة

٣٦ ج ٢١ إذا تغير بمكثه فهو باق على طهوريته

٤٩ ج ٢١ جواز استعمال الماء البائت في البرك ولو لم تكن فائضة

٤٨ ، ٥٥ ـ ٥٨ ، ٣٣٥ ج ٢١ اذا وقعت
 الطاسة على أرض الحمام والماء المستعمل جار
 عليها ثم اغترف بها من الماء الناقص

90 ، ٦٠ ، ٧٢ ، ٣١٩ ـ ٣٣٣ ج ٢١ الماء الجارى على أرض الحمام مـــن المغتسلين طاهر أم لا

٣١٢ ، ٥٥ ج ٢١ كل ما كره استعماله مع الجواز فإنه بالحاجة إليه لطهارة واجبة أو شرب واجب لا يبقى مكروها ، وهل يبقى مكروها عند الحاجة إلى استعماله في طهارة مستحدة

۳۰ – ۳۵، ۳۷ – ۳۷، ۹۰، ۹۹، ۹۰۰ – ۹۰۰
 ج ۲۱، ۳۳۷ ج ۲۰ إذا خالطته نجاسة فلم
 تغيره فهو طاهر لا فرق بين قليله وكثيره
 وبول الآدمي وغيره ، الأقوال هنا

البئر إذا بيل فيها ، حديث القلتين / الرطل العراقي والمصرى والدمشقى

٣٣ \_ ٣٥ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٦٤ ج ٢١ ، ٣٣٧ ، ٣٣٨ ، ٢٩٩ ج ٢١ الأجوبة عن « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ، ٥٥ \_ ٢١ ، ٣٣٤ ، ٣٣٥ ج ٢١ حياض

الحمام طاهرة ما ليم تعلم نجاستها سواء

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۳

كانت ٠٠٠ تعليل من لا يرى الطهارة منها كونه صار مستعملا أو وقعت فيه نجاسة أو انغمس فيه جنب أو غمس يده فيه ٠٠٠، والجواب عنه

٦٠٠ ج ١٢ استعمال مـاء زمزم ونحوه للوضوء دون الغسل وإزالــة النجاسة ، وصبه في التراب ونحوه من الطاهرات
 ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٧ – ٣٩ ، ٦٠ ، ٦١ ج ٢١ بئر بضاعة

۷۲، ۷۳، ۲۲۳ – ۳۲۸ ج ۲۱ الماء الجارى إذا خالطته نجاسة لا ينجس إلا بالتغير بها ٥١ ج ۲۱ النزاع فيما إذا انفردت المرأة بالاغتسال أو خلت به

٣٣٤ ، ٤٨-١٥ ج ٢١ جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد واغتسال الرجال جميعا وكذلك النساء

۳۳۸ ، ٥١٩ ج ٢٠ الماء المستعمل في طهارة الحدث باق على طهوريته

٤٧ ج. ٢١ مقدار الماء الذي يصير مستعملا إذا اغتسل فيه الجنب

٣٤ - ٧٤ ، ٦٥ - ٧٦ ج ٢١ لا يصير الماء مستعملا ولا نجسا إذا غمس النائم يده فيه أو الجنب

۳۰ ، ۳۳جـ ۲۱ إذا تغير بالنجاسة فهو نجس
 ۵۰۶ ج ۲۱ لنجاسة الماء سببان (۱) متفق
 عليه وهو التغير بالنجاسة (۲) القلة

010 \_ 077 ج 27 لا ينجس المسساء بالملاقاة 200، إذا زال التغير زالت النجاسة ٢٨، ٣٩، ٣٩، ٧٤ ج 71 تطهير الماء المتنجس ٧٢ ج ٣٤ إذا سقط في الماء نجاسة فرش

متغيرا بعد ذلك وشنك هل هو بالنجاسة أضيف إليها

٤٠ ج ٢١ إذا كان الماء مزبلا بزبل نجس ٥٦ م ٢١ لا يستحب الاحتياط بمجرد الشك في المياء

٥٦ ، ٥٧ ، ٣٢٥ ، ٣٢٦ ج ٢١ إذا شك في نجاسة الماء فلا يستحب البحث عنها كماء الميزاب

٢٥٦ ، ٢٥٧ ج ٣١ لا تقبل الشهادة بطهارة الماء ونجاسته

۷۷ ج ۲۱ إذا أصابه شمع من الطهور المشتبه بنجس أو أصابا ثوبين أو بدنين الا ٧٨ ، ٧٩ ح ٢١ إذا أصابه شيء من طين الشوارع ، وإذا علم أن بعض طين الشوارع نجس

٧٩ ج ٢١ وإذا شك في النجاسة هـــل أصابت الثوب أو البدن

٧٩ ، ٨٠ ج ٢١ يجوز للمضطر شرب الماء النجس دون الوضوء

### باب الآنيسة

۸٦ ج ۲۱ ، ٦٤ ج ۲٥ يحرم اتخاذ آنية
 الذهب والفضة ولو من غير استعمال
 ۸۲ ، ۸۶ ج ۲۱ أوانى الذهب والفضة
 محرمة على الصنفين

٩٠ ، ٩٠ ج ٢١ يصبح التوضو والاغتسال منهما

۸۱ ، ۸۲ ج ۲۱ من لم يجد للشرب إلا آنية
 الذهب أو الفضة جاز الشرب فيهما

۸۱ ـ ۸۹ ج ۲۱ المضبب بفضة أو ما يجرى مجرى المضبب كالمباخر ۲۰۰ إذا كانت الضبة يسيرة لحاجة مما لا يباشـــــــــر بالاستعمال فلا بأس ، مراد الفقهاء بالحاجة هنا

۸۱ ، ۸۲ ج ۲۱ الضرورة تبيع الذهب
 والفضة مفردا وتبعا

٨٥ ج ٢١ حلقة الذهب في الإناء ، يسير الذهب في الآنية

۱٦٤ ج ١٤ « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ١٤٠ ج ٢٢ صنعة آنية الذهب والفضة ١١٣ ، ١١٥ ج ٣٠ حكم استعمال آنية الكفار كالمجوس وغيرهـــم وثيابهم وسلاحهم

۹۰ ، ۹۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ج ۲۱ ، ۹۰ ج ۲۱ ، ۱۷ جا ۱۸ جاود المياغ الميتة بالدباغ

91 \_ 97 ج ٢١ الأحاديث المروية في ذلك ، والكلام على أسانيدهـــا ، ووجه الرخصة المتقدمة ، يقوم الدباغ مقام الذكاة

90 ، 97 ج ٢١ لا يطهر الدباغ إلا ما يطهر بالذكاة ، لا يطهر جلود السباع والكلاب والحمر

۲۰ ، ۹٦ - ۱۰۱ ج ۲۱ حكم أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها كالشعر والعظام والقرن ونحوه

99 ، ۱۰۰ ج ۲۱ العلة في نجاسة الميتة 107 – ۱۰۶ ج ۲۱ ، ۱۵۶ ج ۳۵ لبن الميتة وأنفحتها طاهر ، وكذلك جبن المجوس

٩٨ ج ٢١ « ما أبين من الميتة وهي حيةفهو ميت »

### باب الاستنجاء

۱۰۹ ج ۲۱ تقدیم الیسری عند دخــول الخلاء ۰۰۰

۱۰۵ ج ۲۱ « ۰۰ شرقوا أو غربوا ، خطاب
 لأهل المدينة ونحوهم

البول والمشى وسلت الذكر ونتره وتفتيشه بدعة والمشى وسلت الذكر ونتره وتفتيشه بدعة المعلم ١٠٧ ، ٤٠٥ ، ٤٠٦ ج ٢١ لا يجب على المتخلى غسل فرجه بالماء ، يجزئه الاستجمار على الماء أفضل وإن كان فيه مباشرة النجاسة

١٩٩ ج ٢١ الأمر بالأحجار لأنها الموجودة غالبا

۲۱۱ ، ۲۱۲ ج ۲۱ إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه تكميل المأمور به

۲۰۵ ، ۲۷۵ – ۷۷۸ ج ۲۱ ، ۳۵ – ۳۷ ج ۳۷ النهى عن الاستجمار بالروث والعظم، تعليل ذلك ، طعام الآدميين أولى بالنهى وطعام دوابهم

۲۱۲ ، ۲۱۲ ج ۲۱ إذا استجمر بمنهى عنه \_ كالعظم والروث واليمين \_ أجزأه وإن كان عاصيا • هل عليه تنظيف العظم \_ ٧٧ ج ٢١ « إنها ركس »

.

### باب السواك وسنن الوضوء

۱۰۹ ــ ۱۱۲ ج ۲۱ الحكمة فــــى السواك تنظيف الفم ، يشرع عند الصلاة ولو تحقق نظافته

٢٦٦ ج ٢٥ لم يقم على كراهته بعد الزوال للصائم دليمسل شرعى يصلح لتخصيص العبومات ٠٠٠

۱۰۸ ، ۱۰۹ ج ۲۱ قاعدة فيما تشترك فيه اليمنى واليسرى من الأفعال وما تختص به إحداهما

۱۰۸ ـ ۱۱۳ ج ۲۱ الأفضل التسوك باليد اليسرى ، رد القول بأن ذلك عبادة مقصودة فيكون باليمين

٣٤ ج ٧ الخلاف في وجوب التسمية في الوضوء

۱۱۳ ج ۲۱ وقت الختان وحكمه وإذا خاف على نفسه ضرر الختان

١١٥ ج ٢١ لا يختن أحد بعد الموت

۱۲۱ ، ۱۲۱ ج. ۲۱ يجوز للجنب قص شاربه وأظافره ومشط رأسه

۳۰۳ ـ ۳۰۸ ج ۲۱ معنی د عشر مـــن الفطرة ۰۰۰۰ ،

١١٥ جـ ٣١ النوقيت لحلق العانة ونتف الابط

117 \_ 119 ج ٢١ حلق الرأس على أربعة أنواع (١) في حج أو عمرة (٢) للحاجــة (٣) على وجه التعبد والزهد (٤) لغير حاجة ولا على وجه التقرب

۱۱۹ ج ۲۱ « نهى عن القزع »

١٢٠ ج ٢١ يكره نتف الشيب

٢٥٩ ج ٣٢ « لع ن المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال »

۱۱۰ ج ۲۱ غسل اليد قبل الوضـــو، ولو تحقق نظافتها

٤٤ ، ٤٥ ، ١٢ ج ٢١ غسل اليد قبل غمسها في الإناء والحكمة فيه

۲۷۹ ج ۱ ، ۱۹۷ ج ۲۱ ليس في وضوء النبي أخسف ما جديد للأذنين ولا غسل ما زاد عسلى الكعبين والمرفقين ولا مسع العنق ، غسل العضو أكثر من ثلاث بدعة باب فروض الوضوء وصفته

۱۰۷ ج ۳۰ ، ۱۷۱ ج ۲۱ فضل الوضوء و آنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين ۰۰ ، ۱۷۲ ج ۲۳ الأمم قبلنا يصلون بلا وضوء ، لكنهم يغتسلون من الجنابة

٣٦٧ – ٣٦٠ ج ٢١ كل قائم إلى الصلاة فهو مأمور بالوضوء فإن كان قد توضأ قبل فقد أحسن

۱۲ ، ۶۶ ، ۶۵ ج ۲۱ « إذا قام أحدكم من النوم فليستنشق ۰۰۰ »

٦٣٠ ج ٢٠ قول الفقهاء الوجه مشتق من المواجهة

٤٢٤ ج ٢١ غسل الكفين بنية الاغتراف يجزئ عن تكرار غسلهما

۱۲۲ ـ ۱۲۷ ج ۲۱ يجب استيعاب الرأس بالمسح حجة ذلك ، من رأى إجزاء البعض وحجته

۱۲۶ ج ۲۱ القدر المجزئ مسحه عند من جوز مسح البعض

۱۲۵ ـ ۱۲۷ ج ۲۱ لا يستحب مسع الرأس ثلاثا

۱۲۷ ج ۲۱ لم يصحخبر مرفوع أو موقوف في مسح العنق ۱۲۸ ــ ۱۳۵ ج ۲۱ غسل القدمين متواتر عـن النبى ، المسح عــلى ظهورهما مذهب المبتدعة وهـــو مخالف للكتــاب والسنة الجواب عن ٠٠

۱۲۵ – ۱۳۳ جـ ۲۱ دلالة قراءة (وأرجلكم)
 بالخفض على وجوب غسل القدمين أيضا ،
 المسح جنس تحته نوعان

۱۳۸ – ۱۳۲ ، ۱۳۵ – ۱۳۵ ، ۱۳۸ – ۱۳۸ به ۱۳۸ – ۱۳۸ ج ۲۱ الترتیب والموالاة فسی الوضوء ، سقوطهما بالنسیان والجهل وغیر ذلك من الأعسندار ، یعید المنسی فقط ، إذا وجسد المتوضیء بعض ما یكفیه

۱۳۷ ، ۱۳۸ ج ۲۱ لو غسل الصحيح ثم برأ الألم قبل نشاف الصحيح

٢٦٦ ج ٢١ لا يجب إزالة ما على الأعضاء من القيح الذي يتضرر بإزالته وإن ستر محل الفرض

۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۵ ج ۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۳۲ ج ۲۲ لفظ النية في كلام العرب

۲۱۷ ، ۲۱۸ ، ۳۳ ، ۲۶۲ ج ۲۲ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ فی جمیع العبادات

ر ۲۱۸ ج ۲۲ ، ۲۲ ج ۱۸ لو تکلم بلسانه بخلاف ما نوی فی قلبه کان الاعتبار بما نوی فی قلبه کان الاعتبار بما نوی فسی قلبه ، لو تکلم بلسانه ولیم تحصل النیة فی قلبه

٢٣ ـ ٢٩ ج ٢٦ ، ٢٥٦ ج ١٨ النيسة المعهودة فـــى العبادات تشتمل عـلى قصد العبادة وقصد المعبود ، الأقسام ثلاثة

٢٩ ـ ٣٢ ج ٢٦ هل تجب نية إضافــة العبادة إلى الله

٢٦٠ ، ٢٦١ ج ١٨ يجب إخلاصها لله ٢٥٧ ـ ٢٦٠ ج ١٨ هل تشترط النية في الطهارة بالماء أو التيمم

۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۳۰ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۶۸ ، ۲۶۸ ، ۲۶۸ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ،

۱۱۲ ج ۲۱ الاغتراف باليمين ۲۰۷ ـ ۲۰۹ ج ۲۱ البياض الذي بين العدار والأذن ، النزعتان مـن الرأس ، التحديف

من الوجه ٤١٩ ، ٤٢٠ ج ١٤ الذكر بعد الوضوء

### باب المسح على الخفين

۱۸۵ ، ۱۸٦جـ ۲۱ خفى على كثير من السلف والخلف

۲۶۲ ج ۱۹ ، ۱۷۲ ـ ۱۷۶ ج ۲۱ أدلة جواز المسم على الخفين

۱۳۱ ، ۱۷۵ ، ۱۷۵ ج ۲۱ ، ۱۸۵ ج ۷ السبح من الرخص ، والله يحب ان تؤتى رخصه

98 ج ٢٦ ، ١٢٠ ج ٣٤ الأفضل للابس الخف أن يمسح ولا يشرع أن يلبس ليمسح الله الماء ١٧٧ - ٢١٧ ج ٢١ ج ٢١ ج ٢١ ج ١١٠ أيام وليلة وثلاثة أيام ولياليهن ، إذا كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر مسح عليهما للضرورة ، وهـو

أولى من التيمم ، وكذا إذا كان معه ما يكفيه لطهارة المسم

۲۱ ، ۱۸٦ ج ۲۱ المسح على الجرموقين ٢١ ، ١٨٦ م ٢١ المسح على العمامة ، أقوال العلماء فيه ، عمائسم السلف.

۲۱۸ ، ۲۱ ، ۱۸۲ ج ۲۱ المسع على خمر النساء

177 - 177 ، 173 ج. 17 المسح على الجبيرة يفارق المسح على الخف من خمسة أوجه ، لا يشترط في المسح عليها أن يكون لبسها على طهارة ، إذا سقطت بعد البرا أو قبله فهل تجب إعادة غسل الجنابــة أو الوضوء

۱۸۱، ۱۷۸، ۲۱۳ ، ۶۵۶، ۶۵۷، ۲۱۱، ۱۸۱، ۲۱۳ مسلح ۱۸۲ ج ۲۱ إذا كان جريحا وأمكنه مسلح جراحه بالماء دون الغسل أو كان معصوبا أو عليه جبيرة مسح ولم يحتج إلى تيمم

۲۰۹ ــ ۲۱۱ ج ۲۱ يمسح من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثــم فعل بالأخرى مثلها و إنى أدخلتهما طاهرتين ، ١٨٦ ، ١٨٧ ، ٢١ ج ۲۱ المسح عــلى القلانس الدنيات

۱۸۵ ، ۱۸۵ ج ۲۱ المسح على اللغائف ۱۷۸ / ۱۸۲ ، ۲۱۳ جـ۲۱ تستوعب الجبيرة بالمسح / بخلاف الخف

١٧٩ ، ١٨١ ج ٢١ إذا خلع الخفين

٢١٨ ج ٢١ إذا قلع الجبيرة بعد الوضوء لم ينتقض

## باب نواقض الوضوء

٣٩١ ج ٢١ هل تنقض الربح لكونهـــا تصحب جزءا من الغائط ٠٠٠

٣٦٧ ج ٢٠ لا ينقض الخارج النادر مــن السبيلين

۲۱۹ – ۲۲۱ ، ۲۲۳ ، ۲۲۰ ج ۲۱ متی يتوضأ وكيف يصلى من به سلس البول أو الربح أو الاستحاضة ونحو ذلك وهل ذلك نافض

۲۲۰ ج ۲۰ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ج ۲۱ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ج ۲۰ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ بر ۲۰ بر ۲۰ بر ۲۰ بر والفصاد والمجامة والرعاف والقی والقی والفی الله کثر ، الوضو من ذلك مستحب ۲۶۸ ج ۱۰ النعلم الیسیر لا ینقض الوضو

۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۳۹۱ – ۳۹۰ ج ۲۱ النوم

الناقض ، اليسير من المتمكن لا ينقض ، النوم مظنة الحدث « العين وكاء السه ٠٠ ع ، « ولكن من غائط وبول ونوم »

۲۲۹ ، ۲۳۰ ، ۳۹۰ ج. ۲۱ نوم القائم والقاعد والراكع والساجد إذا كان يسبرالم ينقض بخلاف المضطجع

۲۲۲ ، ۲۲۱ ج ۲۱ ، ۲۰۸ ج ۳۰ ، ۲۲۷ ، ٥٢٤ ج ٢٠ مس الذكر لا ينقض ، يستحب الوضوء منه ، مس فرج الحيوان ، باطن الكف

777 - 737 - 77 , 777 - 777 , 370, ٥٢٥ ج ٢٠ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ ج ٢٥ ، ٢٥٧، ٣٥٨ ج ٣٥ الأقسوال في مس النساء، الصحيح منها أحد قولين إما عدم النقض مطلقا أو النقض إذا كان بشهوة ، الملامسة في القرآن

۲۳۲ ج ۲۱ اذا قبل زوجته فامذی

۲٤٣ ـ ٢٤٦ ج ٢١ ، ٢٤٧ ج ٣٢ مس الأمرد بشبهوة كمس النساء

٥٢٦ ج٠٦ لا يجب الوضوء من غسل الميت، الاستحباب متوجه

72. 11 - 17 - 17. 470 - 47. ج ٢٥ ، ٥٢٢ \_ ٥٢٤ ج ٢٠ الأمر بالوضوء من لحوم الابل مطبوخـــة ونيئة ، صحة الأحاديث فيه ، هل هو ناقض ، الحكمة فيه ، ضعف القول بأن المراد بالوضوء غسل اليد والغم ، لم ينسخ بترك الوضوء مما مست النار

١٦١ ج ٢١ إذا صلى غير عالم بوجــوب | ٢٦٩، ٢٩١، ٢٩٢ ج ٢١ وسجدتي السهو

الوضوء من لحوم الابسل أو في مباركها لم يعد

٥٢٤ ج ٢٠ ، ١١ ج ٢١ الوضوء مين اللحوم الخبيثة

٥٢٤ ج ٢٠ الوضوء من لحوم الغنم ٢٤١ ، ٢٢٢ ، ١١ ، ٢١ ، ٢٢٢ ، ١٤٢ ، ۲٤٢ ح ۲۱ ، ۲۳۹ ج ۲۰ ، ۲۰۸ ج ۳۰ مما مسته النار

١٠ چ ٢١ ، ٢٤ه ج ٢٠ الوضوء مين الغضب

٢٤٢ ج ٢١ ، ٣٦٧ ، ٢٦٥ ج ٢٠ الوضوء من القهقهة في الصلاة

٢٤٢ جـ ٢١ يستحب الوضوء لمن أذنب ذنبا ٢٦٤ ، ٢٦٥ جـ ٢١ « من بركة الطعام الوضوء قبله » « المضمضة من اللبن والغمر »

٣٩٠ ، ٢٢٠ ج ٢١ إذا تيقن الطهـــارة ، لا يجوز الخروج من الصلاة الواجبة لمجرد الشك

٧٨ ج ٢١ إذا تيقن الرجلان أن أحدهما أحدث

۲۸ - ۲۷ ، ۲۲۶ ، ۲۲۷ ، ۲۷۰ ، ۸۸۲ ج ۲۱ ، ۲۶۲ ج ۱۳ لا يجوز مس المصحف بغير وضوء ، كيف يحمله ، إذا قرأ فـــى المصحف أو اللوح ولم يمسه جاز ، يجوز له ان يكتب في اللوح وهو على غير وضوء

٥٩٩ ، ٦٠٠ ج ١٢ يجوز مس المساء الذي محى به المكتوب من القرآن

٢٦٨ ، ٢٦٩ ج ٢١ تجب الطهارة للصلاة فرضها ونفلها

۲۸، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۸ ج ۱۹، ۱۹۸ ج ۲۸، ۱۹۸ ج ۲۸ به ۱۹۸ ج ۲۸ لا یجوز للمحدث صلاة جنازة ۲۸۸ – ۲۸۸ – ۲۸۸ – ۲۸۸ – ۲۸۸ به ۲۷۸ – ۲۸۸ به ۲۷۸ به ۲۷۹ ج ۲۱ به ۱۹۳ ج-۲۱ یجوز له سجود التلاوة والشکر ، وهل یکره مع القدرة علی الطهارة، سجود سحرة فرعون والمشرکین فی النجم علی غیر وضوء

۲۲۹ ـ ۲۸۰ ج ۲۱ ، ۱۹۳ ، ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۲۲۱ الا تشترط طهـــارة الحدث في الطواف ولا تجب فيه ، تستحب فيه الطهارة الصغرى ، الفرق بينه وبين صلاة الجنازة

۲۲۸، ۲۷۵، ۲۸۶ ج. ۲۱ يستحب للمعتكف طهارة الحدث وكذلك للذكر والدعاء ، في القراءة خلاف شاذ

۳۷۲ ـ ۳۷۱ ، ۳۷۰ ، ۳۷۱ جـ ۲۱ استحباب تجدید الوضوء

۳۱۸ ج ۲۲ ، ۱۲۹ ، ۱۷۰ ج ۲۱ ، ۱۹۰، ۱۹۰ با ۱۹۰ با ۱۹۰ با ۱۹۰ با استحباب الوضوء عند کل حدث / وعند النوم لکل أحد

۲۹۰ ج ۲۱ حكم من صلى محدثا مستحلا لذلك أو غير مستحل

## باب الغسل

٢٩٥ ج ٢١ الطهارة من الجنابة فرض ، ليس لأحد أن يصلى جنبا ولا محدثا حتى يتوضأ

۲۹٦ جـ ۲۱ المني الذي يوجب الغسل والذي لا يوجب ، الخارج عقب البول بألم أو بدونه لا غسل فيه

۲۹۷ جـ ۲۱ إذا وضعت الدواء وقت المجامعة لمنع المنى من النفوذ إلى مجارى الحبل لم يبطل صلاتها وصومها ولو كان في جوفها ، الأحوط أن لا يفعل

٢٤٣ ، ٢٤٤ ج ٢١ الوطء في الدبر يوجب الغسل

۳۰۸ ج ۲۱ الغسل للدخول فى الاسلام ،
 النزاع فى وجوبه ووجوب السدر فيه
 ۳۰۸ ج ۲۱ غسل الحائض

۱۹۰ ج ۲٦، ۲٦٨، ٢٦٩، ٤٥٩ – ٤٦١ ج ١٩٠ ج ١٩٠ ج ١٩٠ بيمنع الجنب من قراءة القرآن ، ويكره له الأذان والخطبة والنوم بلا وضوء وفعل المناسك بلا ظهارة مع قدرته عليها ، الفرق بين الجنب والحائض

١٨٢ ، ١٨٣ ج ٢٦ الخنسلاف في طواف الجنب إذا اضطر

٧٧٨ ــ ١٨٠ ، ٢٠١ ج ٣٤، ٣٤٤، ٣٤٥ ، ٣٤٥ ج ٢٦ ليس للجنب أن يلبث في المسجد ، إذا توضأ جاز

٣٤٥ ج ٢١ الخلاف في منع الكافر مــن دخول المسجد

٥٥ ، ٢٩٨ ، ٣٣٤ ، ٣٣٥ ج ٢١ مقدار ماء الغسل والوضوء بالرطـــل الدمشقى ، إذا احتاج إلى الزيادة أحيانا لحاجة فلا بأس، النهى عن الإسراف في صب الماء

٣٠٧ ج ٢١ الغسل كــل أسبوع لمــن لا جمعة عليه ٣٦٩ ج ٢٠ ، ٣٩٦ ، ٣٩٦ ، ٣٩٧ ج ٢١ لا يجب على الجنب والحائض إلا الاغتسال دون الوضوء ، وهسل عليه المضمضة والاستنشاق ، الأفضل للجنب أن يتوضأ ثم يغتسل ولا يعيد الوضوء

٣٦٩ ج ٢٠ ، ٣٩٧ ج ٢١ لاتثليث في الغسل ، ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين

170 - 170 ، 214 ج ٢١ لايجب في الغسل ترتيب ولا موالاة ، تعمد تفريق الغسل كتعمد تفريق غسل العضو الواحد ، وبينهما فرق ، إذا وجد الجنب بعض ما يكفيه استعمله

۲۹۹ ج ۲۱ ، ۳۹۳ ، ۳۹۷ ج ۲۱ ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر

۲۹۷ ج ۲۱ لا يجب غسل داخل الفرج من جنابة أو حيض

٣٤٣ ـ ٣٤٥ ج ٢١ ، ١٧٩ ج ٢٦ يستحب للجنب الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء ، يكره له النوم إذا لم يتوضأ

٣٣٣ ج ٢١ لا يلزم المتطهر كشف عورته لا في الخلوة ولا في غيرها إذا طهر جميع بدنــه

۳۰۰ ، ۳۱۹ ج ۲۱ كراهة أحمد لبناء الحمام وشرائه وكرائه ، وسر ذلك ، محامل كلامه ثلاثة أمعدها

التفصيل في حكم بنائها وبيعها وإجارتها ينحصر في أربعة أقسام

۳۰۲ ـ ۳۰۹ ج ۲۱ (۱) أن يحتاج إليها ولا محذور فتجوز ، ما يدخــل في اســم الحمام

٣١٠ ج ٢١ (٢) إذا خلت عن محذور في البلاد الحارة أو الباردة فلا يحرم بناؤها ٣١٠ ـ ٣١٣ ج ٢١ (٣) إذا اشتملت على الحاجة والمحظور غالبا فلا تطلق كراهـة بنائها وبيعها

٣١٣ ج ٢١ (٤) ان تشتمل على المحظور مع إمكان الاستغناء عنها ، هذا محل نص أحمد وتجنب ابن عمر

٣٣٠، ٣٣٤، ٣١٣ – ٣٠٢، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٥ م ٣٣٥ م ٣٣٥ م ٢١ انقسام الناس بالنسبة إلى دخول الحمام إلى أربعة أقسام (١) مع عدم الحاجة (٢) مع المحظور (٣) للتنعم (٤) تركها مع الحاجة لطهارة واجبة أو مستحبة أو نظافة البدن من الأوساخ التي لا تمكن إلا فيها المور كان يوجب له من الراحة ما يستعين به على المأمور ٠٠٠٠

٣٠٩ ج ٢١ إذا كان به مرض ينفعه فيه الحمام

۳۱۳ ـ ۳۱۹ ، ۳۶۲ ، ۳۶۲ ، ۳۱۹ ج ۲۱ خ ۲۱ لیس لأحد أن يحتج على كراهة دخــولها أو عدم استحبابه بكون النبى لم يدخلهــا ولا أبو بكر وعمر

٣٤٢ ، ٣٣٦ ج ٢١ المرأة تدخلها للضرورة مستورة العورة ، هل تدخلها إذا تعودتها وشق عليها ترك العادة

٣٣٤ ـ ٣٣٧ ، ٣٤٠ ج ٢١ يحرم دخول الحمام بلا مئزر ، على داخل الحمام أن يستر عورته من الحمامي وغيره ولا يمكنه من المسها ولا ينظر إلى عورته أحد ولا يلمسها ، وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب الإمكان

٣٣٧ ، ٣٤٠ ج ٢١ على ولاة الأمر النهي عسن كشف العورات وإلزام الناس بأن لا يدخل أحد الحمام مع الناس إلا مستور العورة وإلزام أهل الحمام بذلك ، إظهار العورة فاحشة يجب العقوبة عليه

۳۳۸ ج ۲۱ إذا اغتسل فى مكان خال بجنب حائط أو شجرة أو نحو ذلك فـــى بيته أو حمام ٠٠ جاز له كشفها

٣٣٩ ج ٢١ النزول في الماء بـــلا مئزر ٣٣٩ ج ٢١ فتع الحمام وقت الجمعة حرام، يلزم الولاة منع الناس وعقوبتهم عن القعود فيها وفي البساتين والأسواق والدور وغيرها وقت الجمعة

#### باب التيمم

٣٤٧ ج. ٢١ التيمم لغة وشرعا ٣٤٧ ، ٣٤٨ ج. ٢١ التيمم من خصائص

هذه الأمة

۳۵۰ ، ۳۵۱ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۲۰۰ ، ۳۸۵ ، ۳۸۳ ، ۳۸۳ ، ۳۸۳ حدث أصغر وكذا الجنب ۰۰۰

٣٦٣ ، ٤٤٠ ، ٤٥٩ ج ٢١ لكل ما يفعل بطهارة الماء من صلاة وطواف و ٠٠٠

270 ـ 277 ، 307 ـ 777 ، 70 ـ 270 ـ 270 ـ 270 ـ 200 ـ

الخفين وطهارة المستحاضة وذوى الأحداث الدائمة

٣٦٩ ، ٣٧٤ ، ٣٧٧ ج ٢١ التيمم لكـــل صلاة

۳۹۸ ، ۳۹۹ ج ۲۱ ، ۳۶۰ – ۲۶۲ ، ۳۹۸ ۲۲۳ ج ۲۱ إذا كان فى حضر وليس عنده إلا ما يكفيه لشربه أو مسافرا ليس عنده إلا ما يكفيه لشربه وشرب دوابه / إذا بعد الماء صلى بالتيم فى الوقت الخاص

الماء في الحمام أو الطهارة تجحف بما له أو الماء في الحمام أو الطهارة تجحف بما له أو تنقص نفقة عياله أو قضاء دينه تيمم ، إذا أمكنه أن يرهن شيئا عند الحمامي ويوفيه في أثناء النهار فعل ، هل عليه أن يدخل بالأجرة المؤجلة ، إنما يجب عليه أجرة الدخول إذا كان الماء يبذل بثمن المثل أو بزيادة لا يتغابن الناس بمثلها

٣٩٨ ـ ٣٩٨ ، ٤٤٥ ، ٤٤٥ ، ٣٩٨ ٤٦٤ ، ٣٩٨ باستعماله ، أو زيادة مرضه أو تأخير برئه ، أو خسية برد ونحوه تيمم ، لا يشترطخوف الهلاك

404 ، 257 ، 201 ، 201 ج 71 لا يكره للمسافر أن يجامع أهله وإن كان عادما للماء 207 ج 71 الحراث إذا خاف إن طلب الماء يسرق ماله أو يتعطل عمله الذي يحتاج إليه صلى بالتيمم

۸۰ جد ۲۱ إذا وجد مضطرا إلى الشرب وهو محتاج إلى ما معه من الوضوء

١٣٧ ، ١٣٨ ج ٢١ إذا حصل ماء لبعض

أعضائه دون بعض فهل يستعمل ما قدر عليه ويتيمم

٤٥٣ ، ٤٥٩ ج ٢١ إذا أمكن الرجل والمرأة أن يتوضآ ثم يتيمما فعلا ولو اقتصرا على التيمم أجزأ

۲٦٤ جـ ۲۱ إذا كان به رمد غسل ما استطاع منبدنه وما يضره الماء كالعين وما يقاربها فيه قولان (١) يتيمم له (٢) ليس عليه تيمم ٣٤٤ جـ ۲۱ إذا كان بها مرض في عينها وثقل في جسمها فهل عليها غسل ما أمكنها والتيمم للباقي سواء كان هو الأكثر أو التيمم

٤٦٦ ، ٤٦٦ ، ٤٦٧ ج ٢١ إذا كان عليه جراحة وتوضأ فله أن يؤخر التيمم حتى يفرغ من وضوئه إذا قيل إنه يجمع بين الوضوء والتيمم

879 ، 807 ، 201 ج ٢١ يتيمم لـــكل ما يخاف فوتـــه كالجنازة وصلاة العيـــد والجمعة والجماعة الواجبة ٠٠٠

۳۷ ، ۲۷ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۳۱ ب ۳۱ ، ۳۵ ، ۳۱ مستيقظ والماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن تفوته الصلاة أو كان الوقت باردا يخاف إن سخنه أو ذهب إلى الحمام فاتت الصلاة صلى بالتيمم ، وإن استيقظ آخر الوقت وخاف إن تطهر طلعت الشمس صلى بالوضوء بعد طلوعها وكذلك الجنب

201 ، 201 ج 71 إذا وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت صلى بالتيمم ، وكذا 200 ج 71 حسلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء

۲۹۵ ، ۳۷۷ ج ۲۱ ، ۲۸۸ ج ۳ ، ۲۳۸ ج ۲۳۸ ج ۲۳۸ ج ۲۳۸ و التراب صلى ولا إعادة عليه

۲۱۵ ، ۲۱۱ ج ۲۱ یؤم المتیمم المتوضی ۲۸۸ / ۳۲۸ – ۳۲۲ / ۶۰۹ ج ۲۱ التراب الذی ینبعث مراد من النص بالإجماع وفیما سواه نزاع / التیمم بالرمل والسبخة ، بخلاف الأشجار والأحجار والزرنیخ والنورة / یجوز التیمم بالحصیر الذی تحت بیته ، وإذا کان هناك غبار لاصق ببعض الأشیاء وإذا کان هناك غبار لاصق ببعض الأشیاء بالسح ، ۲۱ به من إلصاق الصعید بالوجه والیدین والیسه

277 ـ 277 ، 257 ، 277 ج 71 لا يشرع في التيمم التكرار ، ولا يلزم فيه الترتيب 209 ، 277 ، 277 كل من جاز له الصلاة بالتيمم جاز له قراءة القرآن ومس المصحف ويصلى بالتيمم الفريضة والنافلة وغير ذلك

٣٧٧ ، ٤٣٦ ج ٢١ إذا تيمم للنافلة صلى به الفريضة وغيرها

٣٥٤ ـ ٣٦٣ ج ٢١ لا يبطـــل التيمــم إلا ما يبطل الوضوء مالم يقدر على استعمال المــاء

۲۲۲ ـ ۲۲۱ ، ۳۵۱ ، ۶۶۱ ، ۳۰۵ ، ۳۰۲ ج ۲۱ صفة التيمم

#### باب إزالة النجاسة

17 - ٢٠ ج ٢١ مذهب أهل الحديث وسط بين مذهب العراقيين والحجازيين في نوع النجاسة وفي قدرها

۲۰۸ ج ۱۸، ۳۰، ۲۷۷ ج ۲۱ لا تشترط النية في إزالة النجاسة

٠٦، ٧٤ ج ٢١، ٣٤٠ ج ٢٠ إذا صب الماء على الأرض حتى زالت عين النجاسة وكذلك السطح إذا أصابه ماء المطر فالماء والأرض طاهران

717 - 717 ، 770 ج ٢١ الأقوال في الكلب ، أرجعها أن ريق به نجس وشعره طاهر ، إذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك ، لعابه إذا أصاب الصيد ، بوله أعظم من ريقه

٦٢٠ ج ٢١ إذا طلع الكلب من ماء فانتفض فهل يجب تسبيعه

۲۰ ج ۲۰ إذا كان ولوغه في إناء يسير
 ۲۰ ، ۳۰ ج ۲۱ إذا ولغ في طعام
 ۲۰ ، ۳۰ ، ۲۱٦ ج ۲۱ إذا ولغ الكلب
 في اللبن ومخض اللبن وظهر فيه زبدة فهل

٤٧٤ – ٤٨٢ ، ٥١٠ ، ٥١٠ ، ٣٢٢ ج ٢١ ج ٢١ إذالة النجاسة بغير الماء فيها ثلاثة أقوال (١) المنع (٢) الجواز (٣) الجواذ للحاجة ، الراجع

يحل تطهير الزيدة

إذالتها بغير الماء في مواضع (١) الاستجمار (٢) في النعلين (٣) في الذيل (٤) ريق الهرة (٥) الخمر المنقلة (٦) الاستحالة / لا تحتاج سكين القصاب ولا السيوف إلى غسل ٤٧٩ ج ٢٠ استحاله النجاسة كرماد السرجين النجس والزيسل النجس يستحيل ترابا

۱۰۸ ـ ۱۱۳ ج ۲۱ الفخار الذي يشوى بالنجاسة طاهر وإن قيل إنه قد خالطــه

دخانها ۲۱۰ ج ۲۱ هل تطهر النار ما لصق من الخنزير المشوى فيه

٦١٥ ج ٢١ فران يحمى بالزبل النجس أو الطاهر

٤٧٩ ـ ٤٨٢ ، ٥١٠ ج ٢١ الأرض إذا أصابها نجاسة ثم ذهبت بالريح أو الشمس ونحو ذلك طهرت وجــازت الصلاة عليها والتيمم بها ، طين الشوارع الذي لم يظهر به أثر النجاسة مع تيقن النجاسة فيه

۲۱، ۲۱۰، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۷۰ باذا مارت النجاسة ج ۲۱، ۲۱۰ ج ۲۰ إذا صارت النجاسة ملحا في الملاحة أو رمادا أو صارت الميتة والدم والصديد ترابا كتراب المقبرة فهو طاهر ۲۸۱، ۲۸۰ ج ۲۱، ۲۲۰ ج ۲۱، ۲۱۰ ج ۲۱، ۲۲۰ ج ۲۱ إذا انقلبت الخمرة خلا طهرت ۲۸۳، ۲۷۰، ۲۷۰، ۱۷۰، ۱۸۰ ج ۲۱ تخليلها لا يجوز، الأمر بإراقتها والنهي عن تخليلها غير منسوخ، عمل الخل

٤٨٥ ، ٤٨٧ ج ٢١ وخمرة الخلال تجب إراقتها

۳٤٠ ج ۲۸ ، ۱۹۸ ، ۲۰۲ ج ۳۲ الحشيشة نجسة

٣٤٠ ج ٢٨ ، ١٩٨ ج ٣٤ ما يغيب العقل ولا يسكر أو يسكر بعد استحالته كالبنج ليس نجسا

٣٣٤ ج ٢٠ ليس كل ما حرم الله حرمت ملابسته كالسموم

۸۸۸ ـ ۸۱۲ ، ۱۵۰ ، ۲۵۰ ـ ۵۲۱ ـ ۵۳۱ ج ۲۱ با المائعات كالزيت والسمن والخل والمبن و المبن و المائدة الميتة إذا وقعت فيها نجاسة \_ مثل الفارة الميتة فللعلماء ثلاثة أقوال (۱) أنهاكالماء (۲) أنها

أولى بعدم التنجيس وهو الأظهر (٣) أن الماء أولى بعدم التنجيس

٥٢٥ ، ٤٩٦ ج ٢١ عمدة من ينجسها
 ٤٩٠ ـ ٤٩٦ ، ٥١٥ ، ٥١٦ ج ٢١ « إن
 كان مائعا فلا تقريوه

٥١٥ ، ٥١٦ ، ٤١٧ ج ٢١ « ألقوهــــاوما حولها وكلوا سبمنكم »

٥٣١ ـ ٥٣٣ ج ٢١ الجبن الأفرنجى الذى كرهوه ذكروا له سببين

٥٣٣ ج ٢١ الجوخ الأفرنجي وهل هـــو نجس

۳۳۸ ج ۲۰ بول الصبى الذى لم يطعم ١٦ ـ ١٩ ج ٢١ العفو عن يسير الدم وغيره الذي يشق الاحتراز عنه

۲۰۷ ج ۲۱ من وقع على ثيابه ماء طاقة لا يدرى ما هو لا يجب غسله ولا يستحب السؤال عنه

۹۲۲ ، ۹۲۵ ج ۲۱ غسل لحم الذبيحة بدعة و٢١ ، ٩٢١ ج ۲۱ ثوب القصاب وبدنيه ومكانه في المسجد محكوم بطهارته وإن كان عليه دسم ، مماسته ، غسل اليدين مين مصافحته بدعة

۱۹۱ ج ۳۰ طهارة ما يصنعه الحجام بيده إذا لم يكن فيها نجاسة

٦٠٥ ، ٦٠٦ ج ٢١ الاستجمار بالأحجار مطهر أو مخفف

٦١٣ ـ ٦١٥ ، ٣٥ ـ ٥٨٦ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ج ٢٠ ج ٢٠ بول ما يؤكل لحمه وروثه من الدواب والطير طاهر ، القول بنجاسته قول محدث ، غاية

ما اعتمدوا عليه والجواب عنه ، بضعة عشر دليلا شرعيا على عدم تنجيسه

۷۷ ، ۷۷ ج ۲۱ إذا شك فى الروثة هل هى من روث ما يؤكل لحمه ففيها قولان ٥٨٧ – ١٩٣٠ ، ٢٣٩ ، ٢٤٠ ج ٢٣٠ ، ٢٣٩ ، ٢٤٠ ج ٢١ طهارة منى الآدمى ، والأقوال فيه ، ما استدل به على نجاسته والجواب عنه وغسل رطبه أو إماطته

٥٩٨ ــ ٦٠٠ ج ٢١ ليس الدم قبل بروزه نجسا

۲۰۱ ج ۲۱ کل ما بدأ الله بتحویله من جنس الی جنس زال عنه حکم التنجیس

٥٠٥ ج ٢١ مــن قال إن مني المستجمر نجس فقوله ضعيف

٦٠ ج ٣٤ لبن الآدميات طاهر

٥٨ ، ٥٩ ج ٢١ بدن الجنب طاهر وعرقه
 وثوبه الذي يكون فيه عرقه وكذلك الحائض
 وثوبها الذي يكون فيه عرقها

٢٢ ، ٤٣ ، ٢٦٦ ج ٢١ سؤر الهرة ، إذا الكلت فأرة ونحوها ثم ولغت في ماء قليل ٢٠٥ ج ٢١ الخلاف في الحمير هل هي طاهرة أو نجسة أو مشكوك فيها شعرها طاهر

٥٢٠ ج ٢١ بول البغل والحمار وهــــل يعفى عن يسيره

7۲۱ ، ۲۲۲ ج ۲۱ إذا جبل الطين بزبل حمار وطين به سطح فوقع عليه مطر وكان يسيرا عفى عنه

٥٢١ ج ٢١ إذا فرش في الخانات ونحوها
 على روث الحمير ونحوها فهل يعفى عن يسير
 ذلك

۰۲۰ ، ۲۲۱ / ۰۲۰ ج ۲۱ سؤر البغل والحمار هل يجوز التوضؤ به / وهل يلحق بريق الكلب أو بريق الخيل

٥٢٠ ، ٥٢١ ج ٢١ مقاود الخيل ورباطها طاهر ، الخلاف في مقاود الحمير

719 ج ٢١ كل حيوان قيسل بنجاسته فالكلام في شعر الكلام في شعره وريشه كالكلام في شعر الكلب

٦١٦ ، ٦١٦ ج ٢١ في الشعور النابتة على محل نجس ثلاث روايات ، الراجح طهارة الشعور كلها

٦٢٢ / ٣٣٥ ج ٢١ إذا بأل الفأر في الفراش فغسله أحوط ويعفى عن يسيره / يعفى عن يسير بعره

٦٢٢ج ٢١ ريش القنفذ طاهر وإن وجد بعد موته

### با*ب* الحيض

۲۳۸ ، ۲۳۹ ، ۱۹ ج ۱۹ الأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة ، الدم الحارج إما أن ترخيه الرحم أو ٠٠ أو ٠٠

٢٤٠ ج ١٩ لاحد لسن تحيض فيه المرآة ، لو قدر أنها بعد ستين أو سبعين رأت الدم المعروف من الرحم كان حيضا

٢٣٩ ج ١٩ الحامـــل إذا رأت الدم عــلى الوجه المعروف لها فهو حيض

۲۳۷ ، ۲۳۸ ، ۲٤۰ ، ۲۶۱ ج ۱۹ ، ۲۳۷ ج ۲۱ لاحد لأقل الحيض ولا لأكثره

۲۳۷ ج ۱۹ ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض وإن قدر أنه أقل من يوم أو أكثر من سبعة عشر ، إن استمر دائما فليس بحيض

٢٣٨ ج ١٩ العادة الغالبة أنها تحيض ربع الزمان ستة أو سبعة

۲۸۹ ، ۲۷۷ ، ۱۸۸ ، ۱۹۲ ، ۲۳۷ ، ۱۸۳ ، ۲۸۹ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۲۸۴ ، ۱۸۴ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۱۸۴ ، ۱۸۳ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ،

۲۷۱ ـ ۲۵۷ ج ۲٦ ، ۲٦٩ ، ۲۸۰ ، ۲۷۱ ج ۲۷۱ ج ۲۷۱ منع الحائض من الطواف ، وعلة النهى ، وإذا اضطرت إلى طواف الزيارة وهى حائض أجزأها ، وهل عليها مع ذلك دم ٢٣٦ ، ٢٣٧ ج ٢٦ التفريق بين الحائض والجنب في سقوط الصلاة

۱۷۹ ، ۱۸۰ ، ۱۷۷ ، ۱۷۷ ، ۱۹۱ ج ۲٦ ، ۲۷۸ ، ۲۲۸ ج ۲۲ لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه

١٨٤ ، ٢٠٠ ج ٢٦ مسها المصحف للحاجة الالا ج ٢٦ قراءتها القرآن وقراءة النفساء قبل الغسل

الحائض من الاعتكاف ، اذا حاضت وهـــى معتكفة لم يبطل وتقيم فى رحبة المسجد ، وإن اضطرت إلى الإقامة بالمسجد أقامت به وإن اضطرت إلى الإقامة بالمسجد أقامت به محمد عند الحائض لا يجوز ، الخلاف فى الكفارة وفى غسلها مــن الجنابة دون الحيضة ، وط النفساء كوطء الحائض من الحائض والنفساء بمـــا دون الإزار ، الاستمتاع بفخذيها فيه نزاع

375 – 77۷ ج ۲۱ إذا انقطع دم الحائض فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسال وإلا تيممت ، قول أبى حنيفة

۱۹۸ ، ۲۳۹ ج ۱۹ کل امرأة تکون فی أول أمرها مبتدأة ، لم يأمر النبی واحدة منهن بالاغتسال عقب يوم وليلة ، ذلك حيض مالم يعلم أنه استحاضة باستمرار الدم

٦٢٧- ٦٣٠ جـ ٢١ ، ٢٣٩ جـ ١٩ المستحاضة المعتادة تجلس عادتها ، وتقدم العادة عـــــلى التمييز

٦٢٨ـ-٦٣٠ جـ ٢٦ ، ٢٣٩ جـ ١٩ المستحاضة الميزة تعمل بالتمييز

المستحاضة المتحددة تجلس غالب الحيض ستا أو سبعا المستحاضة المتحددة تجلس غالب الحيض ستا أو سبعا ٢٣٩ جـ ١٩ المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض حتى يعلم أنه استحاضة باستمرار الدم

771 – 770 ج ٢١ الدماء لا تخرج عن خمسة أقسام (١) مقطوع بأنه حيض (٢) مقطوع بأنه حيض (٢) مقطوع بأنه استحاضة (٣) يحتمل الأمرين لكن الأظهر أنه حيض – وهو دم المعتادة المميزة ونحوها من المستحاضات الذي يحكم بأنه حيض (٤) دم يحتمل الذي يحكم بأنه استحاضة من دماء هؤلاء (٥) دم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحسد الأمرين و هذا يقول به طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغرهما

٦٣٢ ـ ٦٣٥ ج. ٢١ بطلان قولهــــم بأن صاحبة هذا الدم تصوم وتغتسل وتصلى وتقضى الصوم من وجوه

٢٢٠ ج ٣٦ الصفرة والكدرة إن كانت في العادة مع الدم الأسود والأحمر فهي حيض وإلا فلا

۱۰۷ ج ۲۱ ، ۲۷٥ ج ۲۰ من به سلس البول يتخذ حفاظا يمنعه ، إن كان البول ينقطع مقدار ما يتطهر ويصلى وإلا صلى ولو جرى البول كالمستحاضة

٤٣٠ ج ٢١ ، ١٠٢ ج ٢٢ إذا لم تصل المستحاضة جهلا لم تعد

۱۷۲ ج ۳۲ وطء المستحاضة لا يجـــوز إلا لضرورة

7۲۹ ج ۲۱ الواجب عليها أن تتوضأ عند كل صلاة ، أمرها النبى بالغسل مطلقا ، هى كانت تغتسل لكل صلاة ، الغسل لكل صلاة مستحب

٢٣٩ ، ٢٤٠ ج ١٩ النفاس لاحد لأقله ولا لأكثره ، لو قدر أن المرأة رأت الدم أكثر من أربعين أو سبعين وانقطع فهو نفاس ، وإن اتصل فهو دم فساد

٦٣٦ ج ٢١ إذا انقطع قبل الأربعين فعليها أن تغتسل وتصلى ، ينبغى لزوجها أن لا يقربها إلى تمام الأربعين

72۰ ج 19 إذا لم يكن للنفاس قدر فسواء ولدت المرأة توأمين أو أكثر مازالت ترى الدم فهى نفساء ، وما تراه من حين تشرع في الطلق فهو نفاس ، حكم النفاس حكم دم الحيض

# كتاب الصيرة

٣٩١ ج ١٠ أصــول العبادات : الصلاة والصيام والقراءة

٧٧٠ \_ ٢٦ ج ٣ ، ٢٣٥ ج ١٦ ، ٧٠ ،

ه ج ۲۲ من قبلنا لهم صلاة ليست مماثلة
 لصلاتنا في الأوقات والهيئات

يصلى وان كان فاسقا خير وأقرب إلى الله

ممن لا يصلي

۲۰۵ ج ۷ متی فرضت ، عددها وعددرکعاتها فی أول الأمر

٤٣٤ ج. ١٠ وجوبها على كل عاقل بالغ غير حائض ونفساء

٤٣١ ج ١٠ رفع القلم عن الأطفال والمجانين ٤٣٩ ، ٤٤٠ ج ١٠ يحرم أن يتقرب من زال عقله بفرض أو نفل

٦ ج ۲۲ صـــلاة السكران الذي لا يعلم
 ما يقول لا تجوز ولا يجوز أن يمكن مــن
 دخول المسجد

٤٤٢ ج ١٠ ، ١١ ، ١٢ ج ١١ من زال عقله بسبب محرم استحق العقوبة ، هل هــو مكلف في حال زوال عقله

٤٣٦ ج ١٠ من آمن ثم كفر ثم جن فحكمه حكم الكافر

٧ ج ٢٢ ما تركه الكافر الأصلي ــ الذمي
 أو الحربي ــ من واجب كالصلاة فلا يجب
 عليه قضاؤه بعد إلاسلام

۱۰ ، ۶۲ ، ۱۰۳ ، ۱۰۳ ج ۲۲ المرتد لا يجب عليه قضاء ما تركه في حال الردة من صلاة وزكاة وصيام في المشهور ولزمه ما تركه قبل الردة

٠٤ ، ٤١ ، ١٨ ، ١٩ ، ١٠٣ ج ٢٢ من ترك الصلاة أو الصوم عمدا بلا تأويل هل يقضيه

۱۹ ج۲۲ من أقام الصلاة وآتى الزكاة نفاقا ورياء أجزأه فى الظاهر ولم يقبل منه فى الباطن، لكن إذا تاب لم يجب القضاء عليه ٥٠، ٥١، ٣٠٠ ج ٢٢، ٤٢٩ ، ٤٣٠ ج ٣٠ لاكل ج ٢٨ يجب على أهل القدرة وكسل مطاع من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد مسن الرجال والنساء حتى الصبيان، حكم من لم يأمرهم

۲۲ ، ۲۷ج۲۲ ، ۳٤٥ ج ۱۰ « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ۰۰ » أمر للرجـــال أن يأمروهم ، مستحبة للصبيان ، لم يتم فهمهم ٢٧٦ ج ٣٢ يجب أمر الزوجــة بالصلاة وهجرها على تركها

٣٠٧ ، ٣٥٩ ، ٣٦٠ ج ٢٨ يجب على الإمام أمر الناس بالصلاة وعقوبة من تركها كسائر الواجبات

79 ج ٢٨ على المحتسب أن يأمر العامــة بالصلوات الخمس فى مواقيتها ويعاقب من لم يصل بالحبس والضرب ، والقتل إلى غيره ٣٠ ج ٢٢ فعل الصلاة فى وقتها فرض ، وهو أوكد فرائضها

٢٣ ــ ٢٦ ج ٢٢ تأخيرها عن وقتها مــــن السهو عنها ومن إضاعتها

۳۹ ، ۶۰ ، ۵۳ – ۵۳ ، ۲۰ – ۲۲ ج ۲۲ من فوتها عمدا فقد أتى كبيرة من أعظم الكبائر ولو واحدة

۲۷ ـ ٤٠ ج ۲۲ لا يجوز تأخير صلاة النهار 
۱۷ ـ ٤٠ ج ۲۲ لا يجوز تأخير صلاة النهار 
الى الليل ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار 
لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما / ولا لشغل 
من الأشغال: لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة 
ولا لجنابة ولا نجاسة ولا صيد ولا لهو 
ولا لعب ٠٠، من أخرها لذلك حتى غربت 
الشمس وجبت عقوبته ، إن تاب وإلا قتل 
الشمس وجبت عقوبته ، إن تاب وإلا قتل 
الأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق ، الجمع 
يجوز عند الحاجة في وقت إحداهما

۲۹ ، ۳۰ ، ۳۳ ، ۳۹ ج ۲۲ ویعذر بالتأخیر النائم والناسی

٣٠ ـ ٣٦ ج٣٦ ، ٢٣١ ، ٤٥٤ ، ٥٥٤ ج٢٦ يصلى العربان ومن عليه نجاسة في بدنه أو ثوبه ونحو ذلك في الوقت على حسب حالهم

٧٥ - ٦١ ج ٢٢ ، ٤٤٦ - ٤٤٨ ج ٢١ قول بعض الأصحاب لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلالناو الجمع أو لمستغل بشرطها لسم يقله قبله أحد من الأصحاب ، وليس على عمومه وإطلاقه ، وإنما فيه صور معروفة ٠٠ الاشتغال بالشرط لا يبيح تأخيرها عن وقتها المحدود شرعا

وم، ٦٠ ج ٢٢ النزاع المعروف بين الأئمة في مثل ما إذا استيقظ النائم في آخر الوقت ولم يمكنه أن يصلى قبل الطلوع بوضوء هل يصلى بالتيمم بخلاف المنتبه آخر الوقت على ١٠ ج ٢٢ / ٣٣٤ ، ٣٣٤ ج ١٠، ٢٠ ج ٢٢ / ٣٣٤ ، ٢٣٤ ج ١٠، بوجوبها كافر بالنص والإجماع / من اعتقد عدم وجوبها فهو كافر ولو صلى عدم وجوبها فهو كافر ولو صلى

۳۰۸ ، ۳۰۹ ، ۲۰۸ ج ۳۰۸ ، ۳۰۸ ، ۳۰۸ ، ۳۰۸ ، ۳۰۸ ج ۳۰۹ ، ۳۰۸ ، ۲۰۰ ج ۳۰۹ ، ۳۰۸ ، ۲۰۰ ج ۳۰۹ ، ۳۰۸ ، ۲۰۰ ج ۳۰ ج ۷ ، ۲۰۷ ج ۳۵ ، ۱۰۵ ، ۲۰۰ ج ۳۰ إذا امتنع البالغ مسن صلاة واحدة مسن الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها استتيب فإن تاب وإلا قتل ، وهل يكون مرتدا كافرا ؟ أو يكون كقاطع الطريق وقاتل النفس

٢١٧ جـ ٢٤ إذا لم يمكن إقامة الحد على مثل هذا فإنه يعمل معه الممكن فيهجر ويوبخ حتى يفعل المفروض ٠٠

٦٠ ج ۲۲ إذا جاء وقت الصلاة ولم يصل
 فإنه يقتل ولو قال أصليها قضاءا

7 ، ٦٠ ج ٢٢ مل يقتل بضيق الأولى وهو الصحيح \_ أو الثالثة مبنى على أنه مل يقتل بترك صلاة أو بثلاث ، إذا قيل بترك صلاة فهل يشترط وقت التى بعدها أو يكفى ضيق وقتها أو يفرق بين صلاتى الجمم وغيرهما

٦٣ ج ٢٢ من كان تراكا للصلوات ويصلى الجمعة استوجب العقوبة ، يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، لعنه

٤٩ ج ٢٢ من يصلى تارة ويترك تارة فهو تحت الوعيد وليس كالتارك ، قد يكون لهذا نوافل تكمل بها فرائضه

۲۱۸ ، ۲۱۹ ، ۳۱۵ ، ۳۱۸ ج ۷ ، ۶۷ ، ۲۸ ج ۲۸ مسألة درض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهي : رجــــل مقر بوجوب الصلاة وهدد بالقتل فلم يصل هل يموت كافرا

01 ـ 07 ج 77 ، 70 م، 70 م 70 ج 77 كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة أو الباطنة المعلومة يجب قتالها كمن قال أتشهد ولا أصلى أو قالوا نصل ولا نزكى ٠٠٠

والسجود ٠٠٠ فقد فعل كبيرة ، إذا استحل ذلك كفر بلا ريب

٤٣٩ ، ٤٤٠ ج ١٠ الصلاة لا تدخلها النيابة ولا تسقط بحال

٦٠٩ ـ ٢٥٩ ، ٣٠٣ ، ٣٠٢ ، ٢٥٩ ج ٧ النزاع في ترك الزكاة والصوم والحج ، وجحد تحريم شيئ من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها

#### باب الأذان

٦٤ ، ٦٥ ج ٢٢ الأذان فرض كفاية ، من قال إنه سنة وأنه لو اتفق أهل بلد عــــلى تركه قوتلوا فالنزاع معه لفظي

٧١ ج ٢٢ يؤذن للمجموعتين جمع تأخيرفي وقت الثانية

٧٢ ج ٢٢ ويؤذن للفائتة

37 - ٧٠ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧ ج ٢٢ الترجيع في الأذان وتركه وتثنية التكبير وتربيعه وتثنية الإقامة وإفرادها كل ذلك سنة ، وترجيح أحدهما محسن مسائل الاجتهاد ، من تمام السنة في مثل هذاأن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة وهذا في مكان ٠ من قال إن الترجيع واجب أو مكروه ومن قال إفراد الإقامة مكروه أو تثنيتها فقد أخطأ ، رجح أحمد أذان بسلال واستحسن أذان أبسى محذورة

۲۲۸ ـ ۲۳٦ ج ۲۲ ، ۱۱۲ ، ۱۱۳ ج ۱۱ ج ۱۱ الحكمة في اختيار « الله أكبر ، شـــعارا للصلاة والأذان والأعياد والأماكن العالية ، المواضع التي يشرع فيها التكبير

٢٣٢ ج ٢٤ الجمع بين التهليل والتكبير في كلمات الأذان ٠٠٠

١٠٣ ج ٢٣ « حي على خير العمل ، فعله بعض الصحابة لعارض

٧٠ ، ٧١ ج ٢٢ السنة أن يقول « الصلاة خر من النوم » مستقبل القبلة

۷۱ ج ۲۲ لا يلتفت يمينا وشمالا إلا فى الحيعلة ، ولا يختص المشرق ولا المغرب بهاتين الكلمتن

٧١ ج ٢٢ هل يدور في المنارة

٧٢ ج ٢٢ إذا سمع المؤذن وهسو فسى الصلاة أتمها ولم يقل مثل ما يقول ، إذا كان فى ذكر أو قراءة أو دعاء قطع ذلك وقال مثل ما يقول ، إذا قطع الموالاة لسبب شرعى جاز

٣٢١ ج ١٣ الحكمة في أمر المستمع بقول« لا حول ولا قوة إلا بالله »

١٩٢ ج ١ ســـؤال الوسيلة للرســول بعد الأذان

87۸ ـ ٤٧٠ ج ٢٢ لا يرفع الصوت بالصلاة على النبي

### باب شروط الصلاة

٣٤ ج ٢٢ مـــن نسى الطهارة وصـــلى بلا وضوء فعليه أن يعيد

#### (١) الوقت

۷۰ ، ۸۳ ـ ۹۰ ج ۲۲ ، ۶۳۵ ، ۶۳۵ ج ۲۱ ج ۲۱ الوقت في كتاب الله وسنة رسوله نوعان وقت اختيار ورفاهية ووقت حاجة وضرورة: الأول خمسة ، والثاني ثلاثة

 ٧٤ ، ٧٥ ج ٢٢ فقهاء الحديث استعملوا
 في هذا الباب جميع النصوص في أوقات الجواز وأوقات الاختيار

۷۷ ، ۷۷ ج ۲۲ وقت الظهر ، وقت العصر ،
 وقت المغرب وقت العشاء

يصير ظل كل شء مثله إلى اصفرار الشمس يصير ظل كل شء مثله إلى اصفرار الشمس يصير ظل كل شء مثله إلى اصفرار الشمس ٩٣، ٩٤ ج ٢٦ ، ٥١ ، ٥١ ج ٢٥ ، ٢٥ ج ٢٠٨ ، ٢٠٨ خ ٥٦ وقت العشاء مغيب الشفق الأحمر ، في البنساء يحتاط حتى يغيب الأبيض ، الشفق عند أبي حنيفة ، وقتها عند أهسل الحساب ، وقتها في الطول والقصر يتبسع النهار ، من زعم أن حصة العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء وفي الصيف فقد غلط الفجر في الشتاء وفي الصيف فقد غلط تخسير المغرب في الغيم وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر لصلحتين

٧٤ ، ٧٥ ج. ٢٢ وقت الفجر ، وقت الفجر يتبع الليل فيكون في الشتاء أطول
 ٩٥ – ٧٩ ج ٢٢ التغليس بالفجر أفضل إذا لم يكن ثم سبب يقتضى التأخير

97 \_ 97 ج ٢٢ « أسفروا بالفجر فإنـــه أعظم للأجر » فسر بوجهين

97 ج 77 ، 77 ج 75 « ما رأيت رسول الله يصلى الصلة لغير وقتها إلا الفجر عزدلفة »

۲۱۵ ج ۲۲ لا يعلم طلوع الفجر بالحساب ٢٠٨ ج ۲۰ حصة الفجر في زمان الشتاء

أطول منها في زمان الصيف ، الآخذ بمجرد القياس الحسابي يشكل عليه ذلك

۱۲۰، ۲۰ ج ۲۲، ۳۰۹ ج ۲۲، ۲۰ به ۲۰ به ۲۰ به ۲۰ ج ۲۰ به ۲۰ ج ۲۲ أهل الحديث يستحبون الصلاة في أول الوقت في الجملة إلا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة ، تأخير الظهر في الحر مطلقا ، تأخير العشاء مالم يشق

٧٦ ج ٢٦ ، ٢٦٧ ج ٢٣ أبو حنيف بي المتحب التأخير إلا في المغرب ، الشافعي يستحب التقديم مطلقا إلا في العشاء

97 ، 97 ج 77 « أفضل الأعمال الصلاة في وقتها

۳٦٣ ج ۲۰ ، ٣٣٤ ، ٣٣٥ ، ٢٠٥ \_ ٢٥٨ ج ۲۳ ما يدرك به الوقت

273 ، 270 ج ٢٣ إذا دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت لم يجب عليها القضاء إلا إذا مضى عليها زمن تتمكن فيه من الطهارة وفعل الصلاة ، لا يلزمها فعل الثانية من المجموعتين مع الأولى ، تدرك الصلاة الأولى من المجموعتين بالزمن الذي يتسع لفعلها من المجموعتين بالزمن الذي يتسع لفعلها 273 ، 270 ج ٢٢ ، ٢٧ م ٢٠ ، ٢٧ ج ٢٢ ، ٢٣٤ ج ٢٣ اذا طهرت الحائض في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليه مع العصر، وإذا طهرت في آخر الليسمل فوقت المغرب باق

۲۰۹ ج ۲۳ تجب المبادرة إلى قضاء الفائتة، إذا فاتت عمدا كان قضاؤها واجبا على الفور ۹۸ ، ۹۹ ج ۲۲ الناسى للصلاة عليه أن يصليها إذا ذكرها

۱۰۷ ، ۲۲ ج ۲۲ الفوائت المفروضية
 تقضى في جميع الأوقات

۱۰۶ ج ۲۲ المسارعـــة إلى قضاء الفوائت الكثير أولى من الاشتغال عنها بالنوافل ومع قلتها قضاؤها معها حسن

١٠٥ ج٢٢ إذا ذكر الفائتة في أثناء الصلاة، أو بعد فراغ الحاضرة

١٠٥ ــ ١٠٧ ج ٢٢ من فاتته العصر فوجد المغرب قد أقيمت صلى المغرب مع الإمام ثم العصر ولا يعيد المغرب

۱۰۷ ، ۱۰۸ ج ۲۲ إذا ذكر أن عليه فائتة وهو يسمع الخطيب أو لا يسمعه قضاهـا إذا أمكنه إدراك الجمعة

۱۰۷ ، ۱۰۸ ج ۲۲ الترتیب فی قضاء الفوائت واجب فسی الصلوات القلیسلة عند الجمهور

۱۰۸ ج ۲۲ هل يسقط بنسيانه وبضيق الوقت

٤١٤ ج ٢١ إذا كانت المنسية هي الأولى من صلاتي الجمع أعادها وحدها (٢) ستر العورة

۱۰۹ ج ۲۲ اللباس في الصلاة وغيرها ٢١٧ ج ١٥ اللباس له منفعتان (١) الزينة بستر العورة في الصلاة والطواف ٠٠ ١٠٩ ج ٢٢ طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة ٠٠

۱۱۳ ـ ۱۱۹ ج ۲۲ ليست العورة فيى الصحالة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا

۱۱۷ ، ۱۱۸ ج ۲۲ ستر الرجال عن الرجال والنساء عن النساء في العورة الخاصة والنساء عن النساء في العورة الخاصة ٢٣٦ – ٣٣٨ ج ۲۱ يحرم كشف العورة في الحمام وغيره ، ما يجب على ولاة الأمور هنا ، وعلى داخل الحمام إذا رأى مكشوف العورة ٢٣٨ ، ٣٣٩ ج ۲۱ المواضع التي يجوز كشفها فيها للحاجة

٣٣٩ ج ٢١ مل يكره نظر كل من الزوجين إلى عورة الأخر

٣٣٨ ج ٢١ ينهى أن يمس عورة غيره ١١٦ ج ٢٢ إذا قلنا على إحدى الروايتين أن العورة هي السوأتان وأن الفخذ ليس بعورة فهذا في جواز نظر الرجل إليها

۱۱۷ ج۲۲ يستر في الصلاة أبلغ مما يستر الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة ، قول ابن عمر لنافع لما رآه حاسرا

۱۱۳ ج ۲۲ لیس لاحد أن يصلی عریانا ولو كان وحده بالليل ولا يطوف عریانا ولو كان وحده

۱۱٦ ج ۲۲ لا يجوز للرجل أن يصلى بادى الفخذين مع القدرة على الإزار سواء قيل هما عورة أو ليسا بعورة

۱۱۵ ، ۱۲۰ ج ۲۲ نهى الرجل أن يصلى فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء لحق الصلاة ، ويجوز له كشفمنكبيه للرجال خارج الصلاة

۱۱۳ ، ۱۱۷ ، ۱۰۰ ج ۲۲ لو صلت المرأة وحدهـــا كانت مأمورة بالاختمار وفي غـــــر

الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها عند زوجها وذوى محارمها

۱۱۵ ، ۱۱۷ ـ ۱۱۹ ، ۱۲۳ ج ۲۲ الوجه واليدان والقدمان لا يجب عليها سترها فسسى الصلاة ، إنما أمرن بالاختمار مسم القميص ، ولم تؤمر بسراويل ولا بما يغطى رجليها ٠٠٠ ولا بما يغطى يديها ٠٠٠

۱۷۶ ج ۲۱ الفتق اليسبر في الثوب ١٢٣ ج ٢٢ إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة وإن كان كثيرا أعادت في الوقت

۸۹، ۹۰ ج ۲۱ إذا صلى فى ثوب محرم عليه ٢٩ ، ٩٠ م ٤٤٨ ج ٢٦ ، ٤٤٨ ج ٢٦ ، ٤٤٨ ج ٢٠ ، ٤٤٨ ج ٢٠ ، ٤٤٨ أو ثوبه أو حبس فى محل نجس ونحو ذلك على حسب حاله فى الوقت ولا يعيد

259 ج 71 العاجز عن الطهارة أو الستارة أو استقبال القبلة ونحو ذلك يفعل ما يقدر عليه ولا إعادة عليه

١١٧ ج ٢٢ يكون إمام العراة وسطهم لأجل الصلاة لا لأجل النظر

170 - 171 ، 171 ، 171 ج ٢٢ مرحوه مرحوه به ٣٢٣ ج ٢١ الصلاة في النعل ونحوه مثل الجمجم والمداس والزربول وغير ذلك لا يكره بل مستحب إذا علمت طهارتها ، إذا علمت نجاستها لم يصل فيها حتى تطهر ، دلك النعل بالأرض يطهرها ، إذا شك في نجاسة النعل والخف لم تكره الصلاة فيه ، إذا تيقن بعد الصلاة أنه نجس فلا إعادة عليه ، إذا صلى حافيا فأين يضعهما

۱۲۶ ج ۲٦ من يخلع نعليه في الصلاة المكتوبة أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيها نجاسة فهو مخطئ ، كما يجوز أن يصلى في نعليه فيجوز أن يطوف فيهما ١٢٤ ، ١٢٥ ج ٢٦ من طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام فقد خالف السنة

۱۲۲ ج ۲۲ لبس القباء في الصلاة لا يكره إذا أدخل يديه في أكمامه

۱۲۲ ج ۲۲ تجوز الصلاة في جلد الأرنب بلا ريب ، الثعلب فيه نزاع وجلد الضبع وكل جلد غير جلود السباع التي نهي عن لسبها

٣١٤ ج ٢١ ليس كل لباس لم يكن على عهد النبي لا يحل إلا ٠٠

174 - 177 ج ٢٦ و ١٠٠٠ إن الله جميل يحب الجمال ، يدخل في عدم حسن الثياب السؤول عنها ، ويدخل في عمومه بطريق الفحوى الجميل من كل شيء و ضل في هذا الحديث فريقان (١) يرى أنه يحب كل ما خلق (٢) يقول لا يحب شيئا من جمال الدنيا و ما يصفه النبى من محبته للأجناس المحبوبة وما يبغضه من ذلك هو مشلل ما يأمر به من الأفعال وينهى عنه من ذلك ما المباس الذي فيله الفخر والخيلاء كإطالة الثياب ، من ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ومن لبس جميل الثياب

إظهارا لنعمة الله واستعانة على طاعة الله كان مأجورا ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما ، حرم إطالة الثوب بهذه النية ١٤٤ ج ٢٠ القميص والسرويسل وسائر اللباس ليس له أن يجعله أسفل من الكعبين وعلامات ذلك في الشخص

۲۷ ، ۲۸ ج ۲۸ الخيلاء التي يحبها الله ٣٧٠ جـ ۲۹ تحريم تصوير الحيوان ، الصورة هي الرأس ، الغرق بــــين تصوير الحيوان وغيره

١٦ ج ٤ تحريم لبس الحلق والدماليج والسلاسل والأغسلال ، والتختم بالحديد والنحاس بدعة وشهرة

۱٤١ ، ١٤٢ ج ٢٢ إذا خاط للنصارى سير حرير فيه صليب أثم ، صانعت الصليب ملعون ، ما يصنع بالعوض المقبوض على عين محرمة أو نفع استوفاه

۸۱ ، ۸۸ ج ۲۱ إذا اضطر إلى حرير منسوج بذهب أو فضة جاز له لبسه

٢٨ لبس العلم من الذهب

٨٢ ج ٢١ إباحـــة لبس الحرير للنساء والحكمة فيه

۱۲۷ ، ۱۲۷ ج۲۲ الحرير حرام على الرجال الا في مواضـــع مستثناة ، ترك الحرير يثاب عليه

۱۲۱ ، ۱۲۲ ج ۱۳ ، ۸۲ ، ۸۲ ج ۲۱ ، ۲۸ ۲۸ ۲۸ ج ۲۸ به ۱۵۰ به ۲۸ ج ۲۸ ، ۲۷ ج ۲۸ به ۱۵۰ به ۲۸ ج ۲۸ به ۱۲۰ به ۱۸۰ به ۱۸ به ۱

الحرير في حال الحرب: للضرورة ، أو لارهاب العدو ، وللتداوى

۱۶۰ ج۲۲ ، ۸۸،۸۰ ج ۲۱ یجوز استعمال حیوط الحریر فی لباس الرجال ویباح العلم والسجاف و نحو ذلك وهو ما كان موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة

۱٤٠ ج ٢٢ مس الرجل له عند الحاجـــة لا يحرم

۱٤٢ ، ١٤٣ ج ٢٢ يحرم لبس أقباع الحرير على الرجال ، وعلى النساء لأنها من لباس الرجال

۱٤٣ ج ٢٢ ، ٢٩٨ ج ٢٩ لا يجوز إلباس الحرير الصبيان

۸۳ ج ۲۱ إلباس الدابة الثوب النجس لا يحرم لا الحرير والمحلي

٨٣ - ٨٨ ج ٢١ افتراش الحرير حرام على الرحال والنساء

۱٤٠ ، ١٤٣ ج ٢٢ لا يجوز خياطة الحرير لمن يلبس لباسا محرما ، خياطته لمن يلبسه لباسا جائزا كخياطته للنساء

١٤٥ ج ٢٢ لبس النساء الكوفية مسن التشبه بالمردان

والعذار والشعر قد يقصده بعض البغايا والعذار والشعر قد يقصده بعض البغايا ١٤٦ ــ ١٥٥ ج ٢٢ الضابط في النهى عن تشبه النساء بالرجالوعكسه ليس راجعا إلى مجرد ما يختاره الرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونسه ، الفارق يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء من اللباس وغيره، ما يكسب الرجسل مسن تشبهه بالنساء

وما تکتسبه المرأة من تشبهها بالرجال ١٤٦ ، ١٥٦ ج ٢٢ كسوة المرأة ما يسترها فسلم أعضائها ولا حجم أعضائها وكاسيات عاريات »

۱٤۸ ، ۱٤۸ ج ۲۲ ما يباح للمرأة مسن الاسبال

100 - 100 ج ٢٢ هذه العمائسم التى تلبسها النساء حرام ، العمامة والعصائب الكبار والخف والقباء لا تلبسه المرأة

٣١٣ ـ ٣١٥ ج ١٥ المرأة المتشبهة بالرجل تحبس

١٢٨ ج٢٢ كره العلماء الأحمر المسبع حمرة ١٣٨ ج٢٢ ثوب الشهرة المترفع والمنخفض عن العادة

#### (٣) اجتناب النجاسة

١٦ ، ١٦ ج ١ أمر الله بطهارة القلب وطهارة البدن ، كثير من المتفقهة يهتم بطهارة البدن دون طهارة القلب والمتصوفة بالعكس

۳۳۲ ، ۳۳۳ ج ۲۱ النصارى يأمرون بطهارة الباطن للصلاة دون الظاهر واليهود بالعكس، والمؤمنون ۰۰

٥٧٥ ج ٢٠ من باشــــر النجاسة ناسيا فلا إعادة عليه

١٥٧ ج ٢٢ إذا صلى وبعض بدنه فــــى موضع نجس لعذر صحت

۱۸۵، ۱۸۵، ۹۹ ج ۲۲، ۲۰۸ ج ۱۸، ۱۸۷ کا ۱۸۷ کا ۱۸۲ کا ۱۸ ک

٤٢٩ ج ٢١ مسن كان في بدنه نجاسة لا يمكنه إزالتها صلى ولا إعادة عليه ٢٩ جـ٢١ إذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فنضح المشكوك فيه كان

۷۸ ج ۲۱ لو تیقن أن فی المسجد أو غیره بقعة نجسة ولم یعلم عینها وصلی فی مکان فیه ولم یعلم أنه نجس أو أصابه شیء من طین الشوارع لم یحکم بنجاسته

١٨٤ - ١٨٦ ج ٢٢ لا يستحب البحث عما لم يظهر من النجاسة ولا الاحتراز عما ليسعليه دليل ظاهر منها

٣٠٤ ج ٢١ المقبرة لا تصع الصلاة فيها على الصحيح

۳۲۱ ـ ۳۲۳ ج ۲۱، ۵۲۱ ـ ۳۲۰ ج ٤، ۱۱۰ ـ ۳۲۱ ج ۱۱، ۱۱۰ ج ۲۹، ۱۹۰ ج ۱۱، ۱۱۰ ج ۲۹، ۱۹۰ ج ۱۱، ۱۱۰ ج ۲۹، ۱۹۰ ج ۱۱، ۱۱۰ ج ۱۱ تعلیل النهی عن الصلاة فی المقبرة لما فیه من مظنة الشرك ومشابهة المشركين ومثوى الشياطــــين، التعليل بمظنة النجاسة فیه نظر « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام »

۱٤٠ ج ۲۷ الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور حرام

۱۹۶ ج ۲۲ لا يبنى مسجد عــــــلى قبر ولا يجوز الدفن فيه ، إن كان المسجد قبل الدفن غير القبر ٠٠ وإن كان المسجد بنى على قبر فإما أن يزال المسجد أو تزال صورة القبر

۱۹۶ ج ۲۲ المسجد الذي على القبر لايصلي فيه فرض ولا نفل

٤٦٦ ، ٤٧٥ ـ ٤٧٩ ، ٤٩٦ ـ ٥٣٠ ج ١٠ ، ٤٦١ النبي من متابعة النبي الصلاة في الموضع الذي صلى فيه اتفاقا كغار حراء و ٠٠٠

٥٢٤ ، ٥٢٥ ج ٢٠ الحشوش محتضرة فهي أولى بالنهى من أعطان الإبل

٣١٩ ـ ٣٢٢ ج ٢١ ، ٤١ ج ١٩ النهى عـــن الصلاة في الحمام وعلته أنه مأوى الشياطين

۳۰۳ ج ۲۱ ، ۱٦٠ ، ۱۹۳ ج ۲۲ هـــل يعيد المصلى فيه ، وهل النهى نهى تحريم ٠٠ ٣٠٣ ، ٣٠٤ ما يتناوله اسم الحمام ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦١ ج ۲۲ إذا لم يمكنه أن يغتسل ويخرج ويصلى حتى يخرج الوقت فإنه يغتسل ويصلى في الحمام

١٦٠ ج ٢٢ ينبغى لمن أصابته جنابة إن احتاج إلى الحمام أن يغتسل في أول الوقت ١٦١ ج ٢٢ / ٢٢ ج ٢١ الصلاة بالتيمم خير من الصلاة في الأماكن التي نهي عنها ٠٠ وكذا الجمع بين الصلاتين

٣٠٤ ج ٢١ لا تصبح الصلاة فسمى أعطان الإبل

۳۲۰ ـ ۳۲۲ ـ ۲۱ ، ۱۰ ، ۲۱ ج ۱۱ ج ۱۹ ج ۱۹ النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل لأنها مأوى الشياطين « إنها جن ۰۰ » « إن على ذروة كل بعير ۰۰۰ »

٥٢٤ ج ٢٠ الصلاة في مباركها في السفر حائز

۱۵۸ ، ۱۵۹ ج ۲۲ النهى عن الصلاة فى المواطن السبعة

۱۸۹ ، ۱۹۰ ج ۲۲ ، ۳۰۲ ج ۱۹۰ ، ۱۸۹ م ۱۸۹ ، ۱۸۹ م ۹۰ ج ۲۱ ، ۲۵۷ ج ۲۳ الصلاة في المكان المغتصب

۱۹۹ ، ۱۹۰ ج ۲۲ الصلاة في المقاصير التي يمنع من الصلاة فيها عموم الناس

۱۳ ج ۲۱ ، ۱۸۰ ج ۲۳ النهى عن الصلاة في الكان الذى نام عن الصلاة فيه لأنسه عرض فيه الشيطان

٤١ ج ٢٧ كراحة الصلاة في مواطن العذاب
 ١٦٢ ، ١٦٣ ج ٢٢ البيع والكنائس إن كان
 فيها صور لم يصل فيها

٤٠٩ ج ٣٠ الصلاة في أفنية الدور (٤) إستقبال القبلة

١١ ج ٢٧ الكعبة قبلة إبراهيم وغيره من
 الأنبياء ، المقدس كان قبلة ثم نسخ

٢٠٨ ج ٢٢ من شاهد الكعبة فإنه يصلى اليها

٢٠٦ ج٢٦ يجب على المصلى استقبال القبلة في الجملة

٢٨٥ ج ٢١ ، ٣٧ ، ١٨٥ ج ٢٤ جواز التطوع على الراحلة في السفر ٠٠ بخلاف الفرض ، من لم يمكنه النزول لقتال أو مرض أو وحل صلى عليها

٢٠٦ ج ٢٢ ليس من شرطه أن يكونوسط وجهه مستقبلا لها

٢٠٩ ج ٢٢ من توهم أن الفرض أن يقصد الصلى الصلاة في مكان لو سار على خط

مستقيم وصل إلى عين الكعبة فقد أخطأ ٢٠٨ ج ٢٢ من قال يجتهد أن يصلى إلى عين القبلة أو فرضه استقبال الكعبة بحسب اجتهاده فقد أصاب أو ٠٠٠

٢٠٦ ـ ٢١٦ ج ٢٢ النزاع بين القائلين
 بالجهة والعين لا حقيقة له

۲۰۷ ج ۲۲ « لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا »

۲۰۷ « الكعبة قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة الحرم والحرم قبلة الأرض ، ٢١٢ – ٢١٥ ج ٩ لم يؤمر أحد بمراعات القطب ولا الجدى ولا بنات نعش ، أنكر أحمد أن تعتبر القبلة بالجدى حران والشام والعراق ، ومصر

٢٢٤ ج ٢١ من اشتبهت عليه القبلة وصلى ثم تبين له فيما بعد لم يعد وإن أخطأ مع اجتهاده

#### (٥) النية

۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۵ ج ۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۳۳ ج ۲۲ لفظ النية في كلام العرب

77 \_ 79 جـ 77 ، 707 جـ 10 النية المعهودة في العبادات تشتمل على قصد العبادة وقصد المعبود ، الأقسام ثلاثة

٢٦ – ٣٢ ج ٢٦ هل يجب نية إضافــة
 العبادة إلى الله

٢٥٧ ج ١٨ العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة ٢٠٠ لا تصع إلا بنية

۲۳۹ ، ۲۶۲ ج ۲۲ ، ۲۵۷ ج ۱۸ لا بد من النية في القلب بلا نزاع

۲۱۷ ، ۲۱۸ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۱۲ ج ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ج ۱۸ محل النية القلب دون اللسان في جميع العبادات ۰۰۰

۲۱۸ ج ۲۲ ، ۲۲۲ ج ۱۸ لو تکلم بلسانه بخلاف ما نوی فی قلبه کان الاعتبار بما نوی فی قلبه ، لو تکلم بلسانه ولیم تحصل النبة فی قلبه

۲۲۱ ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ ج ۲۲۱ ، ۲۳۲ ج ۱۸ بعض أصحاب الشافعی خرج وجها فـــی مذهبه بوجوب التلفظ بها وهــــو غلط ، منشؤه ، مراد الشافعی

٢١٩ ج٢٢ لم يقل أحد أن صلاة الجاهر بها أفضل من صلاة الخافت

۲۰٦ ج ۲۲ إذا كان إماما ونهى عن ذلك فلم ينته كان لعزله وجه

۲۲۳ ـ ۲۲۷ ، ، ۲۳۲ ه۲۲ جميع

ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبال التكبير بدعة وضلالة من وجهين ، لا حجة بجمع التراويح و « نعمت البدعة هاذه هما أنكر الناس من البدع السيئة المشابهة المصلى أن يقول بلسانه : أصلى الصبح ٠٠٠ ولا إماما ، ولا مأموما ٠٠٠ فرضا أو نفلا السلف ٠ أصلى لله صلاة الليل لم ينقل عن السلف ٠ أصلى لله صلاة الليل أو أصلى قيام الليل جاز ولم يستحب

۲٤٣ ـ ٢٤٥ ج ٢٢ ، ٢٣٦ ، ٢٣٧ ج ٣٣ « نية المؤمن أبلغ مـن عمله » وبيانــه من وجوه

۲۷۷ ج۲۲ من يخرج من بيته ناويا الصلاة لا يحتاج إلى تجديد نية إذا كان مستحضرا للنية إلى حين الصلاة

مع الإمام ركعة ثم قام ليتم صلاته فجاء آخر مع الإمام ركعة ثم قام ليتم صلاته فجاء آخر فصلى معه ، إذا نوى المنفرد الائتمام ولم ينو الإمام الإمامة ، وهل الفرض فى ذلك كالنفل الإمام الإمام إذا كان مقصوده أن يصلى خلف بعين الإمام إذا كان مقصوده أن يصلى خلف الإمام الذى يصلى بتلك الجماعة ، الإمام لا يضره الجهل بعين المأمومين ، وإن كان مقصوده أن لا يصلى إلا خلفه بطلت

للحاجة

## باب صفة الصلاة

٢٥٩ ـ ٢٦١ ، ٣٦٥ ، ١٦٥ ج ٢٦ الأمر بالسكينة في المشى إليها « اذا أقيمت الصلاة فلا تأتوهما وأنتم تسعون واثتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة ٠٠ ، المراد بالسعى في كتاب الله ، سبب الغلط في فهم السعى هذا الباب

19. , 189 , 050 , 737 - 771 ج ٢٢ ، ٢٤٥ ج ٣٣ ينبغي للمصلين أن يتموا الصنف الأول ثم الثاني ، وأن يقوموا الصفوف ويقاربوهـــا ، مـن جاء أول الناس وصف فيمي غمير الصف الأول ، وإذا ضم إلى ذلك إسماءة الصلاة أو فضول الكلام « سووا صفوفكم ٠٠٠ » « ألا تصفون كما تصف الملائكة ٠٠

٢٦٣ ج ٢٢ على الناس أن يصلوا مصطفين وليس لأحد أن يصلى منفردا خلف الصف ١١٢ ، ١١٣ ج ١٦ الحكمة في اختيار التكبير شعارا للصلاة ٠٠٠

۲۳۹ ج ٥ معنى التكبير

۱۱۳ ، ۱۱۶ ، ۱۱۹،۱۱۸ ج۲۱،۹۰۳ج۲۰ لا تنعقب الصلاة بغير لفظ « الله أكبر » الحكمة في اختصاص التكبير بحال الارتفاع والتسبيح بحال الانخفاض

٤٠٠ ــ ٤٠٣ ج ٢٣ لم يكن التبليغ والتكبير ورفع الصوت بالتحميد والتسليم على عهد الرسول ولا على عهد خلفائه ولا بعد ذلك بزمن طويل إلا مرتين

٢٤٨ ج ٢٣ تجوز مفارقة المأموم إمامــــه | ٤٠١ ، ٤٠٢ ج ٢٣ حيث جاز ولم يبطل فشترط أن لا يخل بشيء مسن واجبات الصلاة ، ان كان لا يطمئن أو يسبق الامام ىطلت

٥٨٣ ـ ٨٨٥ ج ٢٢ ، ٤٠١ ج ٣٣ لا يجوز التبليغ عن إلامام إلا لحاجة ، مثال الحاجة ٥٦١ ، ٦٦٥ ج٢٢ رفع الأيدى عند استفتاح الصلاة

٤٠٤ ، ٤٠٣ ج ٢٢ الاستفتاح عقب التكبير مسنون

٢٦٥ ، ٢٦٦ ، ٣٣٦ ج ٢٢ الاستفتاحات الثابتة عن النبي كلها جائزة، النزاع فسى الأفضل ، ما أمر ب من ذلك أفضل لنا مما فعله ولم يأمر به

377 , 077 , 777 , 777 , 737 **\_** 737 ٤٠٤ ، ٤٠٣ ج ٢٢ من ألفاظ الاستفتاحات ٢٧٣ \_ ٧٩٧ ، ٤٠٤ ، ٣٩٧ \_ ٣٧٦ أنواع الاستفتاحات (٣) \_ وهـــى أنواع الأذكار مطلقا أعلاها ما كان ثناء على الله ، ويليه ما كان خبرا من العبد عن عبادة الله ، والثالث ما كان دعاء للعيد (١) « سيحانك اللهم وبحمدك ٠٠٠ » « الله أكبر كبيرا٠٠٠ » (٢) « وجهت وجهـــى للذي فطر السموات والأرض ٠٠٠ » « لـك ســـجدت ٠٠٠ » إن استفتح بهذا بعد ذلك فقد جمع بين الأنواع الثلاثة (٣) « اللهم باعد بيني ٠٠٠ » إن قيل هذا الترتيب خلاف الأسانيد

٣٣٦ ، ٢٤٥ - ٢٤٨ ج ٢٢ ما فعله النبي من أنواع متنوعة وإن قيل إن بعض تلك الأنواع أفضل فالاقتداء بالنبى بأن يفعل مذا تارة وهذا تارة أفضل

20۸ ج ۲۲ جمع الألفاظ في الاستفتاحات التي كان النبي يقولها بالفاظ متنوعة محدث ٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ٢٤٤ و ٣٧٠ ج ٢٢ الجهر بالاستفتاح ليس سنة راتبة

٥٧٥ ج ٢٢ ، ٢٨٣ ج ٧ يستعيد قبـــل القراءة ، حكمة الأمر بها

403 ، 778 ، 770 ، 771 ج 77 الجهر بالاستعادة أحيانــا للتعليم ونحوه جائز ، المداومة عليه بدعة

200 ج ٢٢ مسألة البسملة من شعائر صفة الصلاة : هل هي آية من القرآن ؟ وفسى قرارتها ، التعصب لهذه المسائل من شعار الفرقة

٤٣٢ ، ٤٣٣ ج ٢٦ عمدة من صنف في وجوب قراءتها وفي الجهر بها هو كتابتها في المصحف ، الذين نازعوهم دفعوا هذه الحجة بلاحق ٠٠٠

073 · 773 · 723 · 723 · AV7 · PV7 · PV7 · PV7 · PV7 · OV7 ·

۲۷٦ ج ۲۲ الأقوال في قراءتها في صلاته ثلاثة (١) أنها واجبة وجهوب الفاتحة (٢) مكروهة سرا وجهرا (٣) جائزة بل مستحبة ١٠ اتفاقهم على أن من جهر بها أو خافت صحت صلاته

٣٣٤ ، ٣٣٧ ، ٤٤٢ ، ٤٧٧ ، ٤٣٦ ، ٢٠٥ ج ٢٦ ، ١٩٨ ج ٢٠ ، ١٩٥ ج ٢٤ مع قراءتها هل يسن الجهر بها أولا يسن على ثلاثة أقوال (١) يسن (٣) التخيير الصواب أن مالا يجهر بـــه قد يجهر بـــه لمصلحة راجحة ٠٠٠ ويسوغ للإنســان أن يترك الأفضل لتأليف القلوب • نص أحمد على أن من صلى بالمدينة يجهر بها ، مقصوده

4.3 ج ٢٢ كون النبى يجهر دائما ممتنع 1.5 ـ ٢٧٨، ٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٧، ٢٧٨، ٢٧٨، ٤٣٠ و ٢٢٠ و ٢٧٨ برو عمل عليت خلف النبى وأبسى بكر وعمر ٠٠٠ ، صريح فى نفى الجهر لا يحتمل التأويل بأنه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا سماع لوجوه

٤١٣ ــ ٤١٥ ج ٢٢ مثل حديث أنس حديث عائشة وعبد الله بن مغفل

773 - 770 ، 753 ، 753 ، 700 ، 777 جب 77 ليس في الجهر بها حديث صريح ، إنما يوجد الجهر بها في أحاديث موضوعة أو في كتب ٠٠ الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره

٤١٦ ، ٤١٧ ، ٤٣٠ ـ ٤٣٣ ج ٢٢ حديث معاوية الذى فيه أن أهل المدينة أنكروا عليه ترك قراءة البسملة فصار يقرؤها

« كنست وراء أبسى هريسرة فقسرأ « كنست وراء أبسى هريسرة فقسرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) تسم قرأ بأم الكتاب ٠٠٠ » ليس صريحا في الجهر بها ، وقسد عارضه حسديثه الآخر « قسمت الصلاة ٠٠٠ »

«أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم «أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها ويقول ٠٠٠ »، توثيق الحاكم لهـــذا الحديث لا يعارض ما ثبت في الصحيح خلافه

٤٠٨ ، ٤٢٠ ـ ٤٢٦ ج٢٢ أكثر من نقل عنه المجافتة ، الجهر بها من الصحابة روى عنه المخافتة ، جهرهم عارض

٤٢٨ ، ٤٢٩ ج ٢٢ احتجاج بعضهم على الجهر بأن أعل مكة من أصحاب ابن جريج يجهرون

٣٩٢ ، ٣٩٣ ج ٢٢ شرعية البسملة في افتتاح الأعمال كلها

21۷ ـ 27٠ ج ٢٢ إن قيل ترك الجهر بها مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ولم ينقل 2٢٠ ، ٤٢١ ج ٢١ موالاة الفاتحة واجبة ، إذا كان السكوت نسيانا أو نوبا أو لانتقاله إلى غيرها غلطا ، إذا أخل بترتيبها

٣٩٩ ـ ٢٠٢ ج ٢٢ قراءة الفاتحة ، غيرها
 لا يقوم مقامها

٤٤٦ ج ٢٢ إذا احتاج إلى المسحف رجع إليه فيما يشكل عليه

٤١١ ج ١٣ عادة النبى وأصحابه الغالبةأن يقرأ بسورة في الصلاة

۳۱۰ ـ ۳۱۷ ، ٤٤٥ ج ۲۲ ما كان يقرأ به النبى فى الفجر ، والظهر ، والعصــــــــــ ، والمغرب ، والعشاء غالباء ، وأحيانا ٣١٠ ج ١٣ تنكيس السور

٣٩٦ ج ١٣ ترتيب الآيات منصوص ٣٩٢ ج ١٣ من ثبت عنده قراءة العشرة أو الإحدى عشرة فله أن يقرأ بها فى الصلاة وخارجها

که ج ۲۲ یجوز أن یقرأ بعض القرآن بحرف أبی عمرو وبعضه بحرف نافع خارج الصلاة وفیها

٣٩٣ \_ ٣٩٩ ج ١٦ القراءة الشاذة الخارجة عن المصحف العثماني هل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة

٤٠٤ ج ١٣ ، ١٥٩ ج ٢٢ جمع القراءات السبع في الصلاة أو في التلاوة بدعة ٢٥٩ ج ٢٠ القراءة بغير العربية ٢٠٥ ج ٢٠ الركوع في لغة العرب ٢٨٦ ج ٢٢ وجوب تكبير الانتقال ٢٨٠ – ١٩٥ ج ٢٢ لما كان الأمراء يصلون بالناس إلى أثناء دولة بني العباس خفي بعض السنن كالجهر بالتكبير في انتقالات الركوع

٥٨٨ \_ ٥٩١ ج ٢٢ غلط ابن عبد البر في فهم كلام أحمد في التكبير

وغيره ، سبب ذلك

٥٦١ ، ٥٦١ ج ٢٢ شرعية رفع الأيدى
 عند الركوع وعند الرفع منه

٣٧٨ ، ٣٧٩ ج ٢٢ الذكر في الصلاة أفضل من الدعاء « أما الركوع فعظموا فيه الرب »

۱۱۵ ـ ۱۱۸ ج ۲۲ ، ۳۸۱ ج ۲۲ وجوب تسبیح الرکوع والسجود ، لا یتعین لفظ سبحان ربی العظیم والأعلی ، هـــل تکره المداومة علیه ، لا یجمع بین صفتی تسبیح ۱۹۰ ج ۲۲ ، ۲۰۷ ، ۲۰۸ ج ۱۶ مستند من رأی ان ادنی الکمال فی التسبیح ثلاث مستحب ، ولم یقل أبو حنیفة إنها تبطل ۲۲۳ ـ ۳۷۸ ، ۳۷۸ با ۱۸ ج ۱۶ ، ۲۶۱ ـ ۲۶۸ بعد الرکوع ، ومعناه

٤٤٨ ج ٢٢ التأخر حسين السجود ليس سنة ، إذا كان المكان ضيقا فتأخر

259 ج ٢٢ الأفضل للمصلى أن يضــــع ركبتيه قبل يديه

٥٦٩ ج ٢٢ السجود في لغة العرب (١) ٧٦ ، ٧٩ ، ٢٠ ج ٢٣ الدعاء في السجود أفضل من غيره

۲۳۷ ــ ۲۳۸ ج ٥ الحكمة في قول سبحان ربي الأعلى في السجود

٤٥٠ ج ٢٢ « ٠٠ ولا أكف شعرا ولا ثوبا » « ولا أكفت ٠٠ » « مثل الذي يصلى وهو معقوص ٠٠ » الضفر مع إرساله ليس من الكفت

۱۶ج۱۶ قول «رب اغفرلی» یکرر أکثر من مرتین

۱٦٣ ج ٢٢ الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلى ذلك لم تكن سنة السلف

(١) انظر تسبيح الركوع والسجود

178 ـ 177 ج ٢٢ مسجد النبي كان من جنس الأرض

170 ــ 1۷۲ ج ۲۲ فى حال الاختيار كانوا يباشرون الأرض بالجباه وعند الحاجـــة ــ كالحر ونحوه ــ يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب أو عمامة أو قلنسوة

۱۷۲ ــ ۱۷۵ ج ۲۲ لا نزاع فى جواز الصلاة والسجود على المفارش إذا كانت من جنس الأرض كالخمر والحصير

۱۷۵ – ۱۷۹ ، ۱۹۱ ، ۱۹۲ ج ۲۲ إن قيل حديث الخمرة حجة لمسن يتخذ السجادة فالجواب من وجوه مراتب الناس هنا أربع ۱۷۹ – ۱۹۹ ، ۱۹۲ ج ۲۲ من اتخذ الخمرة ليفرشها عسلى حصر المسجد لم يكن لسه في حديث ميمونة وعائشة حجة بل كانت بدعة منكرة من وجوه

۱۸۹ - ۱۹۱ ، ۱۹۳ ج ۲۲ تقديم المفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها محرم ، هل تصح صلاته عليها حينئذ

۱۹۰ ، ۱۹۱ ، ۱۹۳ ج ۲۲ لمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلى ، ويراعى فى ذلك أن لايؤول إلى منكر أعظم

ذه السحيح ، هـل فعل ذلك للحاجة ثبتت في الصحيح ، هـل فعل ذلك للحاجة ؟ أو لأنه من سنة الصلاة ؟ من فعل ذلك لم ينكر عليه وإن كان مأموما إذا كان التخلف بمقدار لا يعد من التخلف المنهى عنه ، متابعة الإمام أولى من تخلف المأموم لفعل مستحب ٢٨٥ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٣٩ ج ٢٢

أنـــواع التشهدات: تشهد ابن مسعود، تشهد أبى موسى، تشهد ابن عمر وعائشة وجابر، التشهد بكل منها جائز لا كراهة فيه، من قال إن الإتيان بألفاظ تشهد ابن مسعود واجب فقد أخطأ، أحبها إلى أحمد ٥٥٥ جرا معنى السلام

فی الصلاة لا بد فیه من الشهادة: له فی الصلاة لا بد فیه من الشهادة: له فی الأول والآخر ، الصلاة علیه شرعت مصع الدعاء ، أظهر الأقوال أنها واجبة مع الدعاء 203 ـ 207 ج ٢٢ لفظ حدیث کعب فی الصلاة عصلی النبی ، المشهور فسی أکثر الأحادیث والطرق لفظ « آل إبراهیم » وفی الاحادیث والطرق لفظ « آل إبراهیم » وفی أحصل الآخر « إبراهیم » روی لفظ « إبراهیم » وفسی الآخر « إبراهیم » روی لفظ « إبراهیم وآل إبراهیم » فی حدیث رواه البیهقی وهو إبراهیم » فی حدیث رواه البیهقی وهو

٤٥٨ ـ ٤٦٠ ، ٤٦٠ ج ٢٢ بعض المتأخرين يستحب جمع الألفاظ المتنوعة في الصلاة على النبي وهو خطأ

ابن مسعود

٤٦٠ ـ ٤٦٣ ج ٢٢ في تفسير « آل » قولان (١) أنهم أهــل بيته الذين تحرم عليهـم الصدقة ، دخول أزواجه في أهل بيته ، مواليهن لا يدخلون في موالي آله

271 ج 27 آل المطلب هل هم من آله ومن أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة 271 ، 271 ج 27 (٢) أمته أو الأتقياء من أمته

273 \_ 270 ج 27 الحكمـــة فــــى ذكر «آل إبراهيم » في أكثر الألفاظ • وذكر إبراهيم ، وذكرهما

«صل على محمد وعلى آل محمد » وذكر هناك «صل على محمد وعلى آل محمد » وذكر هناك «صليت على آل إبراهيم » أو « إبراهيم » 15 ـ ٤٦٧ ج ٢٢ أجوبة الناس عـن السؤال المشهور وهو أن « كما صليت ٠٠ » يشعر بفضيلة إبراهيسم لأن المشبه دون المشبه به

27۸ ـ 27۰ ج ۲۲ الأفضل في الصلاة على النبي السر في الصلاة وخارجها لأنها دعاء ، النبي السر في الصلاة وخارجها لأنها دعاء ، علم 27 « أزعجوا أعضاءكم بالصلاة على » « أمر بالجهر ليسمع من لم يسمع » كل حديث يروى في رفع الصوت بالصلاة عليه موضوع ، كما يرويه الباعة ٠٠ والسؤال

٤٧٠ ج ٢٢ « اللهم صل على محمد ٠٠٠ حتى لا يبقى من صلاتك شىء ٠٠٠٠ ، ليس مأثورا

٤٧٢ ج ٢٢ « ما اجتمع قوم في مجلس فلم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على إلا كان عليهم ترة يوم القيامة »

209 ـ 217 ج ٢٧ الصلاة والسلام على غيره منفردا أو تبعا

٤٧٣ ، ٤٧٤ ج ٢٢ إظهار الصلاة على علي دون غيره مكروه ، إذا لم يكن على وجه الغلو وجعل ذلك شعارا لغير الرسول فلا ما نع ٣٧٧ ـ ٣٧٩ ، ٤٩٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٩٣

ج ۲۲ ، ۷۱۳ ج ۱۰ شرعية الأدعية بعد التشهد ومناسبتها ، الأحاديث تدل على أنه يدعو دبر صلاته قبل الانصراف « اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم ۲۰ » « اللهم اغفرلى ما قدمت ۲۰ »

278 ــ 278 ج ٢٢ قول أحمد لا يدعو فى الصلاة إلا بالأدعيـــة المشروعة المأثورة ، المســروع يــكون بلفظ النص وبمعناه « ثم ليتخير من الدعاء ما شاء »

277 ، 277 ج 27 قول الجد : إلا بما ورد في الأخبار وبما يرجسع إلى أمر دينسه . فبه نظر

2۷۷ ــ 2۷۹ ، 2۸۹ ج ۲۲ کره أحمد الدعاء بغير العربية ، الخلاف في بطلان الصلاة به، أهـــل الرأى توسعوا فـــى إبدال القرآن بالعجمية وفي إبدال الذكر بغيره

٥٧٥ ، ٤٧٦ ج ٢٢ إذا دعا بدعاء لم يعلم أنه مستحبأو علم أنه جائز غير مستحبلم تبطل صلاته ، المكروه يكره فيها والمحرم يبطلها ٤٨٠ ، ٤٨١ ج ٢٢ هذه الكلمات مشروعة في دبر الصلوات المكتوبات أيضا

4A1 ــ 4A7 جـ ۲۲ الجمهور على جواز الدعاء بغير التسعة والتسعين ، وأن يقول يا منان ويا دليل الحائرين

٤٨٧ ج ٢٢ ويقول يا الله يارحمن ، من أنكر أن يقول ذلك استتيب

٤٨٨ ج ٢٢ ينبغى لها أن تقول : إنى أمتك بنت عبدك ، وإنكان عبدك بن عبدك له مخرج في العربية

20۸ ج ٢٢ جمع الألفاظ في الأدعية التي كان النبي يقولها بألفاظ متنوعة محدث ٤٨٨ ، ٤٨٩ ج ٢٢ من دعا الله مخلصا بدعاء جائز سمع دعاءه وإن كان ملحونا ، ينبغي لمن لم تكن عادتــه الإعراب أن لا يتكلفه ، تكلف السجع في الدعاء

۷۱۶ ج ۱۰ السجع فى الدعاء والتشهقوالتشدق منهى عنه

٥٥٥ ، ٧١٣ ج ١٠ الدعاء المكروه متـــل الدعاء ببغى أو قطيعة رحم أو دعاء منازل الأنبياء أو دعاء الأعرابي ٠٠

٤٨٩ ، ٤٩٠ ج ٢٢ المشهور عن أحمد أن الصلاة الكاملة المستملة على قيـــــــام وركوع وسجود يسلم منها تسليمتان

٤٩٠ ، ٤٩١ ج ٢٢ زيادة : « أسألك الفوز بالجنة ٠٠٠ أسألك النجاة من النار ، في السلام بدعة

207 ، 207 ج 27 رفع اليدين بعد القيام مسن الركعتين مندوب ٠٠٠ ، ليس لهذه الأحاديث ما يصلح أن يكون معارضا ٢٥٣ ج ٢٢ عدم رفعهما لا يقدح في الصلاة ولا يبطلها ، وسواء رفع الإمام أو المأموم ٣٣٩ ج ٢٣ المصافحة بعد الصلاة بدعة اللكو بعد الصلاة

 « سسبحان الله والحمد لله والله أكبر » ثلاثا وثلاثين • المأثور فيه (٦) أنواع ٥٠٥ ج ٢٢ التسبيح والتكبير عقب الصلاة مستحب ، مسل أراد أن يقوم قبل ذلك فلا بأس

۱۰۰، ۱۰۰، ۱۹۵ ج ۲۲، ۱۹۸ ج ۱۰ رفع الصوت بهذا الذكر ، الحكمة في شرعيته ١٠٠، ١٠٠ ج ۲۲ عد التسبيع بالأصابع سنة وبالنوى والحصى حسن ، التسبيع بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه ١٠٠ اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد ونحو ذلك

٥٠٨ ، ٥٠٩ ، ٥١٦ ج ٢٢ إذا قرآ الإمام آية الكرسى في نفسه أو قرأها أحد المأمومين فلا بأس ، جهر الإمام والمأموم بقراءة آيسة الكرسى أو غبرها من القرآن بدعة

٥١٠ ، ٥١٠ ج ٢٢ ليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها ، ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرما لم يجزم بتحريمه

الشرعية القاصد القاصد القاصد القاصد القاصد القاصد المقاصد المقاصد المحسو المامومون عقب الصلوات الخمس، المدتحب والذكر المحاسن نقل عسن السافعي أنسه استحب والذكر المحاب دأبي حنيفة وغيرهمسا استحبوا والسؤال

الدعاء بعد الفجر والعصر ، واستحب طائفة أخرى مسن أصحاب الشافعى وغيره الدعاء عقب الصلوات الخمس ، كلهم متفقون على أن من تركه لم ينكر عليه « دبر الصلاة ٠٠» ١٥ ج ٢٢ لو دعا الإمام والمأموم أحيانا عقب الصلاة لأمر عارض لم يعد بدعة

۸۱۵ ، ۶۹۹ – ۵۰۱ ج ۲۲ کما أن مسن العلماء من استحب عقب الصلاة من الدعاء مالم ترد به السنة فمنهم طائفة تقابل هذه
 لا يستحبون القعود المشروع بعسد الصلاة ولا يستعملون الذكر المأثور ۰۰۰

٥٢٥ – ٥٢٣ ج ٢٢ ، ١٩٧ ج ٢٠ الاجتماع
 على القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب
 إذا لم يتخذ عادة راتبة ولا اقترن به بدعة
 منكرة ، كشف الرءوس مع ذلك مكروه ٠٠٠

170 ج ٢٢ محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء طرفي النهار وزلفا من الليل وغير ذلك سنة (بسم الله) بابنا (تبارك) حيطاننا (يش ) سقفنا : هذا الدعاء يقصد بالتحصن لكنه غير مأثور ، الأدعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية ، دون أحزاب المسايخ

٤٦٨ ، ٤٦٩ ج ٢٢ السنة في الدعاء كله والذكر المخافتة إلا لسبب ٠٠

۷۷ه ج ٦ لا يرفع بصره حال الدعساء والسؤال

#### ما يكره فيها

٥٥٩ ، ٥٦٠ ج ٢٢ الالتفات فيم الصلاة ينقص الخشوع ولا ينافيه ، لا بأس به للحاجة

۱۵۷۰ ــ ۵۸۰ ج ٦ نهى المصلى عن رفع بصره
 إلى السماء فى الصلاة وتعليل ذلك

٥٦٠ - ٥٦٠ ج ٢٢ ما بال أحدكم يومئ
 بيديه كأنها أذ ناب خيل شمس ٠٠ ،
 ٦٢١ ج ٢٢ التثاؤب الذي لا يمكن دفعه
 ١٧١ ج ٢٢ كره مسح الجبهة عن التراب

فى الصلاة ، الخلاف فى مسحه بعدها ١٤ ، ١٥ ج ٢١ مرور الرجل ينقص ثواب الصلاة دون لبثه فى القبلة إذا استدبره المصلى ٠٠

٦٢٦ ج ٢٢ المنهى عنه المرور بـــين يدى الإمام والمنفرد

٦٢٥ ج ٢٢ عد الآيات أو تكرار السورة الواحدة بالسبحة لا يبطل

128 ــ 127 ج ٢١ العمل الكثير يبطل الصلاة ، ويعفى ٠٠

٤١٢ ج ١٣ يكره اعتياد قراءة أواخر السور وأوساطها ، دون فعل ذلك أحيانا

٣٦٦ ج ٢٠ لا تبطـل بالتنبيه بالقرآن والتسبيح

۱۹۹ ج ۲۱ ، ۷۲۰ ج ۲ « إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق بين يديه ۰۰۰۰ »

١١ ج ٢١ يقطع الصلاة الكلب الأسود
 والحمار والمرأة

۱۵ جا ۲۱ ، ۵۲ جا ۱۹ مرور السيطانالجنی يقطعها إذا علم بمروره

٥٢ جا ١٩ سبب كثرة تصور الجن بصورة
 الكلب والقط الأسود

#### اركانها

330 ، 330 ، 999 – 307 ج 77 ، 731 ج 17 ، 731 ج 17 ، 700 ج 17 ج 17 ، 700 – 700 ج 17 ، 11 ، 11 ، 11 ج 10 وجوب القيام وتكبيرة الإحرام ، والقراءة والركسوع ، والسجود في الصلاة

۲٦٨ \_ ۲۷۰ ج ۱۸ « لا صلاة لمن لم يقرأبأم القرآن »

۷۱ – ۸۲ ج ۲۳ جنس السجود أفضل من
 جنس القیام من وجوه

٥٤٧ ج ٢٢ وجوب الرفع مستن الركوع والسجود

٣٤ ـ ٣٣٥ ، ٣٦٥ ، ٣٦٥ ، ٣٦٥ ، ٣٩٥،
 ٥٤٥ ، ٥٤٥ ج ٢٢ وجوب الاعتدال، إتمام الركوع والسجود

۲۲۰ – ۷۷۰ ج ۲۲ الطمأنينة واجبة
 ۲۲۰ – ۵۲۰ ، ۵۲۰ – ۵۲۰ ج ۲۲
 أدلــــة القرآن والسنة عــلى وجوبهـــا ٠
 « ٠٠ فإنك لم تصل » يدل على انتفاء الواجب
 فيها لا المستحب

٥٦٩ ج ٢٢ إجماع الصحابة على وجوبها ٥٦٩ ، ٧٠٥ ج ٢٢ الركوع والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه وحين وضع وجهه على الأرض

٦٠١ ـ ٦٠٣ ج ٢٢ تارك الطمأنينة مسىء ،
 وجوب الإعادة

٥٣٢ ، ٥٣٣ ج ٢٢ هل يجبر التطوع ترك الطمأنينة

٣٨٨ ج ٢٢ ، ٤٠٩ ج ٢٧ وجوب التشهد الأخبر

١٤٠٨ ، ٤٠٩ ، ٢١٦ ج ٢٧ ، ٤٧١ ج ٢٢ الخلاف في وجوب الصلاة والسلام عليه في المكتوبة ، أظهر الأقوال وجوب الصلاة عليه مع الدعاء

۱٤٢ ، ١٤٥ ج ٢١ الترتيب في الصلاة والموالاة وهل يسقطان بالنسيان

١٤٦ ج ٢١ هل يخرج من الصلاة بكـــل ما ينافيها كما يخرج بالسلام

٦١٣ ج ٢٢ إذا أحدث المصلى قبل السلام بطلت

### واجباتها

۳۸۱ ج ۲۲ وجوب تكبيرات الإنتقال م۰۵ ، ۳۸۰ ج ۲۲، ۱۶۹ ج ۲۲، ۱۶۹ في الصلاة

۳۸۰ ج ۲۲ ، ٤٠٩ ج ۲۷ وجوب التشهد الأول مع الذكر

۲۲۳ ج ۲٦ هل يجب في الصلاة مالا تبطل بترك نسيانا كقراءة الفاتحة ٠٠٠٠

171 ج ٢١ من ترك واجبا عمدا كالتشهد الأول ٠٠٠ بطلت

٥٥٣ \_ ٥٦٤ ج ٢٢ وجـــوب الخشوع في الصلاة

### سجود السهو

٢٦ - ٢٣ ج ٢٣ وجوب سجدتى السهو ،
 لم يوجبهما الشافعى لأنه

٣٦ ، ٣٣ ج ٣٣ أسباب وجوبه : إما الزيادة
 أو النقص أو الشك

٥٣ ج ٢٣ إذا قام إلى خامسة وسبحوا به ولم يلتفت لقولهم وظنأنه لم يسه فالأولى أن ينتظروه حتى يسلم بهم

717 - 717 ، 7.7 - 7.0 ب 7.7 ب 7.7 ب 7.7 ب 7.7 ب 7.۷ بالوسواس نوعان نوعان (۱) لا يعنع ما يؤمر به من تدبر الكلم الطيب والعمل الصالح بمنزلة الخواطر • هاذ لا يبطل الصلاة ، ينقص الأجر ، من سلمت منه صلاته فهو أفضل (۲) يمنع الفهم وشهود القلب بحيث يصير الرجل غافلا ، يمنع الثواب ، إذا كانت الغفلة في الصلاة أقل من الحضور لم تجب الإعادة وإن غلبت على الحضور ففيها قولان ، الصحيح

۰۰ ـ ۲۰۸ ج ۲۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۰ ج ۷ الذی یعین علی دفــــع الوسواس شیئان ، الوساوس

٦٠٩ ، ٦١٠ ج ٢٢ قول عمر : إنى لأجهز جيشي وأنا في الصلاة

188 – 187 ج ٢١ العمل الكثير يبطل الصلاة

٦١٤ ج ٢٢ التسبيح لا يبطل الصلاة

٥٤٨ ج ٢٢ السكوت عن خطاب الآدميين واجب في جميع الصلاة

٦١٦ ، ٦١٦ ج ٢٢ الكلام في الصلاة عمدا
 لغير مصلحتها يبطلها ، العامد

٦١٨ – ٦٢١ ج ٢٢ ما يدل على المعنى طبعا
 لا وضعا كالنفخ فيه روايتان

٦٢١ ، ٦٢٢ ج ٢٢ السمسعال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذي لا يمكن دفعه والأنين كالنفخ

١٨٦ ج ٢٢ الأمور المنهى عنها في الصلاة وغيرهـا يعفى فيها عـن الناسى والمخطىء ونحوهما

۱۵ ــ ۱۷۷ ج ۲۱ لو نسى الركوع حتى تشهد وسلم فهل يستأنف

٥٢ ج ٢٣ إذا سلها الإمام عن التشلهد الأول حتى قام فسبح به فلم يرجع وسجد للسهو فقد أحسن ، لو رجع قبل القراءة فهل تبطل صلاته

٧ - ١٦ ج ٢٣ « الشك » قيل كل من لم يقطع فهو شاك ، وقيل إن كان إماما فهو التساوى ، وقيل ما استوى فيه الطرفان أو تقاربا

٥ - ١٦ ج ٢٣ أحاديث الشك الصحيحة كلها
 متفقة ، يؤمر الشاك بالتحرى إذا أمكنـــه
 وإلا بنى على اليقين

٧ ، ٩ - ١٦ التحري

۲۷ ، ۳۲ – ۳۲ ، ٤٤ ج ۲۳ إذا ترك سجود السهو ـ الذى قبل السلام أو بعده ـ عمدا أو سهوا فلا بد منه أو من إعادة الصلاة

۱۷ ـ ۲٦ ، ۲۸ ج ۲۷ الاقوال فی محل السجود هل هو قبل السلام أو بعــده ، وحجج أصحابهـا ، أظهرها أنه إذا كان لنقص ٠٠ كان قبل الســـلام ، أو لزيادة فبعد السلام ، إذا شــك وتحرى فيكون بعد السلام ، إذا شلم وقد بقى عليه بعض صلاته ثم أكملها كان بعد السلام ، إذا شك ولـم يتبين له الراجـح كان قبل السـلام يجب ولـم يتبين له الراجـح كان قبل السلام يجب فعله قبله ، وما شرع بعده لا يفعل إلا بعده والم بعد السلام مطلقا متأولا فله شيء عليه ، وإذا تبين له فيما بعد السنة استأنف العمل وإذا تبين له ولا إعادة عليه ،

٣٩ ـ ٤٤ ج ٢٣ إذا نسي السجود حتى فعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره سجدهما متى ذكرهما ، وإن تركهما عمداً فهل يسجدهما مع إثمه بالتأخير

٣٤ ـ ٣٦ ج ٣٣ إلى متى يسجد ، هل يفعل بعد طول الفصل ولو منفرداً

٤٥ ج ٢٣ التكبير في سجود السهو قول عامة
 أهل العلم

٤٥ ، ٤٦ ج ٢٣ التسليم فيه ثابت في
 الأحاديث الصحيحة

٤٨ - ٥١ ج ٢٣ لا تشهد فيهما ، عمدة من أثبته حديث عمران وهــو ضعيف إسناداً وقياسا

## صلاة التطوع

٥٣٣ ج ٢٢ فضل التطوع والحكمة فيه ١٣٣ ، ١٣٤ ج ١٧ لا تكون النوافل قربة إلا بعد التقرب بالفرائض

٣٥١ ـ ٣٥٤ ج ٢٨ ، ١٩٧ ـ ٢٠٠ ج ١١ ج ١١ م ٥٧ م م م م الجهاد أفضل ما تطوع به وهــو أفضل من الحج والعمرة ومن صــلاة التطوع وصوم التطوع

۱۰ ج ۱۰ الحج أفضل للنساء من الجهاد ٢٦ ج ٤ فضل تعليم العلم الشرعى ٣٠٦ ج ٩ أفضل العلوم

۱۲٦ ج ۱۲ ، ۳۸۸ ج٦ ، ٦٦٤ ج ١ ١ العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول ، وقد يكون علم من غير الرسول لكن في أمور دنيوية

۱٤٥، ١٤٦، ١٤٦ ج ١٠ قول يجي بن عمار العلوم خمسة: فعلم هو حياة الدنيا \_ وهو علم التوحيد \_ وعلم هو غذاء الدين \_ وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث \_ وعلم هو دواء الدين \_ وهو علم الفتوى \_ وعلم هو داء الدين \_ وهو الكلام المحدث \_ وعلم هو هلاك الدين \_ وهو السحر ونحوه

۱۸٦ ج ۲۸ وجوب حفظ العلم على أهله الذين رأسوا فيه أو رزقوا عليه

۱۸۸ ج.۲۸ كذب العلماء في العلم وإظهارهم للمعاصي والبدع من أعظم الظلم

٤٩٠ ج ١٠ طريقة العلم يخاف على صاحبها من ضعف العمل وطريقة الإرادة يخاف على صاحبها من ضعف العلم

٥٥ ، ٥٥ ج ٣٣ العلم الذي يجب على الإنسان عينا مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن ، وطلب حفظ القرآن مقدم على كثير مما يسميه الناس علما ، وهلو مقدم في التعليم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع

٥٥ ، ٥٦ ج ٣٣ إن كان يحفظ القرآن أو
 يحفظ ما يكفيه منه وهو محتاج إلى تعليم غيره
 فهو أفضل من تكرار التلاوة

70 ج ٢٣ إن كان قـــد حفــظ القرآن أو بعضه وهو لا يفهم معانيه فتعلمه لما يفهمه من معانيه فتعلمه لما يفهمه من معانيه أفضل من تعبد بتلاوة الفقه فتعبده بتلاوة القرآن أفضل ، وتدبره لمعانى القرآن أفضل من تدبره لكلام لا يحتاج إلى تدبره القرآن 12 ـ 01 ج 13 الإفراط فـــى تجويـــد القرآن (١)

٥٠٤ ج ١١ يجب أن يعلم أولاد المسلمين
 ما أمر الله بتعليمهم إياه وتربيتهم على طاعة
 الله ورسوله

٣٩١ ، ٣٩٢ ج١٠ أصول العبادات الدينية : الصلاة والصيام والقراءة

(١) وانظر تحزيب القرآن ص ٢٤٧ جـ ١

۱۳۲ ، ۱۳۳ ج ۲۳ الكسوف والاستسقاء والتراويح سنة راتبة ينبغى المحافظة عليها والمداومة

۳۰۰ ، ۳۱۳ – ۳۱۰ ج ۲۲ أفضل الجهاد والعمل الصالح ماكان أطوع لله وأنفع للعبد، وقد يكون ذلك أيسر العملين وقد يكون أشدهما

٥٦ ، ٥٧ ، ٦٢ ، ٦٣ ج ٣٠٩ ، ٣٠٩ ج ٢٢ ، ٢٢٧ ج ١٩١ جنس التلاوة أفضل من جنس الأذكار ، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء

۸۰ ـ ۲۰ ج ۲۳ ، ۳۰۸ ، ۳۰۹ ، ۳۰۸ - ۳۵۸ ـ ۳۵۸ ـ ۳۶۸ ج ۲۲ ، ۲۲۹ ج ۱۱۹ ـ ۱۱۹ ج ۱۲۱ ج ۱۲۱ ج ۱۲۱ جو ۱۱۹ ج ۱۹۰ با ۱۹۰ با ۱۲۱ جو ۱۱ العمل المفضول قد يقترن به ما يصيره أفضل من ذلك ، وهـــو نوعان (۱) ما هو مشروع لجميع الناس مثل أن يقترن بزمان أو مكان أو عمل يكون أفضل مثل ما بعد الفجر أو العصر ۱۰۰ (۲) أن يكون العبد عاجزا عــن العمل الأفضل: يماعن أصله أو عن فعله على وجه الكمال مع قدرته على فعل المفضول على وجه الكمال

١٠ - ٦٣ ج ٢٣ ، ١٣٩ ، ١٤٠ ج ١٧ الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة ، من حصل له نشاط وتدبر وفهم للقراءة دون الصلاة فهو أفضل لهم ، قد تكون القراءة وسماعها أفضل لبعض الناس

 ٥٠ ج ٣١ ليس فى القراءة بعد المفرب فضيلة مستحبة يقدم بها على القراءة فـــى جوف الليل أو بعد الفجر ونحو ذلك

٦٦ ج ٢٣ ليس لأحد أن يجهر بالقراءة
 لا فى الصلاة ولا فى غيرها إذا كان غيره يصلى
 فى المسجد وهو يؤذيهم بجهره

٦١ ج ٣٣ أيما أفضل قارئ القرآن الذيلا يعمل به أو العابد

٦٥ ج ٢٣ القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم
 فيه شيئا مأثورا عن السلف (١)

77 ج۳ فتح الفأل فيه لم ينقل عن السلف، وليس من الفأل الذي يحبه الرسول (١) ٨٨ ج ٣٣ الوتر سنة مؤكدة ، من أصر على تركه ردت شهادته

عه، ۸۸ ج ۱۲۳ لخلاف في وجوبه ، أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل وأوكد ذلك الوتر ، الوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء وأفضل من جميع تطوعات النهار

۲۸ ج ۲۲ من كانت عادته قيام الليل وصو يستيقظ غالبا فالوتر آخر الليل أفضل
 ۲۸۹ – ۲۹۱ ج ۲۱ الوتر ركعة وهو صلاة،
 احتجاج ابن حزم على أن ما دون ركعتين
 ليس بصلاة

۱٤۷ ج ۲۱، ۹۰ – ۹۱، ۹۱ – ۹۳ ج ۲۳ شبت آنه کان یوتر من اللیل بإحدی عشرة ۲۰۰ ثم صار یوتر بسبع و بخمس ۲۰۰ ثم یصلی رکعتین بعد

الوتر وهو جالس ولم يكن يداوم عليهما ، الحكمة فيهما

٩٦ ج ٢٣ هاتان الركعتان ليستا ركعتيالفجر

۹۲ ـ ۹۸ ج ۲۳ صلاة ركعتين بعد الوتر جالسا لا يلزم الناس بها ولا ينكر على من فعلها ولا تسمى « زحافة »

۹۲ ، ۹۲ ج ۲۳ ، ۵۰۳ ج ۱۱ینکر ما یفعله طائفة من سجدتین مجردتین بعـــد الوتر ، مستندهم

٩٤ ج ٢٣ ، ٥٠٣ ج ١١ وأنكر من ذلك أن يسجد بعد السلام سجدة مفردة

٣٦٠ ، ٢١ ج ١٤٧ – ١٤٥ ب ٢٦٨ ج ٢٦٠ ، ٢٦٨ ج ٣٨٢ ج ٣٨١ أنه بثلاث متصلة كالمغرب (٢) ان لا يكون إلا ركعية مفصولة عما قبلها (٣) جواز الأمرينوالفصل أفضل

۹۱ ، ۹۲ ج ۳۳ إذا فعل الإمام شيئا مما جاءت به السنة وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم فى ذلك

۱۹۵ ج ۲۶ استحب الأثمة أن يدع الإمام ما هـــو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين : مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل وهو يؤم من لا يرى إلا الوصل

۸۹ ـ ۹۱ ، ۲۰۰ ج ۲۳ ، ۶۷۳ ج ۱۷ من نام عن صلاة الوتر صلاه ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح ، يقضى شفعه معه ، وإذا فاته قيامه من الليل ۰۰۰

۲۷۱ ، ۲٦٩ ج ۲۲ ، ۹۹ ج ۳۳ قنوت الوتر للعلماء فيه (۳) أقوال ۲۰۰۰ ، قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة من شاء فعله ومن شاء تركه ، إذا صلى بهم في قيام رمضان فإن شاء قنت في جميع الشهر أو في النصف الأخير وان شاء تركه

۲۷۰ ج ۲۲ يشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار

٢٦٩ ج ٢٢ ، ١٠٥ ج ٢٣ قنت في المغرب والعشاء والظهر والعصر وأكثره في الفجر ١٥١ ـ ١٥٤ ج ٢١ لم يداوم على القنوت في شيء من الصلوات « اللهم اهدنا ٠٠ » علمه الحسن في قنوت الوتر

١٩٧ ج ٢٠ المداومة عسلى القنوت فسى الصلوات الخمس بدعة

۲۷۰ ج ۲۲ ، ۱۰۱ ج ۲۳ « ما زال يقنت حتى فارق الدنيا »

۹۸ ـ ۱۱٦ ج ۲۳ للعلماء في القنوت أقوال (١) أن المداومة عليه سنة (٢) أنه منسوخ وأنه كله بدعة (٣) انه يسن عند الحاجة إليه ، من قال إنه من أبعاض الصلاة التي تجبر بسجود السهو بني ذلك على أنه سنة راتبة

۱۰۰ ، ۱۰٦ ج ٢٣ من العلماء من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع ومنهم من لا يراه إلا بعده ، فقهاء الحديث يجوزون الأمرين وإن اختاروا القنوت بعده لأنه ٠٠

۲۳۷ – ۲۷۱ ج ۲۲ ، ۱۱۵ ، ۲۱۱ ج ۲۳ في الفجر أو إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه سواء قنت قبل الركوع أو بعده ، وإن كان لا يقنت لم يقنت معه

۲۷۱ ج ۲۲ ، ۱۰۹ ، ۱۱۵ ج ۲۳ ينبغى لكل قانت أن يدعو بالدعاء المناسب لتلك النازلة

۱۹ ج ۲۲ رفع اليدين في الدعاء
 ۱۹ ج ۲۲ مسح وجهه بهما ليس فيه
 الا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة

٣١٧ ـ ٣١٩ ج ٢١ ، ٣٢٣ ـ ٣٢٩ ج ٢٢ ج ٢٢ المداومة على قيام رمضان جماعة سنة ، لـم يداوم عليه خشية أن يفرض عليهم ، قول عمر « نعمت البدعة »

۲۷۲ ، ۲۷۳ ج ۲۲ ، ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ مینا ، ۱۲۱ ج ۲۳ لم یوقت النبی فیه عددا معینا ، قیامه فی رمضان مو و تره \_ احدی عشرة رکعة \_ لما جمعهم عمر علی أبی کان یصلی بهم عشرین ویوتر بثلاث ، طائفة من السلف یقومون بئربعین ۰۰۰ و آخرون بست و ثلاثین ۰۰

٢٧٢ج ٢٢ الأفضل يختلف باختلاف أحوال المسلين فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها هو الأفضل وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل ٠٠٠

119 - 171 ج ٢٣ السنة في التراويح أن تفعل بعد العشاء الآخرة ، الرافضة تكره التراويح ، إذا صلوها قبل العشاء لم تكن تراويح ، من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيلهم

۱۲۲ ج ۲۳ صلاة ركعتين فى جماعة بعد التراويح ثم فى آخر الليل يصلى تمام ماثة ركعة بدعة

۱۲۱ ج ۲۳ قراءة سورة الأنعام في رمضان في ركعة ليلة الجمعة بدعة

۱۲۲ ، ۱۲۳ ج ۲۳ قراءة القرآن في التراويح مستحب

۲۱ ، ٤١١ ج ۲۱ إذا نسى بعض آيات السورة قرأها المأموم ، إذا كانت ليلة الحتمة أعاده

٣٢٢ ج ٢٤ إذا دعا الرجل عقيب الختم لنفسه ولوالديه ولمسايخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمناتكان من الجنس المسروع(١) ١٢٣ ح ٢٢ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ج ٢٢ السنن الرواتب: ركعتان أو أربع قبل الظهر وركعتان بعد المغرب إلخ و الأحاديث فيها

۱۰۷ ، ۱۰۸ ج ۱۷ قراءة النبى بسورتى الإخلاص وآيتى البقرة وآل عمران فى ركعتى الفجر ٠٠٠

۲۰۳ ج ۲۳ کان یضطجع أحیانا لیستریح إما بعد الوتر وإما بعد رکعتی الفجر

١٢٧ ج ٢٣ إذا فاتــت السنة الراتبــة قضيت ٠٠

۲۲۷ ، ۲۰۳ ج ۲۳ من أصر على ترك السنن الرواتب ۰۰۰ ردت شهادته

٢٧٩ ، ٢٨٠ ج ٢٢ يجوز فعل الرواتب في السفر

۱۲۸ ، ۱۲۸ ج ۲۳ ، ۲۸۰ ج ۲۲ الذى ثبت أن النبى كان يصليه فى السفر من التطوع: ركعتا الفجر وكذلك قيام الليل والوتر

<sup>(</sup>١) للمؤلف رسال...ة في دعاء ختم القرآن مطبوعة

۱۲۵، ۱۲۹ ج ۲۳ الصلاة مع المكتوبة ثلاث درجات (۱) سنة الفجر والوتر ۰۰۰ وكان يصليها في الحضر والسفر (۲) ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضر وهو عشر ركعات وثلاث عشرة ركعة (۳) التطوع الجائز في هذا الوقت من غير أن يجعل سنة ۰۰۰

۱۸۱ ج ۲۲ مجموع ما كان يصليه النبى في اليوم والليلة نحو أربعين ركعة فرضا ونفلا ١٣٥ – ١٢٦ - ٢٨٠ ج ٢٣ - ٢٨٠ وقبل المغرب ٢٨٢ جـ ٢٨٠ الصلاة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء حسنة وليست سنة راتبة « بين كل أذانين صلاة ٠٠٠ » ، إذا كان وقت المغرب لا يتسع إلا لإجابة المؤذن فالاشتغال بها أولى

۲۰۲ ، ۲۰۳ ج ۲۶ لا يجوز وصل النافلة بالفريضة ، الحكمة في ذلك

۸۵ ـ ۸۸ج ۲۳ فضل قيام الليل واستحبابه ٢٨٢ ج ٢٣ استحب الأئمة أن يكون للرجل عدد من الركعات يقوم بها في الليسل لا يتركها فإن نشط أطالها ، وإن كسل خففها، وإن نام عنها صلى بدلها من النهار

۲۹۹ ، ۳۰۰ ج ۲۲ الأفضل في قيام الليل ٢٩٩ – ٢٩١ ج ۲۱ « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » ضعيف

٩٥ ج ٢٣ لو ترك الرجل قيام الليل لم يكن مبتدعا ولا مستحقا للذم والعقاب

٤٧٠ ، ٤٧٢ ج ٥ لفظ الليل والنهار اذا أطلق في لفظ الشارع « صلاة الليل مثنى »

۱۳۱ ج ۲۳ « اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم » « لا تجعلوا بيوتكم قبورا »

۱۹۲، ۱۹۲ – ۱۹۲ ج ۲۳، ۱۹۷ ج ۲۰، ۱۹۲ ج ۲۰، ۱۹۳ ج ۱۹۰ ج ۱۹۳ التطبوع نوعان (۱) ما تسن له الجماعة الراتبة : كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان فهذا يفعل فسي جماعة دائما (۲) مالا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل والسنن الرواتبوصلاة الضحى وتحية المسجد

النصف من شعبان وحده أوفى جماعة خاصة النصف من شعبان وحده أوفى جماعة خاصة فقد أحسن ، الاجتماع فى المساجد على صلاة مقدرة كالاجتماع على مائة ركعة بقراءة ألف ( قُلْهُوَاللَّهُ أُحَدُ ) دائما بدعة

۱۳۲\_۱۳۵ ، ۱۱۶ ج ۲۳ « صلاة الرغائب » محدثة لا تستحب جماعة ولا فرادى ، الحديث المروى فيها كذب

۲۲۶ ج ۲۶ بعض السلف يرى أن التطويل بالليل أفضل وأن تكثير الركوع والسجود بالنهار أفضل

۱۳۰ ج ۲۳ إذا كانت عادته أنه يصلى قائما وإنما قعد لعجزه أعطى أجر القائم ، لو عجز عسم الصلاة كلها لمرض كان الله يعطيه أحرها كله

۲٤٢ ، ٢٣٤ ، ٢٣٥ ج ٢٣ التطوع مضطجعا بدعية

۲۸۳ ـ ۲۸۰ ج ۲۲ ، ۶۷۳ ج ۱۷ صلاة الضحى حسنة محبوبة ، من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة عليها ، لم يكن النبى يقصد صلاة الضحى إلا لسبب

٤٧٤ ، ٤٧٤ ج ١٧ لم يصل النبي ثمان الركعات بمكة لأجل الفتح

۱۳۹ ـ ۱۳۹ ج ۲۳ نزاع الناس في وجوب سجود التلاوة ، الذي تبين لى أنه واجب ، أدلته

۱۰۸ ـ ۱٦٠ ج ٢٣ احتجاج من لم يوجبه بأن النبى لم يسجد لما قرأ عليه زيد (النبم) وقول عمر : إنا نمر بالسجدة ولم تكتب علينا ٠٠

۱۸۵ - ۲۳ ، ۱۷۷ ، ۱۷۷ ج ۲۳ ، ۲۸۹ ج ۲۸ ، ۲۸۹ ج ۲۸ ج ۲۸ ج ۲۸ سجود التلاوة والسكر والآيات ليس صلاة ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل لكنها بشروط الصلاة أفضل ، لا تشرط لها الطهارة

١٦١ ج ٢٣ إذا قرأ بالسجدة لم يسجد بها دون الإمام

۱٦٠ ، ١٥٨ ج ٢٣ إذا لم يسجد القارىء لم يسجد المستمع ، ولا يسجد السامع

۱۷۱ ج ۲۳ لم يشرع لها الاصطفاف وتقدم الإمام

۱۳۱ ـ ۱٤۰ ج ۲۳ سبعود القرآن نوعان (۱) خبر عن أهل السبعود ومدح لهم وهو في السبة الأول إلى الأولى مسن الحج (۲) أمر به وذم على تركه وهو في التسع البواقي إلا في ( صَ ) فهو خبر

۱۹۲ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ ج ۲۳ ليس لها تكبير افتتاح وإنما روى أنسسه كبر فيها تكبيرة واحدة : إما للرفع وإما للخفض

190 ، ٢١ ج ٢٧٧ ، ٢٣ ج ١٩٥ ، ١٩٥ ج ٢١ ، ١٩٥ ج ٢٦ لا تسليم في سبجود التلاوة والشكر ١٤١ – ١٧٦ ج ٣٣ لا يكون سبجود التلاوة إلا عن قيام أو قعود ، وعن قيام أفضل ، لا يترك ذلك خوفا من أن يقال: هو مراء

٣٨٣ ، ٣٨٤ ج ٢١ السجود عند الآيات ، وهل يشرع السجود منفردا لغير سبب ٢١٥ ، ٢٧٧ ج ٣٣ يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة قبل السلام وبعده وقبله أفضل

۱۱۵ ج ۲۳ صلاة التوبة ۱۹۹ ، ۲۲۱ ج ۲۳ الصلاة عقب الوضوء ۲۲۱ – ۲۰۹ ج ۲۳ **أوقات النهى** ۲۰۰ – ۲۰۹ ج ۲۳ لوقات النهى عن الصلاة وقت الزوال فى الشتاء ولا يوم الجمعة ، تعليل المنع منها فى شدة الحر

٥٠٢ ، ٥٠٣ ج ١٧ ، ٢٩٢ ج ١١ الحكمة فى النهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها

۲۰۰ ــ ۲۰۵ ج ۲۳ النهى عن العصر معلق بفعلها وفي الفجر كذلك

۱۹۷ ج ۲۳ قضاء ركعتى الظهر بعد العصر ١٧٩ على أن الفوائت تقضى فى أوقات النهى ، فرق أبو حنيفة ٠٠٠ بين الفجر والعصر ، واحتجوا بصلاته يوم نام هو وأصحابه، جواب الجمهور بعد الفجر والعصر ، عن أحمد فى الأوقات بعد الفجر والعصر ، عن أحمد فى الأوقات لا يسرون ركعتي الطواف في وقت النهسي ، الحجة مع الجمهور لوجوه

۱۸۸ ــ ۱۹۰ ج ۲۳ إعادة الصلاة في وقت النهى في المسجد

١٩١ ج ٢٣ الصلاة على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر

۲۱۸ ، ۲۱۹ ج ۲۳ التطوع الذي لا سبب له منهى عنه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب ، من صلى فيهما عزر

۱۹۱ – ۱۹۹ ، ۲۱۷ – ۲۱۰ ، ۱۹۹ – ۱۹۱ ج ۲۲۱ ، ۲۱۹ – ۲۹۹ ج ۲۹۰ ، ۲۹۰ – ۲۹۹ ج ۲۹۰ ، ۲۹۰ – ۲۹۹ ج ۲۲ أما سائر ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وسجود التلاوة وصلة الكسوف وركعتى الطواف والصلاة على الجنازة فلي الأوقات الثلاثة فالرواية الثانية عنه الجواز،

والأظهر جــواز ذلك واستحبابه لوجــوه ١٩٧ ـ ١٩٩ ج ٢٣ قضاء السنن الفوائت في أوقات النهي

۲۹۷ – ۲۹۹ ج ۲۲ ، ۱۹۵ ، ۱۹۹ ، ۱۷۷ ما ۱۸۵ ما ۱۸۵ ج ۲۳ أحاديث النهى عن الصلوات في هذه الأوقات عموم مخصوص وأحاديث ذوات الأسباب عامة لم يخص منها صورة ، العام المحفوظ لا يجوز تخصيصه بعـــام مخصوص

۱۸۱ – ۱۸۸ ، ۲۱۲ – ۲۱۷ ج ۲۳ مالــه سبب يفوت وتبطل المصلحة الحاصلة به أو يفوت فضل تقديمه بخلاف التطوع المطلق فإنه يفضى إلى المفسدة وليس بالناس حاجة إليه فيها

١٩٢ ، ١٩٣ ج ٢٣ الصلاة وقت الخطبة

#### باب صلاة الجماعة

۱۱، ۲۳ ج ۲۰۲ م ۲۰۲ م ۲۲۳ ج ۲۲۳ مر ۲۲۳ ج ۱۱ به المساجد ج ۱۸ إقامة الصلوات الخمس في المساجد من أعظم العبادات وأجل القربات ، من فضل تركها إيثارا للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس والجماعات أو جعل الدعاء والصلاة في المساهد أفضل فقد انخلع من ربقة الدين ١٥٦ ج ۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۳۹ ، ۲۶۰، ۲۵۸ الأعيان عند أكثر السلف ۲۰۰ من قال إنها فرض كفاية أو سنة مؤكدة

٢٥٣ ج ٢٣ من قال إنها سنة مؤكدة فإنه

يذم من داوم على تركها ٢٠٠

۱۰۱ ج ۲۵ ، ۲۱۰ ج ۲۱ ، ۳۵ ، ۳۰۱ ج ۱۰۱ ، ۳۵ ، ۳۳ ج ۷ ، ۳۳۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ مل هی شرط فی صحة الصلاة عند من أوجبها علی الأعيان ؟ من صلی وحسده لغير عسفر لسم تصح صلاته

٢٣٦ ــ ١٦٥ ، ١٦١ ، ١٦٥ ، ٢٢٦ ج ٣٣ حجج الموجبين للجماعـة من الكتاب والسنة والآثار

۲۲۸ – ۲۳۱ ج ۲۳ « لقد هممت ان آمر
 بالصلاة إلخ » قول ابن مسعود وما يتخلف
 عنها إلا منافق إلخ

۲۳۱ ج ۲۳ إن قيل أنتم اليوم تحكمون بنفاق مــن يتخلف عنها وتجوزون تحريق البيوت عليه إذا لم يكن فيها ذرية ؟

۲۲۲ ، ۲۲۳ ج ۲۳ الجمع بين الأحاديث في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الغذ بسبع وعشرين وخمس وعشرين

١٣٦ ، ٢٣٧ ج ٢٣ ليست صلاة المنفرد لعذر في نفسها مثل صلاة الرجل في جماعة لعذر في نفسها مثل صلاة الرجل في جماعة ٢٢٦ ، ٢٢٩ ، ٢٣٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢١ ، ٢٢٦ ج ٣٦ الذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي صلاة الرجل وحده وحملوا ما جاء من همه بالتحريق على ترك الجمعة أو على المنافقين الذين ٠٠ و « إذا مرض العبد كتب له ما كان يعمله وهـو صحيح مقيم » ، الجواب عنها

٥٢٣ ج ٤ الأمر بالمحافظة عليها في المساجد ٢٥٢ ج ٢٣ المصر على ترك الجماعة رجل

سوء ينكر عليه ويزجر ، بـــل يعاقب وترد شهادته

٢٥٤ ج ٢٣ جار المسجد الذى لا يحضر مع المجماعة ويحتج بدكانه يؤمر بها مع المسلمين، وإذا ظهر منه الاهمال الزم ٠٠٠، الجماعة أفضل من صلاة الفذ ولو كانت في غير المسجد

٢٥٣ ج ٢٣ من اعتقد أن الصلاة في بيته أفضل من صلاة الجماعة في المساجد فهو ضال مبتدع

۲۰۵ ، ۲۰۵ ج ۲۳ من صلى جماعة فى بيته هل يسقط عنه حضور الجماعة فى المسجد ٢٥٨ ج ٢٣ صلاته مع الإمام الراتب فى المسجد جماعة ولو ركعة خير من صلاته فى بيته ولو جماعة

٤٥٢ ، ٤٥٣ ج. ٢١ الجمع لتحصيل الجماعة خير من التفريق والانفراد

٢٥٥ جـ ٣١ إذا كفى المسجد أهل البقعة وكانوا قريبين منه لم يشرع تفريقهم

۲۵۲ ج ۲۳ من كان إماما راتبا فى المسجد فصلاته فيه إذا لم تقم الجماعة إلا به أفضل ٤٦٩ ج ١٧ الحكمة فى فضيلة الصلاة فى المسجد العتيق

۲۰۸ ج ۲۳ إذا صلى الفريضة ثم أتسى مسجدا تقام فيه تلك الصلاة فليصلها معهم سواء كان عليه فائتة أولم يكن ـ وتكون نفسلا

٢٥٩ ــ ٢٦١ ج ٢٣ الجمع بين حديث يزيد ابن الأسود وحديث ابن عمر في إعادة الصلاة،

خلاف العلماء في الإعادة : « ألا رجل يتصدق على هذا يصلى معه »

۲٦١ جـ٢٦ المغرب هل تعاد على صفتها٠٠٠٠ ٢٥٨ جـ ٢٣ لم يكن في عهد السلف يصلى بالمسجد الواحد إمامان راتبان وكانت الجماعة تتوفر مع الإمام الراتب

٢٦٤ ج ٣٣ اذا أقيمت الصلاة فلا يشتغل بتحية المسجد ولا بسنة الفجر ولا يصلى سنة الفجر لا في بيته ولا في غير بيته ، يصليها إن شاء بعد الفرض

٣٦٣ ج ٢٠ ، ٢٤٢ ، ٢٥٥ ـ ٢٥٧ ج ٣٦٠ م ٣٣٠ حسلاف العلماء فيما تدرك بسه الجمعة والجماعة على أقسوال (١) أنهما لا يدركان إلا بركعة (٢) بتكبيرة (٣) ان الجمعة لا تدرك إلا بركعة والجماعة بتكبيرة ، الصحيح الأول لوجسوه (٦) «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» « من أدرك سجدة ٠٠ »

۲۰۷ ، ۲۰۸ ج ۲۳ إذا كان المدرك أقل من ركعة وكان بعدها جماعة أخرى فصلى معهم فهو أفضل

۲۰۸ ج ۲۳ إذا كانت الجماعتان سيواء فالثانية أفضل ، وإن تميزت الأولى بكمال الفضيلة أو ۰۰ أو ۰۰ فهى من هذه الجهة أفضل ، قد يترجح هذا تارة وهذا تارة أفضل ، قد يترجح هذا تارة أقل من ركعة فله بنيته أجر الجماعة ويكون كمن صلى منفردا

٥٢٦ ، ٧٨٧ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٨٢٧ ، ٨٢٧

ج ٣٤٢ ، ٢٩٥ ، ٢٩٤ ، ٣٤٢ ، ٣٢٠ ج٢٢ ج٢٢ الأقسوال في القراءة خلف الإمام طرفان ووسط (١) لا يقرأ خلف الإمام بحال (٣) قول الجمهور يقرأ خلف الإمام بكل حال (٣) قول الجمهور السلف والخلف وهسو أعدل الأقسوال أنها تستحب في صلاة السر وفي سكتات الإمام بالفاتحة وغيرها ، ويكره بالجهر بها ولا تبطل بذلك

٢٦٨ ج ٢٣ إن كان لا يسمع لبعده أو لصممه أو يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول قرأ في أصع القولين

٢٦٩ - ٢٨٢ ج ٢٣ الدليل على أنه في حال الجهر يستمع : الكتاب ، والسنة ، والاعتبار

٢٦٩ ـ ٢٧١ ، ٣١٢ ، ٣٣٠ ج ٢٣ ، ٢٩٥ ، ٢٩٥ ، ٢٩٥ وَإِذَا قُرِيتَ ٱلْقُدْرَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَ ٢٩٥ وَأَنْصِتُوا فَ وَإِذَا قُرِيتَ الْقُدْرَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ) من أجاب بأنها مخصوصة بغير حال قراءة الإمام فجوابه من وجوه

۲۷۱ ج ۲۳ « من كان له إمام فقراءته له قراءة »

۲۷۲ ، ۲۷۲ ج ۲۳ « وإذا قرأ فأنصتوا » ۲۲۲ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ – ۳۲۰ ج ۲۳ « ۲۲۰ مالی أنازع القرآن » «فانتهی الناس » من کلام الزهری ، وهو دلیل علی أنهسم ترکوا القراءة معه حال الجهر

۲۷۲، ۲۷۲ ج۳۲ آثار عن الصحابة في ذلك
 ۲۸۲ – ۲۸۸، ۳۲۱، ۳۲۲ ج ۳۲ الأدلة
 على أنه في حال المخافتة والسكوت يقرأ
 بالفاتحة وما زاد وأن ذلك ليس بواجب
 أن الأمر بالقراءة والترغيب فيهسا يتناول

المصلى أعظم مما يتناول غيره « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج » ٢٨٣ ، ٢٨٩ ، ٣١٩ – ٣٢٣ ج٢٣ «مالى أنازع القرآن» «خلطتم عملى القرآن» «خلطتم عملى القرآن» « فلطتم عملى القرآن » « قسمت الصلاة ، • » ( وَإِذَا قُرِكَ الْقُرْانُ فَاسْتَعِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا )

۳۲۱ ، ۳۲۲ ج ۲۳ « فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن »

٣٢٣ ـ ٣٢٥ ج ٣٣ آثار عــن الصحابة تبن الصواب

٣٣٩ ، ٣٤٠ ج ٢٢ هل قراءته بالفاتحـــة أفضل أو يقرأ بغيرها

۲۷۷ – ۲۷۹ ج ۲۳ ، ۳۳۸ ، ۳۳۹ ج ۲۲ النبی کان له سکتتان : سکتة فی أول القراءة وسکتة بعد الفراغ من السورة الثانية ، لم یکن له ثلاث سکتات ولا أربع ، سکوتــه بعد الفراغ من الفاتحة من جنس السکتات عند رءوس الآی وذلك لا يتسع لقراءتها

٢٧٨ ج ٢٣ بعض أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رءوس الآى فإذا قال ( ٱلْحَمْدُيَّةِ رَبِّ الْعَمْدُيَّةِ مَنَ الْعَلَمَاء من العلماء

م٣٦ ج ٢٢ ، ٢٧٨ ج ٣٣ خلاف العلماء في سكوت الإمام : قيل لا سكوت في الصلاة بحال ، وقيل سكتة واحسدة للاستفتاح ، وقيل سكتتان ، الخلاف في تعيين الثانية ٢٦٦ ، ٢٦٧ ج ٣٣ الذين قالوا يقرأ حال الجهر هسل قراءته واجبة أو مستحبة ؟ وإغا قالوا ذلك في الفاتحة

۲۸۷ ، ۲۸۷ ج ۲۳ الذين أوجبوا القراءة فى حال الجهر احتجوا بـ « إذا كنتم ورائــــى فلا تقرُّوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » وهو معلل

٣٤٢ ج ٢٣ القراءة مع جهر الإمام منكر مخالف للكتباب والسنة وميا كان عليه عامة الصحابة

۲۸۸ ـ ۲۹۲ ج ۲۳ مما اعتمد عليه من يرى وجوب القراءة خلف الإمام حتى فى حال الجهر \_ كالبخارى \_ والجواب عنه (١) « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا » « وما زاد »

۲۸۹ ـ ۲۹۲ ج ۲۳ (۲) عموم « لا صلاة الا بأم القرآن » مخصوص وعمــوم الأمر بالإنصات محفوظ

۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ج ۲۳ (۳) « من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهی خداج ۰۰۰ اقرأ بها فی نفسك »

717 ، 711 ، 717 – 717 ، 711 ج 77 ج 77 (3) « إذا كنتسم ورائسي فسلا تقرُّوا الإ بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » الجواب عنه ، وقالوا خروجا من الخلاف في وجوبها 792 ، 790 ج 77 أحاديث أخر ، والجواب عنها

۲۸۰ ، ۲۸۱ ج ۳۲ ، ۳٤۰ ـ ۳۶۳ ج ۲۲ لا يستفتح ولا يتعوذ فى حال جهر الإمام ، الأقوال والروايات فى هذه المسألة

۲۸۱ ج ۲۳ ، ۳۳۹ ج ۲۲ يستفتح في حال المخافتة ، وهو أفضل من القراءة إذا ضاق عنهما

٢٨٢ ج ٢٣ إذا اتسع الزمان للقراءة استعاذ وقرأ والا أنصت

20۲ ج ۲۲ إذا قام من التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم أو سلم وقد بقى عليه شىء من الدعاء فهل يكمله

٣٣٦ ، ٣٣٧ ج ٢٣ مسابقة الإمام حرام ٣٣٨ ج ٢٣ إذا سبق الإمام عمدا فهل تبطل صلاته ، على هذا ان يتوب ، إذا لم يتب وجب تعزيره

٣٣٧ ، ٣٣٧ ج ٢٣ إذا سبق الإمام سهوا لسم تبطل صلاته لكن يتخلف عنه بقدر ما سبق بسه الإمام ، ما يفعله قبل الإمام لا يعتد به

٣٦٠ ج ٢٨ على كل إمام أن يصلى بالناس صلاة النبى صلى الله كاملة ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه مسن قدر الإجراء إلا لعذر

۹۹۰ ، ۹۹۰ ج ۲۲ التخفیف الذی أمر به النبی لیس معناه الاقتصار علی تلاث تسبیحات ۰۰، الأحادیث الثابتة تبین أنه یسبح فی أغلب صلاته أكثر من ذلك

٥٧٥ ، ٥٩٦ – ٥٩٨ ج ٢٢ التخفيف أمر نسبى لا يرجع فيه إلى غير السنة «إذا أم أحدكم الناس فليخفف ٠٠»

۷۷۰ ، ۹۷۶ ـ ۲۰۰ ج ۲۲ أمره بالتخفيف لا ينافى أمره بالتخفيف « إن طول صلة الرجل وقصر خطبته ۰۰ » التخفيف هناك بالنسبة إلى ما فعله بعض الأثمة في زمانه من قراءة سورة البقرة ۱۰۰والإطالة هنا بالنسبة إلى الخطبة

٥٧٦ ، ٥٩٧ – ٥٩٩ ج ٢٢ تخفيفها عن الإطالة إذا عرض للمأمومين أو بعضهم عارض
 ٠٠٠ أو كان في سفر « إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع

٥٧٣ ـ ٥٧٦ ، ٥٩٩ ج ٢٢ مقدار القيام في كل من الصلوات الخمس والقراءة فيها

٧٦ - ٥٨٣ ج ٢٢ مقدار بقية الأركان مع القيام

٣٦٠ ج ٢٨ تعاهد أئمة المساجد

20۸ ـ 27٠ ج ٦ ، ٢٩٦ ج ٢٩ ما كان يشهد الجمعة والجماعة من النساء إلا أقلهن « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » قــول عائشة لو رأى ما صنع النساء بعده لمنعهن المسجد

#### الإمامة

٣٤٠ ج ٢٣ فضل الإمامة

٣٨ ج ٣٥ ، ٢٦٠ ج ٢٨ كان الإمام العام هو الذي يتولى إمامة الصلاة والجهاد من عهد الرسول وخلفائه ومن سلك سبيلهم فـــى الدولتين

۲۲ ، ۲۷ ج ۱۹ التقديم في الإمامة بالفضيلة العلمية ثم بالفضيلة العملية ، قدم العالم بالقرآن على العالم بالسنة ثم الأسبق إلى الدين باختياره ثم الأسبق الى الدين بسنه ، لا يقدم في الإمامة بالنسب

٣٥٧ ج ٢٣ « يؤم القوم أقرؤهم ٢٠٠ » ٢٦٤ج ٢٨ إذا تكافأ رجلان وخفى أصلحهما أقرع بينهما (١)

(١) وينظر من يستحق الولاية في كتاب الجهاد •

٣٤٠ ، ٣٤١ ج ٣٣ إذا كان أحدهما فاجرا والآخر مؤمنا فالثانى أولى إذا كان من أهل الإمامة وإن كان الأول اقرأ وأعلم

٢٨٦ ج ٣ الواجب على المسلم اذا صار فى مدينة من مدائن المسلمين أن يصلى معهمم الحمعة والحماعة

٣٥١ ج ٢٣ يجوز أن يصلل الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا

٣٥١ ، ٣٥٦ ج ٣٦ ، ٢٨٠ ج٣ ، ٥٤٢ ج٤ ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه ، يصلى خلف مستور الحال

٣٤١ ج ٣٣ الصلاة خلف الفاسق منهى عنها نهى تحريم أو تنزيه

۳۸۲ ، ۳۵۷ ، ۳۵۲ – ۳۶۳ ج ۳۸۱ ، ۳۸۵ ج ۳۸۱ ، ۲۸۲ ج ۳ من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين ، مع القدرة على غيره ، ما يجب نحو هؤلاء ، الفرق بين الداعية وغيره في الإنكار عليه

٣٤٣، ٣٤٣، ٣٥٣ / ٣٦٨ ج ٣٣ / ٢٨٦ ج ٣٤٣ م ٣٤٣ ج ٣٤٣ ج ٣٤ إذا ولاه غيره ولم يمكن صرفه على الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر لم يجز / وصلى خلفه / والصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه ٠٠ أفضل

۳۲۲ ، ۳۲۷ ، ۳۲۰ ، ۳۲۱ ، ۳۲۸ ج ۲۳ ، ۲۸۲ ، ۲۸۰ ج ۳ یصلی خلفه مالا یسکنه نملها إلا خلفه کالجمع والأعیاد والجماعــة

ولا يعيد ، من امتنع من الصلاة خلفه حينئذ فهو من أهل البدع

۲۸٦ ج ۳ وإن كان في هجره لمظهر البدعة والمفجور مصلحة راجحة هجره

۳۵۱ ، ۳۵۲ ، ۳۲۰ ، ۳۵۲ ج ۳۲۰ ، ۳۵۱ ج ۳۸ ، ۲۸۰ ج ۳ و إذا صلى خلف الفاجر من غير عدر لم يعد ، سر الكراهة

٦١ ج ٢٢ والنافلة تصلى خلف الفساق

٣٤٥ ـ ٣٥٠ ج ٢٣ صلاة الجمعة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء ، مذاهب الأئمة مبنية على الفرق بين النوع والعين ، التفريق بين مسائل الأصول ومسائل الفروع في التكفير خطأ

٣٥٦ ـ ٣٥٩ ج ٣٣ لا يجوز أن يولى فى الإمامة بالناس من يأكل الحشيشة أو يفعل من المنكرات المحرمة مع إمكان تولية من هو خير منه

٣٥٨ ج ٢٣ احتجاج المعارض بأن الصلاة تجوز خلف كل بر وفاجر غلط من وجوه

٣٦١ ، ٣٦١ ج ٢٣ إذا كان الإمام قد قتل مسلما متعمدا بغير حق فينبغى عزله عــن الإمامة ، لا يصلى خلفه إلا لضرورة ، إذا تاب جاز أن يقر على امامته

٣٦٢ ج ٣٣ اذا كان من الخطباء من يدخل في مثل هذه الدماء فإنه من أهـــمل البغى والعدوان الذين ينبغى عزلهم

٣٦٣ ج ٢٣ لا ينبغى أن يولى في الإمامة من يخبب

٣٦٤ ج ٢٣ الصلاة خلف من يقرأ عـــــلى الجنائز مكروهة لوجهين

المحراب ينهى عن ذلك ، إذا عزل عن الإمامة المحراب ينهى عن ذلك ، إذا عزل عن الإمامة أو انتهى الجماعة عن الصلاة خلفه ساغ من عرف عنه التظاهر بترك الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يستحق أن يهجر ٠٠٠ حتى يتوب

٣٥٦ ج ٣٣ مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس كمسائل الحرف والصوت ونحوهما قد يكون كل من المتنازعين مبتدعا وكلاهما جاهــل متأول فليس أحدهما أولى من الآخر ، اذا ظهرت السنة وعلمت فخالفها واحد ففيه نزاع

٣٦٦ - ٣٦٤ ، ٢٣ ج ٣٥٢ ، ٣٧٢ – ٣٧٢ ج ٣٠٠ تجوز صلاة المذاهب الأربعة بعضهم خلف بعض ، هـ خده المسائل لها صورتان (١) أن لا يعرفالمأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصلاة (٢) أن يتيقن أن الإمام فعل ما يسوغ عنده : مثل ترك قراءة البسملة سرا وجهرا والمأموم يعتقد وجوبها ، أو ترك الوضوء من مس الذكر أو لمس النساء أو أكل لحم الإبل أو القهقهة أو خروج النجاسات أو النجاسة النادرة والمأموم يرى وجوب الوضوء مسن ذلك ، قول القائل إن المأموم يعتقد بطلان صلاة إمامه خطأ

٣٣٨ ج ٢٣ أما إذا أتى الإمام بالواجبات كما يعتقده المأموم لكن لا يعتقد وجوبها ٠٠٠ ففيه خلاف شاذ

۳۸۱ ، ۳۸۲ ج ۲۳ يجوز للحنفى وغيره أن يقلد من يجوز الجمع للمطر

١٩٥ ، ١٩٦ ج ٢٤ استحب الأئمة أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف

المأمومين ، إذا فعل خلاف الأفضل لبيان السنة

۳۷۰ – ۳۷۲ ج ۳۳ الناس في انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام على ثلاثة أقدوال (۱) لا ارتباط بينهما (۲) أنها منعقدة بصلاة الإمام وفرع عليها مطلقا (۳) أنها منعقدة بصلاة الإمام لكن إنما يسرى النقص على صلاة المأموم مع عدم العذر منهما ، ينبنى على هذا

٢٤٩،٢٤٨ ج٣٦ المنع من إمامة المرأة الرجل، يجوز للمرأة أن تؤم الرجل للحاجة فتصلى بهم التراويح ، موقفها حينئذ

٣٦٥ ج ٢٣ إذا كانت يدا الأقطع يصلان إلى الأرض في السجود جازت الصلاة خلفه ، النزاع فيما إذا كان أقطع اليدين والرجلين ، إذا أمكنه السجود على الأعضاء السبعة فالسجود تام وصلاة من خلفه تامة

٣٦٦ ج ٢٣ تصح الصلاة خلف الخصى ، هو أحق بالإمامة ممن هو دونه فىالعلموالدين ٣٦٦ ، ٣٦٧ ج ٢٣ الاستئجار على الإمامة يجوز مع الحاجة

٣٦٧ ج ٢٣ إن كان المعرف على المراكب يعطى الإمام من أجرة مراكبه جاز ، وإن كان يعطيه مما يأخذه من الناس بغير حق لـــم يجز

٢٤٩ ج ٢٣ إذا مرض الإمام مرضا مزمنا تعين انصرافه عن الإمامة

7٤٩ ، ٤٠٦ ج ٢٣ إذا صلى الإمام قاعدا صلوا خلفه قعودا ، إن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل جاز الأمران ، كره لغير الإمام الراتب

٣٦٤ ، ٥٧٠ ج ٢٠ ، ٣٥٢ ج ٢٣ إذا صلى الإمام ناسيا حدثه أو جنابته ثم علم أعاد ولم يعدالمأمومون ، إذا صلى بلا وضوء عامدا ٣٥٠ ج ٢٣ من لا يقيم قراءة الفاتحة فلا

٤٤٣ ج ٣٦٨،٢٢ ج ٣٣ اللحن الذي لا يحيل المعنى في الفاتحة لا يبطلها ، الذي يحيل المعنى إن كان عالما به بطلت وإن لم يعلم ففيه نزاع ٣٤٤ ج ٢٢ إذا نصب المخفوض في صلاته عالما بطلت

يصلى خلفه إلا من هو مثله كالألثغ

٣٥٠ ج ٢٣ تصح الصلاة خلف من يبدل الضاد بالظاء ، بخلاف الحرفين المختلفين صوتا ومخرجا وسمعا كالراء بالغين

۳۷۳ ج ۲۳ إن كانوا يكرهون هذا الإمام لأمر فى دينه ويحبون الآخر لأنه أصلح فى دينه منه فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الإمام الذى يحبونك ، وليس لذلك الإمام الذى يكرهونه أن يؤمهم

٣٨٢ ج ٢٣ اذا أدرك مع الإمام بعضا وقام يأتي بما فاته فأتم به آخرون جاز

٣٩٠ ج ٢٣ يصح أن يأتم المفترض بمن يؤدي ما شك في وجوبه ، إذا اعتقد الوجوب ثم تبن له عدمه ؟

٣٨٢ ، ٣٨٣ ج ٢٣ ليس للإمام الراتب أن يعتاد أن يصلى بالناس الفريضة مرتين

٣٨٣ ـ ٣٨٨ ، ٣٤٧ ، ٣٨٨ ، ٣٦٣ ج ٣٣ اقتداء المفترض بالمتنفل يجوز للحاجة ، مثال الحاجة ، الأقوال في المسألة وحججها

۲۸۹ ج ۲۳ إذا أمكن ان يرتب في كل مسجد إمام راتب فلا يصلح أن يرتب إمام في مسجدين

٣٩١ ج ٢٣ من وجد جماعة يصلون الظهر فأراد أن يقضى معهم الصبح فلما قام للركعة الثانية فارقه بالسلام هل تصح ٣٨٦ ج ٢٣ صلاة العشاء الآخرة خلف من يصلى قيام رمضان تجوز

٣٩١ ج ٢٣ إذا ظن أن إمامه زيد فتبين أنه عمرو

# موقف الإمام والمأمومين

٣٩٤ ج ٢٣ لا يتقدم المأموم على الإمام ولا يتخلفون عنه تخلفا كثيرا

999 ج ٢٢ ، ٣٩٥ ، ٢٤٦ ج ٣٣ موقف المرأة مع النساء ، ومسع الرجال وإذا أمت النساء

727 ، 308 ، 707 ج 77 ، 900 ج 75 تقدم المؤتم على الإمام عند الحاجة يجوز 790 – 797 من صلى منفردا خلف الصف لغير عسفر لم تصح صلاته ، إسناد الحديثين في بطلان صلاة الفذ ، ليس فيهما ما يخالف الأصول ، الذين عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة منفردة وبحديث أبي بكرة الجواب عنهما ، التفريق بين العالم والجاهل لا يسوغ

٣٩٧ ج ٢٣ أبو بكرة أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركا للركعــة ، لو دخل في الصف بغد اعتدال الإمام

#### الاقتداء

خلف الإمام خارج المسجد أو فسى المسجد بينهما حائل إن اتصلت الصفوف جاز وإن كان بينهم وبسين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبير من

غیر حاجة لم تصبح ، وإن كان بینهم طریق أو نهر لم تصبح

۲۲ ب ۲٦٣ ، ۲۳ ج ۲۲ ب ۲۲۳ ج ۲۲ ب ۲۲۳ ج ۲۲ ب ۲۲۳ ج ۲۲ بلا يصف فى الطرقات والحوانيت والأسطحة مسع خلو المسجد ، من فعل ذلك استحق التأديب ، ولمن جاء بعده تخطيه ، من صلى فى حانوته والطريق خال لم تصح صلاته ، ليس له أن يقعد فى الحانوت وينتظر اتصال الصغوف به ، وكذلك الجمعة

٥٠٤ ، ٥٠٥ ج ٢٢ لا ينبغى للإمام أن يقعد بعدد السلام مستقبل القبلة إلا مقددار ما يستغفر ثدلاثا ويقول ٢٠٠٠ لا ينبغى للمأموم أن يقوم حتى ينصرف الإمام عدن القبلة

١٤ ج ٢٤ الأعسدار المبيحة لترك الجمعة والجماعة

# باب صلاة أهل الأعذار المريض

٣٨٨ ج ٢٨ تجب الصلاة وسائر شروطها بحسب القدرة

٥ ، ٦ ج ۲٤ لا يصبح الفرض قاعدا مح
 القدرة على القيام

ه ، ٧ ج ٢٤ ، ٢٢٨ ج ٢١ يصلى المريض على حسب حاله ، إذا شق عليه القيام صلى قاعدا ، فإن لم يستطع صلى على جنبه ، إذا لم يمكنه النزول إلى الأرض صلى على الراحلة

٥ ، ٦ ج ٢٤ الشيخ الكبير إذا انحلت أعضاؤه
 يفعل ما يقدر عليه ويصلى قاعدا إذا لـــم
 يستطع القيام ، ويومئ برأسه ، إن سجد

عسلى فخذه جاز ، يمسح بخرقة إذا تخلى ويوضؤه غيره إن أمكن

٥ ، ٦ ج ٢٤ إذا صلى على جنبه جعل وجهه
 إلى القبلة ، إن لم يجد من ييممه صلى على
 حسب حاله

٤٢٩ ج ٢٤ إن كان محبوسا أو مقيدا صلى على حسب حاله

٧٢ ، ٧٣ ج ٢٣ إذا عجز عن الإيماء برأسه لم يومئ بطرفه

#### قصرالمسافر الصلاة

۱۰۵ ـ ۱۳۳ ج ۲۶ ، ۲۶۳ ج ۱۹ السفر فى الكتاب والسنة مطلق فى جنس السفر وقدره

۱۸ - ۲۰۱ ج ۲۰ ، ۲۰۳ ، ۲۰۵ ج ۱۸۰ بنراع الناس فى جنس السفر الذى يقصر فيه ويفطر : منهم من قال لا يقصر إلا فى حج أو عمرة أو غزو ، ومنهم من قال لا يقصر إلا فى مباح، إلا فى سفر يكون طاعة فلا يقصر فى مباح، ومنهم من قال لا يقصر فى السفر المكروه ولا المحرم ويقصر فى المباح ، حجج هذه الأقوال والجواب عنها ، الصحيح أن القصر والفطر مشروعان فى جنس السفر

۳۳۰ / ۳٤٦ – ۳۵۲ ج ۲۷ تقصر الصلاة فى السفر إلى زيارة المسجد النبوى / هل يقصر من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، مأخذ من استثنى قبر النبى (١)

#### قدره

۱۲ ، ۱۳ ، ۱۰ ، ۱۸ ج ۲۶ لم یحد النبی مسافة القصر بحد زمانی ولا مکانی

(١) وانظر شد الرحال إلى زيارة القبور

٤٠ ـ ٥٠ ج ٢٤ ، ٢٤٣ ج ١٩ فيرجع فيه إلى العرف فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم ، أدلة ذلك

۱۵ ج ۲۶ مما يعد سفرا في العرف أن يتزود له ويبرز في الصحراء، إن كان ينتقل بين قراها الشجرية كما ينتقل من الصالحية إلى دمشق فليس بمسافر

۲۲۶ ج ۱۲۱ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۲۲۱ ج ۲۲ النبى يذهب إلى قباء وللصلاة على الشهداء ولم يكن مسافرا ، وكذلك من يأتى مسن العوالى والعقيق

۲٤٤ - ٢٤٦ ج ١٩ الخروج من المساكن إلى البساتين التي حسول المدينة لا يسمى سفرا ولو أقام أحدهم طرفى النهار أو بات في بستانه وأقام فيه أياما ولو كان البستان أبعد من بريد

٢٤٥ ج ١٩ البلد الكبير الذي يكون أكثر من بريد متى سار من أحد طرفيه إلى الآخر لم يكن مسافرا

۱۲۰ ج ۲۶، ۲٤۷ ج ۱۹ لو كانت المسافة محدودة لكان حد أقلها بالبريد أجود مثل سفر أهل مكة إلى عرفة

١٦ ج ٢٤ سفر يوم من رمضان يجوز فيه القصر والفطر

۱۲۷ – ۱۲۲ ، ۱۲۸ – ۱۳۲ ج ۲۶ ، ۲۶۳ ج ۲۶ ، ۲۶۳ ج ۱۹ فتاوی الصحابة كانت بحسب حال السائل فمن رأوه مسافرا أثبتوا له حكم السفر ومن لا فلا

۳۸ ـ ۰۰ ، ۱۲۱ ـ ۱۳۰ ج ۲۶ ، ۲۱۱ ، ۳۸ ج ۲۱۲ ج ۲۰۰ نزاع الناس في حد السفر الذي علق به الشارع القصر والفطر: قيل

ثلاثة أيام ، وقيل يومان ، وقيل أقل من ذلك ، وقيل ميلا وقيل ( ٤٦ ) ميلا وقيل ( ٤٥ ) حجج هذه الأقوال والجواب عنها

۱۱۵ ، ۱۱۹ ج ۲۶ من رأى ان أعمال البلد تبع له كالسواد مع الكوفة احتج عليه بقصر أهل مكة مع النبى ۰۰۰

۱۱ ج ۲۰ تحدید مسافة القصر بثلاثة أیام أو ستة عشر فرسخا لما كان قولا ضعیفا كان طائفة من العلماء ترى القصر فیما دون ذلك ١٤، ٢٤، ٤٧، ٤٧، ١٩٨ ـ ١١٩ ـ ١٣٥، ١٣٥، و ٢٤ بنا تقطع المسافة الطویلة في مدة قصیرة لم یكن مسافرا الوقطع في نصف یوم لم یكن مسافرا ولو قطعه في نصف یوم لم یكن مسافرا ۱۳۰ ـ ۲۹۲ ج ۲۲ القصر سنة راتبة وسببه السفر خاصة

۹ ، ۱۰ ، ۱۳ ، ۱۲ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۳۱ ، ۹ ، ۹ ، ۹۲ ، ۲۸ ، ۹۳ ، ۹۳ ج ۲۰ ، ۲۰ أقوال الناس في التربيع في السفر ، أعدلها أنه مكروه وأن القصر هو السنة وهو أفضل

187 - 177 ج ٢٤ مأخذ من لسم يكره للمسافر أن يصلى أربعا أنهم ظنوا أن النبى فعل ذلك أو فعله بعض الصحابة فأقرهم عليه وظنوا أن صلاة المسافر ركعتين أو أربعا بمنزلة الفطر والصوم في رمضان

۱۶۶ ــ ۱۵٦ ج ۲۶ « كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم » سنده

۷ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۹ ج ۲۶ « قصر وأتم ، خطأ ۱۲۱ ، ۱۵۵ ـ ۱۵۶ ج ۲۶ ، ۷۸ ـ ۸۳ ،

۱۹۰ ج ۲۲ « كان يقصر فى السفر وتتم ويفطر وتصوم » «اعتمرت مع رسول الله٠٠٠ قصرت وأتممت وأفطرت وصمت فقهال أحسنت ٠٠٠ » خطأ من وجوه

۱۱ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۲۱ ج ۲۶ سنة المسافر القصر بعرفة ومزدلفة حتى أهـــل مكة (١) ١٣٤ ج ۲۶ لا يؤخر القصر إلى أن يقطع مسافة طويلة

۹۲ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ج ۲۶ إذا ائتم بمقيم صلى خلفه أربعا

۲۶۳ ، ۳۳۳ ج ۲۳ إذا أدرك المسافر مع المقيم ركعة أتم وإن أدرك أقل فعلى قولين ٩ ، ١٠٥ ، ١٦ ، ٢٨ ، ٥٠ ، ١٦ ج ٢٤ ، ٨١ ، ٨١ ، ٢٩ ج ٢٢ لا تجب نية القصر ولا تشترط وهو قول الجمهور ، من عمل بأحد القولين لم ينكر عليه من عمل بأحد القولين لم ينكر عليه السفر

۱۳۷ ـ ۱۵۳ ، ۱۸ ، ۳۹ ج ۲۶ من جعل للمقام حدا من الأيام : إما ثلاثة وإما أربعة وإما عشرة ۲۰۰۰ فقد قال قولا لا دليـــل عليه ، حجج هؤلاء والجواب عنها

۱۷ ، ۱۸ ج ۲٤ إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها قصر ، وإن كان أكثر فالأحوط الإتمام

۱۸ ج ۲۶ إذا جرد إلى الخربة لأجل الحمى وهو يعلم أنهيقيم شهرينجاز القصر والإتمام، ومن عنده شك في جواز القصر فالإتمام أفضل له

۲۱۳ ج ۲۵ لا يقصر ولا يفطر الملاح الذي معه أهله وجميع مصالحه

۱۷ ج ۲۶ إذا قال غدا أسافر أو بعد غد ولم ينو المقام قصر أبدا

۲۱۳ ج ۲۵ أهل البادية كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم الذين يشتون في مكان ويصيفون في حال طعنهم ، وإذا نزلوا لم يقصروا وإن كانوا يتتبعون المرعى

 $^{77}$  –  $^{78}$  ،  $^{17}$  بن السفر الطويل والقصير لا أصل  $^{18}$  في الكتاب والسنة ، من جعلها من الفقهاء نوعين وفرق بين أحكامها فأباح في الطويل القصر والفطر دون القصير

#### الجمع بين الصلاتين

۱۹ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۳۱ ج ۲۵ ۸۰ ج ۲۲ فعل کل صلاة في وقتها أفضل ۱۰۰ إذا لم يكن به حاجة إلى الجمع

۲۷ ج ۲۶ إنما كان يجمع فى بعض الأوقات إذا جد به السير وكان له عذر شرعى

١٦٩ ج ٢٦ ، ٦٣ ، ٦٤ ج ٢٤ لم ينقل أنه جمع وهو نازل إلا مرة

۲۷ ج ۲۶ ، ۲۹۱ ، ۲۹۲ ج ۲۲ ، ۳۳۰ ج ۲۰ الجمع رخصة عارضة

۲۲ \_ ۲٦ ج ۲۶ الأقوال في الجمع (٣) ، سبب النزاع

٢٩٢ ج ٢٢ ، ١٤ ج ٢٤ ، ٣٩٢ ج ٢١ الجمع سببه الحاجة والعذر فإذا احتاج جمع في السفر القصير والطويل وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب

<sup>(</sup>١) وانظر المناسك

<sup>(</sup>٢) اضيفت حسب مفهوم السياق

٢٦ ، ٢٨ ، ٢٩ ج ٢٦ ، ٢٢٣ ج ٢١ ، ٢٦ المبيحة ٢٣٤ ، ٤٥٧ ، ٤٥٨ جـ ٢١ من الأعذار المبيحة للجمع ، وأوسع المذاهب فيه

٢٨ ، ٢٩ ج ٢٤ الجمع للوحــل الشديد

والربح الشديدة الباردة ونحو ذلك وإن لم يكن المطر نازلا أولى من أن يصلوا في بيوتهم، ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة عمد ٢١ جمع بالمدينة للمطر وهو نفسه لم يكن يتضرر به ، تحصيل الجماعة خير من التفريق والانفراد

٧٢-٧٤جـ٢٤ أدلة جواز الجمعللمطر والسفر والمرض وتحوهما

٦٤ جـ ٢٦ وجمع أيضا في الحضر لئلا يحرج أمنه

79 ، ٧٢ – ٨٤ ج ٢٦ حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة صحيح « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا مسن غير خسوف ولا سفر » « ولا مطر » جمع النبي وجمع ابن عباس بها كان لحاجة عرضت

٥٦ - ٧٢ ج ٢٤ الأفضل أن يجمع بحسب الحاجة والمصلحة في أول الوقت أو آخره أو وسطه ، الأحاديث الواردة في ذلك

77 - 70 ، 77 ج 75 الجمع على ثلاث درجات إن كان سائرا في وقت الأولى وإنما ينزل في وقت الثانية جمع في وقت الثانية، وإن كان في وقت الثانية سائرا أو راكبا جمع في وقت الأولى ، وإن كان نازلا في وقتهما جميعا نزولا مستمرا لم يجمع ، وإن كان مع نزوله يحتاج إلى النوم والاستراحة

أو الأكل وقت الظهر أو وقت العشاء فيؤخر الظهر إلى وقت العصر أو يقدم العشاء ٥٦ ج ٢٤ في عرفة ونحوها يكون التقديم

هو السنة

٥٦ ، ٥٧ ج ٢٤ الجمع بمزدلفة المشروع فيه
 التأخير ، الخلاف في المغرب هل يصليها في
 طريقه ، لا يسوغ له أن يصلى العشاء في
 طريقه

 $\Lambda$ ۲ ،  $\Lambda$ ۲ ،  $\Lambda$ 7 ،  $\Lambda$ 7 ،  $\Lambda$ 7 ،  $\Lambda$ 8 ،  $\Lambda$ 7 ،  $\Lambda$ 8 ،  $\Lambda$ 9 ،

۱۲ ، ۱۰۶ ، ۱۰۵ ، ۵۰ ، ۵۱ ج ۲۵ ، ۲۵ ج ۲۵ ، ۲۵ کا ۲۵ کا

۲۳۱ ج ۲۰ ، ۱۰ – ۵۰ ج ۲۶ لا تشترط الموالاة ولا الاقتران ، الأقوال في الاقتران 25 – ۵۱ – ۵۱ خلط من حمل الجمع على الجمع بالفعل

۸٤ ج ۲۶ ، ۳۱ ، ۵۳ ، ۵۰ ج ۲۲ الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر

#### صلاة الخوف

۸۲ ، ۸۳ ج ۲۲ السفر يقتضى قصر العدد والخوف يقتضى قصر الأركان

۳۰، ۳۱ ج ۲۵، ۲۹، ۷۰، ۲۰ ج ۲۲ ج ۲۲ فقهاء الحديث يجوزون فى صلاة الخوف جميع الأنواع المحفوظة عن النبى ، أصل أحمد فى هذا و نحوه

۱٤٣ ، ١٤٤ ج ٢١ إحدى صفات صلاة الخوف

٣٤٨ ج ٢٢ إذا صلى مرة على وجه ومرة على وجه ومرة على وجه كان أتبع من حفظ وجه وترك وجه، وقد يكون على وجه أفضل في وقت لمناسبة حاله حال ذلك الوقت

٢٩ ج ٢٢ لا يجوز تأخيي الصلاة حال القتال ، تأخير صيلاة العصر إلى ما بعيد الغروب حال القتال منسوخ

١١٤ ج ٢٤ اذا قاتسل قتالا محرما فهل يصلى صلاة خائف ويعيد

# باب صلاة الجمعة

۲۸۸ ، ۲۸۹ ج ۲۵ يوم الجمعة أفضلأيام الأسبوع

٢٣١ ج ١٨ من الحكم في الاجتماع لصلاة الجمعة التذكير بالأسبوع الأول

710 ج 11 الجمعة فريضة باتفاق الأئمة 110 – 171 ج 75 تجب الجمعة على كل قـــوم مستوطنين ببناء متقارب إذا كان مبنيا بما جرت به عادتهم: من مدر وخشب أو قصب أو جريد كأهــل القرى ؛ بخلاف أهل الخيام الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر وينقلون بيوتهم معهم

۱۱۸ ج ۲۶ تجب على من حول المصر وهو يقدر بسماع النداء وبفرسنخ

٤٨٠ ، ٤٨١ ج ١٧ لا تصلى الجمعة فـــى مساجد القبائل

٢٠٩ ج ٢٤ تقام الجمعة في القرى ، دليل ذلك

۲۰۹ ، ۲۱۰ ج ۲۶ قسسول على : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع

۲۰۸ ، ۲۰۹ ج ۲۶ تجوز إقامة الجمعة فى جامع القلعة ٠٠

۱۷۷ – ۱۷۹ ج ۲۶ ، ۶۸۰ ، ۱۸۷ ج ۱۷ کا ۱۷۷ کا ۱۷۰ تشرع الجمعة للمسافر ، لم ينقل عــن النبى أنه صلى فى أسفاره جمعة ولا عيدا ١٨٤ ج ۲۶ وجوبهــا على العبد قوى : إما مطلقا وإما إذا أذن له سيده

٤٥٨ ج ٦ صلاة النساء في بيوتهن الجمعة والجماعة أفضل إلا العيد

١٨٤ ج ٢٤ تجب على من في المصر مــن المسافرين وإن لم يجب عليهم الإتمام

۱۰۲ ج ۲۶ للمسافرين ان يصلوا يــوم الجمعة جماعة أربعا

۱۳۷ ، ۱۳۸ ج ۲۶ تقسيم الناس إلى مسافر ومقيم مستوطن ومقيم غير مستوطن أوجبوا عليه إتمام الصلاة والصيام وأوجبوا عليه الجمعة وقالوا لا تنعقد به لا دليل عليه

الجبعة والوارا المسلك بالراحين علي 108 من 15 إذا خشى فوت الجمعة فإنه يسرع حتى يدرك منها ركعة فأكثر ، وأما إن كان يدركها مع المشى وعليه السكينة فهو أفضل

٣٠ ج ٢٨ إذا كانت الجمعة تفوته بالسفر فهل يكره

١٩٠ ج ٢٤ مما يشترط للجمعة

۲۰۸ ، ۲۰۹ ج ۲۳ وقت صلاة الجمعة ٢٠٨ ج ۲۶ إذا كان في القرية أقل مــن أربعين رجلا فهل يصلون ظهرا

۲۷۰ ج ۲۵ ۳۳۰ ـ ۳۳۶ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۷ ـ ۲۵۷ ج ۲۰ الجمعة تدرك بإدراك ركعة وما دونها لا يعتد به وإنما يفعله متابعة للإمام « من أدرك سجدة »

۲۰۷ ج ۲۶ إذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة ثم قام ليقضى ما عليه لم يجهر بالقراءة

۲۱۵ ، ۲۱۵ ج ۲۲ خطبة الجمعة فرض ،
 لغز هنا

٣٩٤، ٣٩٤ ج ٢٢، ٣٩٥ ج ٢٤ مما لا بد منه في الخطب الحمد والتشهد، الشهادة ركن في خطب الصلاة وفي الخطب خارج الصلاة

٣٩٢ ، ٣٩٣ ج ٢٢ تقديم الحمد فى الخطب عسلى التشهد ، تستفتح بكلمة « الحمد » عند جمهور المسلمين

٣٩١ ج ٢٢ ، ٤٠٨ ج ٢٧ ذكره بالتشهد هـــو الواجب ، الصلاة عليه دعاء ، أظهر الأقوال أن الصلاة عليه واجبة مع الدعاء ، يكون مقدما على الدعاء للغير

٣٩٨ جـ ٢٢ ثم يخاطب الناس بـــ « أما بعد » ٢١٣ جـ ٢٦ لو خطب محدث وتوضأ وصلى الجمعة جاز

۲۰۰ ج ۲۶ استحباب قراءة « الجمعة »
 و « المنافقين » في الجمعة

۲۰۵ ، ۲۰٦ ج ۲۶ استحباب قسراءة ( الَّمْ \* تَنْوِلُ ) و ( مَلأَنَ ) بكاملهما في فجر الجمعة ، الحكمة في ذلك ، لا يستحب أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى

۱۹٤،۲۰۶ ج ۲۶ ليست قراءة «الَّهُ \* تَنْوِلُ، ولا غيرها من ذوات السجود واجبة في فجر الجمعة ، ينبغى تركها أحيانا لئلا يعتقد الوجوب ، حكم من اعتقد الوجوب

٢٠٨ ج ٢٤ إقامة الجمعة في المدينة الكبيرةفي موضعين للحاجة جائز

۲۱۶ ج ۲۶ إذا عقدت جمعتان في موضع لا تصح فيه جمعتان صحت الأولى دون الثانية

إذا كانتا بإذن الإمام ، فإن أشكل عــــين السابقة بطلتا جميعا وصلوا ظهرا

11 - ٢١٣ ج ٢٤ إذا وافق العيد الجمعة فمن شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد ، أقوال العلماء في المسألة

۲۰۰ ـ ۲۰۳ ج ۲۶ کان النبی یصلی بعد الجمعة رکعتین ، « من کان منکم مصلیا بعد الجمعة فلیصل بعدها اربعا »

الفرض والنفل في الجمعة وغيرها ، كثير الفرض والنفل في الجمعة وغيرها ، كثير من أهل البدع كالرافضة لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهر ويظهرون أنهم سلموا ٠٠٠ راتبة مقدرة بعدد ولو كان الأذانان عسلى عهده ، ألفاظه فيها الترغيب في الصلاة يوم الجمعة من غير توقيت ، من الصحابة مسن يصلى عشرا ومنهم ، و ٠٠٠

الله من قال إن لها حدة من قال إن لها سنة ركعتين أو أربعا والجواب عنه

۱۹۳ ، ۱۹۶ ج ۲۶ هذا الأذان لما سنه عثمان واتفق المسلمون عليـــه صار أذانا شرعيا

198 ج 78 من صلى بعد الأذان الأول لم ينكر عليه ومن ترك ذلك لم ينكر عليه 198 ج 78 قد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يظنون أنها سنة راتبة أو واجبة 198 – 199 ج 78 إن كان الرجل مع قوم يصلونها وكان مطاعا إذا تركها وبين لهـــم

السنة فتركها حسن ، وإن لسم يكن مطاعا ورأى أن في صلاتها تأليفا لقلوبهم إلى ما هو أنفع أو دفعا للخصام والشر فهذا أيضا حسن ٣٠٧ ، ٣٠٨ ج ٢١ الحكمسة في الأمر بالاغتسال يوم الجمعة ، النزاع في الوجوب ٢١٥ ج ٢٤ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فيها آثار ، هي مطلقة يوم الجمعة

٢٤٨ ج ٥ ساعة الإجابة من حين يصعد الإمام على المنبر إلى أن تنقضى الصلاة ، من كانت عادته الجمعة ثم مرض أو سافر ٠٠٠ وكان دعاؤه كدعاء من شهدها

۲۱۲ ، ۲۱۷ ج ۲۶ السنة أن يتقدم الرجل بنفسه ، من قدم سجادة فهو ظالم ، يجب رفع تلك السجاجيد ، لو عوقب أصحابها بالصدقة بها لكان سائغا

۲۱۲ ، ۲۱۷ ج ۲۶ أصل الفرش بدعــة لا سيما في مسجد النبي

٢٠٥ ج ٢٣ أمر الداخـــل بتحية المسجد عند الخطبة

700 - 700 ج ٢٣ أقوال الناس في التنفل نصف النهار يوم الجمعة وغيرها 279 ج ٢٢ لا يرفع صوته بالصلاة على النبي في الصلاة وخارجها

۲۱۷ ، ۲۱۸ ج ۲۱ ، ۶۲۹ ، ۲۱۷ ج ۲۲ ج ۲۱۸ جهر المؤذن بالصلاة والترضيي عند رقي الخطيب المنبر أو جهره بالدعياء للخطيب والإمام ونحو ذلك مكروه وأشد منه الجهر بنحو ذلك في الخطبة

#### باب صلاة العيدين

۱۹۱ ، ۱۹۲ ج ۲۳ وجوب صلاة العيد على الأعيان ، قول من قال فرض كفاية لا ينضبط ده ١٩٥ ، ١٩٥ ج ٦ أمسر النساء بالخروج للعيدين – بخلاف الجمعة والجماعة – لأسباب ٢٠٨ ، ٢٠٩ ج ٢٤ تعدد العيد عند الحاجة يصلى بالناس العيد صلى بهم أربعا

۱۷۷ ج ۲۶ يشترط للعيدين الإقامة ٢٨٠ ، ٤٨١ ج ١٧ لسم يصل في أسفاره جمعة ولا عيدا

۱۷۹ ج ۲۶ ، ۱۷۰ ج ۲۶ لم يصل بمنى هو ولا أحد من أصحابه

٤٨٠ ج ١٧ لا تصلى العيد في مساجه القبائل والبيوت

١٣٤ ج ٢٦ السنة أن يخالف الطريق في الأعياد

۱۱۲ ج ۲۳ ، ۱۹۸ ج ۲۰ ليس له أن يجعل للعيدين وغيرهما أذانا كالخمس ، المداومة على ذلك بدعة

۲۲۶ ج ۲۶ صلاة العید داخلة فی التكبیرفاختصت بتكبیر زائد

٢٢٠ ج ٢٤ ، ٣٦٢ ج ٢٠ تكبيرات العيد الزوائد سبع في الأولى بتكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمس

۲۲۰ ج ۲۶ یکبر المأموم تبعا للإمام ۲۲۹ ، ۲۲۱ ج ۲۶: یحمد الله ویثنی علیه ویصلی عسلی النبی ویدعو بما شاء بسین التکبیرات ، إن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ۲۰۰۰، أو قال الله أكبر كبیرا

٢٠٥ ، ٢١٩ ج ٢٤ مهما قرأ به الإنسان جــــاز ، استحباب قراءة ( اللَّلْوَيَّاتِ ) و ( آقَتَرَتَ )أو نحو ذلك مما جاء به الأثرك(تَ ) ٣٩٢ ، ٣٩٣ ج ٢٢ لم ينقل عن النبى أنه افتتح خطبته بغير الحمد لا العيد ولا غيرها

۲۲ ج ۲۶ التكبير مشروع فى خطبة العيد.زيادة على الخطب الجمعية

۲۱۶ ج ۲۶ خطبة العيد ليست فرضا ۲۲۳ – ۲۲۰ ج ۲۶ شرعية تكبير العيد ۲۲۰ ج ۲۶ يشرع لكل أحسد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد

۲۲۱ ، ۲۲۰ / ۲۲۸ ج ۲۶ التكبير مشروع أيضا في عيد الفطر ، التكبير فيه أو كد من جهة أن الله أمر به ، أوله من رؤية الهلال وآخره انقضاء العيد وهو فراغ الإمام من الخطبة / حكمة الأمر به

۲۲۰ – ۲۲۲ ، ۲۲۰ – ۲۲۹ جد ۲۶ التكبير مشروع في عيد الأضحى ، التكبير في النحر أو كد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات ، أهل الأمصار يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق

٢٢٨ ج ٢٤ الحكمة في تخصيص التكبير بعد الصلوات في عيد الأضحى وأيـــام التشريق دون الفطر

۲۲۷ ج ۲۶ قد یحتج بها من یری ذکر الله عند رؤیة الهدی

۲۲۹ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۹ ج ۲۶ المواضع التى يشرع فيها التكبير والحكمة فيـــه ، وحكمة الجهر به

المنقول عن أكثر الصحابة: الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ، إن قال الله أكبر ثلاثا جاز ، من الفقهاء من يكبر ثلاثا فقط ، ومنهم مـــن يكبر ثلاثا ويقول ٠٠٠٠

۲٤٢ ـ ٢٤٧ ج ٢٤ القاعدة في هذا الباب أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصبح التمسك به لم يكره شيء من ذلك ، بل يشرع كله ولا يجمع بين ذلك

٢٤٧ ـ ٢٥٢ ج ٢٦ ، ٦٩ ، ٧٠ ج ٢٢ التنوع في ذلك أفضل من المداومة على نوع معين

٢٣٦ - ٢٣٩ ج ٢٤ الجمع بين ما تقدم فى فضل التكبير والتهليل وبين « أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده » ٢٤٠ جمع فى تكبير الأعياد بين التكبير والتهليل وبين التكبير والتحميد

٤٩٨ ، ٤٧٠ ج ٢٢ إذا ذكر الله وصلى على النبى بين تكبيرات العيد لم يجهر بالصلاة على النبى وإن جهر بالتكبير

٢٢٢ ج ٢٤ ، ٢٨٨ ، ٢٨٩ ج ٢٥ عيد النحر أفضل مـن عيد الفطر ولذا كانت العبادة فيه النحر مع الصلاة ٠٠٠

٢٥٣ ج ٢٤ التهنئة في العيد رويت عن طائفة من الصحابة ورخص فيه الأئمة ، أحمد لايبتدئ أحدا وإن ابتدأه أحد أجابه ، التعليل

۲۹۸ ج ۲۰ جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة ۲۹۸ جه ۲ اتخاذ مواسم غیر شرعیة كبعض ليالى رجب أو ثامن ذى الحجة أو ثامن شوال أو بعض ليالى ربيع الأول من البدع

۳۱۸ ـ ۳۲۸ ج ۲۰ ما يفعله كثير ممن يدعى الإسلام فى أيام عيد النصارى ـ كيوم الخميس الحقير أو السبت ـ مــن خروج النساء وتبخير القبور ووضع الثياب عــلى السطح وكتابـة الورق والصاقها بالبيوت واتخاذه موسما لبيع الحمور وطبخ الأطعمة ٠٠٠ كله من المنكرات

٣١٩ ج ٢٥ القمسار بالبيض وبيعه لن يقامر به أو شراؤه من المقامرين

٣١٩ ج ٢٥ ما يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون أو الاغتسال بمائه يشبه مــاء المعمودية

٣١٩ ج ٢٥ ترك الوظائف الراتبة مـــن الصنائع والتجارات أو حلق العلم واتخاذه يوم راحة وفرحة منهي عنه

٣١٩ ج ٢٥ من صنع دعوة مخالفة للعادة في أيام أعيادهم لم تجب ، وكذلك الهدية وي أيام أعيادهم لم تجب ، وكذلك الهدية و ٣٢٩ ـ ٣٣٣ ج ٢٥ لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك ٠٠٠ ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار الزينة من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار الزينة فقد كرهه

٣٣٢ ج ٢٥ حكم ماذبحوه لأعيادهم ١٨١ ج ١٨٣ ج ١ ، ١٩٧ ج ٢٠ التعريف المداوم عليه بدعة ، فعله أحيانا لعارض

#### باب صلاة الكسوف

١٦٩ ، ١٧٤ ج ٣٥ ليس للموت والحياة أثر في الكسوف

۱۹۰ ـ ۱۹۳ ج ۲۰ ب ۲۰۹ ج ۲۶ « إن الشمس والقمر آیتان مین آیات الله لا ینکسفان لموت أحد ولا لحیاته ۰۰۰ » ۱۷۲ ، ۱۷۷ ج ۳۰ طعن أبی حامد ونحوه فیسی حدیث « ۰۰۰۰ ولکن الله إذا تجلی لشیء خشع له » والرد علیهم مین توضیح معنی الحدیث

۱۷۸ ، ۱۷۵ ج ۳۵ تخویف الله العباد بالکسوف لأنه قد یکون سببا لعذاب ینزل ۲۵۹ ج ۲۶ لولا إمکان حصول الضرر بالناس عند الخسوف ما کان تخویفا

۱۷٦ ج ٣٥ إذا كان للكسوف أجل مسمىلم يناف ذلك أن يكون عند أجله يجعله الله سببا لما يقتضيه مسن عذاب وغيره لمسن يعذبه الله به فى ذلك الوقت أو بغيره مما ينزل الله به ذلك

۱۷٤ ج ۳۰ ، ۱۹۰ – ۱۹۳ ج ۲۰ لا ينكر أن يكون شيء من حركات الكواكب وغيرها سببا لبعض الحوادث ، موت بعض الناس قد يقتضى حدوث أمر في السماء كاهتزاز العرش لموت سعد

۱۹۱ ، ۱۹۲ ج ۲۰ ، ۲۰۹ ج ۲۶ أمر بالعبادات التى تدفع العذاب من الصلاة ٠٠٠ علم ۲۰۸ ، ۲۰۸ من الصلاة ٠٠٠ علم ۲۰۸ ، ۲۰۹ ج ۲۶ صلاة الكسوف متفق عليها بين المسلمين وتواترت بها السنن ، صلاها يوم موت إبراهيم ، صلاة طويلة ٢٥٩ ـ ۲٦١ ج ۲۰ قد روى فيصفة صلاة الكسوف أنواع، الذي استغاض فيصفة صلاة الكسوف أنواع، الذي استغاض

عند أهل العلم بسنة الرسول ورواه البخارى ومسلم وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم أنه يصلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعان، يقرأ ٠٠٠٠٠

۱۷ ، ۱۸ ج ۱۸ ما روی مسلم أن النبی صلی الکسوف ثلاث رکوعات أو أربع رکوعات ضعفه حذاق أهـل العلم ، کان أحمد يجوز ذلك قبل أن يتبين له ضعف هذه الأحاديث

٢٦١ ، ٢٦٢ جـ ٢٤ إطالة السجود

٢٦١ ج ٢٤ الجهر أصح

17 ج ٢٤ تكون الصلاة وقت الكسوف إلى أن يتجلى ، طول الكسوف وقصره بحسب ما ينكسف منها ، إذا عظم الكسوف طول الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول دكعة

۱۹۱ - ۲۰۰ ج ۲۲ مذهب أحمد في ذوات الأسباب كصلاة الكسوف فعلها في وقت النهي ورجحانه بوجوه

إذا تواطأ خبر أهــل الحساب عـلى ذلك إذا تواطأ خبر أهــل الحساب عـلى ذلك فلا يكادون يخطئون ، لا يترتب على خبرهم علم شرعى ، لا يصلى إلا إذا شاهدنا ذلك ٢٥٤ ـ ٢٥٧ ج ٢٥ ، ١٧٥ ج ٢٥ ، ١٨٥ ج ٢٥ الكسوف والخسوف لهما أوقــات مقدرة ، يعرفهما من يعرف جريانهما ، ليس خبر الحاسب بذلك من علم الغيب

۲۵۷ ج ۲۶ ، ۱۷۵ ج ۳۵ من قال من الفقهاء إن الشمس تكسف في غيب وقت الاستسرار فقد غلط

۲۵۷ ج ۲۶ ما ذكره بعض الفقهاء مـــن اجتماع صلاة العيد وصلاة الكسوف لــــم

يستحضروا فيه هل يمكن ذلك في العادة أولا

٢٦٤ ج ٢٤ الزلزال مسن الآيات التى يخوف الله بها عباده ، أسبابه ، قول بعض الناس إن الثور يحرك رأسه فيحرك الأرض جهل

۱٦٩ ج ٣٥ التخويف بالرياح الشديدة والزلازل والجدب والأمطار المتواترة التي قد تكون عذابا

۱۷٦ ج ٣٥ تعذيب الله لقوم عاد بالريح كانت في الوقت المناسب وهو آخر الشتاء، وكذلك الأوقات التي ينزل الله فيها الرحمة ١٦٩ ، ١٧٦ ج ٣٥ ما كان يخشاه الرسول من هبوب الرياح وما كان يفعل

۲٦٣ ، ٢٦٤ ج ٢٤ الأقوال في الرعد والبرق 1٦ ج ٢٦ ج ٢٦ المطر يخلقه الله في السحاب ، المادة التي يخلق منها / هل كل ما في الأرض من ماء السماء

#### باب صلاة الاستسقاء

٣٦٢ جـ ٢٠ ثبت أنه صلى صلاة الاستسقاء، من أنكر صلاة الاستسقاء

٢٨٧ ج ٢٢ صفات الاستسقاء

۲۲۳ ، ۲۲۵ ج ۱ التوسل في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح ، وإن كانوا من أقارب النبي فهو أفضل ، لم يقل أحد من أهل العلم أنه يسأل الله في ذلك لا نبي ولا غير نبي (١)

۳۹۱ ـ ۳۹۳ ج ۲۲ كأن يستفتح خطبـــه بالحمد حتى الاستسقاء ويقدمه على التشهد

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٤-١٧ المجلد الأول من الفهارس العامة

# كتاب الجنائز

۲۸۶ ج ۲۶ الأنين والبكاء من خشية الله والتضرع والشكاية إلى الله حسن ولا ينافى الصبر ، بخلاف الشكوى إلى المخلوق ٢٨٤ ج ٢٥ ، ٦٦٦ ، ١٦٧ ج ١٠ كره طاووس أنين المريض وقال : إنه شكوى ، قرأ على أحمد فما أن حتى مات

۲۸۶ ج ۲۶ ما روی عن السری السقطی أنه جعل « آه » من ذكر الله

۳٦٧ ، ٣٦٩ ، ٣٦٥ ج ٣٤ ، ٣٦٥ ، ٣٦٥ و ٣٦٠ ج ٢١ / ٢١ جـ ١٨ تنازع العلماء أيما أفضل التسلماوى أو الصبر ، ليس بواجب عند جمهورهم / التحقيق أن منه ما هو محرم ، ومنه ما هو مباح ، ومنه ما هو مستحب ، ومنه ما هو واجب وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره

٥٦٣ ــ ٥٦٧ ج ٢١ ليس التداوى بضرورة لوجوه ، بخلاف أكل الميتة للمضطر

777 - 770 ج ٢٤ التداوى بالخمر حرام ، ليس مثل أكل الميتة ، الفرق من وجوه ، الذين جوزوا التداوى بالمحرم قاسوا ذلك على إباحة المحرمات للمضطر ، هذا ضعيف لوجوه

۰۹۲ ، ۰۹۷ – ۲۱ ج ۲۱ التـــداوی بالمحرمات النجسة محرم ویدل علیه وجوه ۲۷۰ ج ۲۶ التداوی باکل شحم الخنزیر لا یجوز ، التداوی بالتلطخ به ثم یغسله مبنی علی جواز مباشرة النجاسة فی غــیر الصلاة

۲۷۲ – ۲۷۲ ج ۲۶ إذا قال له الأطباء مالك دواء غير لحم الكلب والخنزير لم يحل له ذلك ٢٧٥ ج ٢٤ قول الأطباء أنه لا يبرأ من هذا المرض إلا بهذا الدواء جهل

۲۷ ج ۲۶ من استشفی بالأدویة الحبیثة
 کان دلیلا علی مرض فی قلبه

٢٦٥ – ٢٧٥ ج ٢٤ « إن الله لم يجعل شفاء
 أمتى فيما حرم عليها »

٤٨٦ ، ٤٨٧ ج ١٧ احتجام النبى وأمره بالحجامة في البلاد الحارة

۲۷۰ ، ۲۷۱ ، ۲۷۰ ج ۲۶ ما أبيح للحاجة جاز التداوى به كلبس الحرير

۸۲ ، ۸۳ ج ۲۱ التداوى بأبوال الإبـــل وألبانها ، وليس من الخبائث

۲٦٦ ج ٢٤ إن كان المذبوح مما يباح أكله جاز التداوى بمرارته

۱۳ ج ۱۹ ما يجوز من الرقى ، حكمة النهى عما لا يعلم أنه شرك من الطلاسم و نحوها ٢٨٣ ج ٢٤ كل اسم مجهول ليس لأحد أن يرقى به فضلا عن أن يدعو به

٦١ ج ١٩ عامة ما بأيدى الناس من العزائم
 والطلاسم والرقى التى لا تفقه بالعربية فيها
 ما هو شرك بالجن (١)

75 ، 70 ج 19 ، 999 ، 70 ج 17 ب 17 ب 17 ب يجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شمسك، من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى ، ما يكتب للمرأة عند تعسر الولادة

(۱) وانظر ص ۱۳ مـــن الفهــارس العامة جد ۱

۲۷۲ ، ۲۷۷ ، ۲۸۲ ، ۲۷۳ ج ۲۶ وجود الجن و دخولهم في بدن الإنسان ثابت بادلة ۲۰۰، ليس في أثمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره

۲۸۰ ج ۲۶ من كذب بما هو موجود من الجن والشياطين والسحر وما يأتون بــه على اختلاف أنواعه ۲۰۰۰ فقد كذب بمالم يحط به علما

٦٢ ج ١٩ أقسام الناس بالنسبة إلى التصديق بالصرع ورقيته

٣٩ – ٤٣ ج ١٩ صرع الجن عن عشق ، وقد يكون عن بغض ومجازاة وهو الأكثر ، وقد يكون عن عبث وشر ، علاج هذه الأنواع ٢٧٧ – ٢٨١ ج ٢٤ معالجة المصروع بالرقى والتعوذات على وجهين : إن كانت مما يحبه الله فلا بأس به ، وإن كانت مما نهى عنه لم يفعله ، أمثلة النوعين

29 / ٦٠ ج ١٩ تستحب وقـــد تجب رقية المصروع بالأدعية والأذكار وأمر الجنونهيه وقد يجوز زجره ولعنه وضربه وخنقه إذا لم يندفع إلا بذلك / الضرب إنما يقع على الجن ٣٥ ـ ٥٩ ج ١٩ أعظم ما يدفع به الشيطان عن المصروع وغيره آية الكرسي

٥٣ جـ ١٩ قد تقتل الجن أو تؤذى من يعتدى عليها من المؤمنين ، ما ينبغى أن يتحصن به المعزم ويجتنبه

٦١١ ج ١١ الذيسن يعالجون المسسروع بالأحسسوال الشيطانية هسم شر الخلق عند الناس

٤٦ ، ٤٦ ج ١٩ قد يعجز الجن عن قتل الجنى الصارع للإنسان فيُخَيل للمعزِم أنهم قتلوه أو حبسوه

۲۷۸ ــ ۲۸۰ ج ۲۶ ما حرمه الله ورسوله فضرره أكثر من نفعه كالسيميا ونحوهـــا من أنواع السحر

٢٨٤ ج ٢٤ إذا سكن المبتلى بين أصحاء فلهم أن يمنعوه

والمنافقين في أمور الدنيا مثل مسائل الطب والمنافقين في أمور الدنيا مثل مسائل الطب والحساب المحض ، السكن في ديارهم ولبس ثيابهم وسلاحهم ، وكتب من أخذ عنهم 770 جـ٢٤ إذا مرض النصراني جاز للمسلم أن يعوده ، قد يكون في ذلك تأليفا له إلى الاسلام

٢٩٧ ج ٢٤ تلقين المحتضر سنة

#### غسل الميت وتكفينه

۲۰۰ ، ۲۰۱ ج ۲۱ يغسل ويكفن المحرموالشهيد إذا مات

#### الصلاة على الميت

۲۷۸ ج ۲۱ الصلاة على الميت دعاء مخصوص 79 ، ۷۰ ج ۲۲ أحمد يجوز على المشهور التربيسع والتخميس والتسبيع فى التكبير على الجنازة وإن اختار التربيسع ، بخلاف بعض الفقهاء

۲۷۶ ج ۲۲ ، ۲۸٦ ج ۲۱ الصواب آن قراءة الفاتحة فيها سنة وإن لم يقرأ بل دعا جاز ، نزاع العلماء في ذلك

۲۸٦ ج ۲۱ لا يتعين في صلاة الجنازة دعاء بعينه

۲۸۲ ، ۲۸۷ ج ۲۱ التسليم فيها واحدة ۲۲۰ ج ۲۲۲ إذا صلى على جنازة يظنها رجلا وكانت امرأة أو يظنه فلانا فتبين أنه غيره صحت ، بخلاف من كان مقصوده أن لا يصلى إلا على من يعتقده فلانا

٤٧ ج ٢٣ ، ١٩٤ ج ٢٦ يشترط لصلاة الجنازة الطهارة واستقبال القبلة والاصطفاف كما في الصلاة

۳۸۷ ، ۳۸۸ ، ۲٦٣ ج ۲۳ إذا صلى إماما فى جنازة ثم جاء آخرون فله أن يؤمهم ، وله أن يعيدها مع غيره تبعا

٣٧٨ ج ٢٣ من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلى على القبر

مظهرا للإسلام أو شك فى حالهجرت عليه مظهرا للإسلام أو شك فى حالهجرت عليه أحكام الإسلام الظاهرة وشرعت الصلاة عليه والاستغفار له وإن كانت له بدع أو ذنوب ٢٨٥ ، ٢٨٧ ج ٢٤ ، ٢١٧ ج ٧ من علم منه النفاق والزندقة لم يجز لمن علم ذلك الصلاة عليه وإن كان مظهرا للإسلام

للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر فلا بد أن يصلى عليهم بعض المسلمين ، من المتنع مسن الصلاة عليه زجرا لأمثاله كان حسنا ، ومن صلى على أحدهم يرجو رحمة الله ولسم يكن في امتناعه مصلحة راجحة كان حسنا ، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن جمع بين المصلحتين

۲۷۸ ج ۲۶ مـــن كان يصلى وقتا ويترك الصلاة كثيرا أولا يصلى يصلى عليه

۲۸۸ ، ۲۹۲ ج ۲۶ تارك الصلاة أحيانا إن كان فى هجره وترك الصلاة عليه ما يبعث على المحافظة على الصلاة

۲۸۸ ، ۲۸۹ ج ۲۶ إذا كان النبي قد ترك الصلاة على من عليه دين وهو دون الكبائر فعلى فاعل الكبائر كقاتل نفسه والغال أولى « الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين »

۲۸۹ ، ۲۹۰ ، ۲۹۲ ج ۲۶ / ۲۱۷ ج ۷ يجوز لأهل الفضل ترك الصلاة على ذوى الكبائر الظاهرة والدعاة إلى البدع / إذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين ٠٠٠٠٠٠

۲۹۲ ، ۲۹۱ ج ۲۶ رجل يدعى المسيخة رأى ثعبانا فأمسكه على معنى الكرامة فلدغه فمات ينبغى لأهل العلم والدين أن يتركوا الصلاة على هذا ونحوه ، وإن كان يصلى عليه عموم الناس

۲۹۳ ج ۲۶ من ركب البحر للتجارة فغرق مات شهيدا إن لم يكن عاصيا بركوبه ، إذا لم يغلب على ظنه السلامة فقد أعان على قتل نفسه

٢٦٥ ج ٢٤ لا يصلى على النصراني ١٥٥ ج ٣٥ لا يصلى على مـن مات مــن القرامطة الباطنية

#### حمل الميت ودفنه

770 ج 78 لا يتبع جنازة النصرانی ٣٥٥ / ٣٥٠ / ٣٤٥ / ٣٥٥ ، ٣٥٤ / ٣٤٥ ، ٣٥٤ / ٣٤٥ ، ٣٥٤ / ٣٤٥ ، ٣٥٤ / ٣٤٥ / ٣٤٥ / ٢٤٠ د اما إنكلو بلغت ههههم الكدى ٠٠٠ » / هفسدة اتباعهن / « نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا » ٣٩٢ – ٢٩٥ ج ٢٤ لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك ، ٣٦٤ ج ٣٢ القراءة على الجنائز مكروهة وأخذ الأجرة عليها أعظم كراهة

٢٩٦ - ٢٩٩ ج ٢٤ الأقوال في تلقين الميت في قبره بعد الفراغ من دفنه ثلاثة : أعدلها الإباحة ، وليس بسنة راتبة

القيام على قبره / الاختلاف إلى القبر بعسد الدفن ليس بمستحب

۲۹۸ ج ۲۶ القراءة عند الدفن مأثورة في الجملة عن بعض الصحابة

198 ج ٢٢ ، ٢٦٢ ج ١٧ اتفق الأئمة على أنه لا يبنى مسجد على قبر ولا يجوز دفن ميت في مسجد، إن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه وإن كان بنى بعد القبر فإما أن يزال المسجد أو تزال صورة القبر

۳۱۸ ج ۲۶ ، ۲۱ – ۲۲۰ ج ۶ تحریم بناء المساجد علی القبور « المساحد » (۱) بناء المساحد » ۲۶ لا یشرع أن یندر للمشاحد التی علی القبور لازیت ولا شمع ولا دراهم ولا غیر ذلك وللمجاورین عندهـا وخدام القبور ، وهل فی ذلك كفارة ، إن تصدق بالندر فی المساحد علی من یستحق ذلك من فقراء المسلمین فحسن

۳۰۰ ، ۳۰۰ ج ۲۶ إيقاد السرج على القبور من قنديل وغيره مد منهى عنه مطلقا وهو أحد الفعلين الذين لعن الرسول من فعلهما ۲۷۶ ج ۳ ، ۱٦٦ ج ۱ النهى عن اتخاذ القبور مساجد (١)

٣١٨ ج ٢٤ الصلاة فيها ليس مأمورا بها لا أمر إيجاب ولا استحباب ولا في الصلاة في المساهد التي على القبور ونحوها فضيلة على سائر البقاع فضلا عن المساجد

٣٢٠ ج ٢٤ لا يجوز لأحد أن ينقل صلاة المسلمين وخطبهم من مسجد يجتمعون فيه إلى مشهد

79٠ ـ ٢٩٣ ج ١١ الحكمة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها ٣٠٠ ، ٣٠٠ ج ٢٤ جعل المصحف عند القبر بحيث لا يقرأ فيه مكروه منهى عنه

۳۰۱ ، ۳۰۱ ج ۲۶ جعمل المصاحب في عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن وتلاوته بدعة منكرة همسو في معنى اتخاذ القبور مساجد

790 ، 797 ج 75 إذا كان في بطن الذمية جنين لمسلم دفنت منفردة وجعل ظهرها إلى القبلة

١٥٥ ج ٣٥ لا يجوز دفن القرامطة الباطنية في مقابر المسلمين

۳۰۳ ج ۲۶ لا ينبش الميت مسسن قبره إلا لحاجة مثل أن يكون فى الأول ما يؤذيه سعة ج ۲۶ إذا كان لهم تربة وهى فى مكان منقطع وقد قتل فيها قتيل وقد بنوا لهسم تربة أخرى لم يجز نبشهم

٣٦٩ ، ٣٠٥ ج ٢٤ الأجساد لا تنقل من القبور ٢٠٠٠ « إن لله ملائكة ينقلون من مقابر المسلمين إلى مقابر المسلمين إلى مقابر المسلمين عن ٢٠٠٠ »

۳٦٩ ، ٣٦١ – ٣٦٩ ج ٢٧ « كل مولود يندر عليه من تراب حفرته » لا يثبت ، البدن لا ينقل إلى موضع الولادة

٣١٧ ، ٣٠١ ج ٢٤ القراءة الراتبة بعسد الدفن على القبر بدعة ، من قال إن الميت ينتفع بسماع القرآن ويؤجر على ذلك فقد غلط

بها ، وكذلك الحج والأضحية والدعـــاء والاستغفار

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۰ – ۱۳ مــن الفهارس العامة جد ۱

۳۲۱ ج ۲۶ إذا أهدى لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز

٣٢٣ ج ٢٤ إذا هلل الإنسان وأهدى ذلك للميت نفعه « مسن هلل سبعين ألف مرة وأهداه للميت يكون براءة له مسن النار » ليس حديثا

٣٢٤ ج ٢٤ يصل إلى الميت قراءة أهلك وتسبيحهم وتكبيرهم وسائر ذكرهم إذا أهدوه لــه

القراءة والإهداء لا يصح ، فيه قول بجواز القراءة والإهداء لا يصح ، فيه قول بجواز أخذ الأجرة عليها للفقير الذي فعلها لله مسن ٣١٦ ، ٣٠٠ ج ٢٤ إذا قصد بذلك مسن يستعين على قراءة القرآن وتعليمه كان أفضل ٣٢١ – ٣٢٣ ج ٢٤ ليس من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا أو حجوا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم ، كانوا يدعون للمؤمنسين والمؤمنات

۱۰٦ ج ۲٦ ، ۳۲۷ ، ۳۲۸ ج ۱ لم يكن السلف يهدون ثواب أعمالهم للنبي ، ولم

یکن یحتاج أن یهدی إلیه ، له مثل أجور ما یعملونه ۰۰

۱۳۰ ج ۱ نهى عن الاستغفار للمشركين والدعاء لهم

٣٢٥ ج ٢٤ من كان من أمة أصلها كفار لسم يجز أن يستغفر لأبويه إلا أن يكونا قد أسلما

به ۳۱۷ ، ۳۱۷ ج ۲۵ المستحب أن يصنع لأهل الميت طعام ، إنما يطيب إذا كان بطيب نفس المهدى وكان عدى سبيل المعاوضة ، إذا علم أنه ليس بمباح ٠٠٠ وإذا اشتبه أمره ٠٠

٣١٦ ج ٢٤ صنعة أهل الميت طعاما يدعون الناس إليه غير مشروع بل بدعة

290 ج ٢٧ لا يجوز أن تذبيح الأضاحى ولا غيرها عند القبور ولا يشرع عندها شيء من العبادات

٣٠٦ ، ٣٠٧ ج ٢٦ يكره الآكل مما ذبح عندها

٣٠٧ ج ٢٦ الصدقة ووضع الطعام عند القبر منكر ٠٠٠

#### زيارة القبور

ج ۲۶ أرواح الأحياء إذا قبضت تجتمع بأرواح الموتى ويسأل الموتى القادم عسن أحوال الأحياء ، الأعلى ينزل إلى الأدنى ، الروح تشرف على القبر وتعاد إلى اللحد أحيانا ، استقرارهم بحسب منازلهم عندالله بحت ٢٧٠ ، ٣٣٣ ، ٣٣٤ ج ٢٢ والذى عليه الجمهور أن الزيارة الشرعية مستحبة / لمن قريبا ومن اجتاز بها

٣٢٦ ج ٢٤ ، ١٤٨ ج ٢٦ زيارة القبور على وجهين شرعية وبدعية

۷۱، ۲۲ ج ۳۲۳ ب ۳۲۳ ب ۳۲۳ ب ۷۲۱ ب ۲۲۰ ب ۱۱۵ ب ۲۷ ب ۱۱۵ ب ۲۷ ب ۱۱۵ ب ۲۷ ب ۱ الزیارة الشرعیة هی السلام علی المیت والدعاء له ، هذه الزیارة هی التی کان النبی یفعلها إذا خرج لزیارة قبور البقیع ۰۰۰ / لا تشرع إلا فی حق المؤمنین ، الغرض منها

٣٥٧ ج ٢٤ عمدة الأثمـــة في السلام على النبي (١)

۳۵٦ ـ ٣٦٠ ج ٢٤ ليس فى زيارة قبر النبى حديث حسن ولا صحيح ٠٠٠ ، عامة ما يروى فى ذلك موضوع ، منها (٢)

۳۲۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ج ۱ ، ۳۲۷ – ۳۲۹ ، ۳۲۶ – ۳۲۶ ، ۳۲۵ ج ۲۲ ، ۲۲۰، ۳۳۶ ج ۳۳ با ۱۲۰ با ۱۲۰ ج ۳۲۱ با ۱۲۰ ج ۳۲۱ با ۱۲۰ ج ۳۲۱ با الزيارة البدعيــة هي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج أو يقصد الدعاء يطلب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب ۰۰۰ ، الزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة وهي

۳۰، ۳۳۱ ج ۲۷، ۱٤۹ ج ۲۱ سر کراهة مالك لأن يقال زرت قبر النبي

من جنس الشرك وأسبابه

٣٤٣ ـ ٣٥٧ ، ٣٦١ ج ٢٤ الصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه

٣٤٣ ، ٣٤٣ ج ٢٤ من اعتقد أن النساء مأذون لهن فيى الزيارة اعتقد عميوم « زوروها »

٣٣٣ ، ٣٤٩ ـ ٣٦٢ ، ٣٦٢ « لعن الله زوارات القبسور » أو « زائرات القبسور » والجواب عن الطعن فيه بوجوه

۳۹۲ ـ ۳۹۲ ـ ۳۹۲ ـ ۲۵۲ ـ ۲۵۲ ـ ۲۵۲ إن قيـــل فهب أنــه صحيح لكنه منسوخ بـ « كنت نهيتكم عـــن زيارة القبــور فزوروها » و « بأن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين أليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور قالت نعم ٠٠ ثم أمر بزيارتها » والجواب من وجوه ، العلة في الإذن للرجال ومنع النساء

7٤٥ جـ ٢٤ ومما اعتمدوا عليه في الزيارة: أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت لو شهدتك ما زرتك

٣٤٧ ، ٣٤٧ ج ٢٥ مصلحة الاتباع أعظم من مصلحة الزيارة وقد منع منه ، ليست مفسدة التشييع أعظم

٣٢٦ ، ٣٣٤ ج ٢٤ ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا ٠٠٠٠٠

٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٣ ج ٢٤ الميت يسمع فى الجملة كلام الحى ، سمع إدراك ، لا يجب أن يكون دائما

۴۰۲ ، ۳۳۱ / ۳۳۱ ، ۳۲۲ ج۲۵ علم الميت بالحي إذا زاره وسلم عليه / الحياة والرزق ودخول الأرواح الجنة ليس مختصا بالشهداء ١٦٦ ج ١، ٣٤٣ ج ٢٧ الزيارة المشتركة تجوز في قبور الكفار ، الغرض منها

<sup>(</sup>۱) وانظر صفة الســـلام عليـــه المجلد الأول ص ۱۸،۱۷

<sup>(</sup>۲) انظر زیارة قبره وشد الرحال إلىزیارة القبور فیما یأتی

۳۸۰ ج ۲۶ التعزیة مستحبة ، مثل أن يقول ۲۰۰۰، قول القائل ما نقص من عمره زاد فی عمرك ۰

٤٧ ج ١٠ البكاء على الميت رحمة له حسن لا ينافى الرضا ، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه

٣٨٠ جـ ٢٤ دمع العين وحزن القلبلا إثم عليه

۳۲۹ – ۳۷۸ ج ۲۶ المیت یتأذی بالبکاء علیه ، الخلاف فی ذلك ، وطرق الناس فی حدیث « المیت یعذب ببکاء أهله علیه » ، ولیس فیه أن النائحة لا تعذب بالنیاحة ، تألمهم بما یعمل عند قبورهم من المعاصی ، قد یکون للمیت من قوة الکرامة ما یدفع عنه من العذاب

الرضا بالمصائب التي ليست ذنوبا لا يجب (١)

۳۸۰ ، ۳۸۲ ، ۳۸۰ ج ۲۵۱ ، ۲۵۱ ج ۳۲ النياحة محرمة على الرجال والنساء ، حكم من فعل ذلك ، إذا كان النوح عند القبور للنساء فهو أشد ، كشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب لا يجوز

# كتاب الزكاة

۸ ج ۲۰ الزكاة في اللغة
 ۲ ، ۸ ج ۲۰ الحكمة في فرض الزكاة
 الإحسان إلى الخلق ، شرعت للمواساة
 ۲۰٦ ج ۷ متى فرضت

٦، ٧ جـ ٢٥ آكد أركان الإسلام بعد الصلاة،
 قرن الزكاة مع الصلاة في القرآن
 ١٨٥ جـ ٢٩ الواجبات في المال بلا عوض أربعة أقسام (١) الزكاة ، وجوبها راتب
 ٧ ، ٨ جـ ٢٥ ذكرت الزكاة في القرآن مجملا فبينه الرسول ، وحد له أنصبة

٨ جـ٥٥ ووضعها في الأموال النامية بنفسها
 أو بتغير عينها وجعل المال المأخوذ علىحساب
 التعب ٠٠٠٠٠

۹ ، ۱۰ ج ۲۵ سر ترتیب مالك ومسلم
 أحادیث الزكاة

۹ ، ۱۰ ج ۲۰ الأموال المجمع على زكويتها
 ٤٥ ج ۲۰ لا بد فى الزكاة من الملك
 ١٧ ج ۲٥ وجوبها فى مال اليتامى
 ٤٤ ج ۲٥ وجوبها فى مال المكلف وغير
 المكلف

18 ج ٢٥ الحول شرط في وجوب الزكاة في العين والماشية ، ربح المال مضموم إلى أصله، يزكى الربح لحول الأصل إذا كان الأصل نصابا وإن كان معه عرض تجارة ثم ملك ما يكمل النصاب

٣٨ ، ٤٩ ج ٢٥ إذا ملك الماشية فتوالدت وكانت الأمهات نصاباً أو دون النصاب فحال عليها الحول وهي أربعون فالأحوط الزكاة

٣٧ ج ٢٥ صغار كل جنس مـــن جميع الماشية تبع يعد مع الكبار ، لا يؤخذ إلا من الوسط

٢٣٤ \_ ٢٣٦ ج ٣١ ما وقف على جهة عامة فلا زكاة فيه بخلاف الموقوف على معين ، إن جعل في الكراع والسلاح

۱۸ ، ۶۵ ، ۶٦ ج ۲۰ متى يزكى الدين ، والمغصوب والضائع ونحو ذلك

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۵۲ ج ۱

۱۹ ج ۲۵ الدین یسقط زکاة العین ، قول مالك إن كان له عروض توفى الدین ترك العین وجعلها فی مقابلة الدین ، وإن كان له دین علی ملیء ثقة جعله فی مقابلة دینه وزكی العین فإن لم یكن إلا بیده سقطت

27 ، 28 ج ٢٥ الأقوال في صداق المرأة على زوجها إذا مرت عليه سنون ، أقربها ٢٥ ج ٣٠ الأموال التي بأيدى الأعراب المتناهبين تخرج زكاتها إذا لم يعرف لها مالك معن

۲۷ ، ۲۸ ج ۲۰ إذا كان على مالك الزرع والثمار دين فهل يسقط الزكاة

89 ، ٣٧ جـ ٢٥ إنكان الجميع صغارا وكانت أقل أربعين وجبت فيها الزكاة ، وإن كانت أقل من أربعين فالأحوط أداؤها

۳۸ ج ۲۵ إذا باع النصاب بجنسه ، إن اشترى بنصاب من العين نصابا من الماشية وكان الأول لم يتم حوله

٤٤ ، ٤٥ ج ٢٥ مالك وأحمد حرما الاحتيال
 لاسقاطها وأوجبها مع الحيلة ، كره الشافعى
 الحيلة ، أبو حنيفة وأصحابه

#### باب زكاة بهيمة الأنعام

٣٢ ، ٣٥ جـ ٢٥ السوم شرط في زكاة الإبل الموامل ليس فيها صدقة

٣٥ جـ ٢٥ الإبل على اختلاف أصنافها تجمع في الزكاة

٢٩ ــ ٣٣ ج ٢٥ حديث أبى بكر في زكاة
 الإبل ، « ومن بلغت عنده صدقة الجذعة
 وليست عنده ٠٠٠ »

۲٤٨ ، ٢٤٩ ج ٣١ إجزاء سن أعلى مــن الواجب

43 ، ٣١ ، ٣٢ ج ٢٥ ، ٣٧ ، ٣٧ ج ٢٠ فقهاء الحديث وأهل المدينة أخنوا في أوقاص الإبل بكتاب الصديق بخلاف الكتاب الذي فيه استئناف الفريضة بعد مائة وعشرين ٧٥ ج ٢٠ لما كان المقصود الدر والنسل صار الواجب الإناث

۱۰ ، ۱۱ ج ۲۰ « لیس فیما دون خمس فرد صدقة »

#### زكاة البقر

٣٦ ، ٣٧ ج ٢٥ ، صدقة البقر ، الجمهور على أنه ليس فيمادون الثلاثين شيء، اشتراط السوم

٣٧ ج ٢٥ يخرج في الثلاثين الذكر وفي الأربعين الأنثى ، إذا أخرج الذكر يجزيه ، إذا كانت كلها ذكورا ، إذا بلغت مائة وعشرين خير

۲۷ / ۳۵ ج ۲۰ الجوامیس بمنزلة البقر / ویجمعان فی الزکاة

٣٧ ج ٢٥ بقر الوحش لا زكاة فيها ، إذا تولد من الوحشى والأهلى

#### زكاة الغنم

٣٠ ، ٣٥ ج ٢٥ حديث أبى بكر في صدقة
 الغنم ، الضأن والمعز سواء ، يجمعان في
 الزكاة ،

٣٢ ، ٣٥ ج ٢٥ « في سائمة الغنم ، السوم شرط في الزكاة

٣٧ ج ٢٥ صغار كل جنس تبع يعد مع الكبار ولكن لا يؤخذ إلا من الوسط

۳۷ ج ۲۵ إذا كان الجميع صغارا فهل يزكي منها أو يشترى كبارا

٣٦ ج ٢٥ إذا كان الجنس بعضه أرفع من بعض فهل يأخذ الوسط أو أيها شاء ٣٤ ج ٢٥ د ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس »

٣٨ ج ٢٥ ، ٣٧٠ ، ٣٧١ ج ٢٠ الخلطاء فى الماشية ، إذا كان لكل منهما أربعون ، شروط الخلطة ، هل من شرطها أن يكون لكل منهما نصاب

٣٥ ج ٢٥ « وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية »

٣٤ ج ٢٥ و ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع »

#### باب زكاة الحبوب والثمار

۲۰ – ۲۲ ج ۲۰ الخلاف فیما یجب فیله
 العشر أو نصفه

13 ج ٢٥ ، ٣٠٤ ، ٣٧١ ج ٢٠ فقهاء الحديث توسطوا في المعشرات بين أهــل الحجاز وأهل العراق بأنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا يوجبون الزكاة في الخضروات ، أحمد يوجبها في الحبوب التي تدخر وإن لم تكن تمرا أو زبيبا ، وقد يلحق بالموسق الموزونات كالقطن

۲۲، ۲۲، ۱۵، ۲۵، ۳۶ ج ۲۵، ۲۵، ۲۳ النصاب خمسة أوست ، ۲۵۲ النصاب خمسة أوست ، الوسق ستون صاعا بصاع النبي الله بالأرطال ، صاع النبي بالأمداد ، مقدار المد بالأرطال ، مقدار الرطل بالدراهم ، مقدار الدرها بالمثاقيل ، لو قيل إن الصاع والمد يرجع فيه إلى عادات الناس ؟

٥٤ جـ ٢١ الجمهور على أن الصاع والمد في ا

الطعام والماء واحد وهو أظهر ١٠ ، ١١ ج ٢٥ « ليس فيما دون خمسة أوسيق صدقة » « من تمر ولا حب »

۱۲ / ۲۸ ج ۲۰ مازاد على خمسة أوسق في الزكاة عند الجميع / الرطب الذي لا يتمر ونحوه إذا بلغ خمسة أوسق ولم يبلغ ثمنه مائتى درهم

۲۲ ج ۲۵ ویضم زرع العام الواحد بعضه الی بعض ولیو کان بعضه صیفیا وبعضه شتویا ولیو کانت فی بلدان شتی ، اما الشرکاء فلا بد أن یکون فی حصة کل واحد منهم نصاب

۲۳ ـ ۲۰ ج ۲۰ ما یعتبر صنفا واحدا ۲۶ ج ۲۰ من باع ثمرة أو وهبها أو مات عنها بعد بدو صلاحها فالزكاة عليه وإن كان قبـل بدو صلاحها فعلى المشترى والموهوب له والوارث إن كان في حصة كل واحد منهم نصاب

٨ جـ ٢٥ ما فيه التعب من طرف واحد فيه نصف الخمس وهو فيما سقته السماء ،
 وما فيه التعب من طرفين فيه ربع الخمس وهو ما سقى بالنضح

۱۰ ، ۱۱ ، ۲۰ – ۲۲ ج ۲۰ « فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا وما سقى بالنضح نصف العشر »

٥٦ ، ٥٥ ج ٢٥ العنب الذي لا يصير زبيبا إذا أخرج عنه زبيبا بقدر عشره لو كان يصير زبيبا جاز وهو أفضل ، إذا أخرج العشر عنبا أجزأه ، لا يتعين على صاحب المال الإخراج من عين المال

۲۸ ، ۶۲ ، ۵۷ ، ۲۲ جه ۲۵ من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس يجزئه إخراج عشر الثمن، إذا بلغ خمسة أوسق

۱۳ ، ۱۳ ، ۲۹ ، ۲۰ ، ۲۵ ، ۷۰ ج ۲۰ إخراج القيمة في الزكاة والكفارات ونحو ذلك الأظهر المنع إلا لحاجـــة أو مصلحة أو العـــدل ، أمثلة « اثتونــي بخميص أو لبيس ۲۰ » خلاف أصحاب أحمد وسببه، والأقوال في المسألة

٢٤ ج ٢٥ يخرص النخل والكرم على أربابه ويخلى بيتهم وبينه فإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا باعوا ويخفف عنهم

۲۶ ج ۲۵ ما أكل من الزرع والقطافى وهو أخضر صغير فلا زكاة فيه « خففوا على الناس فإن في المال ۰۰۰ »

٥٧ ج ٢٥ ، ٢٣٦ ج٣٢ ، ٥٣٨ ج٤ جواز العدول إلى الخرص للحاجة « إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لهم تدعوا الثلث فدعو الربع »

٨٤ ج ٢٥ إذا كان له ثمر وحنطة جيدة لم يخرج عنها ما هو دونها

٥٥ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٥ – ٦٣ ج ٢٥ ،
 ١٤٩ ج ٣٠ العشر على من نبت الزرع على
 ملكه ، إذا استأجر أرضا فالعشر على
 المستأجر وإن زارع أرضا فعلى كل منهما
 عشر ما أخرجه الله له ، وإن أعير أرضا أو

أقطعها أو كانت موقوفة على عينه فازدرع فيها فعليه العشر وإن آجرها فالعشر على المستأجر وإن زارعها فالعشر بينهما

٥٩ – ٦٣ ج ٢٥ الزكاة في المساقاة والمزارعة
 مبنية على أصل وهو أنها هل هي جائزة أم لا
 ٥٥ ، ٤٢ ، ٤٣ ج ٢٥ اجتماع العشر والحراج
 « لا يجتمع عشر وخراج » كذب

23 ، ١٨ ج ٢٥ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ج ٢٩ أحمد يوجبها في العسل لما فيه من الآثار التي جمعها هو وإن كان غيره لم تبلغه إلا من طريق ضعيفة

۱۸، ۱۹، ۱۹، ۱۶ ج ۲۰، ۳۷۱، ۳۷۲ ج ۲۰، ۲۰۳ ج ۲۰، ۳۷۲ منها نصابا من الذهب والفضة ففيه الزكاة عند أخذه، والياقوت والزبرجد ۲۰۰۰۰ عند أحمد، ما يخرج من البحر لا زكاة فيه

٣٧٦ ، ٤٤ ج ٢٩ الركاز ، أبو حنيفة يجعل الركاز المعدن وغيره

### باب زكاة النقدين

۱۱ ، ۱۲ ج ۲۰ نصاب الذهب عشرون دینارا ، ما دون العشرین إن لم تکن قیمته مائتی درهم فلا زکاة فیه ، الخلاف فیما إذا کان أقل من عشرین وقیمته مائتا درهم ۱۲ ج ۲۰ نصاب الورق (۲۰۰) درهم ۱۰ – ۱۲ ، ۳۰ ج ۲۰ إذا زاد علی الخمس و ولا فیما دون خمس أواق صدقة » ۲۷ ج ۲۰ مذهب أهل المدینة أن لاوقص الا فی الماشیة بخلاف النقدین ۲۶۷ ج ۱۹ الأوقیة فی لغة الرسول

۲٤٧ ـ ۲٥٢ ج ١٩ الدرهـــم والدينار لا يعرف لهما حد شرعى ولا طبعى ، مرجعه إلى العادة والاصطلاح ، الدراهم التى ضربها عبد الملك ، تجب فى المغشوشة

١٣ ، ١٤ ج ٢٥ هل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بهما النصاب

75 ، 70 ج ٢٥ باب اللباس أوسع من باب الآنية

٦٣ ج ٢٥ خاتم الفضة يباح

٦٤ ج ٢٥ ، ٨٨ ج ٢١ السيف يبساح تحليته بيسير الفضة

72 ج 70 الكلاليب التي تمسك بها العمامة وتحتاج إليها إذا كانت بزنة الخواتم كالمثقال ونحوه فهي أولى بالإباحة

٦٦ ، ٦٦ ج ٢٥ حياصة الفضة فيها النزاع،
 إن كان فيها فضة يسيرة أبيحت على أصح القولين

۲۲۸ ج ۳۱ جــواز تحلية لباس الخيل الفضة

۸۷ ، ۸۷ ج ۲۱ ، ۲۶ ، ۳۵ ج ۲۰ إن كان يسير الفضة للزينة أبيح منه مالا يباشـــر بالاستعمال

٦٦ ، ٦٧ جـ ٢٥ كتابة القرآن عليها مكروه ،وكذلك على الدرهم والدينار

٦٣ ج ٢٥ ، ٨٧ ، ٨٨ ج ٢١ خاتم الذهب حرام

٦٤ ج ٢٥ ، ٨٨ ج ٢١ يباح تحلية السيف بيسير الذهب على الصحيح

٦٦ ج ٢٥ حياصة الذهب محرمة

۸۹ ج ۲۱ المضبب بالذهب داخـــل في النهي

۸۱ ج ۲۱ انف الذهب ورباط الأسنان به
 يباح للضرورة

۸۱ ج ۲۱ الذهب والفضة يباحان للضرورة مفردين وتبعا

۸۷ ، ۸۸ ج ۲۱ « نهى عن الذهب الامقطعا » « لا يباح من الذهب إلا خريصة »

۸۷ ، ۸۸ ج ۲۱ عن أحمد فى يسير الذهب ثلاثة أقوال ، من لبسه من الصحابة لـــم يبلغه النهى

٦٤ ، ٦٥ ج ٢٥ يباح يسير الذهب التابعلغيره كالطراز وتحوه

٦٤ ، ٦٥ ج ٢٥ لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق

۱۷ ، ۱۷ ج ۲۰ الحلى إن كان للنساء
 فلا زكاة فيه عند ٠٠٠٠ وقيل فيه الزكاة
 وهو مروى عن ٠٠٠٠

۱۷ ج ۲۵ حلية الرجال ما أبيح منه فلا زكاة فيه ، وما يحرم اتخاذه ففيه الزكاة، وما اختلف فيه ففيه الخلاف

١٧ ج ٢٥ حلية الفرس فيه الزكاة

۱۷ ج ۲۵ الدواة والمكحلة ونحو ذلك فيه الزكاة سنواء كان ذهبا أو فضة

٤٤ ج ٢٥ اختلاف قول أحمد فى الحلى المباح ، المنصور عند أصحابه أنه لا يجب ، أبو حنيفة يوجبها فى الذهب والفضة من الحلى المباح وغيره

#### باب زكاة العروض

١٥ ، ١٦ ج ٢٥ العروض للتجارة فيها
 الزكاة ، إذا حال عليها الحول ،

20 ، 10 ج 70 الأئمة الأربعة وسائر الأمة الا من شد متفقون على وجوبها فى عرض التجارة سواء كان التاجر مسافرا أو مقيما أو مديرا ، وسلماء كانت

۱٦ ج ٢٥ مذهب مالك أن التجار عسلى قسمين متربص ومسدير ٢٠٠٠ ، المتربص عنده لا زكاة عليه إلى أن يبيسم السلعة فيزكيها لعام واحد

۸۰ ج ۲۵ الأصناف التي يتجر فيها يجوز أن يخرج عنها جميعا دراهم بالقيمة ، إن لم يكن عنده دراهم فأعطى ثمنها بالقيمة جاز (۱)

# باب صدقة الغطر

٣١١ج٣١ ، ٥٥٢ ج ٢٠ الصحيح أن صدقة الفطر تجب عسمل الزوج والوالد تحملا ، فلو أخرجتها الزوجة جاز

۲۰ ج ۲۰ لو أخرجها الذى يخرج عنهبدون إذن المخاطب بها

٦٨ ج ٢٥ إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هـــنه الأصناف الخمسة جاز إخراجهـا بلا ريب

77 ، 77 ج 77 ، 10 ج 10 ، 77 ج 77 ، 77 ج 77 الخلاف فيما إذا كانوا يقتاتون غيرها هل يجب عليهم أن يخرجوا منها أو يجزئهم الأرز والدخن والذرة ، أصبح الأقوال الأخير 70 ج 71 أمره بصدقة

الفطر من تمر أو شعير لأنه كان قوت أهل المدينة

٦٩ ج ٢٥ يجوز إخراج الدقيق وزنا ٧٠ ج ٢٥ إن زاد على الصاع فى زكاة الفطر ونواه نافلة جاز بلا كراهية

٧٠ ج ٢٥ هل الواجب صاع أو نصف صاع أو أكثر

٧٣،٧٢ جـ ٢٥ من أوجب استيعاب الأصناف الثمانية في صدقة الأموال أوجب الاستيعاب في صدقة الفطر

٧٧ ج ٢٥ من كان من مذهبه عدم وجوب الاستيماب جوز دفع صدقة الفطر إلى واحد ٧٧ ، ٧٥ ج ٢٥ من قال إن صدقة الفطر تجرى مجرى صدقة الأبدان لم يجوز إعطاءها إلا لمن يستحق الكفارة وهسم الآخسسنون لحاجتهم ، هذا القول أقوى ٠٠٠

۷۷ ، ۷۷ ج ۲۵ أضعف الأقوال قول من يوجب على كل مسلم أن يدفع صدقة فطره إلى ( ۱۲ ) أو ( ۲۲ ) أو ( ۳۲ ) أو ( ۲۸ ) ونحو ذلك

۷۶ ، ۷۵ ج ۲۰ لو فرض عدد مضطرون وإن قسم بينهم الصاع عاشوا وإن خص به بعضهم مات الباقون فينبغى تفريقه بين جماعة

٧٥-٧٨ جـ ٢٥ إن قيل ( إِنَّمَا اَلصَّدَفَتُ ٢٠٠٠) نص في استيعاب الصدقة ؟ قيل هـــذا خطأ لوجوه

# باب إخراج الزكاة

7·٩ ـ ٦١٧ ج ٧ مسالة تكفير من ترك الزكاة أو غيرها من الأركان جحدا أو كسلا وبخلا

<sup>(</sup>١) وتقدم إخراج القيمة في الزكاة فيباب زكاة الخارج من الأرض

٢٠٩ ، ٣٠٢ ، ٣٠٩ جا هل يكفر بترك الزكاة ،
 أو إذا قاتل الإمام عليها ، هل يقتل إذا قال :
 أنا أؤديها ولا أدفعها إلى الإمام

٥١٩ ج ٢٨ اتفاق الصحابة ومن بعدهمم على قتال مانعي الزكاة

٤٥٠ ــ ٤٥٢ ج ٤ غلط بعض الفقهاء في التسوية بـــين قتال البغاة وقتال الخوارج ومانعي الزكاة

۲۰ ، ۲۱ ج ۲۲ إذا أخذ الإمام الزكاة قهرا
 لم تجزه في الباطن

۲۳۱ ، ۲۳۲ ج ۳۵ تضعیف عمر الزکاة علی بنی تغلب

۱۹ ، ۲۰ ج ۲۲ من زكى رياء قبلت منسه ظاهرا لا باطنا ولسم تجب عليه الإعدادة إذا تاب

٨١ ج ٢٥ ما يأخذه ولاة المسلمين مسن العشر وزكاة الماشية والتجارة وغير ذلك يسقط ذلك عن صاحبه إذا صرف في مصارفه الشرعية ، إن كان لا يصرفها في مصارفها الشرعية ، فينبغي له أن لا يدفعها إليه إلا أن يكره فتجزئه

٨٩ ج ٢٥ جيران المال أحق بصدقته فإن استغنوا عنها أعطى البعيد ، وإن أعطاها الفقراء في غير البلد جاز

۸۰ ج ۲۰ من كان لـــه أقارب مستحقين للصدقة ولم تحصل لهم كفايتهم من جهة غيره أعطاهم مــن الزكاة ولو كانوا فـــى بلد بعيد

۸۰ ، ۸۸ ج ۲۰ یجوز تعجیل الزکاة قبل
 وجوبها بعد سبب الوجوب

٨٦ ج ٢٥ إذا ظن أنه قد حال الحول أو في نفسه إذا كان قد حال الحسسول فهي زكاة وإلا تكون سلفا على ما يجب بعد أجزأت

٨٩ ج ٢٥ ما أخــنه السلطان من الزكاة بغير أمر أصحابه احتسب به

٩٣ ج ٢٥ ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاة

٣٤٢ ج ٣٠ إذا أخذ العامل في الزكاة من أحد الشريكين أكثر من الواجب بتأويل أو بغير تأويل فللمأخوذ منه أن يرجـــع على الآخر بقسطه

٥٠ ج ٢٥ إذا كان أحد فلاحى النصف له غنم تجب فيها الزكاة والنصف الآخر ليس لفلاحيه غنم فألزم الإمام أهل القرية بزكاة الغنم على الفلاحين اشترك فيله الجميع بحسب أموالهم

#### باب أهل الزكاة

۲۷۲ ج ۲۸ الصدقات لمن سمى الله فى كتابه ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ . . . . . . )

٢٧٤ ج ٢٨ الفقراء والمساكين

٥٦٩ ، ٥٧٠ ج ٢٨ الفقير في الشرع ليس الفقير اصطلاحا ، هل الفقير أشد حاجة أم المسكين

٢٧٤ ج ٢٨ العاملين عليها

۲۷۲ – ۲۹۲ ج ۲۸ المؤلفة قلوبهم ، الحكمة
 في إعطائهم ، هم نوعان كافر ومسلم
 ۸۷۵ – ۵۸۰ ج ۲۸ طعن الخوارج على

النبى ﷺ فى إعطائه المؤلفة والجواب عنه المرا جـ ٢٩ إنى لأعطى رجالا وأدع مــن هو أحب إلى منهم ٠٠

92 ج ٣٣ ترك عمر إعطاء المؤلفة لأنسه استغنى فى زمانه عن إعطائهم ، لا لنسخه ٢٧٤ ج ٢٨ فى الرقاب

۱۸۳ ، ۱۸۶ ج ۲۹ افتكاك الأسرى ۲۷۶ ج ۲۸ الغارمين ، في سبيل الله ، ابن السبيل

770 ج 7۸ من كان من ذوى الحاجات كالفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل وجب أن يعطوا من الزكوات ومن الأموال المجهولة ومن الفيء مما فضل عن المصالح العامة التي لا بد منها

۸۷ عنبغى للإنسان أن يتحرى بالزكاة المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من أهل الدين

٨٧ ج ٢٥ من أظهر بدعة أو فجورا استحق العقوبة بالهجر وغيره

۸۷ ج ۲۵ من یأخذهـا وینفقها بحسب اختیاره أو ینفقها علی عیاله مع غناه لا یجوز دفعها إلیه ، لا تدفع إلا لمستحقها أو لمن يعطيها مستحقها

۸۸ ج ۲۰ إذا طلبها من لا يعلم حاجته
 إليها وهو يعلم حاجة آخر فإعطاء من يعلم
 حاجته أولى

٨٩ ج ٢٥ من قال أنا أصلى أعطى وإلا لم بعط

٥٧٣ ج ٢٨ ، ٣٣ ج ٣٠ إذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى وطلب الأخذ من الزكاة جاز أن يعطيه بلا بينة بعد أن يعلم أن لاحظ فيها لغنى ولا ٠٠٠ ، وإن ذكر له عيالا فهل يفتقر إلى بينة ، لا يجب أن تكون البينة من الشهود المعدلين ، بل ٠٠

۷۲ ، ۷۲ ، ۷۸ ج ۲۰ هل يجب على كل مزك زكاة المال أن يستوعب بزكاته جميع الأصناف المقدور عليها وأن يعطى من كل صنف ثلاثة أو الواجب أن لا يخرج بها عن الأصناف الثمانية وأن يتحرى العدل ، وإذا

دفع \_ عند هؤلاء \_ زكاته لواحد من صنف ٢٥٧ \_ ٢٥٩ ج ١٩ لايجب ولا يستحب أن يسوى بين أصناف أهل الزكاة ، بل العطاء بحسب الحاجة والمنفعة

۲۰۷ ج ۳۱ إذا فرض له القاضى شيئا من الصدقات له وللواردين عليه فهل لأحد أن يزاحمه عليه

۸۰ جه ۲ الدین الذیعلیالیت یجوز أن یوفی
 من الزکاة وأن یملك لوارثه وغیره ، الذی
 علیه الدین لا یعطی لیستوفی دینه

٨٤ جـ ٢٥ إسقاط الدين عن المعسر لا يجزئ عن زكاة العين

۸۶ ج ۲۰ إذا كان له دين على من يستحق الزكاة جاز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون زكاة ذلك الدين

۸۹ ج ۲۵ إن كان له دين على حى أو ميت لم يحتسب به من الزكاة

79 ، ٨٨ ، ٥٥ / ٨٩ ج ٢٥ القريب الذي يستحقها إذا كانتحاجته مثل حاجة الأجنبي فهو أحق بها منه وإن كان في بلد بعيد وإن كان البعيد أحق لم يحاب بها القريب

۸۸ / ۹۳ ج ۲۰ یجوز أن یصرف الزكاة إلى من یستحقها وإن كانوا من أقاربه الذین لیسوا فی عیاله / الذی لا ینفق علیه

٩٠ ج ٢٥ يجوز دفعها لمن يأخذ لحاجة
 المسلمين وإن كانوا من أقاربه

٩٠ ج ٢٥ الأظهر جواز دفعها إلى الوالدين
 إذا كانوا غارمين أو مكاتبين

 ٩١ ج ٢٥ دفع زكاتهم لجدتهم لقضاء دينها
 جائز ، وكذلك إلى الأقارب لأجل الدين
 ٩٢ جـ٣٥ إن كان على الولد دين ولا وفاء له
 جاز أن يأخذ من زكاة أبيه

وأهل بيته تكميلا لتطهيرهم ودفعا للتهمة وأهل بيته تكميلا لتطهيرهم ودفعا للتهمة عنه ، ليس له ولمن يمونه من مال الله إلا نفقتهم ١٣ ج ١٩ ذوو قرباه يعطون بمعروف من مال الخمس والفيء ٠٠٠٠٠ أحمد جعل خمس الزكاة فيئا ٠٠٠

۹۳ ج ۲۱، ۳۱ ع ۲۲ ج ۲۲ اهل بیت النبی کالعلویین والفاطمیین الذین یدخل فیهم بنوجعفر وبنوعقیل، أو علی العباسیین، فی تحریم الصدقة علی أزواجه روایتان وهم من أهــــل بیته ، موالیهن لا یدخلون فی موالی آله

۹۱ ج ۲۵ إن كانت جدته مستغنية بنفقتهم أو نفقة غيرهم لم تدفع إليها الزكاة ٩٢ ج ٢٥ من كان مستغنيا بنفقة أبيك فلا حاجة به إلى زكاته

٣٦٩ج ٣١ تعريف كل من الصدقة والهدية وأيهما أفضل

۱۰۷ ، ۱۰۸ ج ۱۱ إخراج فضول المال والاقتصار على الكفاية أفضل ، مجرد حب المال وجمعه لا يوجب عقابا إذا قام بالواجب فيسه

۱۸۵ ـ ۱۸۸ ، ۱۱۰ ، ۱۱۸ ج ۲۹ جماع الواجبات الماليــة بلا عوض أربعـة أقسام ، البخيل مــن ترك واحدة مــن

هذه الأربع « أربع من فعلهن فقد برئ من البخل : من آتى الزكاة ، وقرى الضيف ، ووصل الرحم ، وأعطى في النائبة »

۱۷۷ ج ۲۹ صلة ذى الرحم المحتاج أفضل من العتق

117 ــ 117 جـ ٢٩ يستحب لمن وثق بإيمانه مـــن فعل المستحبات مالا يستحب لغــيره كالصدقة بجميع المال

٦ ج ٣١ إذا أخرج الصدقة من ماله فلم
 يجد السائل تصدق بها على آخر

٤٥ ، ٤٦ ج ١١ ذم المسألة ، متى تجوز ،
 جواز أخــــ المال مـــن غير سؤال ، حال
 الصحابة فى ذلك

92 ج 70 إذا أعطاه أخ له شيئا من الدنيا فإن كان سائلا بلسانه أو مشرفا إلى ذلك فلا ينبغى أن يقبله إلا حيث تباح له المسألة والاستشراف ، إذا آتاه مـــن غير مسألة ولا إشراف وكان الذى أعطاه حقه

٩٥ ج ٢٥ الغنى ينبغى له أن يكافئ بالمال من أسداه إليه

٩٤ ج ٢٥ و ما أتاك من هذا المال وأنت غير
 مشرف ٠٠٠ »

٩٤ – ٩٧ ج ٢٥ « إن هـــــذا المــال حلوة
 خضرة ٠٠٠٠ » جواز الرد وإن كان من غير
 مسألة ولا إشراف

٥٠٣ ، ٥٠٤ ج ١١ تعليم الأولاد الشحاذة ومنعهم من الكسب يستحق صاحبه العقوبة البليغة

# كتاب الصيام

۲۲۸ ج ۱۷ اشتقاق الصوم ۲۰٦ ج ۷ / ۲۹۲ ج ۲۰ فرض في السنة الثانية / في رجب أو غيره

7۰۹ \_ ۲۰۷ ، ۲۰۵ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳ ج ۷ مسألـــة تكفير مــن ترك الصيام جحدا أو تكاسلا

۱۹ ، ۱۹ ج ۲۲ هل يقضيه من تركمه متعمدا

۱۳۳ ـ ۱۲۳ / ۱۶۳ ـ ۱۸۳ ج ۲۰ الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الصوم برؤية ملاله

۲٦٥ ج ٢٥ إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بتحريمه وجب قتله ، إن كان فاسقا عوقب على فطره بما يراه الإمام، ١١٢ ، ١١٣ جـ ٢٥ إذا كانت السماء مصحية ولم يحصل أحد على الرؤية فليس بشك عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين الصحو بل نهى عنه

۱۲۳،۱۰۳،۱۰۲ جه ۲ هل یسمی یوم الغیم یوم شك

۹۸ – ۱۷۸ ، ۱۲۰ – ۱۷۸ ، ۱۷۸ ج ۲۰ ، ۲۸۹ ج ۲۰ ، ۲۸۹ ج ۲۸ الخلاف فی صوم یوم الغیم – ۱۹۸ ج ۱۲۰ خلاف فی صوم یوم الغیم – وهـــو ما إذا حال دون مطلع الهلال غیم أو قتر لیلة الثلاثین من شعبان – هل یجب أولا یجوز أو یجوز ولا یجب ، الثابت عن أحمد أنه یستحبه ولا یوجبه

۱۲۸ – ۱۳۵ جه ۲۰ « الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له » « فأكملوا العدة ثلاثين » « فعدوا ثلاثين » « معدوا ثلاثين » ح ۲۰ - ۲۰۷ ، ۲۸۹ ج ۲۰ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ج ۲۲ ثم إن صامه بنية مطلقة أو نية معلقة أو قصد صوم ذلك تطوعا أجزأ

۱۷۸ جـ ۲۵ اختلف مؤلاء هل يجوز أو يكره أو يحرم أو يستحب أن يصام بغير نيـــة رمضان إذا لم يوافق عادة

رؤية الهلال فىالوقت الذى يؤدى بتلك الرؤية الهلال فىالوقت الذى يؤدى بتلك الرؤية الصوم أو الفطر أو النسك وجب اعتبار ذلك بلا شك ، سواء رئى بمكان قريب أو بعيد المد ، ١٠٥ ج ٢٥ إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب فعليهم إمساك ما بقى سواء كان من إقليم أو إقليمين ، ولا قضاء عليهم

غروب الشمس فالمستقبل يجب صومه ، فروب الشمس فالمستقبل يجب صومه ، والماضى إن رئى بمكان قريب \_ وهو ما يمكن أن يبلغهم خبره فى اليوم الأول \_ فهو كما لو رئى ببلدهم ولم يبلغهم ، وإن رئى بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم إلا بعد مضى اليوم الأول فلا قضاء عليهم

۱۰۲ ، ۱۰۷ / ۱۰۹ ، ۱۱۰ ج ۲۰ هؤلاء الذين بلغهم الخبر في أثناء الشهر لا يبنون الفطر إلا على رؤيتهم ، إلا إذا بلغهم في اليوم الأول / وإذا كانت الرؤية قليلة

رؤیته فی الیوم عملوا بذلك وإن كان بعد رؤیته فی الیوم عملوا بذلك وإن كان بعد ذلك لم یكن فیه فائدة ، ولكن نقل التأریخ داك مدوم محمور و ۱۱۰ ، ۱۱۰ ج ۲۰ « صومكم یوم تصومون و فطركم یوم تفطرون و أضحاكم یوم تضحون »

۱۰۲ ، ۱۰۷ ج ۲۰ إذا صام برؤية مكان ثم سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهم أو تأخرت ١٢٦ ـ ١٣١ ج ٢٥ مقدمة في بيان كمال الدين ووجوب الاعتصام به ، والنهى عــن التفرق

۱۳۱ ، ۱۳۲ ج ۲۰ سبب تقدیمها إصغاء بعض الناس إلى ما يقوله بعض جهال أهل الحساب من إن الهلال يرى أولا يرى ويبنى عسلى ذلك إما في باطنه ، وإما في باطنه وظاهره أو يكون في قلبه حسيكة من ذلك وشبهة قوية

۱۳۲ ج ۲۵ نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام بقول الحساب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز

۱۳۳ – ۱۵۳ ج ۲۰ الأدلة القرآنية على أن المعتبر فى الصيام وغيره الأهلة لا الحساب ١٤٦ – ١٨٣ جـ ٢٠ الأدلة من السنة على أن معرفة طلوع الهلال هو الرؤية لا الحساب وجه الدلالة منها « إنا أمة أميـــة لا نكتب

ولا نحسب ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة ، والشهر هكذا وهكذا وهكذا ، الأمية المذكورة هنا صفة مدح وكمال من وجوه

«لاتصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه» وجه الدلالة منه

۱۸۱ ج ۲۰ بطلان القول بأن المراد بـ « فاقدروا له » تقدير حساب

۱۳۵ ـ ۱۶۰ ج ۲۰ الشرائـــع قبلنا إنما علقت الأحكام بالأهلة وإنما بدل من بدل من اتباعهم

١٣٢ ج ٢٥ وأجمسع المسلمون عليه ، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث

١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٨١ ج ٢٥ بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب ، هذا القول مع شذوذه مسبوق بالإجماع على خلافه ٠ اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم به لم يقله مسلم ، والمحفوظ عن الشافعي كقول الجماعة ١٧٩ \_ ١٨٣ ، ١٣٣ ج ٢٥ وابتدع قوم من المنتسبة إلى الشيعة من الإسماعيلية ونحوهم القول بالعدد دون الرؤية ، ومنهم من يروى عن جعفر الصادق جدولا يعمل به ، افتراه عليه عبد الله بن معاوية ، ومنهم من يعتمد على أن رابع رجب أول رمضان ، أو على أن خامس رمضان الماضي أول رمضان الحاضر ، ومنهم من يعتمد على رؤيته بالمشرق قبـــل الاستسرار ، بطلان هذه البدعة

١٨٣ \_ ٢٠١ - ٥٨٩ ، ٢٥ - ١٩١ - ١٨٣ الدليل العقلي على أن الطريق إلى معرفة الهلال هو الرؤية أن المحققين من أهل الحساب كلهم على أنه لا يمكن ضبط الرؤية بحساب بحیث یحکم بأنه بری لا محالة أو لا بری البتة على وجه مطرد وإنما قد يتفق ذلك ١١٢ ، ١٨٤ ـ ١٨٦ ، ٢٠٧ ج ٢١٥ ج ٩ بيان امتناع ضبط ذلك بالحساب ١٨٥ ـ ١٨٩ ، ٢٠٧ ج ٢٥ ، ٢١٧ ج ٩ ، ٩٠٠ ، ٩٩١ ج ٦ غاية ما يمكن الحاسب إذاصع حسابه أن يعرف \_ مشــلا \_ أن القرصين اجتمعا في الساعة الفلانية ، وأنه عند غروب الشمس يكون قد فارقها القمر إما يعشر درجات مثلا أو أقل أو أكثر ، إذا کان بعده \_ مثلا \_ عشرین درجة فهذا یری مالم يحل حائل ، وإذا كان على درجة واحدة فلا يرى ، ما حــول عشر درجات يختلف باختلاف أسباب الرؤية من وجوه

۱۸۹ ، ۱۹۰ ، ۲۰۷ ج ۲۰ ، ۱۸۹ ج آ نزاعهم فی قوس الرؤیة کم ارتفاعه ۲۱۷ ، ۲۰۷ ج ۲۰ ، ۲۱۲ ، ۲۱۷ ج ۹ ول من تکلم فیه بعض متأخریهم مثل

كوشيار الديلمي وأمثاله ، سبب ذلك ١٥٥ - ١٥٠ ج ١٥٠ الذي ١٥٠ عادت به الشريعة هو أكمل الأمور وأصحها وأبينها وأحسنها وأبعدها عن الاضطراب من اجتماع القرصين ، أو محاذاة برج كلذا ، أو لأحسدي نقطتي الرأس أو الذنب

120 ، 121 ج 70 قد يسبب العمـــل بالحساب فى الصيام وغيره من الأحكام تغيير الدين

۲۰۳ ج ۲۰ الشهر مأخوذ من الشهرة فإذا لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل وه ، ۲۰ ج ۱۵۰ ، ۱۳۷ – ۱٤۲ ج ۲۰ ، ۲۱۱ في اصطلاح الأمم إلى عددى وطبيعى ، الشهر الهالى طبيعى وسنته عدديــة ، والشهر الشمسى عددى وسنته طبيعية

۱۰۹، ۱۰۲، ۱۱۵ جا۲۰، ۱۰۹ جا۲۰، ۱۰۹ جا۲ الهلال مأخوذ من الظهور ورفع الصوت ، إذا استهله الواحد أو الاثنان فلم يخبرا به لم يكن هلالا

187 ـ 187 ج ٢٥ إذا كان مبدأ الحكم في أول الشهر أو في أثنائه حسبت جميع الشهور بالأهلة وإن كان بعضها أو جميعها ناقصا ، إذا وقع مبتدأ الحكم في أثناء الشهر فإن كان الشهر الأول كاملاكمل ثلاثين وإن كان ناقصا جعل تسعة وعشرين

107 - 108 ملال الصوم وحده أو هلال الفطر وحده أو هلال الفطر وحده أو هلال الفطر وحده أن يصوم برؤيسة نفسه أو لا يغطر ولا يصوم إلا مع الناس ، الأظهر الأخير

۲۰۶ ، ۲۰۵ ج ۲۰ المنفرد برؤیة هلال شوال لا يفطر علانية ولا سرا

۱۱۷ ، ۱۱۸ ج ۲۵ من كان فى مكان ليس فيه غيره اذا رآه صامه وإذا رثى فى مكان آخر أو ثبت نصف النهار لم يجب عليه القضاء

۱۰۲ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ ج ۲۵ إذا رئى بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم إلا بعد انقضاء النسك فلا تأثير له فيه

۲۰۲ ـ ۲۰۰ ج ۲۰ اذا رأى هلال ذى الحجة أو أخبره ثقتان أنهما رأياه ولـم يثبت عند حاكم فلهم أن يصوموه وإن كان فى نفس الأمر يكون عاشرا

۱۲۰ ، ۲۰۷ ج ۲۰ إن قيل قد يكون الإمام الذى فوض إليه إثبات الهلال مقصرا لرده شهادة العدول: إما لتقصيره فى البحث عن عدالتهم ، وإما رد شهادتهم لعداوة بينه وبينهم ، وغير ذلك من الأسباب أو لاعتماده على قول المنجم

۱۰۹ ج ۲۵ إذا بلغ صبى أو أفاق مجنون فى أثناء اليوم قبل الأكل أو بعده أمسكوا ولا قضاء عليهم

۱۰۵ ، ۱۰۹ ج ۲۵ إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب فعليهم إمساك ما بقى سواء كان من إقليم أو إقليمين ، ولا قضاء عليهم

۲۰۹ – ۲۱۱ ج ۲۰۰ ، ۲۸۷ ، ۲۸۸ ج۲۲ / ۳۵۰ ج۲۰ / ۳۶۰ ج ۱ یجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة ، سواء کان قادرا علی الصیام أو عاجزا وسواء شق علیه الصوم أولم یشق / تخفیفا ۲۰۹ – ۲۱۱ ج ۲۰ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ج ۲۲ إنما تنازعت الأمة فی جواز الصیام للمسافر السفر » کنا نسافر مع النبی فمنا الصائم ومنا المفطر ۰۰۰۰ »

۲۱۶ جـ ۲۵ ، ۲۸۸ ج ۲۲ والفطر له أفضل ۲۱۲ ، ۲۱۲ ج ۲۰ مقــدار السفر الذي يفطر فيه (۱)

۲۱۲ ج ۲۵ إذا سافر في اثناء يوم جاز له الفطر

۲۱۲ جه ۲۱ اليوم الثاني يفطر فيه بلا ريب وإن كان مقدار سفره يومين

۲۱۲ ج ۲۰ إذا قدم المسافر في أثناء اليوم فهل عليه الإمساك ، عليه القضاء أمسك أولا ٢١٣ جـ ٢٥ يفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوى إليه

۲۱۳ ج ۲۰ من كان معه فى السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا لا يفطر ٢١٣ ج ٢٥ أهل البادية الذين يشتون فى مكان ويصيفون فى مكان إذا كانوا فى حال ظعنهم مسن المصيف إلى المشتى وبالعكس أفطروا

۲۱۸ ج ۲۵ إذا كانت الحامل تخاف على جنينها أفطرت وقضت وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز بأدمه

۲۱۷ ج ۲۰ إذا كان كلما أراد أن يصوم أغمى عليه ٠٠ أفطر وقضى فإن كان يصيبه فى أى وقت صام كان عاجزا عسن الصيام فيطعم عن كل يوم مسكينا

۲۰۳ ج ۲۰ ، ۲۰۵ ج ۲۰ ، ۲۰۵ ج ۲۰ السلم الذي يعلم أن غدا من رمضان وهـو يريد صوم رمضان لا بد أن ينويه ضرورة ، ولا يحتاج أن يتكلم به ، أكثر ما يقع عدم التبييت والتعيين في رمضان عند الاشتباه ٣٤ ، ٣٥ ج٧ « لا صيام لمن لم يبيتالصيام من الليل »

۱۱۹ - ۱۲۱ ج ۲۰ تبييت نية الصوم على ثلاثة أقوال أوسطها أن الفرض لا يجزئ إلا بتبييت نية ، وأما النفل فيجزء بنية من النهار

<sup>(</sup>١) وانظر تحديد السفر ص ٨١ ، ٨٢

١٢٠ج ٢٥ يجزئ التطوع بنية بعد الزوال ،
 الثواب من حين نواه

۱۲۱ ج ۲۰ اختلفوا فی نیة التعیین علی ثلاثة أقوال (۱) أنه لا بد من نیة رمضان فلا یجزی، نیة مطلقة ولا معینة لغیر رمضان فلا یجزی، ۲۱۶ ج ۲۰ من علم أن غدا من رمضان فلا بد مسن التعیین فی هسفه الصورة ، فإن نوی نفلا أو صوما مطلقا لم یجزه ، وإن کان لا یعلم أن غدا من رمضان فهنا لا یجب علیه التعیین

### باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

٢١٩ ـ ٢٦١ ، ٢٤٤ ، ٢٤٦ ج ٢٥ الأكل والشرب والجماع تفطر بالإجماع

727 ، 728 ج 71 الوطء في الدبر يفسد العبادات التي تفسد بالوطء في القبل كالصيام

۲۲۰ ج ۲۰ إنزال الماء من الأنف يفطر ۲۰۸ ج ۲۰ يفطر بالسعوط

۲۲۱ ، ۲۲۶ ، ۲۲۰ ، ۲۲۷ ج ۲۰ القیء یفطر وهل علی من استقاء مع القضاء کفارة ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰ ج ۲۰ « من ذرعه قیء وهو صائم فلیس علیه قضاء وإن استقاء فلیقض »

۲۲۲ ج ۲۰ « قاء فأفطر »

۲۲۶ ج ۲۰ « من استمنی فأنزل أفطر »

7٦٥ جـ ٢٥ إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى فسد صومه عند أكثر العلماء

۲۲۲ ، ۲۵۲ ـ ۲۵۲ ، ۲۲۷ ج ۲۰ ، ۲۷۵
 ۲۰ التفطير بالحجامة والفصاد وتحوهما ،
 نزاع العلماء في المسألة

٢٦٨ ج ٢٥ إذا افتصد بسبب وجع فى رأسه فالأحوط القضاء ، إن أمكنه تأخير الفصاد أخره

704\_708 جـ 70 « أفطر الحاجم والمحجوم » ٢٥٢ ــ ٢٥٥ جـ ٢٥ « احتجم وهو محرم صائم »

۲۲۳ ــ ۲۲۰ ج. ۲۰ « ثلاث لا تفطر القيء والحجامة والاحتلام »

۲۲۰ ، ۲۶۲ ج ۲۰ دم الحيض ينافـــى الصيام

754 ـ 757 ، 777 ج 70 ، 700 ، 700 ، 700 ج 75 ج 70 عصلة التفطير بالجماع والحيض والاستقادة والعجامة والفصاد ، الفرق بينها وبين خروج الأخبثين والاحتسلام والاستحاضة وخروج الدم بالجرح والدمامل والاستحاضة والرعاف

٢٣٣ ، ٢٧٦ ج ٢٥ ، ٥٢٨ ج ٢٠ نزاع العلماء في التفطير بالكحل والحقنة وما يقطر في الإحليل ومداواة الجائفة والمأمومــة ، الأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك

٢٣٤ ، ٢٣٥ ج ٢٥ « ليتق الصائم الإثمد »« أكتحل وأنا صائم قال نعم »

۲۳۵ – ۲٤۸ ج ۲۰ احتج من قال بالتفطيربها بأقيسة ، الجواب عنها

٢٦٧ ج ٢٥ الادهان لا يفطر بلا ريب

۲۰۸ ج ۲۰ إذا ابتلع مالا يغذى كالحصاة لم يفطر

۲۲۸ ، ۲۲۹ ج ۲۰ ، ۵۲۹ – ۵۷۳ ج ۲۰إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه

٥٢٨ ج ٢٠ الاحتلام لا يمكن الاحتراز منه
 ٥٧١ ج ٢٠ ، ٣٠ ج ٢١ من أكل
 يظن بقاء الليل لم يفطر

77 ج ٢٥ الساك في طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب والجماع ولا قضاء عليه ٢٦٦ ج ٢٥ إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر فلا بأس بالأكل والشرب بعد ذلك بزمن يسير ، لو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر فالأظهر لا قضاء

۲۰۹ ، ۲۰۰ ج ۲۰ إذا باشر زوجته وهو يسمع المتسحر يتكلم فلا يدرى أهو يتسحر أويتكلم ثم غلب على ظنه أنه يتسحر فوطئها وبعسد يسير أضاء الصبح لا قضاء عليسه ولا كفارة

٢٦٣ ج ٢٥ إذا وطىء امرأته وقت طلوع الفجر معتقدا بقاء الليل ثم تبين أن الفجر قد طلع فلا قضاء عليه ولا كفارة

٢٢ ج ١٦ إذا طلع عليه الفجر وهو مولج فهل نزعه جماع

۷۱ – ۷۳ ج ۲۰ من أكل يظن الغروب لم يفطر

۲۳۱ ـ ۲۳۳ ج ۲۰ « أفطرنا يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يذكر قضاء » ٢٢٥ ، ٢٢٦ ، ٢٢٥ هل يقضى المجامع المتعمد في نهار رمضان وتلزمه كغارة

۲۲٦ ـ ۲۲۸ جـ ۲۸ بلجامع ناسيا ليس عليه كفارة

۱۵ ج ۱۹ هل يسترط في وجوب الكفارة أن يكون الواطئ قد أفسد صوما صحيحا، من لم ينو الصوم ثم جامع ، ومن جامع ثم كفر ثم جامع

۲٦٠ – ٢٦٣ ج ٢٥ اذا أراد أن يواقع زوجته فى أثناء النهار فأفطر بالأكل قبل أن يجامع ثم جامع

۱۲۰ ج ۳۶ كفارة الجماع فى رمضان على الترتيب ، وقد يلزم بما هو أصعب عليه ١٣٩ ج ٢١ الموالاة فى صوم الشهرين واجبة ، إذا قطعه لعذر لا يمكن الاحتراز

منه لم يقطع التتابع ٢٥٢ ، ٢٥٣ جـ ١٩ لفظ الإطعام لم يقدره الشارع ( من أوسط ٠٠ )

٧٣ ج ٢٥ لا تدفع الكفارة إلا لمن يأخذ لحاجة نفسه

باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء

٢٦٦ جـ ٢٥ ذوق الطعام يكره لغير حاجة ولا يفطر

٢٦٦ ج ٢٥ تكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق

٢١٦ ج ٢٥ إذا غاب القرص أفطر الصائم ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق ٢٣٠ ج ٢٥ هل يؤخر مع الغيم

٢٦٩ جـ ٢٥ إذا اتصل به المرض ولم يمكنه القضاء فليس على الورثة إلا الإطعام عنه ، إذا صام عنه تطوعا وأهداه نفعه ذلك

#### باب صوم التطوع

٣٩١ ج ١٠ أصـول العبادات : الصلة والصيام والقراءة

۲۷۶ ج ۲۰ أمره النبى أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام

٢٨٩ ج ٢٥ إذا نذر صوم الاثنين والخميس فانتقل إلى صوم يوم وفطر يوم فقد انتقل إلى ما هو أفضل

مرع فى يوم عاشوراء الصيام ، قد كان شرع فى يوم عاشوراء الصيام ، قد كان واجبا ثم نسخ وجوبـــه بصوم معه التاسع يستحب لمن صامه أن يصوم معه التاسع ١٩٥ ح ١٥ بعض المتسننة يفعل فى يوم عاشوراء ما ظنــه مستحبا مــــن الكحل والاغتسال والحناء والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور وغير ذلك ، لم يرد فيه حديث عن النبى ولا عن أصحابه ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين

۳۰۰ ، ۳۰۱ ، ۳۱۲ – ۳۱۶ ج ۲۵ ما روى فى ذلك وفى الصلاة يوم عاشوراء وفـــى التوسيع على الأهل فيه

۳۰۷ – ۳۱۶ ج ۲۰ الروافض تتخذ ذلك اليوم مأتما ، ومن عارضهم من النواصب أو من الجهال يتخذون يوم عاشوراء موسما كمواسم الأعياد والأفراح

۱۹۵ ج ٤ « من اغتسل يوم عاشوراء ٠٠٠ » ٢٧٥ ج ٢٧ أفضل الصيام صيام يوم وفطر يوم

٢٧٥ ج ٢٥ النهي عن صيام الدهر

٢٧٤ ، ٢٧٥ ج ٢٥ أمره لعبد الله بن عمرو بالاقتصاد فسى الصيام والصلاة والقراءة ، صوم عبد الله بن عمرو

۲۷۲ ، ۲۷۵ ، ۲۷۲ ، ۲۷۸ ج ۲۰ متی کانت العبادة توجب له ضررا يمنعه من فعل واجب أنفع له منها حرمت

۲۷۳ ج ۲۵ إن كانت توقعه في محرم لا يقاوم مفسدة مصلحتها حرمت

۲۷۳ ، ۲۷۵ ، ۲۷۳ ج ۲۵ إن أضعفته عما هو أصلح منها أو أوقعته في مكروهات كوهت

۲۷٦ ـ ۲۷۸ ج ۲۰ من نذر صوم نصف الدهر فأضر ذلك بعقله وبدنه فعليه أن يفطر ويكفر كفارة يمين ، ويكون فطره قدر ما يصلح به عقله وبدنه

۲۷۹، ۲۸۰ جـ ۲۵ قوله :أريد أنأقتل نفسى في الله

۲۸۱ – ۲۸۶ ج ۲۰ الأجر على قدر منفعة
 العمل وطاعة الله لا على قدر مشقته

809 ج ٤ ، ٣٠٠ ج ٢٢ جاءت الشريعة في الصيام والأكل والنكاح بما يصلح به دين الإنسان وبدنه

۲۹۰ ، ۲۹۱ ج ۲۰ صوم رجب بخصوصه کل أحاديثه ضعيفة بل موضوعة ، متى أفطر بعضا لم يكره صوم البعض

۲۹۰ جـ ۲۵ تخصیص رجب وشعبان جمیعا بالصوم والاعتکاف لم یرد فیه شیء

٢٩١ ج. ٢٥ صوم الأربعة الأشهر الحرم جميعا ٢٨٤ \_ ٢٨٦ حد ٢٥ ليلة القدر في العشر | ولا تشترط له الطهارة الأواخر من رمضان ، وتكون في الوتر منها ، الوتر يكون باعتبار الماضــــى ٠٠٠ ويكون باعتبار ما بقى « لتاسعة ، تبقى لخامسة تبقى ، لثالثة تبقى ،

> ٢٨٥ ج ٢٥ ينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه ، وتكون في السبع الأواخر أكثر ، أكثر ما تكون ليلة سبع وعشرین ، ما روی فی علاماتها ، قد تکشف لبعض الناس أو يفتح على قلبه من المساهدة ما نتبن به الأمر

> ٢٨٦ ج ٢٥ ليلة الاسراء أفضل في حق النبي ، وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى

> ٢٨٨ ، ٢٨٩ ج ٢٥ أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة وأفضل أيام العام يوم النحر وهو أفضل من يوم عرفة

> ٢٨٧ ج ٢٥ أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان ، وليالي العشر الأواخر أفضل من لياليها

#### بابالاعتكاف وأحكام المساجد

٢٩٥ \_ ٢٩٧ ج ٢٥ الجمع بين قول عائشة « مازال بعتكف حتى فارق الدنيا ، وبين ما علم من تركه الاعتكاف ثلاثة أعوام ، وهل يقضى الاعتكاف

۲۹۱ ، ۲۹۲ ج ۲۵ کل مسن صام صوما مشروعا وأراد أن يعتكف من صيامه كان جائز ١، إن اعتكف بدون الصيام ففيه قولان ٢٥١ ، ٢٥٢ ج ٢٧ الاعتكاف في الجوامع ، لا يكون الاعتكاف لا يخلوة ولا يغير خلوة لا في غار ولا عند قبر ولا غير ذلك ١٢٣ حـ ٢٦ الاعتكاف يشترط له المسجد أ

١١٥ ، ١٢٣ ج ٢٦ إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد ونصب لها قبة بفنائه ۵۱ ، ۵۰ ج ۳۱ إذا نذر اعتكافا في مكان ليس فيه مزية شرعية غير المساجد الثلاثة لم يتعين ، وله أن يفعل ذلك في غيره ، وهل تجب الكفارة

١٩٩ ج ٢٢ لو نذر أن يصلي أو يعتكف في بقعة من المسجد لم تتعين

٧ ، ٨ ، ٣٢٤ ج ٢٧ المسجد الحسرام أفضل المساجد ويليه مسجد النبى ويليه المسجد الأقصى ، الصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في مسجد النبي

٢٤٥ ، ٢٤٦ ج ٣١ إذا نذر الصلاة في بيت المقدس أجزأ عنه الصلاة في أحد الحرمين ، ولو نذر الصلاة في مسجد النبي أجزأه في المسجد الحرام ، إذا نذر الصلاة في المسجد الحرام لم يجزئه في غيره

٦ ، ٧ ج ٢٧ إذا نذر إتيان المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه الوفاء

٣٣٣ ، ٣٢ ، ٢ ، ٧ ج ٢٧ إذا نذر المشي إلى المسجد الحرام لزمه ، ولو نذر أن يذهب الى مسجد المدينة أو بيت المقدس ففيه قولان ١٥ ج ٢٧ تشرع زيارة بيت المقدس إلا في الأوقات التي تقصدها الضلال

٣٥١ج ٢٧ حكمة شرعية السفر إلى المساجد الثلاثة

۲۰۸ ، ۲۰۹ ، ۲۹۲ ج ۲۷ متی بنیت هذه المساجد ومن بناها وصلي فيها

۲۱ ، ۲۶۷ \_ ۲۰۱ ج ۲۷ « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ٠٠٠ »

۲۸۳ ، ۲۸۶ ج ۱۸ أفضل الأوطان فسسى حق كل إنسان

۲٤٧ ج ١٩ المسجد الحرام يعبر به عـن المسجد وما حوله من الحرم

۱۱ ج ۲۷ المسجد الأقصى اسم للمسجد الذى بنساه سليمان ، صار بعض الناس يسمى الأقصى الذى بناه عمر ، الصلاة فى هذا المصلى الذى بناه عمر أفضل من الصلاة فى سائر المسجد

۱۹٦ ج ۲۲ هل ينبغي للمعتكف أن يأكل في المسجد أو في بيته

٣٥٣ ج ٢٧ لا تحرم مباشـــــرة المحرم والمعتكف بدون شهوة

٥٥٣ ج ١٠ أفضل الأذكار ، مالا يشرع منها

۲۹۲ – ۲۹۶ ج ۲۰ الصمت عن الكلام مطلقا فى الصوم أو الاعتكاف أو غيرهما بدعة مكروهة ، وهل ذلك محرم ، وإذا فعله على وجه التدين (١)

#### أحكام المساجد

٣٦٠ ج ٢٨ تعاهد مساجد المسلمين

۲۰۶ ج ۲۲ يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذى المصلين فيه ، رفع الصبيان أصواتهم فيه وتوسيخهم لحصره لا سيما في وقت الصلاة منكر

۲۰۱ ج ۲۲ یجوز أن یبصق فی ثیابه فی السجد ویمتخط فی ثیابه

(۱) وتقدم فى العيدين ما يتعلق بأعياد النصارى وحكم ما يعمله المسلم في أعيادهم من طبخ الأطعمة ٠٠٠٠٠ أو التشبيه بهم فى أعيادهم ٠٠٠

۲۰۳ ج ۲۲ لا يجوز الذبح فسسى المسجد لا ضحايا ولا غيرها

۲۰۳ ج ۲۲ لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت لا صغير ولا كبير ولا جنين ولا غيره

٤١٨ ج ٢٧ من كره بناء المساجد بالحجارة والقصة والساج من الصحابة والتابعين ، هؤلاء لما فعله الوليد أكره

١٩٣ ج ٢٢ ليس للمسلم أن يتخذ السبجد طريقا ،

۱۹۳ – ۲۰۰ ، ۲۰۰ ج ۲۲ إذا اتخذ المسجد بمنزلة البيوت في أكله وشربه ونومه وسائر أحواله منع ، الرخصة في بعض ذلك في الشيء اليسير ولذوى الحاجات العارضة ٠٠٠٠٠ الشيء اليسير ولذوى الحاجات العارضة ٢٠٠ ب ٢٠١ ب ٢٠٠ ج ٢٠١ ب يجوز الاستنجاء في المساجد ، ولا يكره الوضوه فيها إذا لم يحصل معه امتخاط أو بصاق طريقا بلا ريب

۱۹۶ ج ۲۲ إذا دخله ذمى لمصلحة ، وهل يشترط إذن المسلم

٢٠٥ ج ٢٢ ليس لأحد أن يفعل في المسجد ولا على بابه أو قريبا منه ما يشوش على أهل القراءة والصلاة والذكر والدعاء فيله ويمنع

٢٠٦ ج ٢٢ السؤال في المسجد وخارج المسجد محرم إلا لضرورة

۲۰۱ ج ۲۲ إذا كان به ضرورة وسأل فى المسجد ولم يؤذ أحدا بتخطيه ولا غيره ولم يكذب فيما يرويه ولم يجهر جهرا يضحر الناس ٠٠٠ جاز

٢٠٠ ج ٢٢ الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد أشد تحريما ، وكذلك المكروه ، ويكره فيك فضول المباح

به ۱۹۰ ج ۲۲ ، ۶۱ ج ۳۱ لیس لأحد أن يختص بشئ من المسجد بحيث يمنع منسه غيره دائما « النهى عن إيطان كإيطان البعير » غيره دائما « النهى عن إيطان كإيطان البعير » ۱۹۸ ج ۲۲ إذا منع من يقرأ القرآن في تلك البقعة وقال هذا موضعنا فهو ظالم من وجوه ١٩٥ ، ١٩٠ ج ۲۲ وإذا احتج بأن أولئك يقرأون لأجل الوقف وهذا ليس من أهـل الوقف

٠٠٠ ج ٢٢ المشى بالنعال في المسجد جائز، ينبغي لمن أتى المسجد أن ينظر فيهما ٠٠٠ ٢٠٤ ج ٢٢ لاتغسل الموتى فى المسجد، إذا أحسدت فى المسجد ما يضر بالمصلين أزيل وعمل بما يصلحهم

۲۰۱ ج ۲۲ السواك في المسجد لا يكره ۲۰۱ ، ۲۰۲ ج ۲۲ إن سرح شعره وجمع الشعر فلم يترك في المسجد فلا بأس

# كتاب المناسك

٤٨٣ ج ٧٦ النسك في اللغة ٩٨ ج ٣٦ منسك المؤلف الأول ، والثاني ٩٨ ج ٣٦ منسك المؤلف الأول ، والثاني الراهيم وآل إبراهيم من محبة الله وعبادته والإيمان به وطاعته مالم يكن لغيرهم فخصهم الله بأن جعل لبيته الذي بنوه خصائص لا توجد لغيره ، وجعل ما جعله مسن أفعالهم قدوة للناس وعبادة يتبعونهم فيها ، ولا ريب

أن الله شرع لإبراهيم السعي ورمي الجمار والوقوف بعرفات بعد ما كان من أمر هاجر وإسماعيل وقصة الذبيح وغير ذلك ما كان ٢٦٤ جـ ٢٧ لم يوجب الخليل الحج ، ولم يكن الحج واجبا في أول الإسلام

7٠٦ ، ٢٠٧ ج ٧ ، ٤٨٧ ج ٢٠ ، ٢٠٥ ج ٢٧ نزاع الناس متى فرض ، فرض سنة تسع أو عشر ، آية الإيجاب ( وَلِلَّوعَلَ النَّاسِ حِبُّ أَلْكُنْتِ ٠٠ )

۷ ، ۸ ج ۲٦ من قال إنه فرض سنة ست
 احتج بآية الإتمام ، لزومهما بالشروع
 ۱٤١ ج ٢٥ سبب تأخير النبى للحج أن
 العرب قد غيرته عن ميقاته

27۸ ج. ١٠ الحج أفضل للنساء من الجهاد بخلاف الرجال

٤٣ ج ٤ « الحج من سبيل الله »
 ١٠ ج ٢٦ الإكثار من الحج أفضل
 من التصدق بنفقته على الفقراء

١١ ج ٢٦ الحج عن الوالدين من برهما
 الأم أسبق فى البر إلا إذا لم يحج الوالد
 الفرض

۲۰۹ ، ۳۰۲ ج ۷ ، ۲۰۱۷ ج ٤ هل يكون مسلما من ترك الحج أو غيره من الأركان ٢٠٩ – ٢٠٧ ج ٧ مسألة تكفير من ترك الحج أو غيره من الأركان جحدا أو كسلا أو بخلا

۲۰۲ ج ۱۶ من لم يحج خيف عليه الموت على غير الإسلام

٥ ـ ٩ ، ١٩٧ ، ٢٥٦ ج ٢٦ الأظهر في الدليل عدم وجوب العمرة ، تعليل عـــدم الوجوب

20 ج ٢٦ العمرة واجبة فى أشهر الروايتين عن أحمد ، ومن أصحابه مـــن جعلها ثلاث روايات ٠٠٠٠

۲۵۷ – ۲٦٠ ج ٢٦ لا تجب العمرة على أهل مكة ولا تستحب لهم

٩ ج ٢٦ « العمرة هي الحج الأصفر »
 لا يدل على الوجوب

١٠ ج ٢٦ إذا اعتمرت عن نفسها غير العمرة عن بنتها جاز

٣٤٤ ج ١٠ شرط التكليف ، ومتى يسقط تخفيفا

۳۱۶ – ۳۱۸ ج ۲۱ لیس کل مرکب لـــم یکن موجودا علی عهد النبی لا یحل

۲۲ج۲۲ إذا كانت تملك أكثر من ألف درهم ... وجب عليها الحج وتزوج بنتها بالباقى إن شاءت

١٦٠ ج ٢٠ إذا بذلت الاستطاعة لمن يريد الحج فهل يجب عليه وإذا بذلها ولده

۲۸ ج ۳۰ متی حج به أبوه من ماله جاز ،

وهل يجب عليه الحج إذا بذل أبوه المال ٩٩ ، ٩٩ ج ٢١ / ٣٠٣ ج ٢٦ إذا حج بالمال الحرام / أو على بعير محرم ١٢ ج ٢٦ الشيخ الكبير إذا لسم يستطع الركوب على الدابة استناب من يحج عنه ١٤ – ١٩ ج ٢٦ الحج عن المعضوب أو الميت بمال يأخذه لينفقه في الحج ويرد الفضل مستحب إذا كان مقصوده أحسد شيئين : الإحسان إلى المحجوج عنه ، أو نفس الحج والشوق إلى المساعر

17 - ٢٠ ج ٢٦ إن كان قصده الاكتساب بذلك \_ وهو أن يستفضل مالا فهذا صورة الإجارة والجعالة \_ لا يستحب وإن قيـل بجوازه ، وكذلك المال المأخوذ

۱۷ ، ۱۹ ج ۲٦ إن كان محتاجا إلى النفقة
 فى الحج وقضاء الدين الواجب عليه أو النفقة
 بعد رجوعه

۱۱۱ ج ۲۲ العبد ليس محرما لمولاته في السفر

۱۳ ج ۲٦ إذا كانت من القواعد وقد يئست من النكاح جاز \_ في أحد القولين \_ أن تحج مع من تأمنه

١٣ ج ٢٦ يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى سواء كانت بنتها ، ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل

۲۱ ج ۲٦ إذا خرج حاجا من حين وجب عليه الحج فمات في الطريق لم يمت عاصيا وله أجر نيته ، وإن فرط ومات قبل أدائه مات عاصيا وله أجر ما فعله ولم يسقط عنه الفرض ويحج عنه من حيث بلغ

## باب المواقيت

۱۹۳ ، ۱۹۶ ج ۲۱ ، ۴۸۷ ج ۱۷ لما فرض الحج وقت ثلاث مواقيت ۲۰۰ ولما فتح اليمن وقت يلملم ، ثم وقت ذات عرق الأهـــــل العراق

99 ج ٢٦ ما بين هذه المواقيت وبين مكة ، أهل المغرب يحرمون من رابغ وهو قبل المجحفة ، إذا اجتازوا بالمدينة أحرموا من ميقاتها ، إنأخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع ميا ج ٢٦ المنشىء للحج والعمرة مسن مكان دون الميقات يحرم منه

۱۰۰ ، ٦ ج ٢٦ ليس لاحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام ، إن قصد مكة للتجارة أو الزيارة فينبغى لـــه أن يحرم ، وفي الوجوب نزاع

٣٧٤ ج ٢٠ ، ٢٢٣ ج ٢٢ لا يستحب الإحرام قبل الميقات

۱۰۱ ج ۲٦ الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه ، وإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو حج

#### باب الإحرام

99 ج77 أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك ، قبل ذلك هو قاصد الحج والعمرة ولم يدخـــل فيهما

۲۳ – ۳۲ ج ۲٦ فرق بين النية المسترطة
 للحج والنية التي ينعقد بها الإحرام

۱۰۹ ، ۱۳۲ ج ۲٦ يستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضا

190 ج ٢٦ هل يتيمم لمثل هذه الأغسال 190 ج ٢٦ وإن احتاج التنظيف كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل وليس من خصائص الإحرام

۱۰۷ ج ۲٦ إن شاء المحرم أن يتطيب فهو حسن ولا يؤمر بذلك قبل الإحرام

۱۱۸ / ۱۱۱ ج ۲٦ التجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا / المخيط المجيد ٢٦ يستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين ، إن كانا أبيضين فهو أفضل

١٠٩ ج ٢٦ السنة أن يحرم فـــى إزار

ورداء سواء كانا مخيطين أو غيير مخيطين ولو أحرم في غيرهما جاز

۱۱۰ ج ۲٦ يجوز أن يلبس كل ما كان من
 جنس الإزار والرداء

۱۰۹ ج ۲۱ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ج ۲۱ ، ۱۲۱ م ۱۲۲ ج ۱۲ الأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر ، إن لم يجدها لبس خفين ، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين ، ولا فديةعليه عليه أن يقطعهما دون الكعبين ، ولا فديةعليه بحوز أن يلبس ما دون الكعبين سواء كان واجدا للنعلينأوفاقدا لهما كالمداس والجمجم واجدا للنعلينأوفاقدا لهما كالمداس والجمجم في معنى الخف كالموق والجرموق ونحو ذلك في معنى الخف كالموق والجرموق ونحو ذلك لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف إلا لمن لم يجد نعلين فليلبس الخفينوليقطعها حتى يكونا أسفلمن الكعبين، الإزار والخفاف لمن لم يجد النعلين »

۲۰۳ ج ۲۱ إن قيل فينبغى أن يرخص فى لبس القميص والجبة ونحوها لمن لم يجد الرداء

۱۹۵ ج ۲۱ « من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل ، ١٠٨ ، ١٠٩ ج ٢٦ إن كان يصلى فرضا أحرم عقبه ، ليس للإحرام صلاة تخصه وهو أرجع القولين

۱۰۸ ، ۲۲ ج ۲٦ لا يصير محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته بل لا بد من قول أو عمل : تلبية أو تقليد هدى الخلاف في ذلك

۲٦ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ م ٢٦٢ ، ٢٦٢ م ٢٢٢ الله الرسسول كان يستفتح الإحرام بالتلبية ويشرع للمسلمين أن يلبوا في الحج ، لم يشرع أن يقول قبل التلبية شيئا : لا يقول اللهم إني أريسد الحج والعمرة ، ولا الحج والعمرة ، ولا يقول فيسره لى وتقبله منى ، ولا يقول نويتهما جميعا ، ولا يقول أحرمت ولا غير ذلك ، التلبية في الحج كالتكبير في الصلاة ، جميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التلبية من البدع

۱۰۱ ، ۱۰۷ ج ۲٦ وإن اشترط على ربه خوفا من العارض فقال ۲۰۰ كان حسنا ولم يكن يأمر بذلك كل من حج

۲۹۲،۲٦٠ ب۳۳،۲۷۲ ، ۲۷۱ ، ۱٦٠ ، ۲۹۲،۲۹۳ ج ۲۹۲،۲۹۳ ج ۲۹۲ من وافى الميقات فى أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع : التمتع ، والإفراد ، والقران ، وهو مذهب الأئمسة الأربعة وجمهور الأمة ، التمتع ، القران ، الإفراد

٢٩٢ ج ٢٢ وذهب طائفة مسسن السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا التمتع وهسو قول ٠٠٠ وكان طائفة من بنى أمية ينهون عن المتعة ٠٠٠

174 ، ٦٢ ، ٢٨٩ ج ٢٦ فقهاء الحديث ح كأحمد وغيره – استحبوا المتعة لمن جمع بين النسكين في سفرة واحدة وأحرم في أشهر الحج

174 ج ٢٦ وعلموا أن من أفرد الحسب واعتمر عقبه من الحل وان قالوا إنه جائز للله فلم يفعله أحد على عهد الرسول إلا عائشة على قول

178 ج ٢٦ وكذلك علموا أن من لم يسق الهدى وقرن بين النسكين لا يفعله وإن قال أكثرهم إنه جائز فإنه لم يفعله أحد على عهد الرسول إلا عائشة على قول

يرى القران أفضل ، ومالك يرى الإفراد أفضل ، لكن قد قيل يستحب مع ذلك تأخير العمرة إلى المحرم ، الشافعي اختار التمتع تارة والإفراد تارة ، وفي الآخر يختار الإحرام مطلقا

مه ، ٨٦ ، ٩٥ ، ١٠٣ ، ١٠٣ ، ٢٧٨ - ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٦ ج ٢٦ ، ٢٩٤ ج ٢٦ ، ٢٧٨ ، ٢٥ ج ٢٧٠ ، ٢٩٤ ج ٢٦ ، ٣٧٠ ، ٣٥ ج ٢٤ ج ٢٨ ، ٣٧ ، ٣٥ ج ٢٠ التحقيق أنه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل مسسن القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة ، وهو مذهب أحمد ، هذا الإفراد الذي اختاره أبو بكر وعمر وعلى : إذا رجع إلى دويرة أهله فأنشأ منها العمرة ، أو اعتمر فسي أشهر الحج وأقام حتى يحج ، أو اعتمر في أشهره ورجع إلى أهله ثم حج

۲۷۲ – ۲۷۸ ، ۲۷ ، ۳۸ ج ۲۷ وجه إلزام عمر بالاعتمار في غير أشهر الحج ونهى عثمان عن المتعة ومخالفة بعض الصحابة لهما عثمان عن المتعة ومخالفة بعض الصحابة لهما ٢٠٨ ، ٤١ – ٤١ ، ٤١ ، ٢٠١ ، ١٠٣ ج ٢٦ وأما إذا أفرد الحج واعتمر بعيد ذلك من الحل \_ كما يفعله كثير من الناس اليوم \_ فهذا الإفراد ليم يفعله الرسول ولا أحد مين أصحابه الذين حجوا معيه ولا غيرهم الا عائشة تطييبا لخاطرها لما حاضت فلم يمكنها الطواف

op1 \_ 1.7 , 73 , 27 , 57 , -17 , ٢٦١ ، ٢٦٩ ج ٢٦ للفقهاء في عمرتها التي فعلتها أقوال (١) أنها ضارت قارنة وهسو قول جمهور الفقهاء منن أهنل الحديث والحجاز ٠٠٠٠ (٢) قول أبي حنيفة أنها صارت مفردة الحج ، وعمرتها التي فعلتها واجبة (٣) وهو رواية عن أحمد أنها كانت قارنة وعمرة القارن لا تجزى عسن عمرة الإسلام فأمرها النبي بعمرة الإسلام (٤) أنها امتنعت من طواف القدوم لأجل الحيض وأنهذه العمرة عمرة الإسلام، أضعف الأقوال ١٠٢ ، ح ٢٦ مساجد عائشة بالتنعيم ، لم تكن على عهد النبي ، ليس دخولها ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة، قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة ، من خرج من مكة ليعتمر إذا دخل واحدا منها وصل فيه لأجل الإحرام فلا بأس

۲۳ ، ۶۶ ، ۸۰ ، ۲۰۳ ، ۲۰۱ ج ۲۳ ، ۲۵۷ مر النبي ليس شيء ۱۶۷ مر النبي ليس شيء منها من مكة ولا في رمضان (۱) أحرم بها عام الحديبية ۰۰، ثم أحرم في العام القابل من ذي الحليفة ، ثم عمرة الجعرانة ، ثم عمرته مع حجته

۱۰۳ ج ۲٦ لم يكن على عهد النبى وخلفائه أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر لا في رمضان ولا في غيره

٨٤ ، ٤٩ ج ٢٦ قول بعض الفقهاء :الإفراد أن يحج ويعتمر بعد ذلك من مكة غلط
 ٨٨ - ٨٨ ، ١٠١ ، ١٦٠ ، ١٦١ ، ٢٧٧ ، ٢٧٧ ، ٢٨٨ ، ٢٨٧ ج ٢٦ ، ٢٩٤ ج ٢٢ ، ٣٣ ج ٣٣ / ٣٣ – ٣٧٣

۳۷ ، ۲۲ ج ۲٦ وأما إن أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحسدة وقدم في أشهر الحج ولم يسق الهدى فالتمتع أفضل لمن أن يحج ويعتمر بعد ذلك من الحل / وهو مذهب أحمد / سبب اختيار أحمسه التمتع

98 ، 90 ج ٢٦ الذي يحج متمتعا فعل ما شرع باتفاق العلماء المعروفين ، غير المتمتع في حجه نزاع

90ج ٢٦ لا يعارض هذا بأن بعض المتقدمين كان ينهى عسن المتعة وكان بعض الولاة يضرب عليها فعلماء أصحاب هذا القول لم يكونوا يحرمون المتعة بل

۸۸ ، ۸۹ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ج ۲٦ من سافر بسفرة واحدة واعتمر فيها ثم أراد أن يسافر أخرى للحج فتمتعه أيضا أفضل له منن الحج

۸۸ ج ۲٦ و كذنك لو تمتع ثم سافر من دويرة أهله للمتعة فهذا أفضل من سفرة بعمرة وسفرة بحجة مفردة

٨٨ ج ٢٦ إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها
 الحج جاز ، وإذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه
 العمرة لم يجز ، من جوزه ، تعليل ذلك

127 ج77 ليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد ، عليه وعلى المتمتع هدي : بدنة أو بقرة أو شاة أو شرك فى دم ، من لم يجد الهدى صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع ، وله أن يصوم الثلاثة من حين أحرم بالعمرة ، وقيل يصومها بعد التحلل من العمرة

۹۲ ، ۹۳ ، ۵۸ ـ ٦٠ ، ۸۷ ج ۲٦ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ محمة شرعية الهدى للتمتع ، هدى التمتع نسك لا جبران

 $10^{\circ}$   $10^{\circ}$ 

۹۱ ، ۹۲ ج ۲٦ الهدى الذى يسوقه من الحل أفضل مما يشتريه من الحرم ، فى أحد القولين لا يكون هديا إلا ما أهدى من الحل

#### نسك النبي والغلط فيه

۱۰۲، ۱۳۲، ۱۳۲، ۸۰ ـ ۱۰۲، ۱۳۲ ـ ۱۳۲، ۱۰۲ ج ۲۰ المنصوص عن أحمد وأئمة الحديث ۲۰۰ أنه حج قارنا بين الحج والعمرة وساق الهدى ولــم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا قبل التعريف وهو الصواب ، أدلة ذلك

٦٢ - ٦٦ ج ٢٦ الشافعي اختلف كلامه في حج النبي فقال تارة إنه أفرد ، وقال تارة إنه أحرم مطلقا تارة إنه تمتع ، وقال تارة إنه أحرم مطلقا ٢٦ - ٧٥ ، ٨١ - ٨١ ، ٢٧١ ، ٢٧٢ - ٢٧٦ ج ٢٦ الصواب أن الأحاديث متفقة ليست مختلفة إلا اختلاف يسيرا ، اتفقت على أنه كان قارنا وإن عبر عنه بعض الرواة بالتمتع أو الإفراد ، الأحاديسث وتوجيهها

٦٤ ، ٢٨٣ ، ٢٨٢ ج ٢٦ الفرق بين القارن
 والمتمتع يظهر من وجهين

۷۵ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۳۸ ، ۵۷ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۰ ، ۲۲ ، ۲۵۰ ، ۲۲۰ ، ۲۵۰ ، ۲۲۰ ، ۲۵۰ ، ۲۲۰ ، ۲۵۰ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، من قال إنه أحرم إحراما ومن قال إنه تمتع ـ بمعنى أنه أمل ، ومن قال إنه تمتع بمعنى أنه أحل من إحرامه فهو أيضا مخطى، ، ومن قال إنه قرن بمعنى أنه طاف طوافين وسعى سعيين فقد غلط ، من قال ذلك ، الغلط في هذا الباب وقـــع ممن دون الصحابة

۲۹۳ ، ۲۹ ج ۲۸۷ ، ۱۰۲ ، ۱۹۵ ج ۲۹۳ ، ۲۹۳ ج ۲۹۳ من ظن من أصحاب مالك والشافعى أنه أفرد الحج واعتمر بعد ذلك فهذا القول خطأ

۸۵ ، ۱۹۵ ج ۲٦ من قال من أصحاب مالك
 والشافعى أنه أفرد الحج ولم يعتمر مع حجته
 فقد خالف الأحاديث

170 - 174 ج 77 ، 798 ، 798 ج 77 ج 77 سبب غلطهم ألفاظ مشتركة سمعوها فسى ألفاظ الصحابة الناقلين لحج النبى ، مراد من قال تمتع بالعمرة إلى الحج ، الجمع بين ما ورد فيه

۲۷۹ – ۲۸۳ ج ۲۱ ، ۹۰ ج ۳۳ ، ۶۹ – ۲۷۹ فرد والقارن ۹۵ ، ۹۶ ج ۲۱ فسخ المفرد والقارن وانتقالهما إلى التمتع جائز مستحب ، وقيل هو واجب وقيل محرم ، من قال بكل قول

٥٥ ـ ٥٨ ، ٩٦ ـ ٩٦ ، ١٧ ، ٣٦ ج ٣٣ الذين منعوا الفسخ أو المتعة مطلقا قالوا إن ذلك خاص بالصحابة وإن الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج فأمر بذلك ليبين الجواز ، هذا القول خطأ لوجوه ليبين الجواز ، هذا القول خطأ لوجوه ٢٨٠ ج ٣٦ مــن ساق انهدى فلا يفسخ

۲۸۰ ج ۲٦ الفسخ جائز مالم يقف بعرفة، وسواء كان قد نوى عند طواف القدوم أو غير ذلك ، وسواء كان قد نوى عند الإحرام القران أو الإفراد أو أحرم مطلقا

بلا نزاع

۲۸۰ ج ۳٦ الفسنخ بعمرة مجردة لا يجوزه أحد من العلماء ولا للذى يجمع بين العمرة والحج في سغرة واحدة ٠٠٠

27 ، 28 ج 77 إذا ضاق الوقت على المتمتع فهل يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا ، وكذلك الحائض ، وهل تجزيها عــن عمرة الإسلام

۱۰۱ ، ۳۰۳ ج ۲٦ لو أحرم مطلقا جاز ١٠٦ ج ٢٦ لو أهل ولبي كما يفعل الناس قاصدا النسكولم يسم شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا قسرانا ولا إفسرادا صح وفعل واحدا من الثلاثة

۱۰۵، ۱۰۵ ج ۲۲، ۲۲۲ ج ۲۲ إذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال: لبيك عمرة وحجا، وإنكان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج وإن كان مفردا قال لبيك

۱۰۵ ج ۲٦ متى لبى قاصدا للإحرام انعقد، ولا يجب أن يتكلم قبل التلبية بشىء

۱۱۵ ، ۱۱۵ ج ۲٦ إذا أحرم لبى بتلبية النبى « لبيك اللهم ۲۰۰ » وإن زاد عـــلى ذلك ۲۰۰ جاز ، يلبى من حين يحرم سواء ركب دابة أو لم يركبها وإن أحرم بعد ذلك جاز ، معنى التلبية

۱۱۵ ج ۲٦ يستحب الإكثـــار منهــا عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات وإذا علا نشزا أو هبط واديــا أو سمع ملبيا ٠٠٠ أو فعل ما نهى عنه

۱۱۵ ج ۲٦ يستحب رفع الصوت بها للرجل ۲۰۰، والمرأة بحيث تسمع رفيقتها ١١٥ ج ٢٦ إن دعا بعد التلبية وصلى على النبي وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته وسخطه من النار فحسن

٤٦٩ ج ٢٢ لا يرفع صوته بالصلاة على النبي بعد التلبية

### باب محظورات الإحرام

117 ج ٢٦ مما ينهى عنه المحرم قطيع شعره ، له أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم فى رأسه وغير رأسه ، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز

117 ج ٢٦ إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل ، ويفتصد إن احتاج إلى ذلك ، وله أن يغتسل من الجنابة ، وكذلك لغير الجنابة ، 117 ج ٢٦ ولا يقلم أظفاره

۱۱۰ ، ۱۱۱ ج ۲٦ ، ۲۰٦ ج ۲۱ الرأس لا يغطيه بمخيط ولا غيره كالعمامةوالقلنسوة إلا لحاجة

۱۱۱ ج ۲٦ له أن يستظل تحت السقف والشجر ويستظل في الخيمة

۱۱۲ ج ۲۱ ، ۲۰۷ ج ۲۱ الاســـتظلال بالمحمل فيه نزاع

۱۱۱ ج ۲٦ المخيط ، لا يلبس ما كان في معنى السراويل

۱۱۱ ج ۲٦ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ج ۲۱ له أن يعقد ما يحتاج إلى عقده ، إن احتاج إلى عقد الرداء جاز

۱۱۰ ج ۲٦ إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه ، له أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ويتغطى به ويلبسه مقلوبا ، ويتغطى باللحاف وغيره

۱۱۱ ج ۲٦ لا يلبس القميص لابك ولا بغيركم ، وسواء أدخل فيه يديه أو لمرقا ، يدخلهما ، وسواء كان سليما أو مخرقا ، ولا يلبس الجبة ولا القباء، وكذلك الدرع٠٠٠ غير إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه

۱۱۳ ، ۱۱۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳ ج ۲٦ ليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى عنه إلالحاجة ١١٤ ج ٢٦ يجوز أن يخسرج الفديسة إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله أو بعده

۱۱٦ ج ٢٦ مما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام فى بدنه أو ثيابه أو يتعمدلشم الطيب ، الدهن فى رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب فيه نزاع وتركه أولى

۱۱٦ ج ۱٦ ولا يصطاد صــيدا بريــا ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك ،

ولا يعين على صيد ، ولا يذبح صيدا ، صيد البحر كالسمك له أن يصطاده ويأكله ، وله أن يقطع الشجر

۱۷۵ ، ۱۷۵ ج ۲٦ اختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال وذكاه « صيد المحرم حسلال مالسم تصيدوه أو يصد لكم »

۱۱۸ ج ۳٦ ما يتعرض له من الدواب ينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد ، إذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر القولين

۱۱۸ ج ۲٦ للمحرم أن يقتل ما يؤذيه بعادته كالحية والعقرب والفأرة ٠٠٠، وله أن يدفع ما يؤذيه مسن الآدميين والبهائم، لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله

۱۱۸ ج ۲٦ إذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه وله قتلها ، إلقاؤها أهون

۱۱۸ ج ۲٦ التفلى مــن دون التأذى مـــن الترفه ، لو فعله فلا شيء عليه

۱۱۳ ج ۲٦ إذا احتاج إلى اللباس لبرد يمرضه ١٠٠ أو نزل به مرض ٢٠٠ إذا استغنى عنه نزعه وعليه أن يفدى

۱۱٦ ج ٢٦ « لا ينكسح المحرم ولا ينكسح ولا يخطب »

۱۱۸ ج ۲٦ يحرم عـــلى المحرم الوطء ومقدماته ، لا يطأ شيئا سواء كان امرأة أو غيرها ، ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيـــ ولا نظر بشهوة ، إن جامع فسد حجه ، فى الإنزال بغير الجماع نزاع

۱۱۹ ، ۱۰۸ ج ۲٦ لا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس

٢٤٢ ، ٢٤٢ ج ٢١ الوطء في الدبر يفسد العبادات

٥٦٨ ، ٥٦٩ ج ٢٠ المضى في الحج الفاسد ٥٦٨ ، ٣٧٦ ج ٢٠ يفسد حج من وطئ بعد التعريف قبل التحلل ، وبعد التحلل الأول عليه عمرة

۲۲۲ ، ۲۲۷ ج ۲۵ لا يبطل الحج بشىء من المحظورات لا ناسسيا ولا مخطئا لا الجماع ولا غيره

۱۱۹ جـ ۲٦ إن قبل بشهوة وأمذى فعليه دم ٢٣٣ ، ٢٣٨ جـ ٢١ لا تحرم مباشرة المحرم بدون شهوة

۱۱۲ ج ۲٦ المرأة عورة فجاز لها أن تلبس الثياب التي تسترها وتستظل بالمحمل ۱۲۰ ج ۲۲ للمرأة أن تغطى وجهها ويديها لكن بغير اللباس المصنوع على قدر العضو كذر العباس على الرجل على المرأة كيدى الرجل على الصحيح

۱۱۲ ج ۲۲ ، ۱۶۹ ، ۱۵۰ ج ۲۲ نهیت عن النقاب والقفازین ، فی معنی النقاب البرقع وما صنع نستر الوجه

۱۱۲ ج ۲٦ أو غطت وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق وإنكان يمسه فالصحيح الجواز

۱۱۲ ج ۲٦ لا تكلف المرأة أن تجافيى سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك

١١٣ ج ٢٦ البرقع أقوى من انتقاب

۱۱۲ ج ۲٦ « إحرام المرأة فــــــى وجهها ، لم يقله النبي

۱۰۸ ج ۲٦ وعلى المحرم اجتناب الرفث والفسوق والجدال ، الجدال في الحـــج والمراد به

۱۰۸ ج ۲٦ ينبغى للمحرم أن لا يتكلم إلا فيما يعنيه

#### باب الفدية

۱۱۲ ، ۱۱۶ ، ۳۰۳ ج ۲٦ إذا لبس شيئا مما نهى عنه لحاجة فعليه أن يفتدى إما بصيام ثلاثة أيام وإما بنسك شاة وإما بإطعام ستة مساكين ، نوع الإطعام ، وهل يتقدر

۱۱٤ ج ۲٦ يجوز أن يذبح النسك قبل أن
 يصل إلى مكة ويصوم ثلاثة الأيام متتابعـــة
 ومتفرقة ، إن كان له عذر أخر فعلها

۹۳ ، ۹۳ ج ۲٦ حكمة شرعية الهدي للمتمتع ١١٤ ج ٢٦ إذا لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة

٥٧٠ ج ٢٠ الطيب واللباس منباب المترفه،وكذلك الحلق والتقليم

۲۲۷ ، ۲۲۸ ج ۲۰ ، ۵۲۹ ، ۲۲۷ ج ۲۰ یجب جزاء الصید حتی علیالناسی والمخطئ ، بخلاف غیره من المحظورات ، أقوال الناس ، وتعلیل ذلك

٣٢١ ج ٣٥ وجوب تفرقة الهدى في الحرم دون النسك

#### باب جزاء الصيد

٣٥٢ جـ ٢٠ الصيد يضمن بمثله في الصورة ٣٥٢ جـ ٢٠ في الضبع كبش ، وفي النعامة بدنة ، وفي الظبي شاة

٣٥٣ ج ٢٠ ومن خالفهم من أهل الكوفة إنما يوجب القيمة

#### باب صيد الحرم

11 ج ٢٧ الحرم ما حرم الله صيده ونباته ١١٧ ج ٢٦ ولا يصاد به صيد وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح ولا ينفر صيده ١١٦ ج ٢٦ نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وإن كان غير محرم ولا من نباته المباح إلا الإذخر

۱۱۷ ج۲٦ ما غرس الناس وزرعوه فهو لهم، ما يبس من النبات يجوز أخذه

۱۱۷ ج ۲٦ و كذلك حرم المدينة وهو ما بين عير إلى ثور لا يصاد صيده ، إذا دخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله ، عير ، وثور

۱۱۷ ج ۲٦ ولا يقطع شجره إلا لحاجـــة كآلة الركوب والحرث

۳۷۷، ۳۷۳ ج ۲۰ جزاء من قطع منه شجرا ۱۱۷، ۱۱۸ ج ۲۲، ۱۶ ج ۲۷ لیس فی الدنیا حرم ثالث لا بیت المقدس ولا غیره، لا یسمی غیرهما حرما کما یسمی الجهال فیقول: حرم المقدس، حرم إبراهیم

۱۱۸ ج ۲٦ لم يتنازع الناس فـــ حرم ثالث إلا في « وج » عند الجمهور ليس بحرم

#### باب دخول مكة

مكة ، كما يبيت بذى طوى عند الآبار التى مقال لها آبار الزاهر ويدخلها نهارا ، من تيسر له المبيت بها والاغتسال والدخــول نهارا وإلا فلا شيء عليه

۱۳۲ ج ۲٦ الغسل للطواف لا أصل له ١٣٢ به ١٦٩ إذا أتى مكة جاز أن يدخلها والمسجد من جميع الجوانب ، الأفضل أن يأتى من وجه الكعبة

۱۱۹ ج ۲٦ دخلها النبى من الثنية العليا ثنية كــداء المشرفة على المقبرة ، ودخــل المسجد من باب بنى شيبة ، ثم ذهب إلى الحجر الأسود

۱۱۹ ، ۱۲۰ ج ۲٦ إذا رأى انبيت قبل دخــول المسجد قال : « اللهم زد هــنا البيت ۲۰۰ » وقد استحبه مــن استحبه ولو كان بعد دخول المسجد

١٢٢ ج ٢٦ يستحب أن يضطبع في هذا الطواف ، الاضطباع

۱۷۳ ، ۱۷۶ ج ۲٦ يلبى بالعمرة إلى أن يستلم الحجر

۱۲۰ ، ۱۷۱ ج ۲۲ ، ۲۲۲ ج ۲۲ النبی بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف لم يصل قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك ، قول ابن عقيل وغيره ٠٠٠٠٠

۲۲٦ ج ۲۲ بخلاف المقيم الذي يريد الصلاة فيه دون الطواف

بدأ بالطواف فيبدأ مسن الحجر الأسود بدأ بالطواف فيبدأ مسن الحجر الأسود يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله إن أمكن ولا يؤذى أحدا بالمزاحمة عليه ، فإن لم يمكنه استلمه وقبل يده ، وإلا أشار إليه ، شم ينتقل للطواف ، ويجعل البيت عسن يساره ويطوف سبعا ، وليس عليه أن يذهب إلى مابين الركنين ولايشي عرضا ثم ينتقل للطواف بل ولا يستحب ذلك

۱۲۰ ، ۱۲۱ ج ۲٦ ويقول إذا استلمه : « بسم الله والله أكبر » وإن شــاء قال : « اللهم إيمانا بك ٠٠٠ »

۱۲۲،۱۲۲ ج ۲٦ يستحب له في هذا الطواف أن يذكر الله ويدعو بما يشرع ، إن قرأ القرآن سرا فلا بأس ، ليس فيه ذكر محدود عن النبي ٠٠٠

۱۲۲ ج ۲٦ ما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميز ابونحو ذلك فلا أصل له ١٢٢ ج ٢٦ كان النبي يختم طوافه بين الركنين بقوله ( رَبَّنَاءَ النِنَافِ الدُّنْيَاحَسَنَةً ... ) ١٢١ ج ٢٦ ، ٧٩ ج ٢٧ ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانين

۱۲۱ ج ۲٦ ، ۱۰۷ ، ۱۰۸ ج ۲۷ الركن اليماني لا يقبل ولا تقبل اليد

المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين الساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا ومغارة إبراهيم ومقام نبينا الذى كان يصلى فيه وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل ، والطواف بذلك من أعظم البدع المحرمة ٠٠

۱۲۱ ، ۱۲۲ ج ۲٦ يستحب له في الطواف أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطوفة الثلاثة ، الرمل ، إن لم يمكن الرمل للزحمة فخرج إلى حاشية المطاف والرمـــل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل

٤٨١ ، ٤٨٦ ج ١٧ الرمل في الطواف أمر به أولا لمقصود الجهاد ثم شرع نسكا

۱۲۲ ج ۲٦ إن ترك الرمــل والاضطباع فلا شيء عليه

۱۲۲ ج ۲٦ يجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها مـن السقائف المتصلة بحيطان المسجد

۱۲۰ ج ۲٦ ولا يخترق الحجر في طوافه ١٢١ ج ٢٦ لو وضع يده على الشاذروان لم يضره ذلك وليس من البيت

۲۱۱ ، ۲۱۲ ج ۲٦ لا تشترط للطواف شروط الصلاة

۲۳۶ ج ۲٦ وجوب الستارة في الطواف ۱۲۳ ، ۱۸۲ ، ۱۸۳ ج ۲٦ يؤمر الطائف أن يكون مجتنب النجاسة متطهرا الطهارة الصغرى والكبرى

۱۲۳ ، ۱۲۴ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۲۲۲ ج ۲۲ في وجوب الطهارة في الطواف نزاع

الطهارة هـــل هي شرط في الطواف قولان الطهارة هــل هي شرط في الطواف قولان (١) أنها شرط وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (٢) ليست شرطا وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الروايـة الأخرى

۲۲۳ ، ۱۲۵ ، ۲۰۸ ـ ۲۰۸ ج ۲۳ فعند هؤلاء لو طاف جنبا أو محدثا أو حامـــلا

للنجاسة أجزأه الطواف وعليه دم ، اختلف أصحاب أحمد هل هذا مطلق فيحق المعذور ، أبو حنيفة يجعل الدم بدنة إذا كانت حائضا أو جنبا

٢١٣ ، ٢١٤ ج ٢٦ للسلف في الطهارة قولان (١) أنها واجبة (٢) أنها سنة ، وهما قولان في مذهب أجمد وغيره وفي مذهب أبي حنيفة

۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ج ۲٦ طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلاريب، ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى

۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۲۱ ج ۲۹ لیس للحائض
 أن تطوف مع الحیض إذا كانت قادرة على
 الطواف مع الطهر ، النزاع في أجزائه

۲۰۱ ، ۱۷۲ ، ۱۲۷ ، ۲۱۷ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ج ۲۰ « الحائض تقضیی المناسك كلهیا الا الطواف بالبیت » « إنها قد أفاضت قال فلا إذا »

٢٢٣ ج ٢٦ المرأة إذا حاضت وطهرت قبل يوم النحر سقط عنها طواف القدوم وطافت طواف الإفاضة يوم النحر أو بعسده وهي طاهر

۲۱۲ ، ۲٤٠ ، ۲۱۷ ، ۲۱۸ ج ۲٦ وإذا حاضت قبل طواف الإفاضة فعليها أن تحتبس حتى تطهر وتطوف إذا أمكن ذلك ، وعلى من معها أن يحتبس لأجلها إذا أمكنه

۱۲۵ ، ۲۱۵ – ۲۶۲ ، ۱۷۷ ، ۱۷۹ –۱۸۹ –۱۸۹ محتما ۲۰۲ – ۲۰۸ ، ۱۲۳ ج ۲۰ إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا فتطوف ويجز الها على الصحيح من قولى العلماء ـ وينبغى أن

752 ، 750 ، 710 ، 715 ، 710 ج 77 مده العاجزة عن الطواف إن أخرجت دما فهو أحوط ، وإن طافت حائضا مع التعمد توجه الوجوب

۲۱۷ ، ۲۱۸ ج ۲٦ من قال إن عليها دما أو ترجع محرمة ونحو ذلك من الأئمة كلام مطلق يتناول مسن يمكنها أن تحتبس حتى تطهر

۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ج ۲۰ « الطواف بالبيت صلاة » لم يثبت عن النبي ١٩٥ ، ١٢٦ ( وَطَهَرَيْتَةِيَ النبي الطّالِهٰ ١٠٠ )

بلدها ولم تطف تحللت التحلل الأول وجاز لها الطيب وتغطية الوجه وغير ذلك ، وجاز لها الطيب وتغطية الوجه وغير ذلك ، ولا يطؤها زوجها ، إن لم يمكنها العود فغاية ما يقال إنها تكون كالمحصرة تتحلل من إحرامها بهدى ، الأحوط أن تبعث به إلى مكة ، إذا ذبح هناك حلت هنا وجاز لزوجها وطؤها ، إذا أمكنها بعد ذلك أن تذهب إلى مكة أهلت بعمرة ، وتطوف هذا الطواف الباقى عليها ، وإن أمكن أن يبعث عنها بعد موتها من يفعل ذلك فعل

۲٤٧ ج ٢٦ وإن كان وطئها قبل الطواف لم يفسد الحج لكن يفسد ما بقى وعليها طواف الإفاضة وهل تحرم بعمرة أو يجزيها بلا إحرام جديد إذا كانت في مكة

عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن بسلس البول يطوف بعد التعريف ولا شيء عليه

۱۹۰ ج ۲٦ يكره فعل المناسك بلا طهارة مع قدرته عليها

180 ج ٢١ الموالات في الطواف والسعى أو كد من الوضوء، تفريق الطواف لمكتوبة أو جنازة تحضر ثم يبني على ذلك

۱۸۸ ج ۲٦ يجوز الطواف راكبا ومحمولا للعذر ، وبدون ذلك فيه نزاع

۱۲۵ ج ۲٦ من طاف فی جوزب ونحوه لئلا یطأ نجاسة من ذرق الحمام أوغطی یدیه لئلا یمس امرأة ونحو ذلك خالف السنة ۱۲۵، ۱۲۵ ج ۲۵ کما یجوز أن یصلی فی نعلیه یجوز أن یطوف فیهما

۱۲۷ ج ۲٦ إذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف ، إن صلاحما عند مقام إبراهيم فهو أحسن ، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص

۲۱۳ ج ۲٦ النزاع فی وجوبهما ، إذا قدر الوجوب لم تجب الموالات

١٩١ - ٢٠٠ ج ٢٣ فعلهما في قت النهي ١٢٢ ج ٢٦ لو صلى المصلى في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء مر أمامه رجل أو امرأة

287 ، 201 ج ١٧ الحكمة في تخصيص مقام إبراهيم بالصلاة دون سائر المقامات 207 ج ١٧ استلام مقام إبراهيم وتقبيله ليس سنة

۱۲۷ ج ۲٦ ثم إذا صلاهما استحب لـــه أن يستلم الحجر ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة ، يخرج من باب الصفا

#### فصل

٢٦١ ج ٢٢ لفظ السعي يخص بالهرولة بين الميلين ، وقد يجعل لفظ السعي عامسا بجميع الطواف بين الصفا والمروة ٠٠٠

٤٨١ ، ٤٨٢ ج ١٧ السعي فعل أولا لمقصود ثم شرع نسكا

٤٨٤ ج ١٧ فى الحج من الأفعال مالا يقصد فيسه إلا مجرد الذل لله والعبادة كالسعي ورمى الجمار

۱۲۷ ، ۲٦۲ جـ ۲٦ في الحج ثلاثة أطوفة ، إذا سعى عقب واحد منها جاز

۱۲۷ ج ۲٦ كان النبي يرقى على الصفا والمروة وهما ٢٠٠٠، فيكبر ويهلل ويدعو الله ٢٣٣ ج ٢٦ قد بني على الصفا والمروة دكتان فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي وإن لم يصعد فــوق البناء

١٤٩ ج ٢٢ لا يشرع للمرأة صعود الصفا والمروة

۱۲۸ ج ۲٦ يطوف بين الصفا والمروة سبعا يبتدأ بالصفا ويختم بالمروة ، ويستحب أن يسمى في بطن الوادى من العلم إلى العلم وإن مشى أجزأه ولا شيء عليه

١٤٠ ج ٢١ الموالاة في السعي

٢٦٢ ج. ٣٦ السعي لا يتكرر فعله لا في حج ولا عمرة

۱۲۸ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ ج ۲٦ ، ۲۲۵ ، ۲۲۲ ج ۲۲ ولا صلاة عقب السعى

۱۲۸ ج ۲٦ إذا سعى حل من إحرامه ، المفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر ٣٤ ج ٣٣ إذا قصد المتمتع بتحلله التحلل

۱۲۸ جـ ۲٦ ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحج

المطلق فليس له ذلك

## باب صفة الحج والعمرة

۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۲۱ ج ۲۱ إذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج ، يفعل كما يفعل عند الميقات ، إن شاء أحرم من مكة أو خارجها ، السنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه ، المكي يحرم من أهله 142 ج ۲۱ منى وغيرها من المشاعر من سبق إلى مكان فهو أحق به حتى ينتقل عنه ، وكذلك مكة

۱۲۹ ج ۲٦ السنة أن يبيت الحاج بمنى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس ١٤، ١٥٠ ج ٢٦، ١٣٠، ١٣١ ج ٢٦، ٣٦٠ معه إذا قصر وهو الصواب الذي مضت بسه الرسول

٧ ــ ٩ ج ٢٤ قصر الخلفاء : أبو بكر وعمر
 وعثمان في أول خلافته

۲٤٤ ج ١٩ / ٤٦ ج ٢٤ ، ١٦٩ ، ١٧٠ / ١٣١ ج ٢٦ أهل منى ١٣١ ج ٢٦ أهل مكة لما خرجوا إلى منى وعرفسات كانوا مسافرين يتزودون لذلك ويبيتون خارج البلد ويتأهبون أهبة السفر/ ولما رجعوا إلى منى كانوا فى الرجوع مسن السفر / لم يكن فى منى أحد ساكن فى زمنسه

۲۲، 20 ـ 2۷ ج ۲۶، ۱۲۸، ۱۷۰ ج ۲۲ ج ۲۳ قصر أهل مكة بعرفة وغيرها من أجل السفر لاالنسك ، ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة وكانوا محرمين

 $73 _{-}$   $75 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$   $700 _{-}$ 

۹۰، ۹۰ – ۹۷ ج ۲۶ أئمة الصحابة كانوا لا يختارون الإتمام بمنى منهم ۲۰۰۰ حجتهم ۸۰ – ۱۳۱ ح ۲۶ ، ۱۳۱ ج ۱۳۱ ج ۲۶ ، ۱۳۱ ج ۲۶ ، ۱۳۱ ج ۲۶ أقوال الناس فى الاعتذار عن عثمان فى الإتمام بمنى وكذلك من وافقه ، الذى ينبغى أن يحمل عليه تربيعه أن القصر عنده للمسافر الذى يحمل الزاد والمزاد والخائف ولما عمرت منى وصاد بها زاد ومزاد لم يقصر بها لنفسه ولا لمن معه من الحاج ، وإن كان تأهل بمكة فقد تأهل بمكان فيه الزاد والمزاد

٥٩ ، ٩٧ ، ١٦١ ج ٢٤ وعائشة أخبرت أنها
 تتم لأن القصر لأجل المشقة

۱۱۶ ، ۱۲۲ ، ۹۰ – ۹۷ ج ۲۶ قول عثمان وعائشة أحد أقوال العلماء في جنس السفر وقدره

١٠٠ ج ٢٤ مع إنكار الصحابة عليه التربيع كانوا يصلون خلفه

٩٢ ج ٢٤ إذا فعل الإمام شيئا متأولا اتبع عليه

١٢٩ ، ١٣١ ج ٢٦ الإيقاد بمنى أو عرفة بدعة ، عرفة ۱۳۱ ج ۲٦ في هذه الأوقات لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة ولا إلى مصلى النبي بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين ويدخلونها قبل الزوال ، يجزىء معه الحج لكن فيه نقص عن السنة

۱۳۰ ، ۱۳۱ ج ۲٦ يخطب بهم كما خطب النبي

١٣٩ ج ٢٦ ، ١٧٩ ج ٢٤ لم تكن تلك الخطبة للجمعة وإنما لأجل النسك

۱۳۰ ، ۱۳۱ / ۱۳۹ ج ۲٦ إذا قضى الخطبة أذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة ولا يجهر بالقراءة

٠٣٠ ، ١٤١ ج ٢٦ ، ٢٣٤ ج ٢١ ، ٥٨ ج ٢١ ، ٥٨ ج ٢٢ ، ٢٤ ج ٢٤ ، ٢١ ج ٢٤ ، ٢٤ ج ٢٤ ، ٢٨ ولاء ج ٢٠ أفيصل هناك الظهر والعصر قصرا وجمعا ويصلى خلفه جميع الحاج أهل مكة وغيرهم / الأقوال في أهل مكة

۱٦٩ جـ٢٦ ، 20 ، ٢٦ جـ٢٦ الصحيح أنه لم يجمع بعرفة لمجرد السفر \_ كما قصر للسفر \_ بــل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول

۱۳۲ ج ۲٦ الاغتسال لعرفة قد روى عن النبي وروي عن ابن عمر وغيره

١٣١ ج ٢٦ ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات

١٣٣ ج ٢٦ وعرفة كلها موقف ولا يقف ببطن عرنة

١٦١ ج ٢٦ ثم سار هو والمسلمون معـــه إلى الموقف بعرفة عند الجبل ٠٠

۱۳۳ ج ۲٦ وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة ، والقبة التي فوقك لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها ، والطواف بها من الكبائر

۱۳۲ ج ۲٦ يجوز الوقوف ماشيا وراكبا، الأفضل يختلف باختلاف الناس فإن كان ممن إذاركب رآه الناس لحاجتهم إليه أوكان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا وهكذا الحج

۱۳۱ ، ۱۳۲ ج ۲٦ ويجتهد في الذكـــــر والدعاء هذه العشية

۱۳۲ ج ۲٦ لم يعين النبي لعرفة دعهها ولا ذكرا ، يدعو بما شاء مهن الأدعيها الشرعية ، ويكبر ويهلل ويذكر الله حتى تغرب

۱۳۱ ، ۱۷۷ جـ ۲٦ يلبى حال سيره لا حال الوقوف بعرفة ومزدلفة وحال المبيت بها ، وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم ٢٤١ جـ ١٨ لا يسقط عـن الواقـف بعرفة الصلاة ولا الزكاة ٠٠٠

١٣١ ج ٢٦ ويقفون إلى غروب الشمس

٤٢٠ ج ٢١ هل يجب على من انصرف من عرفة قبل الإمام دم

٠٦٠ ج ٢٦ الحج يدرك بإدراك التعريف ويفوت بفوات وقته بطلوع فجر يوم النحر بعد يوم التعريف

۱۳۱ ج ۲٦ إذا غربت خرجوا إن شاءوا بين الميلين وإن شاءوا من جانبهما

۱۲۱ ج ۲٦ الميلان الأولان حد عرفية ، والميلان بعد ذلك حد مزدلفة ومابينهما بطن عرفة

١٣٢ ج ٢٦ إذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على طريق المأزمين ، وهــو طريق الناس اليوم

١٣٤ ج ٢٦ فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة ولا يزاحم الناس ، إن وجد خلوة أسرع

١٣٤ ، ١٦١ ، ١٣٠ ج ٢٦ ج ٢٦ فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب قبل تبريسك الجمال إن أمكن ثم إذا بركوها صلوا العشاء وإن أخر العشاء لم يضر ذلك

۱۵، ۱۵، ۲۱، ۲۱ ج ۲۲، ۲۲ ج ۲۱، ۲۱ ج ۲۱، ۱۵ م ۸۸ ج ۲۲، ۲۱۸، ۱۹۹ ج ۲۱ ج ۲۲ / ۲۳، ۱۹۹ ج ۲۱ جمع هو وخلفاؤه الراشدون بمزدلفة ، يجمع الناس بمزدلفة المكى وغير المكى ، من كان أهله على مسافة قصر ومن لم يكن أهله كذلك / الأقوال في أهل مكة

۱٦٩ ج ٢٦ ، ٤٥ ، ٢٦ ، ٢٦ ج ٢٤ الصحيح أنه لم يجمع بمزدلفة لمجرد السفر \_ كما قصر للسفر \_ جمع لأجل السير الذي جد فيه إلى مزدلفة

٥٦ ، ٥٧ ج ٢٤ الجمع بمزدلفة المشروع
 فيه تأخير المغرب إلى وقت العشاء ، الخلاف
 في المغرب هل يصليها في طريقه

١٣٤ جـ ٢٦ ويبيت بمزدلفة ، مزدلفة 🏻

١٣٢ ج ٢٦ الغسل للمبيت بها لا أصل له ١٣٢ ، ١٣٤ ج ٢٦ السنة أن يبيت بها إلى أن يطلع الفجر فيصلى بها الفجر في أول

الوقت ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس

۱۳۵ ج ۲٦ ومزدلفة كلها موقف ، الوقوف عند قزح أفضل

۱۳۵ ، ۱۳۲ ج ۲٦ من كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر فرموا بليل ١٣٥ جـ٢٦ لا ينبغى لأهل القوة ان يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر

۱۳۵ ج ۲٦ إذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى

۱۳۵ ج ۲٦ إذا أتى محسرا أسرع قدر رمية - بحجر

۱۳۷ ج ۲٦ له أن يأخه الحصى من حيث شاء ، لا يرمي بحصى قد رمي به ، يستحب أن يكون فوق الحمص ودون البندق ، التقاطه أفضل ، إن كسره جاز

استفتحها برمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يرفع يده في الرمي ، يرميها مستقبلا لها يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ، يستحب أن يكبر مع كل حصاة ، وإن شاء قال مع ذلك : «اللهم اجعله حجا مبرورا٠٠» رمي جمرة العقبة تحية منى

٤٨١ ، ٤٨٦ ج ١٧ رمي الجمار فعل أولا لمقصود ثم شرع نسكا

۱۳۶ ج ۲٦ أتى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى ثم يعطف على يساره إلى الجمرة ، لما رجع إلى موضعه بمنى رجع من

الطريـــق المتقدمة التي يسير منهـا جمهور الناس

٢٦٦ ، ١٧٣ ج ٢٦ ولا يزال يلبي فى ذهابه من مشعر إلى مشعر حتى يرمي جمرة العقبة، إذا شرع فى الرمي قطع التلبية

۱۲۹ ، ۱۷۰ ج ۲٦ ليس بمنى صلاة عيد ، رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهـــل الأمصار

۱۷۱ ، ۱۷۱ ج ۲٦ خطب النبي يوم النحر بعد الجمرة

۱۳۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۷ ج ۲۹ ثم نحر هدیه إن کان معه هدی

۱۳۷ ج ۲٦ كل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فهو هدى : من الإبل أو البقر أو الغنم

الك منى فهو هدى وكذلك إذا اشتراه من عرفات وساقه إلى منى فهو هدى وكذلك إذا اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم ، اختلف فى تسمية ما اشتراه من منى وذبحه فيها هديا ١٨٨ ، ١٨٨ ج ١٧ ذبح الكبش فعل أولا لقصود ثم شرع نسكا

٣٣١ ج ٤ وجعل مني منسكا

17، 17، 17، ج 17، 17، ج 17، 17، ج 17 من 17، أن أن ثم يحلق رأسه أو يقصره ، الحلق أنضل ، إذا قصره جمع الشعر وقص منه قدر الأغلة أو أقل أو أكثر ، المرأة لا تقصر أكثر من ذلك 19. ع ، 21، ج 11 إذا أخل بالترتيب بين الذبح والحلق جاهلا أو عامدا

۱۳۷ ج ۲٦ ، ۲۰۰ ج ۲۱ إذا فعل ذلك فقد تحلل التحلل الأول فيلبس الثياب ويقلم أظفاره ، وله على الصحيح أن يتطيب ويتزوج ويصطاد ولا يبقى محظورا عليه إلا النساء

#### ئصل

۱۳۸ ، ۱۹۲ ج ۲۱ وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر وإلا فعله بعد ذلك (۱) ينبغي أن يكون في أيام التشريق ، تأخيره عنها فيه نزاع في 1۲۱ ج ۲۲ طـواف الإفاضـــة إنما يجوز ويجب بعد التحلل الأول

۲۳۱ ج ۲٦ من طاف وسعى قبل التعريف ناسيا أو جاهلا ثم رجع إلى بلده هل يجزيه ١٣٩ ، ٢٧٢ ، ٢٧١ ج ٢٠ لا يستحب للمتمتع ولا لغييره أن يطوف للقدوم بعد التعريف ، هذا الطواف هيو السنة في حقه

١٣٩ ج ٢٦ إذا طاف طواف الإفاضـــة فقد حل له كل شيء حتى النساء

۱۳۸ ج ۲٦ ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج ١٣٨ ج ٢٦ ، ٣٧٢ ج ٢٠ ليس على المفرد إلا سعي واحد ، وكذلك القارن عند الجمهور، وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم ، وهو أصح الروايتين عن أحمد

١٩٧ ، ٢٧٢ ج ٢٦ السعي عن أحمد في أنص الروايتين عنه لا يجب إلا مرة إما قبل التعريف وإما بعده بعد الطواف

(١) انظر طواف الحائض ص ١٢٧،١٢٦

۱۳۸ ، ۱۳۹ ج ۲٦ الذين تمتعوا مع النبي لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل المتعريف « لم يطف النبي وأصحاب بين الصفا والمروة إلا طواقا واحدا طواف الأول »

۱۳۹ ج ۲٦ ما في حديث عائشة أنهـــم طافوا مرتين قيل إنه من قول الزهري.

182 ج ٢٦ يستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية ، ولا يستحب الاغتسال منها

۱۲۹ ، ۱۲۲ ، ۱۲۱ ج ۲٦ وقد أقام صلى الله عليه وسلم بمنى أيام التشريق يقصر ولم يجمع فيها ، لم ينقل أنه جمع في السفر وهو نازل إلا مرة (١)

بها ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعسد بها ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعسد الزوال يبتدأ بالجمرة الأولى ٠٠٠، ويستحب أن يمشى إليها فيرميها بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، وإن شاء قال اللهم اجعله حجا مبرورا ٠٠٠ ويتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه الحصى فيدعو مستقبل القبلة رافعا يديه بقدر سورة البقرة ، المواقف ثلاثة : عرفة ، مزدلفة ، منى

۱٤٠ ج ٢٦ ثم الثانية كذلك ويتقدم عن يساره يدعو

١٤٠ ج ٢٦ ثم الثالثة ٠٠ ولا يقف عندها ١٤٠ ج ٢٦ ثم يرمي في اليوم الثاني مثل ما يرمي في الأول ، ثم إن شاء رمي في اليوم الثالث وهو الأفضل وإن شاء تعجل

(١) وانظر الجمع ص ٨٤ ، ٨٥

قبل غروب الشمس

١٤٥ جـ٢٦ من عجز عن الرمي بنفسه لمرض ونحوه استناب ولا شيء عليه

720 ج 77 أسقط عن أهـــل السقاية والرعاية المبيت بمنى لأجــل الحاجة ولـم يوجب عليهم دما

١٤١ ج ٢٦ إذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس فى اليوم الثالث ١٤١ ، ١٧٥ ج ٢٦ يجب على أمير الحاج أن يأتي بكمال الحسج حتى تأخير النفر ، والسنة للإمام أن يصلى بالناس بمنى ويصلى خلفه أهل الموسم

۱٤۱ ج ٢٦ يستحب ألا يدع الصلاة في مسجد منى \_ وهو مسجد الخيف \_ مسع الإمام ، بنى بعد النبى على

۱٤۱، ۱۹۳ ج ۲۱، ۱۸۱ ج ۱۷ إذا نفر من منى فإن بات بالمحسب ثم نفر بعد ذلك فحسن، الخلاف فى التحصيب هل هو سنة آ، ۱٤۱، ۱۳۳، ۲۰۶ ج ۲۱ من خرج من مكة وجب عليه أن يودع بخلاف المقيم ١٤٢ ج ۲۱ لا يستغل بعده بتجارة ونحوها، إن قضى حاجته أو اشترى شيئا فى طريقه بعد الوداع أو دخل إلى المنزل الذى هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك فلا إعادة، إن أقام بعد الوداع أعاده

۸ ، ۱۶۲ ، ۲۶۰ ، ۲۲۳ ج ۲٦ ، ۱۲۱ ،
 ۱۲۲ ج ۱۳ سقوطه عن الحائض

١٤٢ ج ٢٦ إن أحب أن يأتي الملتزم فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله حاجته فعل ، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع

۱٤٢ ج ٢٦ إن شاء قال في دعائه « اللهم إني عبدك ٠٠٠ »

١٤٣ ج ٢٦ لو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا

۱٤٥ ، ١٤٥ ج ٢٦ دخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة ، بل حسن ، إنما دخلها النبي على عام الفتح

فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره ، إذا دخل فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره ، إذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع ، لا يدخلها إلا حافيا ، الحجر أكثره من البيت ٠٠٠ فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة ، ليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج بل يجوز له من المشي حافيا وغير ذلك ما يجوز لغيره

١٤٣ ج ٢٦ إذا ولي لا يقف ولا يلتفت ولا يلتفت ولا يلتفت

۱۳۶ ج ۲٦ خرج بعد الوداع مسن باب الحزورة ، وخرج من الثنية الوسطى ١٥٤ جد ٢٦ من حمل شيئا من ماء زمزم جاز

## كتاب الزيارة وشد الرحال إليها

الصلاة فى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ١٤٥ ج ٣٦ إذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتى مسجد النبي ويصلى فيه ٢٦ ج ٧٧ « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام »

١٥٦ ج ٢٦ كان السلف يفعلون في مسجده ما هو المشروع في سائر المساجد من الصلاة والذكر والدعساء والاعتكاف وتعليم القرآن والعلم وتعلمه ونحو ذلك

۱٤٦ ج ٢٦ مسجده زيد فيه ، الزيادة لها حكم المزيد

۲۰۸ ، ۲۰۹ ، ۳۰۱ ، ۳۰۲ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ و ۳۲۰ بلاه ، ۳۲۵ بنسساه أفضل الأنبياء ومعسمه المهاجرون والأنصار ۰۰

۱٤٠ ج٧٧ مسجد النبي لم يبن على حجرته ٣٣٣ – ٢٧٨، ٤٠٤، ٤٠٤ ، ١٩٠ ج ٧٧، الالا على حجرة عائشة لئلا يصلي أحـــد عند قبره ويتخذ مسجدا فيتخذ قبره وثنا ، وكانت هي وحجر نسائه في شرقى المسجد وقبليه ولم يكن شيء من ذلك داخلا في المسجد

۱۹۸ ـ ۲۷۰ ، ۱۶۰ ج ۲۷ ادخلت فی المسجد فی خلافة الولید بعد موت الصحابة ۲۷ م ۲۶۰ م ۲۲۰ لم یقصدوا دخول الحجرة فیه ، إنما قصدوا توسیعه فدخلت ضرورة مع کراهة من کره ذلك من السلف

٣٢٧ ج ٢٧ ، ١٤٨ ج ٢٦ لما أدخلت فى المسجد بنوا عليها حائطا وسنموه وحرفوه لئلا يصلى أحد إلى قبره المكرم

٣٤٨ ، ٣٤٨ ، ٤٢٤ ج ٢٧ كانت حرمة مسجده في حياته وحياة خلفائه قبل دخول الحجرة فيه ، والعبادة فيه إذ ذاك أفضل لفضل الزمان والرجال

4.5 ، 2.7 ج ٢٧ من اعتقد أن فضيلة مسجده لم تحصل إلا بعد إدخال الحجرة فهو جاهل أو كافر

ومنبرى روضة مسن رياض الجنة ، رياض ومنبرى روضة مسن رياض الجنة ، رياض العلم والإيمان ، « قبرى ، ليس فى الصحيح ٤٢٥ ، ٤٢٠ ج ٢٧ لما لم يدفن عثمان مع النبي للم يدفن معه الحسن وعائشة ٣٨،٣٧ ج ٢٧ بدن النبي لله أفضل من الكعبة بخلاف نفس التراب

قبور الأنبياء والصالحين أفضل من بيوتهم ولا بيوتهم أفضل مسن المساجد وليست أبدانهم بعد الموت أفضل منها في الحياة 171 - 777 ج ٢٧ « كل مولود يذر عليه من تراب حفرته » ضعيف ومعناه باطل

## شد الرحل إلى مسجد الرسول ﷺ

٢٦ / ٢٥٩ ج ٢٧ شد الرحل إلى مسجد الرسول مشروع باتفاق المسلمين / شرع في حياة النبي

۲۲، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰ و ۲۲۰ و ۲۲۰، ۲۰۰۰ و ۳۳۰، ۲۰۰۰ و ۲۳۰ ج ۲۰۰ و ۲۰۰ ج ۲۰۰ ج ۲۰۰ ج ۲۰۰ ج ۲۰۰ ج ۲۰۰ به ۲۰۰ ج ۲۰۰ به تعریم للسفر إلی غیر الثلاثة شرع السفر إلیها للصلاة والعبادة اقتداء بهم شرع شرع ۲۳۲ ج ۲۰۰ « لا تعمل المطي إلا إلى

٣٣٢ ج ٢٧ ما سواها من المساجد إذا أتاها الإنسان وصلى فيها من غير سفر كان من أفضل الأعمال

٣٤٢ ـ ٣٤٦ ج ٢٧ من سافر إلى مسجد الرسول فصلى فيه وصلى في مسجد قباء وزار القبور كما مضت به السنة فهذا هو الذي عمل العمل الصالح ، ومن أنكر هذا السفر فهو كافر يستتاب

٣٥ ، ٣٥٢ ، ٣٦٤ ج ٢٧ لم يبن أحسد من الأنبياء مسجدا ودعا الناس للسفر إليه للعبادة إلا هذه الثلاثة ولا دعا نبي إلى السفر إلى قبره ولا بيته ولا مقامه ولا غير ذلك من آثاره

#### السلام على الرسول وعلى صاحبيه

۲۲ ، ۲۵ ج ۲۷ زيارة قبر النبي ليست واجبة باتفاق المسلمين ولم يؤمر بها في الكتاب والسنة ، المأمور به هـــو الصلاة والتسليم عليه

۳۱۵ ، ۳۱۵ ، ۳۲۲ ، ۳۳۷ ، ۳۲۶ ، ۳۲۰ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰ ، ۳۰۰ ، ۱۹۰ ج ۲۷ کان العمل السائسے فی الصحابة الخلفاء الراشدین والسابقین الأولین ـ أنهم یدخلون مسجده ویصلون علیه فی الصلاة ویسلمون علیه ولم یکونوا یذهبون إلی القبر المکرم لا من داخل الحجرة ، ولا مسن خارجها لا لسلام ولا صلاة ولا دعاء ولا غیر ذلك من حقوقه المأمور بها فی كل مكان ،

۲۰۰ ، ۲۰۱ ج ۲۷ و كان الصحابة يقدمون مسئ الأسفار للاجتماع بالخلفاء الراشدين وغير ذلك فيصلون فسي مسجده ويسلمون

عليه فى الصلاة وعند دخول المسجد والخروج منه ولا يأتون القبر إذ كان هـــذا عندهــــــم مما لم يأمرهم به ولا سنه لهم

٣٠٩ ، ٤١٧ ، ٣٠٩ ج ٢٧ وقد علموا أنه نهاهم أن يتخذوا القبور مساجد وأن يتخذوا قبره عيدا أو وثنا وقال « صلوا علي حيثما كنتم »

خاصة لا يماثله فيها أحد من الخلق وهو أن المقصود عند قبره من الدعاء له مأمور في حق الرسول في الصلوات وعند دخسول المساجسة والخروج منها وعند الأذان وعند كل دعاء

الحجرة إلا لأجل عائشة لما كانت مقيمة فيها، الحجرة إلا لأجل عائشة لما كانت مقيمة فيها، وحينئذ فمن كان يدخل إليها يسلم على النبي كما كانوا يسلمون عليه إذا حضروا عنده • هذا السلام المشروع لمن كان يدخل الحجرة ، وهو الذي يرد النبي على صاحبه ٢٣٦ ، ٣٢٥ ، ٣٨٤ ، ٣٨٠ ، ٣٢٠ ـ كالسلام عليه في الصلاة ٠٠٠ ـ هو الذي يسلم الله على صاحبه عشرا

۳۲۰،۳۲۲، ۲٦، ۱۱۷، ۲۲، ۳۷۳ و ۳۲۰،۳۲۳ و ۳۲۰،۳۲۳ ج. ۲۷ عمدة الأئمة في زيارة قبره والسلام عليه عليه علي الله علي دما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » « إن الله وكل بقبرى ٠٠٠ » « أكثروا علي مسن الصلاة يوم الجمعة ٠٠٠ »

٣٨٣ ، ٣٨٤ ج ٢٧ ويبقى الكلام هل هـو السلام عليه عند القبر كما كان من دخل على عائشة يسلم عليه أو يتناول هذا والسلام عليه من خارج الحجرة

۳۸۶ ، ۳۳۷ ج ۲۷ اعتمد مالك على ما روى عن ابن عمر فيما يفعل عند الحجرة

٣٩٦ ج ٢٧ فعل ابن عمر إذا لم يفعل مثله سائر الصحابة إنما يصلح للتسويغ ، القول بأن هذا الفعل مستحب أو منهي عنه أو مباح لا يثبت إلا بدليل شرعى

٣٢٩ ، ٣٢٨ ، ٣٢٤ ، ٣٢٣ ، ٢٤٧ ، ٢٤٦ جر ٣٢٨ ، ٣٢٨ ، ٣٢٩ بحد جر ته ومنع الناس من الدخول إلى هناك والوصول إلى قبره فلا يقدر أحد أن يزور قبره كما يزور قبر غيره لا زيارة شرعية ولا بدعية، إنما يصل جميع الخلق إلى مسجده وفيه يفعلون ما يشرع لهم أو يكره لهم

۳۹۵ ، ۳۹۷ ـ ۳۹۹ ، ۲۰۱ ، ۲۰۷ ج ۲۷ السلام علیه نوعان (۱) فی کل صـــــــلاة

(۱) وتقدمت في الجنائز ص ٩٦ ـ ٩٨

(۲) عند دخول المسجد والخروج منه ، يتأكدالأخير عند دخول مسجد النبي، هذان النوعان أفضل وأدوم من السلام عليه عند قيره ٠٠٠٠

عمر كان يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند قدومه من السفر

۲۷، ۱۱۸، ۳۸۳، ۶۰۵ – ۶۰۷ ج ۲۷، ۲۳۱ ، ۲۳۲ ج۱ کره مالك وغیره من العلماء أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه

٤٠٧ ج ٢٧ لم يكن ابن عمر ولا غيره إذا كانوا مقيمين بالمدينة يأتون قبر النبي لا في الأسبوع ولا في غير الأسبوع

بالصلاة والسلام جعل لها عيدا ، وقصد نية بالصلاة والسلام جعل لها عيدا ، وقصد نية الصلاة والسلام والدعاء هو اتخاذ له عيدا ٢٨٠ ، ٢٦ ، ٢٨٠ الم ٢٦ ، ٢٦ كان ابن عمر يقول : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبت ثم ينصرف

127 ج 77 وإذا قال في سلامه السلام عليك يا نبي الله ، يا خيرة الله من خلقه ، يا أكرم الخلق على ربه ، يا إمام المتقين • فكلها من صفاته ، وكذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه

۱۱۷ ، ۳۱ ، ۲۲۹ ج ۲۱ ، ۳۱ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ المحبرة مستدبر الكعبة عند أكثر العلماء

۱٤٣ ج ٢٦ إذا سلم على النبي لا يلتفت ولا يمشى القهقرى إذا ولى

۳۸۶ ـ ۳۸۱ ج ۲۷ ، ۲۳۲ ج ۱ ، ۱۵۷ ج ۱ ، ۱۵۷ ج ۲۳ ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبي مع كثرة الصلاة والسلام عليه كرهه مالك وقال هو بدعة ، فكيف بمن لا يقصد لا السلام عليه ولا الدعاء له وإنما يقصد دعاءه وطلب حوائجه منه ويرفع صوته عنده فيؤذى الرسول ويشرك بالله ويظلم نفسه

۱۰۵ ، ۱۰۵ ج ۲٦ ، ۳۳۲ ج ۲۷ ما يفعله بعض العامة من رفع الصوت عقب الصلاة من قولهم: السلام عليك يا رسول الله • بأصوات عالية من أقبع المنكرات

۳۹۷ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۱۲۷ – ۱۲۶ ، ۱۹۰ ، ۳۹۷ ج ۲۶ ، ۱۹۰ ، ۱۹۳ ج ۲۶ ، ۱۹۰ ج ۲۶ ، ۱۹۰ ج ۲۶ ، ۱۹۰ ج ۲۶ ، ۱۹۰ ج ۲۶ به ۱۹۰ ج ۲۶ بالصحابة إذا أراد أحدهم أن يدعو لنفسه استقبل القبلة – لا القبر – ودعا في مسجده ، لا يقصدون الدعاء عند الحجرة ، ولا يدخل أحدهم إلى القبر

١٤٧ ج ٢٦ الحكاية المروية عن مالك أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء كذب

۱۱۷ ج ۲۷ لم يقل أحسد من العلماء أن الدعاء مستجاب عند قبره ولا أنه يستحب أن يتحرى الدعاء متوجها إلى قبره

٢٣٦ جـ٧٧ لو كان للأعمال الصالحة فضيلة عند القبر لفتح للمسلمين باب الحجرة

٣٢٧ \_ ٣٢٩ ج ٢٧ استجابة دعائه بأن لا يجعل قبره وثنا فلم يمكن أحد أن يدخل إلى قبره فيصلى عنده أو يدعو أو يشرك به ١٥٦ ج ٢٦ ولـم يكن السلف يجتمعون عند قبره لا بقراءة ختمة ولا إيقاد شمع ولا إطعام ولا إسقاء ولا إنشاد قصائد ونحو ذلك

١٤٦ ج ٢٦ ، ٢٦ ج ٤ ، ٣٢١ ج ١ ، ١٤٦ ج ١ ، ١٠ اتفق العلماء على أن من زار قبر النبي أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين أنه لا يتمسح به ولا يقبله ، لا يجوز أن يستلم الحجرة ولا يقبله ... ولا يطوف بها ولا يصلى إليها

٩١ ج ٢٧ التمسح بالقبر ــ أي قبر كان ــ وتقبيله وتمريغ الخد عليه من أنواع الشرك ٩٢ چـ٢٧ الانحناء بالظهر لغير الله والركوع ٧٩ ، ٨٠ ، ٤١٦ ج ٢٧ تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر النبي لما كان موجودا ٢٦ ا جـ ٢٦ نهي العلماء عما فيه عبادة لغير الله وسؤال لن مات من الأنبياء والصالحين مثل من يكتب رقعة ويعلقها على قبر نبي أو صالح أو يسجد لقبر أو يدعوه أو يرغب إليه ۱۰۸ ، ۱۰۹ ج ۲۷ من أمر الناس بشيء من ذلك \_ الاستلام والتقبيل \_ أو رغبهم فيه أو أعانهم عليه من القوام أو غرر القوام وجب نهيه ومنعه ، من لم ينته عـــن ذلك عزر ، أقل ذلك أن يعزل عن القيامة ۱۰۹ – ۱۱۱ ج ۲۷ الکسب بمثل ذلك خبيث من جنس كسب سدنة الأصنام

لفظ زيارة قبر النبي

۳۸۳ ج ۲۷ أبو داود ترجه على حديث « ما من أحد يسلم على ٠٠٠» (باب زيارة القبر) مع أن دلالة الحديث على المقصود فيها نزاع وتفصيل ، وههو لا يدل على كهل ما يسميه الناس زيارة

٣٥٧ ، ٣٥٧ ج ٣٦ ، ٣٨٦ ، ٣٠ – ٣٢ ، ٣٠ م ح ٤ كره ١١٨ – ١٢٤ ج ٢ ، ٢١٥ ج ٤ كره مالك أن يقال : زرت قبر النبي ، يدل على أنه لم تكن تعرف عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي ، وذكروا في أسباب كراهته أن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية ، ورخص غيره في هذا اللفظ للأحاديث العامة في زيارة القبور

## السفر إلى مسجده وزيارة قبره

۳۲۹ ، ۳۳۰ ، ۲۶۲ ج۲۷ السفر إلى مسجده وزيارة قبره عمل صالح ، تقصر الصلاة فيه ٢٥٢ ، ٢٢٦ ، ٢٧٠ من استحب السفر إلى زيارة قبر نبينا فمراده السفر إلى مسجده

## شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي

أو غيره من قبور الأنبياء والصالحين ٣٤٥، ٣٨٤، ٣٤٥ ج ٢٧ إذا كانوا بعد السفر إلى مسجده يفعلون ما سنه لهم في الصلاة والسلام عليه ولا يذهبون إلى قبره فكيف يقصدون أن يسافروا إليه، أو يقصدوا السفر إليه دون الصلاة في المسجد

٣٨٤ ، ٣٨٥ ج ٢٧ السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين لم يكن موجودا فـــى الإسلام في زمن مالك ، وإنما حدث بعد القرون الثلاثة

۱۲٤،۲۷ ج ۳٤٦ ، ۳٤٤ ، ۳٤٢ ، ۱۳۹،۲٦ ج ۱۲٤،۲۷ ج ۳٤٦ أما إذا كان مقصوده بالسفر زيارة قبر النبي دون الصلاة في مسجده فهذه المسألة فيها خلاف ، الذي عليه الأثمة وأكثر

العلماء أن هذا غير مشروع ولا مأمور به ولم يذكروا أن هـــــذا المسفر إذا نذره يجب الوفاء به

۲۷ ، ۲۸ ج ۲۷ « من جا،ني زائرا لا تنزعه الا زيارتي كان حقا على أن أكون له شفيعا يوم القيامة » ضعيف

۱۱۹ ، ۳۰ ، ۱۲ ج ۲۷ أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة بل موضوعة

١٨٤ ج ٢٧ ، ١٥٣ ج ٢٦ السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين كقبر نبينا وغيره بدعة

۱۸۵، ۱۸۵، ۲۷، ۲۸، ۵۳ ج ۲۷ خلاف العلماء في جواز قصر الصلاة في هذا السفر ۲۷ م ۲۷ درخص بعض المتأخرين في السفر إلى زيارة القبور واحتجوا بـ « مـن جاني زائرا ۰۰۰ » وهو ضعيف

۱۸۵ ، ۱۸۷ ، ۱۸۸ ج ۲۷ واحتجوا لجواز السفر لزيارة القبور بأنه كان يزور قباء ، وأجابوا عن « لا تشد الرحال ۰۰ » بأن ذلك محمول على نفى الاستحباب ، الجواب

١٨٦ ج ٢٧ واحتج الأولون بـ « لا تشد الرحال ٠٠ ، وبأن ذلك بدعة لـــم يفعلها الصبحابة ولا التابعون ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين

۱۹۱ ج۲۷ أول من وضع الأحاديث في السفر لزيارة المساهد أهل البدع من الرافضة و نحوهم ١٩٢ - ٢١٣ ج ٢٧ تحامل قضاة مصر على الشيخ بسبب هذه الفتوى (١) وانتصار علماء بغداد والشام له وكتبهم إلى الخليفة بالأمر بحبسه ، نصوص كتبهم

۲۸۹ ـ ۳۱۳ ج ۲۷ إبطال المؤلف لفتاوى قضاة مصر بحبسه وعقوبته باثنين وأربعين وجها

۲۲۵ــ۲۲۸ ج۲۷ رد ما اعترض به الأخنائي على الشيخ في شد الرحال إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين كقبر نبينا وغيره (٢) ومن ذلك قول المؤلف في الرد عليه:

7۲٥ ج ۲۷ تحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة وإن كان قبر نبينا هو قول مالك وجمهور أصحابه ، وكذلك أكثر أصحاب أحمد ، الحديث عندهم معناه تحريم السفر إلى غير الثلاثة

۲۲۵ ، ۲۲۲ ج ۲۷ لكن منهم من يقول
 قبر تبينا لم يدخل فى العموم ، لهذا القول
 مأخذان (۱) أن السفو إليه سفو إلى مسجده
 (۲) أن تبينا لا يشبه بغيره من المؤمنين

<sup>(</sup>١) وهي أن السفر لمجرد زيارة القبور كقبر نبينا وغيره بدعة

<sup>(</sup>٢) وتقدم بعض ما اقتطف منسه في أول الزيارة

٢٢٦ ج ٢٧ وآخرون من أصحاب الشافعي ومالك قالوا المراد نفي الفضيلة والاستحباب ونفي الوجـــوب بالنذر ، وهذا قــول أبى حامد و ٠٠٠٠

٢٢٦ ج ٢٧ لم أعرف أحدا مــن العلماء المسمين في الكتب قال إنه يستحب السفر إليهـا

۲۲۲ ، ۲۲۷ ج ۲۷ أطلق كثير منهم القول باستحباب زيارة قبر النبي وحكى بعضهم الإجماع على ذلك لكون مسجد النبي يستحب السفر إليه

۲۲۷ ج ۲۷ أهل الجهل والضلال يجعلون السفر إلى زيارته كما هو المعتاد لهم مسن السفر إلى قبر من يعظمونه يسافرون إليه ليدعسوه ويدعوا عنده ويدخلون إلى قبره ويقعدون عنده ٠٠٠ وهذا مما لعن النبي أهل الكتاب على فعله

۲۲۸ ج ۲۷ ليس فى الجواب تحريم زيارة القبور إذا لم يكن بسفر ولا فيه الإجماع على تحريم السفر

۲۲۹ ــ ۲۳۲ ج ۲۷ حکم من اعتقد أن ذلك قربة وطاعة

۲۳۷ ، ۲۳۷ ـ ۲٤٠ ج ۲۷ جعله من حرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور مجاهرا بالعداوة للأنبياء

۲٤٠ ج ۲۷ ظنه أن كل ما كان قربة جاز التوسل إليه بكل وسيلة

٢٤١ ج ٢٧ ظنه أن القول بتحريم السفر لم يقل به أحد من أهل العلم

٢٤٣ ــ ٢٥٧ ج ٢٧ ظنه أن السفر إلى

زيارة قبر نبينا كالسفر إلى غيره من الأنبياء والصالحين وهو غلط من وجوه

۲٤٧ \_ ٢٥٠ ج ٢٧ « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ٠٠٠ »

770 – 779 ج 77 هذا المعترض وأمثاله جعلوا السفر إلى زيارة قبور الأنبياء نوعا ، ثم لما رأوا ما ذكره العلماء من استحباب زيارة قبر نبينا ظنوا أن سائر القبور يسافر إليها كما يسافر إليه فضلوا من وجوه

۲۷۲ ج ۲۷ كان السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين ممتنعا في عهد الصحابة والتابعين وإنما حدث بعدهم

779 – 777 ج ٢٧ لم تدع الصحابة قبرا ظاهرا يفتتنبه الناسولا يسافرون إليه ولا يدعونه ويتخذونه مسجدا

۲۷۳ ـ ۲۸۸ ج ۲۷ وكما أخفى الله بهم الشرك فقد أظهر بمحمد وأمته من الإيمان بالأنبياء وتعظيمهم وتعظيم ماجاءوا به وإعلان ذكرهم بأحسن الوجوه بخلاف غيرهم

٤١٤ ـ ٤٤٤ ج ٢٧ الجواب الباهر لمن سأله مــن أولياء الأمور عما أفتى بـه فى زيارة المقابر (١)

۳۱۶ ج ۲۷ سبب کتابة هذا الجواب ۲۱ ج ۲۷ مراجع المؤلف فی فتواه ، مخالفوه لا يعرفون كيف كان الصحابة والتابعون يفعلون فی زيارة قبره المكرم ۲۱۵ – ۳۱۷ ج ۲۷ تحديه لخصومه وبيان عجزهم

(١) وتقدم في أول الزيارة مقتطفات منه

٣١٥–٣١٨جـ٢٧ طلبه من السلطان النظر في فتواه وإنصافه

٣١٨ ج ٢٧ مقصوده بما كتب فى الزيارة طاعة الله ورسوله وأن لا يعبد إلا الله وحده ولا تكون العبادة إلا بشريعة رسوله

٣١٩ ، ٣٢٠ ج ٢٧ مالا يحبه الله ورسوله ولا هسو مستحب فليس مسن العبادات والطاعات

۳۲۰ – ۳۲۲ ، ۲۷ م ۳۳۰ ج ۲۷ يجب علينا أن نحب الرسول حتى يكون أحب إلينا مسن أنفسنا وأبنائنا ونعظمه ونوقره ونطيعه ونوالي مسن يواليه ونعادي مسن يعاديه ٠٠٠ من فضائله وحقوقه ، والفرق بين حقه وحق الله

٣٣٤ ، ٣٣٥ ج ٢٧ لو نذر السفر إلى غير الساجد الثلاثة أو السفر إلى مجرد قبر نبي أو صالح لم يلزمه الوفاء بنذره

۳۳۵ – ۳۳۸ ج ۲۷ ذکر أصحاب الشافعي وأحمد في السفر لزيارة القبور قولين (۱) التحريم (۲) الإباحة ، قدماؤهم وأثمتهم قالوا إنه محرم وكذلك أصحاب مالك وغيرهم ٣٣٥ ، ٣٣٦ ج ۲۷ إذا ثبت أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحب كان مين فعله على وجه التعبد مبتدعا ٠٠

۳۶۲ ، ۳۶۲ ، ۳۶۲ ج ۲۷ من قصد السفر لجرد زیارة القبر ولم یقصد الصلاة فـــی مسجده وسافر إلى المدینة فلم یصل فـــی مسجده ولا سلم علیه فی الصلاة ثم رجـــع فهذا مبتدع ۰۰۰۰ وهذا هو الذی ذکر فیه القولان

٣٤٦ ـ ٣٤٩ ج ٢٧ وتنازعوا حينئذ فيمن سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل يقصر ؟ على قولين

۳٤٦، ٣٤٧ ج ٢٧ ذكر أصحاب أحمد فى السفر إلى زيارة قبورهم أربعة أقوال ٠٠٠٠ لا ٣٤٧ – ٣٤٩ ج ٢٧ الذين استثنوا قبر نبينا لقولهم وجهان (١) – وهو الصحيح – أن السفر المشروع إليه هو السفر إلى مسجده (٢) أن الاستثناء لكونه نبينا ، ثـم عدوا ذلك إلى سائر قبور الأنبياء

٣٥٠ ، ٣٥٠ ج ٢٧ النهي عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة محافظة على توحيد الله ٣٥٠ – ٣٥٠ م ٣٦٠ ج ٢٧ السفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج عند أهل الشرك

۳۵۶ ، ۳۵۲ ـ ۳٦۸ ج. ۲۷ مشرکو العرب يحجون اللات والعزى ومناة وغيرها

۳۵۵ ، ۳۵۲ ج ۲۷ الأوثان التي يحجها مشركو الهند والتي يحجها النصاري

٣٦٠ ج ٢٧ السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشــروع فكيف بالسفر إلى بيوت المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجــد وأوثانا وأعيادا ويشرك بها

۳۸۰ ، ۳۸۰ ج ۲۷ لا يجوز أن تقصيد القبور للصلاة الشرعية ولا أن تعبد كما تعبد الأوثان ولا أن تتخذ عيدا يجتمع إليها في وقت معين كميا يجتمع المسلمون فيي عرفة ومنى

٣٣٨ ج ٢٧ قد يسمى المشركون زيارة المشاهد و الحج الأكبر ،

٥١٩ ج ٤ كثير منهم إذا سافر لم يكن همه الحج ولا الصلاة في مسجد النبي بل زيارة قبره أو قبر غيره

۲۱ ج ۲۷ ذکر بعض المتأخرين أنه لا بأس بالسفر إلى المشاهد واحتجوا بأنه كان يأتى قباء ولا حجة فيه

۳۹۰ ، ۳۹۳ ، ۲۷ ـ ۵۰۰ ج ۲۷ سبب

ترك الصحابة البدع المتعلقة بالقبور نهي النبي لهم عن ذلك ولئلا يتشبهوا بأهـــل الكتاب الذين اتخذوا القبور أوثانا ، كما دلهم على أفضل العبادات وأفضل البقاع مهما يظن أنه فضيلة فهو من ما ظهر بعدهم مما يظن أنه فضيلة فهو من الشيطان ونقيصة ، لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهـــم من أهل البـدع والشرك

٣٦٩ ـ ٣٧٣ ج ٢٧ المخالف لما افتى بــه المؤلف فى الزيارة مخالف لدين المسلمين وشرعهــم وسنة خلفائه الراشدين ٠٠٠

٤٤٢ ، ٤٤٣ ج ٢٧ ولاة الأمور أحق بنصر دين الله وإنكار ما خالفه

۱۵۰ ج.۲۲ ، ۳۷۹ ، ۳۸۱ ، ۸ ، ۶۲۹ ، ۲۷ ج ۱۵۰ ج ۲۷ یستحب لمن کان بالمدینة أن یأتی مسجد قباء ویصلی فیه

۸ ، ۱۵۱ ج ۲٦ ، ٤٧٠ ج ۱۷ مسجد قباء يزار من المدينة وليس لأحد أن يسافر إليه ٤٦٥ ج ٢٧ لم يستحب علماء السلف قصد شيء من المساجد والمزارات التي بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبي إلا مسجد قباء

٣٦٦ ــ ٤٦٩ ، ٤٧٥ ــ ٤٨٩ ، ٤٩٤ ــ ٣٠٥ ج ١٧ ليس من متابعة النبي الصلاة فى الموضع الذى صلى فيه اتفاقا (١)

۱۵۶ ج ۲٦ التمر الصيحاني لا فضيلة فيه، غيره من البرني والعجوة خير منه ، قول بعضهم أنه صاح بالنبي جهل

١٥٤ ج ٢٦ قول بعض الجهال إن عسين الزرقاء جاءت معه من مكة ، لم يكن بالمدينة على عهده عين جارية لا الزرقاء ولا عيون حمزة ولا غيرها

## السفر إلى المسجد الأقصى

ه ، ٦ ، ١٠ ج ٢٧ « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ٠٠٠ »

٥ ، ٦ ، ١٠ ، ٢٠ ب ٢٠ ، ١٥٠ ج ٢٦ انفق علماء المسلمين على استحباب السفر إلى
 بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه كالصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف

ر ۲۰۸ ج ۲۷ سئل سليمان ربه ثلاثا « ۰۰ وأن لا يؤم أحد هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه إلا غفر له »

9 ، ١٦٠ ، ١٦١ ج ٢٧ النبي صلى فى بيت المقدس ليلة المعراج ركعتين ولم يصل فى غيره ولا فى مسجد الخليل ولا عند قبره مدا ج ٢٦ المستحب أن يصلي في قبلي المسجد الذى بناه عمر

۱۲ ج ۲۷ الصلاة فيه أفضل من الصلاة في سائر المسجد ، روي أن عمر صلى في محراب داود

<sup>(</sup>۱) وانظر ص ۱۱ ، ۱۲ المجلد الأول من الفهارس العامة

۱۱ ، ۱۲ ج ۲۷ سبب بناء عمر مصلي المسلمين في مقدمه

۱۰ ج ۲۷ المسجد الأقصى وسائر المساجد ليس فيها ما يطاف به ولا فيها ما يتمسع به ولا فيها ما يقبل

١٥٠ ج ٢٦ لا تستحب زيارة الصخرة

۱۱ ، ۱۱ ج ۲۷ ، ۲۱ه ج ٤ ، ٤٨١ ، ٤٨٢ ، ٤٨١ ، ٤٨٢ ج ١٧ لا يجوز أن يطاف بالصخرة ولا بالقبة التي فوق جبل عرفات وأمثالها ، من اتخذها مكانا يطاف بها كما يطاف بالكعبة فهو مرتد

۱۱ ج ۲۷ من قصد أن يسوق إليها غنما أو بقرا ليذبحها هناك ويعتقد أن الأصحية فيها أفضل وأن يحلق فيها شعره في العيد أو أن يعرف بها عشية عرفة من البدع والضلالات.

۱۰۲،۱۰۳ جرف المريصل عمر ولا الصحابة عند الصخرة ولا كان عليها قبة على عهد الخلفاء الراشدين ، عبد الملك بنى القبة على الصخرة وكساها ، سبب ذلك

۱۳ ج ۲۷ إنمسا يعظم الصخرة اليهود وبعض النصاري

۱۳ ج ۲۷ ما يذكره بعض الجهال من أن هناك أثر قدم النبي وأثر عمامته وغير ذلك كذب

۱۳ ج ۲۷ أكذب منه من يظن أنه موضع قدم الرب

۱۳ ج ۲۷ المکان الذی یذکر أنه مهد عیسی کذب ، موضع المعمودیة

۱۳ ج۲۷ من زعم أن هناك الصراط والميزان أو أن السور الذى يضرب بين الجنة والنار هو ذلك الحائط المبني شرقي المسجد ١٠ ٣٠ جـ ٢٧ تعظيم السلسلة أو موضعها ليس مشروعا

۱۶ ج ۲۷ زیارة معابد الکفار مثل «القمامة» و « بیت لحم » أو « صهیون » أو کنائس النصاری منهی عنها

۱۶ ج ۲۷ لیس فــی بیت المقدس مکان یسمی حرما

۱٥ ج ۲۷ زيارة بيت المقدس مشروعة
 في جميع الأوقات ، لا ينبغي أن يؤتى في
 الأوقات التي تقصدها الضلال ، كثير منهم
 يسافر ليقف هناك

۱۵۰ ج ۲۷ لا يسافر أحد للوقوف بالمسجد الأقصى ولا للوقوف عند قبر أحد

١٦ ج ٢٧ ليس السفر إليه مـــع الحج قربة ، قول بعض الناس قدس الله حجتك باطل

۱۳ ج ۲۷ وإذا زار القبور التي في بيت المقدس بدون شد رحل فحسن

۳۲ ، ۳۳۷ ، ۳۳۷ ، ۲۰۱ ج ۲۷ لم یکن أحد من الصحابة يسافر إلى زيارة « قبر الخليل » بل كانوا يأتون إلى بيت المقدس فقط

٢٠ ج ٢٧ السفر إلى مجرد زيارة قبر
 الخليل أو غيره من مقابر الأنبياء والصالحين

ومشاهدهم وآثارهم لم يستحبه أحد مــن أئمة المسلمين

۲۷ ، ۳۳ ، ۸ ، ۹ ، ۵ ، ۰ ، ۰ ، ۳۲ به ۲۷ به ۲۷ به ۲۷ به ۲۷ به و الطور لو تذر السفر إلى زيارة قبر الخليل أو الطور أو جبل حراء أو جبل يثرب أو غير ذلك من المقابر والمقامات والمشاهات أو إلى بعض المغارات أو الجبال لم يجب عليه الوفاء، وليس بمشروع

۲۷۲ ، ۱۶۱ ج ۲۷ قبر الخليل لما فتح المسلمون البلاد كان عليه السور السليماني ولا يدخل إليه أحد ولا يصلى إليه ولا عنده أحسد

۲۲ ، ۲۷۲ ، ۳۳۷ ، ۳۳۷ ، ۲۱۱ ج ۲۷ ، ۲۱۵ ج ۲۱ ، ۲۱۵ ج ۲۱ ، ۲۱۵ على النسام در ۱۱۵ ج ۱۱۵ على الخليل واتخذوا المكان كنيسة ، فلما أخذ المسلمون البلاد بعد ذلك اتخذ ذلك من اتخذه مسجدا وذلك بدعة منهى عنها

۲۳ ج ۲۷ ثم وقف بعض الناس وقفاً للعدس والخبز وليس هذا وقفا من الخليل ولا من بني إسرائيل ولا من خلفائه

۲۲ ، ۲۲ ج ۲۷ من اعتقد أن الأكل من هذا الخبر والعدس مستحب فهو مبتدع ، ومن اعتقد أن فى العدس مطلقا فضيلة فهو جاهل ٢٣ ج ۲۷ « كلوا العدس فإنه يرق القلب وقد قدس فيه سبعون نبيا » كذب

٢٣ ج ٢٧ من الناس من يتقرب إلى الجن بالعدس

۱۱۱ ج ۲۷ السماع الذي يسمونه « نوبة الخليل » بدعة ، لا يجوز أن يقام هناك رقص ولا شبابة ولا ما يشبه ذلك

۳۳۲ ، ۳۳۷ ج ۲۷ لم يكن قبر يوسف الصديق يعرف ، الخلاف فيه

۳۳۳ ج ۲۷ لو سافر إلى **دهشق** من أجــل مسجدها من بلد بعيد لم يكن مشروعا

24 ج ۲۷ لم يرد فى جامع دمشق حديث بتضعيف الصلاة فيه ، لكنه من أكثر المساجد ذكرا لله ، ولم يثبت أن فيه (٣٠٠) نبي مدفونين

۱۲۸ ، ۱۲۹ ج ۲۷ تحرى الصلاة والدعاء من قبلي شرقي جامع دمشق عند الموضع الذى يقال إنه قبر هود أو عند مثال الخشب الذى يقال تحته رأس يحيى بن زكريا ونحو ذلك خطأ وبدعة

۱۳۵ ، ۱۳۵ ج ۲۷ لا يجوز تعظيم مكان رؤي فيه النبي أو أثر قدمه

۱۳۸ ج ۲۷ والغار الذى بجبل قاسيون الذى يقال له « مغارة الدم » والمقامان اللذان بجانبه الشرقي والغربي ٠٠٠ وما أشسبه هسنده البقاع لا يشرع السفر لزيارتها ولو نذره لم يجب

۲۸۲ ج ۱۷ ، ۱۳۵ ج ۲۷ لیس لأحد أن یتخذ مقام موسی وعیسی مصلی قیاسا علی مقام إبراهیم

۱۷ – ۱۹ ج ۲۷ جبل لبنان وأمثاله مسن
 الجبال لا يستحب السفر إليه ، ولكن فيه
 كثير من الجن يتصورون بصورة الخضر

٠٥، ٥١، ١٤١، ١٤٤ ج٧٧ ليس في فضل جبل لبنان وأمثاله نص

٥١ ـ ٥٥ ج ٢٧ جبل لبنان كان ثغرا من
 جملة الثغور التي يرابط عليها المسلمون

للجهاد كعسقلان والإسكندرية وعكا وقزوين وعبادان وغير ذلك

ه ج ۲۷ سكنى الجبال والبوادى والغيران ليس مشروعا للمسلم إلا عند الفتنة فى الأمصار

٥٧ ، ٤٩٨ ج ٢٧ اعتقاد بعض الجهال أن يه الأربعين الأبدال جهل وضلال

۷۰ ، ۵۸ ، ۶۹۷ – ۶۹۹ ج ۲۷ وقول كثير من الجهال ۰۰ أن به أو بغيره رجال الغيب ۸۵ ج ۲۷ الخبر الذي فيه « أن رجلا نبت الشعر على جميع بدنه كالماعز ، باطل

المجاورة في المساجد الثلاثة والإقامة بالشام ٢٤ ، ٤٠ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ج ٢٧ المرابطة في الثغور أفضل مسن المجاورة في المساجد الثلاثة ، اختلف في المجاورة فكرهها أبو حنيفة واستحبها مالك وأحمد وغيرهما وقت ومكان في الإيمان والعمل الصالح وقت ومكان في الإيمان والعمل الصالح تكون الأسباب فيه أطوع بية وأفعل للحسنات تكون الأسباب فيه أطوع بية وأفعل للحسنات بحيث يكون أعلم بذلك وأقدر عليه وأنشط بعيث يكون أعلم بذلك وأقدر عليه وأنشط فيه دون ذلك

٣٩ ـ ٤١ ، ٤٤ ـ ٤٧ ج ٢٧ هذا يتنوع بتنوع حال الإنسان ، قد يكون مقام الإنسان ، قد أرض الكفر والفسوق أفضل إذا كان مجاهدا في سبيل الله بيده ولسانه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بحيث لو انتقل إلى أرض الإيمان والطاعة لقلت حسناته

٤٠ ج ٢٧ لو كان عاجزا عن الهجرة والانتقال إلى المكان الأفضل التى لو انتقل إليها لكانت الطاعة عليه أهون وطاعة الله ورسوله في الموضعين واحدة فاشقهما أفضلهما الحجـ٢٧ إذا كان دينه هناك أنقص فالانتقال أفضل له وهذا حال غالب الخلق

٤٦ ج ٢٧ قد يكون بعض البقاع أعون على بعض الأعمال كإعانــة مكة عــلى الطواف والصلاة المضعفة ونحو ذلك

٤٧ ج ٢٧ وقد يحصل فى الأفضل معارض راجع مثل من يجاور بمكة مسع السؤال والاستشراف والبطالسة أو يطلب الإقامة بالشام لحفظ ماله

٣٣٤ ج سكنى المدينة أفضل لمن تتكرر طاعة الله ورسوله فيها أكثر ، ولما فتحت مكة قال : « لا هجرة بعد الفتح ٠٠ »

٤١ - ٤٧ ، ١٤٣ ، ١٤٣ ج ٢٧ دين الإسلام وشرائعه في هذه الأوقات أظهر بالشمام منها بغيره ، ولا يلزم ذلك في كل وقت

٤٩ ، ٤٩ ج ٢٧ « الصائم المتطوع بالعراق
 كالمفطر بالشام » •

٤٩ ، ٤٩ ج ٢٧ « إن الله خلق البركة إحدى وسبعين جزءا منها جزء واحـــــ بالعراق وسبعون بالشام »

مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء ، هذه مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء ، هذه المناقب أمور (١) البركة فيه ، وفيها الطور والمسجد الأقصيلي ، ومبعث أنبياء بني إسرائيل ، وإليها هجرة إبراهيم ، ومسرى نبينا ، ومنها معراجه ، وبها ملكه ، وعمود دينه وكتابه ، وطائفة منصورة من أمته ، وإليها يحشر الناس ، وهي خيرة الله من الأرض، الأمر بلزومها ، أحاديث، ومنافقوها لا يغلبون مؤمنيها

٣٣٥ ــ ٣٣٨ ج ٢٧ لا يدفع البلاء عن أهل بلد إلا بطاعة الله لا يدفع بالقبور ولا بالبقاع

### القيور والمشاهد المكنوبة

٤٤٤ ، ٤٤٧ ج ٧٧ ليس في معرفة قبور الأنبياء بأعيانها فائدة شرعية

۲۷۲ ج ۲۷ ولیس حفظ ذلك من الدین الله ۲۷۲ م ۲۷۲ م ۲۷۱ طاهرا من قبور الأنبیاء یفتتن به الناس ولا یسافرون إلیه بل عفوه بحسب الإمكان ۲۷۱ ، ۲۷۲ ج ۲۷ إن كان الناس لا یفتتنون به فلا یضر معرفة قبره

323 ج ٢٧ من كان قصده الصلاة والسلام على الأنبياء والإيمان بهم وإحياء ذكرهمم فذاك ممكن له وإن لم يعرف قبورهم

222 ج ٢٧ عامة من يسأل عن ذلك إنما قصده الصلاة عندها والدعاء بها ونحو ذلك من البدع

20۷ ــ 20۹ ج ۲۷ غالب ما يستند إليه المشاهدة في تعيين القبور الرؤيا المحضة أو شم رائحة طيبة أو توهم خرق عادة ، أكثر المنامات كذب ، وبتقدير صدقها قد يكون

أخبره بذلك شيطان ، الرائحة الطيبة لا تدل على تعيينه ، وقد يكون مما صنعه بعض السوقة

288 ـ 287 ، ١١٦ ج ٢٧ السدى اتفق عليه العلماء مسن القبور قبر نبينا وقبر صاحبيه

223 ــ 227 ج ٢٧ جمهور الناس على أن هذا قبر الخليل

٥٤٥ ج ٢٧ أما قبر يوسف وإلياس وشعيب وزكريا فلا تعرف

۱۷۰ ج ۲۷ عامة القبور التى بنيت عليها المساجد إما مشكوك فيها أو متيقن كذبها ٥٤٥ – ٤٤٥ ، ٤٩٦ ، ٤٩٤ ، ١٧٠، ١٦٧ ج ٢٧ « مشهد علي » عامة العلماء على أنه ليس قبره ، قيل إنه قبر المغيرة بن شعبة ، أظهر في دولة بني بويه ، عمدتهم حكاية عن الرشيد ، قبر على بقصر الإمارة الذي بالكوفة أو قريب منه

(٥٤ ، ٢٤١ ، ٢٦٠ ، ٢٦١ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٤٩٢ ، ٤٩٣ ، ٤٩٣ ج ٢٧ « مشهد الحسين » من المشاهد الكنونة

201 ـ 200 ج ٢٧ عمدة الرافضة فـــى مقالاتهم ومنقولاتهم وفي تعيين هذا المشهد 207 ج ٢٧ هذا المشهد بني بعد مقتله بنحو (٥٠٠) سنة ، نقل مـن مشهد بعسقلان ، مشهد عسقلان بعد مقتله بأكثر من (٤٣٠)

209 ، 272 ، 273 ج ۲۷ هـــذا المشهد العسقلاني قد ذكر أنه قبر بعض الحواريين أو غيرهم من أتباع عيسى ، وقيل قبر نصراني 271،270 جر٢٧ النصارى كثيرا ما يعظمون آثار القديسين منهم ، لا يستبعد أنهم ألقوا

إلى بعض جهال المسلمين أن هذا قبر من يعظمه المسلمون ليوافقوهم على تعظيمه 173 – 372 ج ٢٧ فرح النصارى بما يفعله المسلمون من مشابهتهم فى البدع والشرك 270 – 29 ج ٢٧ ليس رأسه فى القاهرة ولا مشهد عسقلان مشهدا له من وجوه (٨) ٢٨٤ ، ١٧٠ ج ٢٧ القبة التى على العباس بالبقيع يقال إن فيها مع العباس الحسن وعلى بن الحسين وأبو جعفر محمد بن على وجعفر بن محمد ويقال إن فاطمة تحت وجعفر بن محمد ويقال إن فاطمة تحت الحائط قريبا من ذلك وأن رأس الحسين هناك

٤٩٠ ج ٢٧ وكذلك لم يحمل إلى الشام ١٧٠ ج ٢٧ المشهد الذي بحلب كذب

٤٨٢ ، ٤٨٣ ، ٤٩٣ ج ٢٧ بدن الحسين بمكان مصرعه بكربلاء

AAA ، ۶۸۹ ج ۲۷ سواء كان هذا المشهد صحيحا أو كذبا فبناء المساجد على القبور واتخاذها مساجد بقصد الصلاة عندها منهي عنه ، ليست هـــنه المسألة مسألة الصلاة في المقبرة العامة

٤٩٢ ج ٢٧ « قبر علي بن الحسين » الذي بمصر كذب ، توفي بالمدينة ودفن بالبقيع ٤٩٠ ج ٢٧ من قال إن ميتا من الموتى « نفيسة » أو غيرها تجير الخائف وتخلص المحبوس وهي باب الحوائج فهو ضال مشرك ٤٩١ ج ٢٧ القبر المضاف إلى هود بجامع دمشق كذب

۱۷۰ ، ۶۸۶ ، ۶۸۰ ج ۲۷ مسن المساهد المسهورة المكذوبة قطعا « قبر أبي ابن كعب » قبر نصراني

٤٩١ ج ٢٧ الذي خارج باب الصغير قبر معاوية بن يزيد بن معاوية

٤٩٣ ج ٢٧ معاوية دفن بقصر الإمارة من الشام

۱۷۵ ، ۱۹۱ ، ۱۸۵ ، ۱۷۰ ج ۲۷ والمسهد المضاف إلى « أويس القـرنى ، بظاهرهـا دما ج ۲۷ بنت يزيد بن السكن توفيت بالشام فقبرها محتمل

۱۷۰ ، ۱۷۰ ج ۲۷ قبر بلال ممكن ، القطع بتعيين قبره فيه نظر

٤٩٤ ج ٢٧ قبر نسب إلى رقية وأم كلثوم بالشام ، ماتا بالمدينة تحت عثمان

٤٩ ج ٢٧ قبر عائشة وأم سلمة أو إم
 حبيبة ، لم تدخل عائشة دمشق ولا غيرها
 من أزواج النبي

۱۷۰ ، ٤٩٣ ج ۲۷ الذى يقال إنه « قبر خالد » بحمص مشكوك فيه ، يقال إنــه خالد بن يزيد بن معاوية

٤٩٤ ج ٢٧ « قبر جابر » بظاهر حران ، توفي بالمدينة

٤٩٢ ، ١٧٠ جـ٧٦ «قبر أبي مسلم الحولاني» الذي بداريا اختلف فيه

293 ، 202 ج ٢٧ قبر عبد الله بن عمر بالجزيرة ، الناس متفقون على أنه مات بمكة 202 ، 209 ج ٢٧ والقبر المنسوب بالجزيرة إلى عبد الرحمن بن عسوف كذب ، سبب إلى عبد الرحمن بن عسوف كذب ، سبب إحداثه

۲۷ ج ۲۷ سبب إحداث قبر نوح بالبقاع

۱۲ ، ۱۲ ، ۱۷۰ ج ۲۷ قبر نوح بالكرك متيقن كذبه متى بني

### متى حدثت المشاهد ومن يعظمها

289 ، 177 – 170 ج ٢٧ الإسلام جاء بتعظيم المساجد لا المشاهد

٤٤٨ ج ٢٧ اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء هــنه المساهد على القبور ولا يشرع اتخاذها مساجد ولا تشرع الصلاة عندها ولا ٠٠٠

179 ج ٢٧ بناء المساجد على القبور التى تسمى المشاهد وتعظيمها من دين المشركين ٢٦٤ ج ٢٧ لسم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شىء ببلاد الإسلام ٢٥٥ ، ٤٦٦ ج ٢٧ خلافة بني العباس فى أوائلها وفى حال استقامتها لم يكونوا يعظمون المشاهد

273 ج ٢٧ كان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس وتفرقت الأمــة وظهر فيهم الزنادقة الملبسون ، وذلك من دولة المقتدر لما ظهر القرامطة العبيديــة القداحية

١٦٧ ج ٢٧ ظهر ذلك وكثر فى دولة بني بويه كمسا ظهرت القرامطة بأرض المشرق والمغرب وكان بها زنادقة كفار

770 ، 777 ج ٢٧ ظهر في أثناء خلافة بني العباس مسن المشاهد بالعراق وغير العراق ما كان كثير منه كذب وكانوا عند مقتل الحسين بكربلاء قد بنوا هناك مشهدا وكان ينتابه أمراء عظماء حتى أنكر ذلك عليهم الأثمة وبالغ المتوكل في إنكار ذلك عليه المقبور لزيارتها لا يشرع ولا يجب على القبور لزيارتها لا يشرع ولا يجب الوفاء به

177 – 178 ج ۲۷ الروافض رووا فسى إنارتها وتعظيمها والدعاء عندها من الأكاذيب أزيد مسن أكاذيب أهل الكتاب وصنفوا « مناسك حج المشاهد »

۱۷۳ ــ ۱۷٦ ج ۲۷ مع ما فى هذه المساهد من الشرك فإنه يقترن الكذب بها من وجوه لا يشرع شىء من العبادات عند القبور

۱۱۰ – ۱۱۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۸۱ ، ۱۳۵ ، ۱۳۰ ، ۱۸۱ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، الکتاب والسنة ولا عن السلف والأئمة ، بل النصوص تدل على نقيض ذلك ، لو كان أفضل أو أحب إلى الله أو أوجب لكان السلف أعلم بذلك وأسبق إليه

١٤٥ ، ١٣٤ ج ٢٧ ، ١٥٣ ج ٢٦ قصد الصلاة والدعاء عند ما يقال إنه قبر نبي أو أثر نبي أو قبر بعض الصحابة أو بعض الشيوخ أو بعض أهل البيت أو الأبراج أو الغيران من البدع المحدثة

۱٤٨ ج ٢٦ ليست الصلاة عند قبورهم مستحبة عند أحد من أئمة المسلمين بــل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك ، بل الصلاة في المساجــد التي عــلى القبور إما محرمـة وإما مكروهة

٤٨٨ ج ٢٧ ليس لأحد أن يصلي فـــى المساجد التى عـلى القبور ولو لــم يقصد الصلاة عندها ، ليست هذه المسألة عندهم مسألة الصلاة في المقبرة العامة

0.۲ ، 0.۳ ، ۲۷ قصد الصلاة والدعاء والعبادة في مكان لم يقصد الأنبياء فيه الصلاة والعبادة بل روي أنهم مروا به ونزلوا فيه أو سكنوه لم يكن ابن عمر ولا غيره يفعله ولا أمرنا به ولا فعله فعلا سن لنا أن نتأسى به فيه ليس من العبادات والقرب ، ما فعله من المباحات على غير وجه التعبد يجوز لنا أن نفعله مباحا كما فعله مباحا

ما كان من تحنثه بغار حراء قبل البعثة وأمثال ذلك ليس سنة للأمة قبل البعثة وأمثال ذلك ليس سنة للأمة الأصلية كالصلاة والصيام والصدقة عند القبور ولا تذبيح الأضحية ولا غيرها عند القبور ، من ظن أن التضحية عند القبور مستحبة فهو جاهل ضال مخالف لإجماع المسلمين

193 ج ۲۷ إن قصد الذهـاب إلى قبر التكرورى للصلاة عنده والدعاء والتمسح بالقبر وتقبيله ونحو ذلك أو أن يعمل شيئا نهى الله عنه من الفواحش والخمر والزمر والتفرج على هؤلاء ورؤية أهل المعاصى من غير إنكار عليهم فهم عصاة في هذا السفر ويرجى لهم بالغرق رحمة الله

۱۲۱ ، ۱۲۷ ج ۲۷ قول القائل من قرأ آية الكرسى واستقبل جهة الشيخ عبد القادر ويسلم عليه وخطا سبع خطوات يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته شرك

١٥٣ ج ٢٦ من يقصد بقعة لأجل الطلب من مخلوق هي منسوبة إليه كالقبر والمقام أو لأجل الاستعادة به ونحو ذلك فهو شرك وبدعة

۷۷ – ۷۷ ، ۸۱ ، ۷۲ ج ۲۷ من یأتي قبر نبي أو صالح أو من یعتقد فیه أنه قبر نبي أو صالح ولیس كذلك ویسأله ویستنجد به فهذا علی ثلاث درجات (۱) أن یسأله حاجته ویطلب منه الفعل مهذا شرك صریح

 $V^{-}$   $V^{-}$   $V^{-}$  أن يطلب منه أن يدعو الله له ، هذا شرك أيضا

۸۳ – ۸۷ ، ۱۳۱ – ۱۳۶ ج ۲۷ (۳) أن يقول اللهم بجاه فلان عندك أو ببركة فلان أو حرمة فلان عندك افعل بي كذا ٠ هذا من البدع (١)

### زيارة المساجد والآثار التي بمكة

٤٧٧ ، ٤٧٧ ج ١٧ لم يصل النبي بمسجد بمكة غير المسجد الحرام ولم يقصد بقعة للعبادة إلا المشاعر ، ولم يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى المكان الذي بابعه فيه الأنصار ١٤٤ جـ ٢٦ ، ١٢١ ج ٢٧ أما زيارة المساجد التى بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذى تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبى وأصحابه كمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من الأئمة وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال فيه قبة الفداء ونحو ذلك ، وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثـار والبقاع التي يقال إنها من الآثار لم يشرع النبي زيارة شئ من ذلك

٣٣ جـ ٢٧ غار حراء لم يزره بعد المبعث ولا أحد من أصحابه وكذلك غار ثور

(١) انظر توحيد الإلهية أول المجلد الأول من الفهارس العامة

۱۳۳ ج ۲٦ المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها لا يستحب ١٧٥ جها العقبة بالوادى الذي وراء جمرة العقبة لم يقصدوه لفضيلة فيه ، وقد أحدث هناك مسجد

### الإكثار من العمرة والموالاة بينها

٨٦ ج ٢٦ تكره العمرة فـــــى ذي الحجة عند طائفة من أهل العلم

٨٦ ، ٩٢ ج ٢٦ عائشة كانت إذا حجت صبرت إلى أن يدخل المحرم ثم تحرم مسن الجعفة

۲۵۸ ـ ۲۵۳ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ج ۲٦ من کان بمکة من مستوطن ومجاور وقادم وغیرهم فإن طوافه بالبیت أفضل لــه من العمرة وسواء خرج إلى أدنى الحل أو أقصى الحل أو أقصى الحل أفضل لهم من الصلاة بالمسجد الحرام مع فضيلة الصلاة فيه

۲٦٤ – ٢٦٦ ج ٢٦ ، ٢٤٩ ، ٢٥٢ ج ٢٦ الاعتمار من مكة وترك الطواف ليس بمستحب بل بدعة مكروهة ، نهى السلفعن ذلك، من أجازها منهم لم يفعلها

٢٤٩ ، ٢٦٦ ج ٢٦ العمرة من الميقات بأن يذهب إلى الميقات فيحرم منه أو يرجع إلى بلده ثم ينشئ السفر منه للعمرة ليستعمرة مكية ، وفيها نزاع : هل المقام بمكة أفضل منها

20 ، ٢٦٧ ـ ٢٨٩ ج ٢٦ لايستحب الإكثار من العمرة لا من مكة ولا من غيرها ، يجعل بين العمرتين مدة ولو أنه مقدار ما ينبت فيه شعره ويمكنه الحلاق لمن يخرج لميقات بلده ويعتمر

والموالاة بينها مثل أن يعتبر من الاعتمار والموالاة بينها مثل أن يعتبر من منزله قريب من الحرم كل يوم أو كل يومين أو يعتبر القريب مسن المواقيت التي بينها وبين مكة يومان في الشهر خمس عمر أو ست ونحو ذلك أو يعتبر من يرى العبرة من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين مكروه باتفاق السلف ، وإن استحبه طائفة مسن أصحاب الشافعي وأحمد

۲۹۰ ج ۲٦ الموالاة بين العمرة من مكة
 في شهر رمضان أو غيره أولى بالكراهة ،
 يتفق في ذلك محذوران

۲۹۱ ج ۲٦ فضل الاعتمار في رمضان ٢٩١ ح ٢٦٠ ج ٢٦ « عمرة في رمضان تعدل حجة » « معي » أراد العمرة التي كان المخاطبون يعرفونها وهي قدوم الرجل إلى مكة معتمرا ، لم يرد العمرة من الميقات أو من أدنى الحل

٢٩٤ ـ ٣٠١ ج ٣٦ « تابعوا بسين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنو ب٠٠٠» المراد بها عمرة القادم ، لا من مكة

۲۰۳ ـ ۲۰۵ ج ۲٦ عمر الرسول كلهـــا وهو داخل إلى مكة

٢٥٢ ج ٢٦ يستحب الطواف في أثناء المقام بمنى وفي جميع الحول

٢٥٦ ج ٢٦ الطواف بالبيت لـــم يزل مشروعا من زمن إبراهيم وقبله

۱۹۵ ، ۱۹۲ ج ۲٦ شرع منفردا وشرع في الحج وشرع في العمرة

٢١٣ ج ٢٦ النظر إلى البيت عبادة

### باب الفوات والإحصار

۱۰۷ ج ۲۰ إذا أخطأ الناس كلهم يـــوم عرفة أجزأهم اعتبارا بالبلوغ

۲۱۱ ج ۲۲ الصواب أن ذلك يوم عرفة باطنا وظاهرا

۱۰۷ ج ۲۰ إن أخطأ طائفة منهم لم يجزهم لإمكان البلوغ

۲۰۶، ۲۰۰، ۱۹ اجه ۲۰ لو انفرد برؤیة ذی الحجة لم یکن له أن یقف قبل الناس فی الیوم الذی هو فی الظاهر الثامن

٣٠٢ ج ٢٦ لا بد بعد الوقوف من طواف الإفاضة وإن لم يطف بالبيت لم يتم حجه ٢٢٧ ج ٢٦ المحصر بعدو له أن يتحلل باتفاق العلماء

٢٢٦ ج ٢٦ لكن لا يسقط عنه الفرض ٢٦ ج ٢٦ إذا أحصره عدو عن البيت وخاف فلم يمكنه الطواف ذبح هديا وتحلل وعليه الطواف بعسد ذلك إن كانت حجة الإسلام ، يدخل بعمرة يعتمرها عوضا عن تلك

۲۲٦ ج ۲٦ ، ٣٧٤ ج ٢٠ لو كان قد أحرم بتطوع من حج أو عمرة فأحصر فالأظهر لا قضاء علمه

۲۲۷ ج ۲٦ المحصر بمرض أو فقس فيــه نزاع ، الصحيح

### باب الهدي والأضحية

۱۳۷ ج ۲٦ كل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فهو هدي ، ويسمى أضحية ، بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل

۲۰۱ ، ۲۰۱ ج ۳۱ ما كان أحب إلى المرء إذا تقرب به إلى الله كان أفضل له من غيره وإن استويا في القيمة ، قصة النجيبة ٧٥ ج ٢٥١ الذكر في الهدايا والضحايا

١٦٤ ج ٢٣ جواز الأضحية بالشاة عسن أهل البيت ـ صاحب المنزل ونسائه وأولاده ومن معهم

۱۳۱ ج ۲٦ ويستحب أن تنحر الإبــل مستقبلة القبلة معقولة اليد اليسرى ، والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة ، ويقول : « بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك ، اللهم تقبل منى كما تقبلت من إبراهيم خليلك »

٤١٩ ، ٤٢٠ ج ٢١ إذا ذبح الأضحية قبل الصلاة جاهلا أو ناسيا ، إذا ذبح الهدي قبل الرمي جهلا أجزأه ، الفرق

٤٢٠ ج ٢١ في الأضحية يشترط في أحد القولين أن يذبع بعد الإمام

#### فصل

۲٤٠ ـ ٢٤٣ ج ٣٠، ٣٠٢، ٣٠٥ ج ٣٥ إذا قال هذا هدي أو أضحية هـــل يخرج عن ملكه

١٦٧ ج ٢٦ إذا عطب الهدي دون محله وجب نحره

177 – 178 جـ ۱۷ الأظهر وجوب الأضحية، نفاة الوجوب ليس معهم نص ، عمدتهـم د من أراد أن يضحي ، وجوبهـما مشروط بالقدرة

٤٨٤ ج ١٧ من قبلنا لا يأكلون من القربان

۲۰۷ ج ۱۹ تستحب الصدقة بأكثر من الثلث إذا قدر كثرة الفقراء أو كثرة من يهدى إليه على الفقراء ، وكذلك الأكل

۱۱۵ ، ۱۱٦ ج ۲۹ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي كان لأجل الدافة

۳۷۸ – ۳۸۰ ج ۱ تحریم تعبید الأولاد لغیر الله ، تسمیة النصاری عبد المسیح ، وغلام الشیخ یونس أو غلام ابن الرفاعی أو الحریری أو نحو ذلك ، تعلیل ذلك

۳۷۹ ج ۱ كان الهروى قد سمي أهسل بلده بعامة أسماء الله الحسنى ، وكذلك أهل بيتنا

٣٧٩ ، ٣٨٠ ج ١ من شعار الصحابة في الحروب يا بني عبد الرحمن! يا بني عبد الله!

۱۱۸ ج ۱۵ تسمية السيد ربا كان جائزا

### الأمر بالمعروف والنهى عن المنسكر العسبة

### فضله ووجوبه

٣٠٦ ، ٣٠٧ ج ٢٨ صلاح المعاش والمعاد في طاعة الله ورسوله ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبه صارت هذه الأمة خبر أمة

١٦٠ جـ٣٥ الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أفضل الأعمال

۱٦٠ ج ٣٥ ، ٦١ ، ٦٢ ج ٢٨ المقصود بالجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هداية العباد في المعاش والمعاد بحسب الإمكان ١٢١ – ١٢٤ ج ٢٨ الرسول أمر بكـــل معروف ونهى عن كل منكر بخلاف من قبله من الرسل

۱۲۲ ــ ۱۲۵ جـ۲۸ وصف الأمة بما وصف به نبيها

1۲۳ ج ۲۸ سائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف ولا نهوا كل أحد عن كل منكر ولا جاهدوا على ذلك

۱۲٦ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٨٠ ، ٨١ ج ٢٨ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية ، وقد يكون فرض عين على القادر ، القدرة ، ذووا السلطان أقدر من غيرهم وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم

۱۲۵ ، ۱۲۵ ج ۲۸ ليس من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم ، الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم

۱٦٨ ، ١٦٩ ج ٢٨ كل بشر على وجــه الأرض لا بد له من أمر ونهي ولا بد أن يأمر وينهي حتى لو كان وحده

179 جـ ٢٨ ومن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينه عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله وإلا فلا بد أن يؤمر وينهى إما بما يضاد ذلك أو بما يشتبه فيه الحق والباطل

### ولاة الحسبة واختصاصهم

۲۲ ، ۲۶ ، ۲۰ ج ۲۸ مصالح بني آدم لا تتم إلا بالاجتماع والتعاون

٦٢ ـ ٦٥ ج ٢٨ لا بد لجميع بني آدم من طاعة آمر وناه ، الدخـــول في طاعة الله ورسوله خير له ، وذلك واجب

٦٤ ، ٦٥ ج ٢٨ أمر النبي أمته بتوليسة ولاة أمور عليهم حتى فى أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك

77 ج ٢٨ المتولون منهم من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن والمطلوب منه الصدق ، ومنهم من يكون بمنزلة الأمين المطاع والمطلوب منه العدل

١٧ ، ٦٨ ج ٢٨ يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعـــدل وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل وإن كان فيه كذب وظلم

٦٨ ج ٢٨ عموم الولايـــات وخصوصها وما يستفيده المتولى بالولايـة يتلقى مــن الألفاظ والأحوال والعرف وليس لذلك حد فى الشرع

07 ، 70 ، 70 ج 74 جميع الولايات هي في الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية فأي مسن عدل فيها فساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان فهو من الأبرار الصالحين وأي من ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين

٣٥٧ ج ٣٠ قد يجب عـــلى شخص تولي الولاية إذا كان قادرا عـــلى تخفيف الظلم دون غيره

٦٦ ج ٢٨ ولاية الحسبة وغيرهـــا مـــن الولايات إنما مقصودهــــا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

۱۳۸ – ۱۶۲ ج ۲۸ المعاصی سبب المصائب والعقاب

79 ج ۲۸ المحتسب لــــه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم

### آداب المحتسب

۱۳۷ – ۱۸۱ ، ۱۷۱ – ۱۸۰ ج ۲۸ ، ۱۳۳ – ۱۳۹ ج ۱۵ بجب على الآمر والناهي العلم والرفق والصبر والإخلاص العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي ، وأن يأتي بالأمر والنهي بأقرب الطرق إلى حصول المقصود

٣٣٨ ج ١٥ وقد يحتاج المنكر إلى الحجج المبينة لذلك وإلى الجواب عما يعارض به أصحابها من الحجج وإلى دفع أهوائهم وإرادتهم

۱۰۳ – ۱٦٥ ج ۲۸ مما يدخل في الأمر بالصبر الصبر على الأذى وعلى ما يقال ١٥٣ ج ٢٨ لا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به ويتنعم به ويعتذي به وهو اليقين

١٥٢ ، ١٥٤ ج ٢٨ إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته على ذلك أو نهى غيره عن شيء فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير إحسانا يحصل به مقصوده مسن حصول المحبوب واندفاع المكروه

١٦٩ ج ١٥ الآمر النامي إذا أوذي وكان أداء تعديا لحدود الله وفيه حق لله يجب على كل أحد النهي عنه وصاحبه مستحق للعقوية

17۸ ـ ١٧٤ ج ١٥ للآمر الناهي أن يدفع عن نفسه ما يضره كما يدفع الصائل ، وإذا تاب من آذاه فهل له أن يقتص منسه ٣٧٠ ج ٣٠ إذا فعلوا معه ما يكره أعرض عنهم ويأمرهم بالمعروف

٣٩ ج ١٩ يستعمل مع الجن ما يستعمل مع الإنس مسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكس والدعوة إلى الله وأن يدفسع صائلهم بما يدفع به صائل الإنس

### مراتب إنكار المنكر

۱۲۷ ج ۲۸ ، ۲۹۸ ج ۱۸ مراتب التغيير : تارة تكون بالقلب ، وتـارة باللسان ، وتارة باليد

٣٣٩ ج ١٥ تغيير القلب يكسون بالبغض لذلك وكراهته

۱۳۱ ج ۲۸ بغض القلب وحب وإرادت وكراهته ينبغي أن تكون كاملة جازمة ، وكراهته ينبغي أن تكون كاملة جازمة ، متى كانت إرادة القلب وكراهته تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل.

۱۲۷ ج ۲۸ القلب يجب بكل حال

۱۵ م ۳٤۱ من يبغض الكفر والفجور وأهلها لكن يبغض نهيه ما وجهادهم كما يحب المعروف وأهله ولا يحب أن يأمر به ولا يجاهد عليه بالنفس والمال ، وكثير مسن الناس كراهتهم للجهاد على

المنكرات أعظم مسن كراحتهم للمنكرات ، لا سيما إذا كثرت وقويت فيها الشبهات والشهوات

۲۹۰ ، ۲۹۷ ، ۲۹۸ ج ۱۸ ینهسی عسن الجزع والکلال والنیاحة عند رؤیة المنکر وتغیر الأحوال ویؤمر بالصبر والتوکسل والثبات علی الإسلام و ۰۰۰۰۰

٣٣٩ ج ١٥ ثم بعد ذلك يكون الإنكار باللسان

٣٣٨ ج ١٥ فأول ذلك أن تذكر الأقوال والأفعال المكروهة على وجه الذم لها والنهي عنها وبيان ما فيها من الفساد

٣٠ – ٣٢ ج ٣٥ ، ٤٩١ ج ١٠ لا يترك ذلك جبنا ولا بخلا وخشية للأمراء ولغيرهم
 ولا اشتراء للثمن القليل بآيات الله ولا يفعل
 أيضا للرئاسة عليهم وعلى العامة

٢٤١ ـ ٢٤٣ ج ٢٨ رسالة إلى السلطان يأمره بإقامـة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمره الرعيـة بذلك

٣٢ ج ٣٥ ويجب إظهار النهى: إما لبيان التحريم واعتقاده والخوف من فعله ، أو لرجناء الترك ، أو لإقامة الحجة بحسب الأحوال

٥٨ – ٦١ ج ٢٠ ما للعالم والداعي إلى الله
 من الاجتهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن
 المنكر أو السكوت إلى أجل (١)

٣١ ، ٣٢ ج ٣٥ فرق بين ترك نهي بعض
 الناس عن الشيء إذا كان فيه مفسدة راجحة
 وبين إذنه في فعله

(١) وانظر متى يسقط تغييره باللسان ص ١٥٥

٣٣٩ ج ١٥ ثم يكون باليد

۷۹ ، ۸۰ ج ۳ مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد مثل بيع الباقلاء الأخضر فى قشريه وبيع المقاثى جملة واحدة ٠٠٠٠٠٠ الغلط فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١٣٧ - ١٣٧ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٣٧ ، ١٦٧ ، ١٦٨ عن المنكر فريقان : فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا للآية / وطلبا للسلامة من الفتنة وهم قد وقعوا فيها

٤٧٩ جـ ٤ ( عَلَيَكُمُ أَنْهُ لَكُمْ ) لا يقتضى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : لا نهيا ولا إذنا

٤٧٩ ج ١٤ يسقط تغيير المنكر باللسان إذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقي لهم إصغاء إلى البر ، بل يؤذون الناهي

۱۲۷ - ۱۲۹ ، ۱۶۲ ج ۲۸ والفریق الثانی من یرید أن یأمر وینهی إمابلسانه وإما بیده مطلقا من غیر فقه وحلم وصبر ونظر فیما یصلح من ذلك ومالا یصلح وما یقدر علیه ومالا یقدر علیه

الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر فإذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر بل ينظر فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن

استلزم ما دونه من المنكر ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه وإن كان المنكر أغلب نهي عنسه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ، هذا في الأمور المعينة ، اعتبار مقادير المصالح والمفاسد بميزان الشريعة

۱۳۰ ج ۲۸ وأما من جهسة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا وينهى عن المنكر بما هو ٤٧٢ ج ١٤ لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه مثل الخروج على ولاة الأمر بالسيف ١٣٨ ج ٢٨ المقصر في الأمر والنهي قد يكون أعظم ذنبا من المتعدى في الأمر والنهي

الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهى فيكون ذلك من ذنوبهم وينكر عليه آخرون إنكارا منهياعنه فيكونذلك منذنوبهم فيحصل التفرق والاختلاف

في الأمر والنهي ثلاثة أقسام: قوم لا يقومون الأمر والنهي ثلاثة أقسام: قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم فلا يرضون إلا بما يعطونه ولا يغضبون إلا لما يحرمونه ، وقوم يقومون ديانــة صحيحة ٢٠٠٠٠٠ ، وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا

دواعي فعل المنكر ودواعي فعل المعروف ١٤٣ ، ١٤٩ ج ٢٨ المعاصى وإن كانـت مستقبحة في الفعل والدين فهي مشتهاة أيضا للنفوس والشياطين

127 \_ 127 ج 78 ومن شأن النقوس أنها لا تحب اختصاص غيرها بها ، بـــل تحب الاشتراك والتساوي أو الاستئثار والعلو

189 - 101 ج 70 كثير من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم عليه ويبغضون مسن لا يوافقهم ، وقد يأمرون الشخص بمشاركتهم فيما هم عليه مسن المنكر فإن شاركهم وإلا آذوه على وجه قد ينتهي إلى حد الإكراه

۱۰۱ ، ۱۰۲ ج ۲۸ دواعي فعل المعروف أبلغ من دواعي المنكر وهي (۱) داعى الإيمان (۲) من يعمل مثل ذلك (۳) من يحب موافقته على ذلك (٤) أمرهم إياه بذلك ومعاداتهم إياه على ذلك ٠٠٠٠٠

### من المعروف

79 - ٧١ ج ٢٨ فعلى المحتسب أن يأمر العامـــة بالصلوات الخمس في مواقيتها ، ويتعهد الأئمة والمؤذنين ٠٠٠ ويستعين فيما يعجز عنه بوالي الحرب والحكم وكل مطاع يعين على ذلك

278 ج ٣ ويأمروا بالسنن الراتبات ٠٠٠ وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحسج البيت وأركان الإيمان ، ومشل الإحسان ، وسائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة مثل إخلاص الدين ، والندب إلى مكارم الأخلاق ٠٠٠٠ الدين ، والندب إلى مكارم الأخلاق ٢٢٠ ، ٢٢٤ ، ٤٢٤ ، ٢٥٠ ج ٣ ، ٣٢٩ ج ٢١ ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات وبصدق الحديث وأداء الأمانات

### من المنكرات

272 ، 270 جـ أعظم المنكرات الشرك بالله، كما حرم الله قتل النفس بغير حق وأكل أموال اليتامى بالباطـــل ، وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين

٧١ ج ٢٨ وينهى عن المنكرات : من الكذب

والخيانة وما يدخل في ذلك مـــن تطفيف المكيـــال والميزان والغش في الصناعـــات والبياعات والديانات

٧٢ ج ٢٨ الغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع

٧٢ ج ٢٨ ويدخل في الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبزوالطبخ والعدس والشواء وغير ذلك ، أو يصنعون الملبوسات أو يصنعون غير ذلك من الصناعات

۷۲ ، ۷۲ ج ۲۸ الكيماوية من هؤلاء الذين
 يغشون النقــــود والجواهـــر والعطـــر
 وغير ذلك (١)

٧٧ ج ٢٨ ويدخل في المنكرات عقود الربا والميسر ، ومثل بيع الغرر ، وحبل الحبلة ، والملامسة ، والمنابذة ، وربا النسيئة ، وربا الغضل ، وكذلك النجش ، وتصرية الدابة اللبون ، وسائر أنواع التدليس

۷۲ ج ۲۸ و كذلك المعاملات الربوية سواء كانت ثنائية أو ثلاثية إذا كان المقصود بها أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل ،أمثلة ٧٧ ، ٧٥ ج ٢٨ ومن المنكرات تلقى السلع قبل أن تجيء إلى السوق ، وبيع المسترسل بأكثر

۷۰ ، ۷۱ ج ۲۸ ومــن ذلك الاحتكار لمــا يحتّاج الناس إليه ، المحتكر

٧٦ ، ٧٦ لولي الأمر أن يكره الناس
 على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة
 الناس إليه

۷۷ ـ ۷۹ ، ۸۷ ـ ۱۰۵ ج ۲۸ التسعير منه ما هو غلم لا يجوز ومنه ما هو عدل جائز (۱)

(١) انظر الغش والتسعير والاحتكارفي البيع

۷۷ – ۷۹ ج ۲۸ أبلغ من هذا أن يكون الناس قد ألزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس مخصوصون لاتباع تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هـــم ٠٠٠ فهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل

١٠٤ ، ١٠٥ ج ٢٨ لو امتنع صاحب الحان والقيسارية والحمام مع حاجـة الناس إليها إلا بما شاءوا ألزم ببذُّل ذلك بأجرة المثل ۰۰۱ ، ۲۰۱ ج ۲۸ ، ۲۲٤ ، ۲۸ چ ۳ الغش والتدليس في الديانات مثل البــدع المخالغة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعـال : مثل إظهار المكاء والتصدية في مساجد المسلمين ، ومثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين أو سب أثمة المسلمين ومشايخهم وولاة أمورهمم المشهورين عند عموم الأمة بالخبر ، ومثل التكذيب بأحاديث النبى التى تلقاها أهل العلم بالقبول ، ومثل روايسة الأحاديث الموضوعة ، ومثل الغلو في الدين بأن ينزل النبى منزلة الإله ، ومثل تجويز الخروج عن شريعة النبي ، ومثل الإلحاد في أسماء الله وآياتك وتحريف الكلم عسن مواضعه ، والتكذيب بقدر الله ، ومعارضة أمره ونهيه بقضائه وقدره ، ومثل إظهار الخزعبلات السحرية والشعبذية الطبيعية وغيرها التي يضاعي بها ماللأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات ، وكذلك العبادات المبتدعة ، من ظهر منه شيء من هذه المنكرات وجب منعه من ذلك وعقوبته من قتل أو جلد أو غير ذلك

إذا لم يتب حتى قدر عليه ، وعلى المحتسب أن يمنع من الاجتماع في مظان التهم

٤١٤ ج ٣٥ إذا قدر أن الداعي لا يستحق العقوبة أولا تمكن عقوبته بينت بدعته وحذر منها

١٩٥ ج ٣٥ يجب على ولي الأمر وكل قادر منع المنجمين من هذه الصناعة ومن الجلوس في الطرقات

### العقوبات الشرعية ومقاديرها

۱۰۷ ج ۲۸ الأمر بالمعروف والنهي عـــن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية

١٨١ ـ ١٨٥ ، ١٤٥ جـ ٢٨ الذنوب التي فيها ظلم الغير والإضرار به في الدين والدنيا أعظم عقوبة في الدنيا ممالم يتضمن ضرر الغير وإن كان عقوبته في الآخرة أعظم ، أمثلة ٢١٧ م ٢١٦ جـ ٢٨ من فعل شيئا

مسن المنكرات كالفواحش والخمر والظلم وجب الإنكار عليه وتعزيره بحسب القدرة وجب الإنكار عليه وتعزيره بحسب القدرة ترك الواجبات وفعسل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع

۲۱ ج ۲۸ إذا ظهر الذنب ولم ينكر كان ضرره عاما فكيف إذا كان في ظهوره تحريك غيره إليه

۲۱۷ ـ ۲۲٦ ، ۲۰۵ جـ۲۸ إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ، ولم يبق له غيبة ، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر أو غيره

۲۲۰ ـ ۲۲۹ ، ۲۱۹ ـ ۲۲۱ ج ۲۸ ذکر الناس بما یکرهون عـلی وجهین (۱) ذکر النوع: فکل صنف ذمه الله ورسوله یجب ذمه ولیس من الغیبة

٢٢٥ ، ٢٢٩ - ٢٣٦ (٢) ذكــر الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في مواضع (١) المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيـــه : إما على وجهه دفع ظلمه واستيفاء حقه ، أو يذكر ظالمه على وجه القصاص ٠٠٠٠، وترك ذلك أفضل (٢) أن يكون على وجه النصح للمسلمين في دينهم ودنياهم وفي معنى هذا نصح الرجل فيمن يعامله أو يعاشره ومن يوكله ويوصى إليه ومسن يستشهده ومن يتحاكم إليه ٠٠٠ (٣) النصح فيما يتعلق به حقوق عموم المسلمن من الأمراء والحكام والشهود والعمال ، ومثل أثمية البدع ٠٠ ومن يظهر الفجور مثل الظلم والفواحش ، وبيان حال مــن يغلط في الحديث والرواية ومن يغلط في الرأي والفتيا ٢٣٥ ، ٢٢١ ج. ٢٨ القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن النية ٠٠٠٠ وسلوك أيسر الطرق التي تمكنه

روافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مسع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيسه بعض ما يقولون أ و فيسة بعض ما يقولون ، ومنهم من يخرج الغيبة في قالب ديانة وصلاح ، ومنهم من يرفسع غيره رياء فيرفع نفسه ، ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة ، ومنهم من يخرج الغيبة في قالسب تمسخر ولعسب ، أو تعجب ، أو تعجب ، أو أعتمام ، أو غضب وإنكار منكر

۲۲۳ ، ۲۲۶ ، ۲۰۰ ج ۲۸ تباح المعاريض عند الحاجة الشرعية وقدتسمى كذبا باعتبار الغايسة الأفهام وإن لم تكن كذبا باعتبار الغايسة السائغة

٥٤١ ج ٤ كفارة الغيبة

۲۲۲ ـ ۲۳۱ ج ۲۸ « الغیبة ذکرك أخاك بما یکره ۲۰۰ ،

۲۲۲ ـ ۲۲۰ ج ۲۸ الفرق بين الغيبــة والبهتان

٢١٩ ج ٢٨ « لا غيبة لفاسق ،

۱۰۷ ج ۲۸ العقوبات الشرعية تنقسم الى مقدرة وغير مقدرة ، المقدرة مثل جلد المفترى وقطع السارق

۱۰۷ ج ۲۸ وغير المقسدرة قسد تسمى « التعزير » وتختلف مقاديرها وصفاتهسا بحسب كبر الذنوب وصغرها ، وبحسب حال المذنب وقلة الذنب وكثرته

۱۰۷ ج ۲۸ التعزير أجناس منه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام ومنه ما يكون بالحبس ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن ، ومنه ما يكون بالضرب

۱۰۷ ج ۲۸ إذا كان لترك واجب مثل المضرب على ترك الصلاة أو ترك أداء الحقوق الواجبة ضرب مرة بعلم مرة حتى يؤدي الواجب، ويفرق الضرب عليه يوما بعد يوم الا ج ۲۸ وان كان الضرب على ذنب ماض ۰۰۰ فعل منه بقدر الحاجمة فقط وليس لأقله حد

۱۰۷ ـ ۱۰۹ ج ۲۸ آکثر التعزیر فیه ثلاثة أقوال (۱) إنه عشر جلدات (۲) دون أقسل الحدود (۳) لا يتقدر ، لكن إن كان ما فيه مقدر لم يبلغ به المقدر

١٠٨ ج ٢٨ من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين

۱۰۹ جـ ۲۸ المحتسب ليس له القتل والقطع المحمد ۲۸ ومــن أنواع التعزير النفي والتغريب

۲۹۰ – ۲۹۱ ج ۲۹۰ – ۲۹۷ ج ۲۹ ج ۲۹ ج ۲۹ ج ۲۹ ج ۲۹ ج ۲۹ ج والتعزير بالعقوبات الماليـــة مشـــروع في مواضع : مثل كسر دنان الخمر وشـــق ظروفها ، أوعية الخمر يجوز إتلافها ويجوز تطهيرها ، إذا أظهر المنكر حتى أنكر عليه استحق العقوبة بإتلاف ، أمره عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين ......

۱۱۳ ، ۱۱۸ ، ۲۸ ج ۲۸ المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعا لها كالأصنام ، آلات الملاهي يجوز إتلافها ، الحانوت والدار والقرية التي يباع فيها الخمر يجوز تحريقها

والجواب عنه

۱۱۶ ج ۲۸ إذا شاب اللبن بالماء جاز إراقته عليه

112 - 117 ج ٢٨ إتلاف المغشوشات في الصناعات مثل الثياب التي نسجت نسجا رديثا يجوز تمزيقها وتحريقها

112 – 112 ج 18 ليس إتلاف ذلك واجبا على الإطلاق ، بل إذا لم يكن فى المحل مفسدة جاز إبقاؤه كالطعام الذى لم ينضج والطعام المغشوش ويتصدق به أو يبقى لله ، وهل ذلك في القليل والكثير والمسك والزعفران

۱۱٦ ج ۲۸ من وجد عنده شيء مغشوش لم يغشه هو وإنما اشتراه أو وهب لـــه أو ورثه فلا يتصدق بشيء من ذلك

۱۱٦ ج ۲۸ إذا لم ير ولي الأمر عقوبة الغاش بالصدقة أو الإتلاف فلا بد أن يمنع وصول الضرر إلى الناس بذلك الغش : إما بإزالة الغش أو بيع المغشوش ممن يعلم أنه مغشوش ولا يغشه على غيره

۱۱۷ ، ۱۱۸ ج ۲۸ أما التغيير فمثل كسر الدراهم والدنانير التى فيها بأس ومثـــل تغيير الصورة المجسمة وغير المجسمة إذا لم تكن موطوءة

11۸ ج ۲۸ ما كان من العين أو التأليف المحرم فإزالته وتغييره متفق عليها ، إنسا النزاع في إتلاف محلها تبعا للحال والصواب جوازه

۱۱۸ ج ۲۸ وأما التغريم فمثل من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه الجرين ، وفيمن سرق من الماشية قبل أن تؤوى إلى المراح ، والضالة المكتومة : يضعف غرمها المعقوبة من جنس المعصية كان ذلك هـو المشروع بحسب الإمكان مثل أمر عمر بإركاب شاهد الزور دابة مقلوبا وسود وجهه

٣٠٥ ، ٣٠٦ ج ٢٨ ولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود لمال يأخـــذه كان بمنزلة مقدم الحرامية و ٠٠٠

### الستتر بالعصية

١٥٧ ج ٢٤ من أظهر لنا خيرا قبلنا علانيته ووكلنا سريرته إلى الله

۲۱۵ ، ۲۰۵ ج ۲۸ ما دام الذنب مستورا فمعصيته على صاحبه

۱۷۵ ج ۲۶ من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة لم يهجر

۱۱۷ ، ۲۲۰ ج ۲۸ وأنكر عليه سرا وستر عليه ، وإذا نهاه المرء سرا ولم ينته فعل ما ينكف به من هجر وغيره إذا كان أنفع

### التولي والهجر

۱۹۸ ، ۱۹۹ ج ۳ ، ۱۹۰ ج ۲۸ قد أوجب الله موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأوجب عليهم معاداة الكافرين

190 ــ 197 ج ٢٨ النهي عـــن موالاة الكفار وبيان أن ذلك منتف في حق المؤمنين، حال المنافقين في موالاة الكافرين

احياءهم بالمحبة والتعظيم والموافقة فهو منهم أحياءهم بالمحبة والتعظيم والموافقة فهو منهم الام ١٩٩ – ٢٠٢ ج ٢٨ من كان من هذه الأمة مواليا للكفار من المشركين وأهل الكتاب ببعض أنواع الموالاة وتحوها مثل إتيانه أهل الباطل واتباعهم في شيء من مقالهم الباطل كنحو أقوال الصابئة وأفعالهمم المخالفة للكتاب والسنة ٢٠٠٠ كان لهم من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك

۲۰۳ ، ۲۰۶ ، ۲۱٦ ج ۲۸ الهجر الشرعي نوعان (۱) بمعنى ترك المنكرات

المنكر باختياره من غير ضرورة إذا لم ينكره، حضوره لمجرد الفرجة وإحضار امرأته تشاهد ذلك مما يقدح في عدالته ومروءته

۲۳۹ ج ۲۸ ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التى يشهد فيها المنكرات ولا يمكنه الإنكار إلا لموجب شرعي

۲۰۳ ، ۲۰۶ ، ۲۱۳ ج ۲۸ (۲) بمعنی التأدیب علیها

۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۱۰ ، ۲۱۱ ، ۲۱۳ ج ۲۸ هجرمن أظهر المنكرات حتى يتوب منهابمنزلة التعزير

۱۷۵ ، ۱۷۵ ج ۲۶ يهجر المسلم إذا ظهرت منه علامات الزيغ مهن المظهرين للبدع والمظهرين للكبائر

۲۱۸ ج ۲۸ وینبغی لأهل الخیر والدین
 أن یهجروه میتا فیترکوا تشییع جنازته إذا
 کان فی ذلك کف لأمثاله

۲۱۱ ــ ۲۱۳ ج. ۲۸ عقوبة الظالم وهجره مشروط بالقدرة

إذا كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا ، وإن لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد بل بطلان كثير مسن الحسنات المأمور بها والهاجر ضعيف لسم تكن هجرة مامورا بها

۱۱۷ ج ۲۸ إذا كان يحصل بها من الفساد ما يزيد على فساد الذنب فليست مشروعة ٢١٦ ج ٢٨ هجرة تارك الصلاة ونحوه من المظهرين لبدعة أو فجور تتنوع ، ليس للقادر على تعزيرهم بالهجرة حكم العاجز ، ولا هجرة من لا يحتاج إلى مجالستهم كهجرة المحتاج

۲۰۷ ج ۲۸ الهجر لهـــوى النفس ليس طاعة لله

٢١٤ ج ٢٨ من تاب توبة نصوحا تاب الله عليه ، إذا تاب الرجل وعمل عملا صالحا سنة من الزمن ولم ينقض التوبة فإن الله يقبل منه ذلك ويجالس ويكلم

۲۱۶ ، ۲۱۵ ج ۲۸ إذا تاب ولم تمض عليه سنة فللعلماء فيه قولان ، وهما من مسائل الاجتهاد

٢٠٧ ج ٢٨ الهجر لأجـــل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاث

١٩٤ ج ٢٩ ومن فروض الكفايات: أصول الصناعات عند الحاجة إليها

۷۹ ، ۸۰ ، ۸۲ ، ۵۲ ، ۷۷ – ۹۰ ج ۲۸ ، ۷۹ مر ۱۹۰ ج ۲۹ ، ۱۹۰ خوا احتاج الناس إلى صناعة ناس مثل الفلاحــة والنساجة والبنايــة والخياطة أجبر أصحابها ولهم أجرة المثل ٨٨ ــ ۹۰ ج ۲۸ ، ۱۹۰ ج ۲۹ إذا احتاج الناس إلى الطحانين والخبازين أو صناعتهم أو إلى الصنعة والبيع ألزموا وسعر عليهـم

٩٨ ، ٩٩ ج ٢٨ إذا اضطر قوم إلى ما عند
 شخص من بيت أو ثياب أو آلات

الدقيق والحنطة

۱۸۸ ج ۲۸ كذبهم في العلم من أعظم الظلم وكذلك إظهارهم للبدع والمعاصى التى تمنع الثقة بأقوالهم وتصرف القلوب عن اتباعهم ويستحقون مسمن الذم والعقوبة عليها مالا يستحقه من أظهر الكذب والمعاصلى والبدع من غيرهم

# کتاب الجهاد<sup>(۱)</sup>

٣٥٤ ج ٢٨ أصل القتال المشروع هو الجهاد ١٣٦ ج ٢٨ كل من قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو حجارة أو عصا فهو مجاهد تعلم الرمى والفروسية وصناعة القتال

٢٥٩ ج ٢٨ ، ١٧٤ ج ١٥ يجب الاستعداد للجهاد في وقت سقوطه للعجز

١٠ ج ٢٨ كان للنبي ﷺ السيف والقوس والرمح

۸ – ۱۲ ج ۲۸ الرمي والطعن والضرب
 لكل منهما محل يليق به ٠٠٠

(۱) انظر فضله ص ۱٦٥

۱۳ ج ۲۸ تعلم هذه الصناعات من الأعمال الصالحة ، على المتعلم أن يحسن نيته في ذلك ويقصد وجه الله

۱۳ ج ۲۸ وعلى المعلم أن ينصبح للمتعلم ويجتهد في تعليمه ، وعلى المتعلم أن يعرف حرمة أستاذه

۱۳ ، ۱۵ ج ۲۸ ليس لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخر ولا يؤذيه بقول أو فعل بغير حق ، وليس لأحد أن يعاقب أحدا على غير ظلم ولا تعدي حد ولا تضييع حق ١٥ ج ٢٨ إذا جنى شخص فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية ، وليس لأحد من المعلمين أن يعاقبه بما شاء ولا يعاون

١٥ ، ١٤ ، ١٧ ج ٢٨ وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم

ويوافق على ذلك

۱۸ ، ۱۸ – ۲۱ ، ۲۰ ج ۲۸ ولیس لأحد منهم أن یأخذ علی أحد عهدا بموافقته علی كل ما یریده وموالاة من یوالیه ومعاداة من یعادیه

۱۷ ، ۱۷ / ۲۰ ج ۲۸ وإذا وقع بين معلم ومعلم وتلميذ وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق / ويجب رد ذلك إلى الله ورسوله

۱۷ – ۱۹ ج ۲۸ من مال مع صاحبه سواء کان الحق له أو علیه فقد حکم بحکم الجاهلیة ۱۷ – ۱۹ ج ۲۸ ولا یشد وسطه لمعلمه ولا لغیره ، إذا کان المقصود بهذا الشد التعاون علی البر والتقوی فقد أمر الله به بدونه

۱۸ ، ۱۹ ج ۲۸ ليس لغير المعلم أن يأخذ أحدا من تلامذته لينسبوا إليه على الوجه البدعي ، وليس له أن يجحد حق الأول عليه ، وليس للأول أن يمنع من إفادة التعلم من غيره ، وليس للثانى أن يقول شد لي وانتسب لي دون معلمك الأول ٠٠٠

۱۹ ، ۲۰ ج ۲۸ إذا كان من علمه أستاذ
 كان محالفا له كان المنتقل عن الأول إلى
 الثانى ظالما ٠٠

7 ج ٢٨ عليه من يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ولا يدعوا بينهم من يظهر ظلما أو فاحشة ولا يدعوا صبيا أمرد يتبرج أو يظهر ما يفتن به الناس ، ولا أن يعاشر من يتهم بعشرته ، ولا يكرم لغرض فاسد ٢٢ ج ٢٨ وللمعلمين أن يطلبوا جعلا ممن يعلمونه هذه الصناعة

۲۲ ج ۲۸ لو أهدى المتعلم الستاذه كان جائزا

۲۲ ج ۲۸ إذا أخرج ولي الأمر مالا من بيت المال للمتسابقين بالنشاب والخيل والإبل جاز ، أو تبرع بذلك مسلم ، وإن أخرجا جميعا العوض وكان معهما آخر محللا يكافيهما جاز ، وإن لم يكن بينهما محلل وبذل أحدهما شيئا طابت به نفسه من غير إلزام له أطعم به الجماعة أو أعطاء للمعلم أو رفيقه جاز

۱۸٦ ج ۲۸ ما علم من الجهاد كالرماية ليس له إضاعته

۱٦٢ ، ١٦٣ ج ٢٨ نسيد الحرب المرخص فيه لم يكن بآلات

٦٥٠ ، ٦٥١ ج ٢٨ تأثير الشعر في تحريك النفوس للحرب والسلم

### أنواع السلاح

٦٠ ج ١٩ ، ٤٨٧ ، ٤٨٨ ج ١٧ يقاتل
 بما ينكأ العدو كالقوس الفارسية ونحوها
 مما يحتاج إليه فى قتالهم

۱۱۳ ، ۱۱۶ ج ٤ لبس سلط الكفار والمنافقين

۲۷ ، ۲۹ ج ۲۸ لباس الحرير عند القتال يجوز للضرورة ، والأظهر جوازه لإرهـاب العــدو

۱۲۱ ، ۸۰ ، ۸۷ ، ۸۷ ج ۲۸ الجهساد فرض کفایة

۲۸ ج ۱۰ النساء جهادهن الحج ۲۸ بن کان السفر یضر بعیاله السم یسافر ، وسواء تضرروا بقلة النفقة أو لضعفهم ، وإن کانوا لا يتضررون بــل يتألمون وتنقص أحوالهم فإن لم يكن فـــى السفر فائدة جسيمة تربو على مقامه عندهم فضل

۸۷ ، ۶۲۱ ج ۲۸ ، ۱۹۵ ج ۲۹ العاجز عن الجهاد بنفسه عليه الجهاد بماله

### مراتب الجهاد

٣٤٩، ٣٤٩ ج ٢٨، ٥٠٤ ج ١٠، ٢٢٩ ج ١٧٤، ٢٧٥ ج ١٧٤، ٣٤٩ ج ١٠٥ بنيه الله وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله حتى هاجر إلى المدينة فأذن له وللمسلمين

۳۵۰ ج ۲۸ ، ۵۰۶ ج ۱۰ ، ۲۲۹ \_ ۲۳۲ ج ۲۳۲ ج ۲۳۲ م بعد ذلك أوجب عليهم القتال

٣٥٠ ـ ٣٥٢ ـ ٣٦٢ ـ ٢٢٩ ج ١٤ وأكد الإيجاب وعظم أمر الجهاد في عامــة السور المدنيـة وذم التاركين له ووصفهــم بالنفاق ومرض القلوب

2۲۹ ج ۲۸ غزا بنفسه مدة مقامه بدار الهجرة بضعا وعشرين غزوة ، أولها بدر وآخرها تبوك وكان القتال منها في تسلم

٤٣٠ ــ ٤٣٢ ج ٢٨ غزوة أحد

٤٣٢ ـ ٤٦٧ ج ٢٨ غزوة الأحزاب

۱۲۳ ، ۱۲۶ ، ۱۲۳ ج ۲۸ سائر الأمم منهم من لم يجاهد ومن جاهد منهم كان لدفع عدوهم لا لدعوة المجاهدين وأمرهـــم بالمعروف ونهيهم عن المنكر

٣٧٤ ـ ٣٧٦ ج ٣٥ النصر مقرون باتباع الرسول ﷺ ، والهزيمة بسبب الذنوب ٢٥٤ ، ٢٥٥ ج ٢٢ سبب تسليط الأعداء على بلاد الشرق كثرة التفرق بينهم والفتن بينهم في المذاهب وغيرها

۳۲ ، ۳۷ ج۳۰ ، ۱۲۰ ج ۱۹ ، ۵۰۱ ج ۱۱ قیام الدین بالکتاب والعدید

٢٦٤ ج ٢٨ ، ٣٦٥ ج ٣٥ من عدل عن الكتاب قوم بالحديد

٣٩٣ ج ٢٠ يقوم الإسلام إذا كان السيف تابعاً للكتاب ، إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصير وكان السيف تارة يوافـــق الكتاب وتارة يخالفه كان دين من هو كذلك بحسب ذلك

### الإسلام دين ودولة

٤٠٠ ج ٣٥ الشرع واف بسياسة العالم وبمصالح الأمة ١٥٥ ، ٥٥١ ج ١١ كان الرسول وخلفاؤه يسوسون الناس في دينهم ودنياهم ، ثم بعد ذلك تفرقت الأمرو فصار أمراء الحرب يسوسون الناس في أمر الدنيا والدين الظاهر ، وشيوخ العلم والدين يسوسون الناس فيما يرجع إليهم فيه من العلم والدين الناس فيما يرجع السلطان عن السلطان فسدت أحوال الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس

٣٩٤، ٣٩٥ ج ٢٨ لما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف رأى كثير مسن الناس أن الإمارة تنافي الإيمان وكمال الدين، ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به، ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضا عن الدين • من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين همسا سبيل المغضوب عليهم والضالين، الصراط المستقيم

۱۹-۲۳ جـ۱۸ الملوك والعلماء قد يعارضون الرسل وقد يتابعونهم ، عاقبـــة الجميع ، أسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة أعظمهم اتباعا له وموافقة له علما وعملا ١٧٠ ـ ٢٣٠ جـ ٢٣٠ ، ٢٣٠ جـ ١٧٠ المقصود بالجهاد أن لا يعبد إلا الله فلا يدعو غيره ولا يصلى لغيره ولا يسجد لغيره ولا يصوم لغيره ولا يعتمر ولا يحج إلا إلى بيته ولا تذبح القرابين إلا له ولا ينذر إلا له ولا يتوكل إلا عليــه ولا يحلف إلا بــه ولا يخاف إلا إياه ٠٠

٣٥٤ جـ٢٨ مقصوده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلم الله هو العليا

١٢٦ ج ٢٨ الجهاد من تمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

٣٠٨ جـ٢٨ العقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد

۲۱۰ ـ ۲۱۲ ، ۱۹۲ ج ۱۰ الجهاد يتضمن
 كمال محبة ما أمر الله بــــه وكمال بغض
 ما نهى الله عنه

في دينه ما يشتهي ، كلمة عظيمة يجب أن٠٠ في دينه ما يشتهي ، كلمة عظيمة يجب أن٠٠ ما٥ هـ ٥١٥ ج ١٠ يرى بعض منحرفة الزهاد أن الجهاد نقص لما فيه من قتـل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال ، ومنهم من يحرم ذبح الحيوان

٣٦٨ ، ٣٦٩ ج ٣٠ من خلق الرسول انتقامه لربه وعدم انتصاره لنفسه ، أقسام الناس في الانتصار للنفس أو للرب

۲۹۵ ، ۲۹۲ ج ۲۸ وانقسم الناس فى الغضب إلى ثلاثــة أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم ، وقسم بالعكس ، وقسم يغضب لربه لا لنفسه

99 ـ ١٠٣ ج ٢٠ المبيح للقتل: الكفــر أو المحاربـة أو هما

٣٥٤ ج ٢٨ القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله

۳۸۰ ج ۳۱ الكفر مع المحاربة موجودان
 في كل كافر

٣٥٥ ج ٢٨ لم توجب الشريعة قتل المقدور عليه من الكفار

99 .. ١٠٣ ج ٢٠ المرتد يقتل لكفره بعد إيمانه وإن لم يكن محاربا ولا من أهل القتال المحاد عند حدد عند المبيح لقتل الكافر الأصلى عند أحمد هو وجود الضرر منه أو عدم النفع فيه ، والكتابي وما أشبهه قد وجد إحدى غايتي القتال في حقه ، والوثني إن أخذت منه الجزية فهو كذلك ، متى جاز استرقاقه كان كاخذ الجزية منه

99 ـ ١٣٠ ج ٢٠ مذهب الثلاثة في ذلك ١١ ، ٢٦ ، ٣٥٢ ، ٣٥٤ ، ٣٥٤ ج ٢٨ ، ٢١ ج ٢٨ ، ٢١٠ ج ٢٨ ، ٢٠ ج ٢٨ ، ١٦٠ ج ٢٨ ، ١٤٠ ج ٢٨ ، ١٤٠ الحصل ما تطوعبه الإنسان، أفضل من الحج والعمرة ومن صلاة التطوع والصوم التطوع ، وهو ظاهر عند الاعتبار ٤٤١ ـ ٤٤٣ ، ٣٠٩ ج ٢٨ الجهاد سنام العمل وانتظم جميع الأحوال الشريفة ففيه سنام المحبة ، وسنام التوكل ، وسنام الصبر ، وكان موجبا للهداية ، وفيه حقيقة الإخلاص

21٧ ــ 2٢٣ ج ٢٨ الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة ، وفي تركه خسارة الدنيا والآخرة 2٤ ج ١٥ إذا اشتغل المسلمون بالجهاد جمع الله قلوبهم وألف بينهم ، وإذا تركوه فقد تقع بينهم الفتنة

٥٣٥ ـ ٤٣٧ ج ١٥ أيما أعظم: النصير أو الرزق

٣٠٠ ، ٣١٣ ج ٢٢ أفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع لله وأنفع للعبد

۲۸ ، ۲۹ ج ۲۸ من كان سفره قلقا وتزجية
 للوقت فمقامه يعبد الله في بيته خير له

### يجب عينا

١٨٧ ج ٢٨ الجهاد يلزم بالشروع فيه : فإذا صاف المسلمون عدوا أو حاصروا حصنا

فليس لهم الانصـــراف عنه حتى يفتحوه « لا ينبغى لنبى ٠٠ »

٢٩٠ ، ١٩٦ – ١٩٤ ، ٢٨ ، ١٩٦ – ١٩٦ ج٢٩ يكون فرضا على الأعيان مثل أن يقصد العدو بلدا أو يستنفر الإمام أحدا من أهل صناعة القتال ٠٠

٣٥٨ ، ٣٥٩ ج ٢٨ إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين وجب الدفاع على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم

۱۸۵ ، ۱۸۵ ج ۲۸ وجوبه عينا على المرتزقة الذين يعطون مال الفيء لأجل الجهاد

۱۸۵ ، ۱۸۹ ج ۲۸ عقوبتهم على ترك الجهاد وذمهم على ذلك أعظم بكثير من ذمهم وعقوبتهم على شرب الخمر ۲۰۰۰

190 ، 197 ج ٢٩ وإذا احتاج العسكر إلى خروج قوم تجار فيه لبيع مالا يمكن العسكر حمله من طعام ولباس وسلاح ونحوه وجب عليهم

ه ، ٦ ، ١٢ ، ١١٤ ج ٢٨ ، ١٥ – ٥٣ ج ٢٧ الرباط في الثغور أفضل من المجاورة بالمساجد الثلاثة ، والعمل بالقوس والرمح في الثغور أفضل من صلاة التطوع ، وفي الأمصار البعيدة عن العدو نظير صلاة التطوع

٤١٨ ج ٢٨ من أسباب إقامة النبي بالمدينة دون مكة أنهم كانوا مرابطين بها

۲٤٠ ، ٢٤٠ ج ٢٨ المقيم ببلد ماردين إن كان عاجزا عسن إقامة دينه وجبت عليه الهجرة ، وإلا استحبت ولم تجب ، وليست دار سلم ولا دار حرب ، يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه

۲۸۱ – ۲۸۶ ج ۱۸ متی تسمی الأرض دار کفسر أو دار إیسان أو دار فسوق ۰ « لا هجرة بعد الفتح ۰۰ »

## من يستحق الولايات : إمارة الحرب وغيرها ومن يقدم فيها

۲٤٥ ، ٢٤٦ ج ٢٨ جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل (\*) أداء الأمانات نوعـان (۱) في الولايات

737 ، 737 ، 701 ، 707 ، 757 ، 757 ، 757 ج 75 يجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل

٢٤٧ ، ٢٤٧ ج ٢٨ يجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار: من الأمراء والقضاة ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر وولاة الأموال

۲٤٧ ج ٢٨ وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أفضل من يجده من ٢٠ ٢٢٤ ج ٢٨ التقديم بأمر الله إذا ظهر وبفعله ـ وهو ما يرجحه بالقرعة ـ إذا خفي الأمر

٣٢٩ ، ٣٣٠ ج ١٥ امتحان الولاة

٣٤٧ ، ٣٤٧ ج ٢٨ لا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب

(\*) الحكم بالعدل في الحدود والحقوق يأتي مفصلا في أبوابه

٢٤٩،٢٤٨ جـ ٢٨ التقديم بالقرابة والصداقة والمرافقة والرشوة والعدول عـــن الأصلح لضغن أو عداوة خيانة

٢٤٩ ، ٢٥٠ ج ٢٨ إذا قدم المتولي الأحق بالولاية حفظ في أهله ومالــــه والعكس بالعكس

۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ج ۲۸ جد ۱۵ لم يجد الأصلح لتلك الولاية فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه

٣٥٣ ج ٢٨ الولاية لها ركنان (١) القوة (٢) الأمانة

۲۰۳ ، ۱۰۸ ج ۲۸ القوة في امارة الحرب ترجيع إلى شجاعية القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة ، وإلى القدرة على أنواع القتال ، مدار القتال على قوة البدن وصنعته للقتال وعلى قوة القلب وخبرته به ، المحمود منهما ما كان بعلم دون التهور

١٥٤ ـ ١٥٨ ، ١٦٤ ج ٢٨ مدح الشجاعة وذم الجبن

٨ – ١٢ ج ٢٨ الرمي والطعن والضرب كل منهما له محل يليق به هو أفضل فيه من غيره فالسيف عند مواصلة العدو والطعن عند مقاربته والرمي عند بعده أو عند الحائل، كل ما كان أنكى في العدو وأنفع للمسلمين فهو أفضل، هذا يختلف باختلاف حال العدو وحال المجاهد

٢٥٣ ج ٢٨ الأمانة ترجع إلى خشية الله وأن لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا وترك خشية الناس

٢٥٤ جـ ٢٨ اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل

٢٥٤ ج ٢٨ إذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها ، فيقدم في إمارة الحرب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف وإن كان أمينا فجود على الرجل الضعيف وإن كان أمينا أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده

٢٥٦ ، ٢٥٧ ج ٢٨ المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة والعكس بالعكس ، استعمال أبي بكر لخالد واستعمال عمر لأبى عبيدة

٢٥٧ ، ٢٥٨ ج ٢٨ إذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين كحفظ الأموال (١)

٢٥٨ ج ٢٨ استخراج الأموال وحفظها لا بد فيه من الأمانة والقوة

٦٦ ج ٢٨ المتولون منهم من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن والمطلوب منه الصدق ومنهم من يكون بمنزلة الأمين المطاع والمطلوب منه العدل

۲۰۸ ج ۲۸ إذا لم تتم المصلحة برجـــل واحد جمع بين عدد

٢٥٩ ج ٢٨ مع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس مالا بد لهم منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها

٢٦٠ ج ٢٨ إذا غلب عسلى أكثر الملوك والرؤساء قصد الدنيا أو الرئاسة ولوا من

(١) انظر ما يتعلق بتولية القضاة في باب القضاء

يعينهم على ذلك

789 ، 780 ، 787 ج ۲۸ دخول النصاری في جهاز الدولة هوسبب الفتن بين المسلمين وتفرقهم على ملوكهم

737 ، 737 ج ٢٨ نهي عمر لخالد عن اتخاذ كاتب نصراني ، وضرب عمر لأبي موسى 727 ج ٢٨ تعليل منعهم أن يكونوا على ولاية المسلمين أو على مصلحة من يقويهم أو يفضل عليهم فىلى الخبرة والأمانية من المسلمين

7٤٦ ج ٢٨ استعمال من هــو دونهم في الكفاء أنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم ٢٨ ج ٢٨ هــذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بهـا غير الإنسان صارت فرض عين عليه ، لا سيما إن كان غيره عاجزا عنها

٥٢١ ، ٥٢٢ ج ١٠ من ابتلي بها أعين عليهاومن تعرض لها خيف عليه

٣٥٦ ج ٣٠ إذا ولي على الكلف السلطانية واجتهد في العدل فالأفضل بقاؤه في الإقطاع ولا إثم عليه

77 ج ٢٨ جميع الولايات هي في الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية فمن ساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان فهو من الأبرار الصالحين ومن ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين ٣٥٤ ، ٣٣٥ ج ١٠ إذا استقام ولاة الأمور استقام عامة الناس

٢٦٨ ، ٢٦٩ ج ٢٨ أولى الأمسر كالسوق ما نفق فيه جلب إليه

٤٠٠ ج ٣٥ سبب جرأة الولاة على مخالفة الشرع وخروج الناس إلى أنواع من البدع السياسية

# المقصود بالولايات إصسالاح دين الخلق وإصلاح مالا يقوم الدين إلا به

الطريق إلى ذلك

المقصود بالولايات إصلاح دين الخلق الذي المقصود بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا ، وإصلاح مالا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم : وهو قسم المال بين مستحقيه ، وعقوبة المعتدين

٢٦٢ ج ٢٨ لما تغيرت الرعية من وجسه والرعاة من وجه تناقضت الأمور ، إذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله (١)

٣٦١ ج ٢٨ متى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهــــم وإلا اضطربت الأمور عليهم

٣٦١ ـ ٣٦١ ج ٢٨ أعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور (١) الإخلاص والتوكل عليه بالدعاء وغيره (٢) الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هـــو الزكاة (٣) الصبر على أذى الحلق وغيره من النوائب ٣٦٤ ج ٢٨ ليس حسن النية بالرعيـة والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه

٣٦٥ ، ٣٦٦ ج ٢٨ إذا سألوا ولي الأمر
 مالا يصلح من الولايات والأموال والأجور
 والشفاعة في الحدود وغير ذلك عوضهم من

(١) انظر ما يتعلق بنصب الإمام في باب الخلافة والملك

جهة أخرى إن أمكن أو ردهم بميسور من القول مالم يحتج إلى الإغلاظ

٣٣٦ ـ ٣٦٩ ج ٢٨ النفوس لا تقبل الحق الا بما تستعين به من حظوظها التي هـي محتاجة إليها ، وتلك الحظوظ عبادة وطاعة مع النية الصالحة

٣٦٩ ج ٢٨ ينبغي تيسير طريـــق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكـــل ممكن ، أمثلة

٣٧٠ ـ ٣٧٢ ج ٢٨ والشر والمعصية ينبغي حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضى إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة ، أمثلة

٣٨٦ ، ٣٨٧ ج ٢٨ لا غنى لولي الأمر عن المساورة، مساورة النبي أصحابه والحكمة فيها ٣٨٧ ج ٢٨ إذا استشارهم فإن بين لـــه بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك

۳۸۷ ، ۳۸۷ ج ۲۸ وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به

٣٨٨ ج ٢٨ إذا أمكن في الحوادث المسكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب ، وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافئ الأدلة عنده أو غير ذلك فله أن يقلد من يرتضى علمه ودينه

7A ج ٢٨ عموم الولايات وخصوصها يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف وليس لذلك

حد فى الشرع فقد يدخل فى ولاية الحرب ما يدخل فى ولاية القضاء فى بعض الأمكنة والأزمنة

79 ج 74 ، ٢٠٠ ج ٣٥ ولاية الحرب في هذا الزمان في هذه البلاد تختص بإقامة الحدود التي فيها إتلاف مثل قطع السارق وعقوبة المحارب ونحو ذلك ويدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إتلاف كجلد السارق ويدخل فيها الحكم في المخاصمات والمضاربات ودواعي التهم التي ليس فيها كتاب ولا شهود ، وكما يختص بإثبات الحقوق والحكم في مثل ذلك والنظر في حال نظار الوقوف وأوصياء اليتامي ، وفي بلاد أخرى - كالمغرب - ليس لوالي الحرب حكم في شيء وإنها هو منفذ لما يأمر به متولي في شيء وإنها هو منفذ لما يأمر به متولي القضاء

٣٩٩ ـ ٢٠٢ ج ٣٥ ، ٣٥٥ ، ٢٣٦ ، ٢٤٠ ج ٣٩٩ ج ٣٤ الامتحان بالضرب ونحوه هل يشرع للقاضى والوالي دون القاضى ، أو للوالي دون القاضى ، أو ...

٨١ ج ٢٨ كان الرسول في مدينت يتولى جميع ما يتعلق بولاة الأمور ويولي في الأماكن البعيدة عنه ، وكان يستوفي الحساب على العمال

١٦٠ – ٢٦٢ ج ٣٩ ، ٣٨ ، ٣٩ ج ٣٥ لما كان أهم أمر الدين الصلاة والجهاد كانت السينة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب ، وهي سنة الرسول وخلفائه ومسين سلك سبيلهم في الدولتين

### منع المخذل • •

٢٦ جـ ٢٨ إذا كان للمسلمين بالجندي منفعة وهو قادر عليها لم ينبغ له أن يترك ذلك لغير مصلحة راجحة

٢٦ ج ۲۸ من شرط الجندي أن يكون دينا
 شجاعا ، الناس أربعة أقسام

١٥٦ ج ٣٥ لا يستخدم في ثغور المسلمين إلا المأمونين على دين الإسلام وعلى المسلمين وإمامهم

١٥٥ ، ١٥٦ ج ٣٥ استخدام النصيرية في ثغور المسلمين أو حصونهـم أو جندهـم كاستخدام الذئـاب لرعي الغنم

١٥٦ ، ١٥٧ ج ٣٥ إذا استخدموا وعملوا المشروط عليهم فلهم قيمة عملهم

7٤٣ ج ٢٨ « ارجم فلن أستعين بمشرك » ٢٩ ج ٢٨ لا يكره السفر في يوم من الأيام وكذلك الجماع والصناعات

۱۷۸ ، ۱۷۹ ج ۳۵ قــول المنجم لعلي : لا تسافــر والقمر في العقـرب ، المنجمون يختارون الطالع لما يفعلونه كالسفر

### التنفيل

۲۷۱ ج ۲۸ يجوز للإمام أن ينفل من ظهرت منه زيادة نكاية ۰۰۰۰

٢٧١ ج ٢٨، ٥٠٧ ج ٢٠ كان النبي ﷺ وخلفاؤه ينفلون في البداية الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده بشرط وغير شرط، وينفل الزيادة على ذلك بالشرط

۲۷۱ ج ۲۸ ، ۳۱۳ ج ۲۹ هذا النفلیجوز أن یکون من الأربعة الأخماس

### طاعته ومناصحته والصبر معه

۲۲، ۱۷۰، ۲۲، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰ جو ۳۰ وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور ومناصحتهم

٥٥١ ج ١١، ٢٦٧ ج ١٠ ، ١٧٠ ج ٢٨/ ج ٢٨ ب ١١٥ ج ٢٨/ الله العلماء ١١٥ م ١١٥ ج ١١٥ وهم خلفاء الرسول في أمته ١٩٦ ج ٢٦ ، ٢٦٦ ـ ٢٦٦ ـ ٢٦٨ ج ١٠ ، ١٧٠ ج ٢٨ الإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية ، وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد ٢٨٢ ، ٢٨٢ ج ٢٨ إبلاغ ذي السلطان

۱۷۰ ــ ۱۷۲ ج ۲۶ الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة

حاجات الرعية وتعريفه بأمورهم ودلالته على

مصالحهم وصرفه عن مفاسدهم

97 \_ 97 ، 99 \_ 90 ا ج 10 ، 90 \_ 90 \_ 90 ج 90 التحزب ، والمؤاخاة وعقد الأخوة 13 ، 27 ج 70 لا بد لكل من يريد عبادة الله أو الجهاد في سبيله من الإيذاء

170 – 170 ج 70 لما كان الجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يعرض به المرء نفسه للفتنة صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه مسن ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة وهو ساقط فيها ، الناس هنا ثلاثة أقسام

۱۷۹ ، ۱۸۰ ج ۲۸ الصبر على ظلم الولاة وجورهم

۱۸۰ ج ۲۸ وعلى ولاة الأمور مـــن الصبر والحلم ما ليس على غيرهم ، الإمساك عن

ظلمهم والعدل عليهم وجوبه أظهر من هذا ٣٠ ـ ٣٦ ج ٢٨ رسالة مـــن الشيخ إلى أصحابه وهو في سجن الإسكندرية

۳۰ ، ۳۱ ج ۲۸ سروره وما فتح عليـــه من العلم

٣١ – ٣٣ ج ٢٨ اللذة والسرور والخير كله
 في معرفة الله وطاعته

٤٧ ، ٥٧ ـ ٥٩ ج ٢٨ وكتب وهو في السجن يشكر الله على إخراج خصومه كتبه التي هي حجة عليهم

٤٨ ، ٤٩ ج ٢٨ كتابه إلى والدته يعتذر عن تأخره

٥٠ ، ٥٦ ج ٢٨ وكتب ينهاهم عن تأنيب
 أصحابه

٦٥٠ ، ٢٢٣ ، ٢٢٤ ج ٢٨ **التورية في** أمسر الحرب

### أصناف من يقاتل

۲۸٦ ج ۲۸ إنما خلق الخلق لعبادته فالكافرون به أباح أنفسهم التى لم يعبدوه بها

٣٤٩ ، ٣٨ ، ٤ ج ٢٨ كل من بلغته دعوة الرسول إلى دين الله فلم يستجب له فإنه يجب قتاله

٣١٧ ج ٢١ كانت سنة النبي جهاد من يليه من الكفار من المشركين وأهل الكتاب ٢٣٢ ج ٨ ، / ٢٩٥ ج ١٥ اعـداء الله نوعان : الكفار والمنافقون ، أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين والغلظة عليهم

٣٥٨ ، ٣٥٩ ج ٢٨ أبلغ الجهاد الواجب للكفار والمتنعين عن بعض الشرائع ، يجب

ابتداء ودفاعا ، إن كان ابتداء فهو فرض كفابة

٣٥٥ ج ٢٨ ، ٢١ ج ١٩ / ٢٠٩ ج ٣٤ أهل الكتاب والمجوس يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ٠٠/ أهل الكتاب

۳۸۰ ج ۳۱ قتال النبي لأهل الكتاب ۲۲۶ ح ۲۷ كل من اليهود والنصارى خرج عن الإسلام ، اليهود يغلب عليهم الكبر ويقل فيهم الشرك والنصارى بالعكس

٤٣٥ ج ١٠ ، ٦٦١ ج ٢٨ كفر الرهبان ، غلظ كفرهم

7٠١ \_ ٦٢٩ ج ٢٨ رسالة المؤلف إلى ملك النصارى بقبرص

٦٠٦ ج ٢٨ بنو إسرائيل أمة قاسية عاصية تارة يعبدون الله ، وتارة يعبدون الله ، وتارة يعبدون الله ، وتارة يقتلون الأنبياء بغير حق ، وتارة يستحلون محارم الله بأدنى الحيل

١٠٦ ج ٢٨ بعث عيسى ، خلقه من أنثى بلا ذكر ، معجزاته ، انقسام الناس في بلا ذكر ، معجزاته ، انقسام الناس في المسيح ومن اتبعه من الحواريين إلى ثلاثة أقسام : قوم كذبوه وكفروا به وزعموا أن شريعة البن بغي ورموا أمه بالفرية وزعموا أن شريعة التوراة لم ينسخ منها شيء ، وقوم غلوا فيه، وزعموا أنه الله أو ابن الله ، وأن اللاهوت تدرع بالناسوت ، وأن رب العالمين نزل وأنزل ابنه ليصلب ويقتل فداء لخطيئة آدم، وقالوا بأن الاله الأحسيد ٠٠ قد ولسد واتخذ ولدا ٠٠٠

۲۰۸ ، ۲۰۹ ، ۲۱۰ ج ۲۸ عامة رؤسائهم

- من كبار البابوات والبطارقة والأساقفة - منحلون عن دينهم ، منافقون لأهل دينهم وعامتهم ، يعترف كثير منهم بأنهم ليسوا على عقيدة النصارى وإنما بقاؤهم على دينهم لأجل العادة والرياسة

7.9 ، 7.0 ج ٢٨ مكر الرهبان بالعامة ، النار التي كانوا يصنعونها ويدعون أنها زلت من السماء

۰۱۰ ، ۲۱۱ ج ۲۸ المناقضة بين النصارى واليهود في التشريع والرسل

711 ج ۲۸ ابتداعهم الصلاة إلى المشرق 711 ج ۲۸ ابتداعهم الصليب

711 ج 7۸ إدخالهم الألحان في الصلوات 711 ج 7۸ عامة أنواع العبادات والأعياد التي هم عليها لم ينزل بها كتاب ولا بعث بها رسول

7۱۲ ج ۲۸ إيمان جماعة من علماء أهـــل الكتاب قديما وحديثا وهجرتهم وتصنيفهم في دلالات نبوة محمد

٦١٢ ج ٢٨ بعث النبي محمد داعيا إلى ملة إبراهيم ، وما أمر به

٦١٣ ــ ٦١٥ ج ٢٨ أمته وسط في الدين وشرائعه والأخلاق

٦١٩ ج ٢٨ وفد نجران على الرســـول ومناظرتهم

٦١٩ ، ٦٢٠ ج ٢٨ بعث النبي الكتب إلى ملوك النصارى ومعرفتهم بأنه النبي الذي بشر به المسيح وإيمانهم به

۲۲۰ ، ۲۲۱ ج ۲۸ سیرة النبي مع من آمن
 ومن لم یؤمن منهم ، عقائد النصاری فـــی
 القیامة و نعیم الجنة

۲۲۲ ، ۳۲۳ ، ۳۲۷ ، ۳۲۸ ج ۲۸ تخویفه الملك والنصاری من المسلمین

۱۲۳ ج ۲۸ متی أخذت قبرص من المسلمین ۱۲۶ ج ۲۸ طلبه من ملك النصاری فك أسرى المسلمین والإحسان إلیهم

٦٢٨ ، ٦٢٩ ج ٢٨ الملك وكل عاقل يعلم أن أكثر النصارى خارجون عن وصايا المسيح والحواريين ورسائل بولص وغيره ، وأن أكثر ما معهم من النصرانية شرب الخمر وأكل الخنزير وتعظيم الصليب ونواميس مبتدعة ، وبعضهم يستحل ما حرمته الشريعة

النصرانية ، وكل مخالفون لما يقرون به ٦٢٩ ج ٢٨ نزول عيسى وانتقامه من اليهود ٤٤٤ ج ٢٨ المرتمون يجب قتلهم حتى يرجعوا إلى ما خرجوا منه ، ، ويقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل كالشيخ الهرم والأعمى والزمن وكذلك نساؤهم

۳۰۰ ، ۵۰۵ ، ۳۰۰ – ۳۳۰ ، ۵۷۶ ، ۵۷۰ جد ۵۷۰ ، ۵۷۱ – ۲۸۰ جد ۳۰ النصيرية مرتدون تقتل مقاتلتهم وتقسم أموالهم، جهاد هؤلاء قبل جهاد أهمل الكتاب سبي الذرية واسترقاق المرتدين فيله نزاع ،

القرامطة الباطنية ، مذاهبهم

مذهب النصيرية الذين أجمعوا على رجل مذهب النصيرية الذين أجمعوا على رجل واختلفت أقوالهم فيه هل هو إله أو نبي أو ٠٠٠ يجب قتالهم ما داموا ممتنعين حتى يلتزموا شرائع الإسلام ، تقتل مقاتلتهم وتغنم أموالهم ، سبي الذرية فيه نزاع ، وإذا لم يظهروا الرفض وأن هذا الكذاب هو المهدي وامتنعوا قوتلوا أيضا كما يقاتل الخوارج ولا تسبى ذراريهم ولا تغنم أموالهم التي لم يستعينوا بها على القتال

٥٥٥ ج ٢٨ إن قدر عليهم وجب أن يفرق شملهم وتحسم مادة شرهم

وأبطن الكفر، من كان منهم داعيا إلى الضلال
 لا ينكف شره إلا بقتله قتل وإن أظهر التوبة
 وإن لم يحكم بكفره

۳۰۸ ، ۳۰۳ ج ۲۸ اختلف الفقهاء فــــى الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة هل يجوز قتالها

0.9 ، 0.5 ، 10 ج 70 مسؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة وتكلموا بالشهاد تين وانتسبوا إلى الإسلام ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول الأمر يجب قتالهم بالكتابوالسنة وإجماع المسلمين يجب حده ج 70 ح 70 قتالهم واجب مع كل أمر وطائفة أقرب إلى الإسلام منهم

210 ـ 277 ج. ٢٨ تحريض المؤلف لأهل الشام على قتال التتار

٥٥١ ج ٢٨ يجب على المسلمين أن يقصدوهم في بلادهم حتى يكون الدين لله

٥١٠ ـ ٥١٣ ج ٢٨ قتالهم مبني على أصلين (١) معرفة حكم الله في مثلهم من كــل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة

٥١٥ ، ٥١٩ - ٥٤٥ ج ٢٨ (٢) المعرفية
 بحالهم وعقائدهم وضررهم على الإسيسلام
 والمسلمين ، إيضاح ذلك

٥٤٦ ج ٢٨ التتار وأشباههم أعظم خروجاً عسن شريعة الإسلام من مانعي الزكاة والخوارج من أهل الطائف الذين امتنعوا عن ترك الربا

۰۲۰\_۵۲۰ ج ۲۸ قتالهم على ملك جنكزخان واعتقادهم فيه ، جنكزخان ، ونسبه

٥٢٥ ج ٢٨ تقسيمهم الناس إلى أربعـــةأقسام

٥٢٥ ، ٥٢٦ ج ٢٨ زعم وزيرهم أن الرسول يرضى بكل الأديان

٥٤٢ ، ٥٤٣ ج ٢٨ فخرهم بقرابة جنكزخان ٤١٣ ـ ٤١٦ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ج ٢٨ عسكر التتار مشتمل على أربع طوائف (١) طائفة

كافرة باقية على كفرها (٢) مسلمة فارتدت عن الإسلام (٣) من كان كافرا فانتسب إلى الإسلام ولم يلتزم شرائعه (٤) قوم ارتدوا عسن شرائسه الإسلام وبقوا متمسكين بالانتساب إليه

٤٢٤ ـ ٤٦٧ ، ٦١٧ ـ ٦١٩ ج ٢٨ قصة النصر على التتار قازان وجنوده

٤٣٠ ، ٤٣١ ج ٢٨ مقارنة المؤلف بين هزيمة المسلمين في العام الماضي بهزيمة أحد

١٣٤ ـ ٢٦٧ ، ٤١٦ ، ٤١٧ ج ٢٨ مقارنة المؤلف بين ما ابتلى به المسلمون في هـنا العام بما ابتلى به المسلمون عام الخندق ، وانقسام المسلمين فيها كانقسامهم عام الحندق ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٤٠ ، ٤٤٠ ، ٤٤٠ جكم من قفز من عسكر المسلمين إلى التتار أو أكرهوه على القتال

٥٥٢ ج ٢٨ لا يقاتـــل معهم غــير مكره إلا فاسق أو مبتدع أو زنديق

٥٠٥ - ٥٠٩ ، ٥٠٥ - ٥٠٥ ، ٥٠٩ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ج ٥٠٨ للعلماء في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان (١) من يرى ان قتال يوم حروراء ويوم الجمل وصفين وقتال مانعي الزكاة ونحوهم كله من « باب قتال أهل البغي » (٢) إن قتال مانعي الزكاة ونحوهم ليس كقتال أهل الجمل وصفين

۱۹۵ ، ۱۶۵ ـ ۳۶۳ ج ۳۵ مسن سلك الطريقة الأولى قد يتوهم أن قتال هؤلاء التتار من قتال أهل البغيالمتأولين ويحكم فيهم بمثل هذه الأحكام ، خطؤه وضلاله

٥٥١ ج ٢٨ هؤلاء التتار إذا كان لهم طائفة ممتنعة جاز قتل أسيرهم واتباع مدبرهـم والإجهاز على جريحهم

۳۹۹ ، ۲۰۰ ج ۲۸ أعسسداء الله صنفان (۱) التتار ونحوهم ۲۰۰ (۲) أهل البدع المارقون مثل أهل الجبل والجرد والكسروان عدد عملاء في الصحابة، منظرهم ، عقيدتهم في الصفات والقدر ، فرحهم بمجيء التتار ، شيوخهم

2.٧ ــ ٤٠٩ ج ٢٨ ما يعمل مع هؤلاء بعد النصر عليهم، مسك رءوسهم، إقامة شرائع الإسلام والجمعة والجماعة في قراهم ، إقراؤهمهم القرآن، ويكون لهمم خطباء ومؤذنون، وتقرأ فيهم الأحاديث النبوية وتنشر فيهم المعالم الإسلامية ويعاقب مسن عرف منهم بالبدعة والنفاق

٥٣٠ ، ٤٧٣ ، ٤٧٣ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ج ٢٨ ج ٢٨ لم يتنازع الفقهاء في وجوب قتال الغوارج والرافضة ونحوهمم إذا كانوا ممتنعين ، القتال أوسم من القتل

٥٥ / ٥٥ ، ٥٦ ج ٣٥ الخوارج يقاتلون ابتداء / نصوص الأمر بقتالهم والحث عليه
 ٤٦٨ ـ ٤٧٢ ج ٢٨ كل طائفة ممتنعة عن شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله

٤٧١ ج ٢٨ الذي يستحل دماء المسلمين وأموالهم ويستحل قتالهم أولى أن يكون محاربا لله ورسوله

٤٧٠ ، ٤٧١ ج ٢٨ المبتدع الذي خرج عن بعض شريعة الرسول وسنته واستحل دماء

المسلمين وأموالهم أولى بالمحاربة من الفاسق وإن اتخذ ذلك دينا

272 ج ٢٨ عقوبة علي لأصناف الرافضة 273 - ٢٨ ، ٢٨ ج ٢٨ الغالية الذين يدعون الإلهية والنبوة في علي يقتلون باتفاق المسلمين ، قتل الواحد المقدور عليه منهم 271 ، ٤٧٧ ج ٢٨ هؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين فليسوا دونهم ، مذهب الخوارج

2۷۷ ج ۲۸ مذهب الرافضة : تكفيرهـــم أبا بكر وعمر وعثمان وعامـــة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وجماهير الأمة من المتقدمين والمتأخرين

777 ، 378 ، 370 – 370 ، 370 ، 370 ، 370 ، 370 ج 74 معاونتهم الكفار – التتار والنصارى – على المسلمين وسبب ذلك ، وهم من أعظم الأسباب في دخول التتار قبل إسلامهم إلى أرض المشرق بخراسان والعراق والشام ، ومن أعظم الناس معاونة لهم على أخذهم لبلاد الإسلام وقتل المسلمين

2۷۹ ج ۲۸ هم أشد ضررا على الإسلام وأهله وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية

٤٧٩ ج ٢٨ ما فيهم من الكذب والنفاق ٤٧٩ ، ٤٨٠ ج ٢٨ ما أشبهوا فيه اليهود والنصارى

٤٨٠ ج ٢٨ موالاتهـم لليهود والنصارى والمشركين على المسلمين

٤٨٠ ج ٢٨ ولا يصلون جمعة ولا جماعة ولا يرون جهاد الكفار مع أثمة المسلمين

ولا الصلاة خلفهم ولا طاعتهم في طاعة الله ولا تنفيذ شيء من أحكامهم

٤٨١ جـ٢٨ ويكفرون كل من آمن بأسماء الله وصفاته وكل من آمن بقدر الله وقضائه

٤٨١ جـ٢٨ وأكثر محققيهم يرون أن أبا بكر وعمر وأكثر المهاجرين والأنصار وأزواج النبي ٠٠ وسائر أثمة المسلمين وعامتهما ما آمنوا بالله طرفة عين

٤٨١ ج ٢٨ ويردون أحاديث الرسسول الثابتة المتواترة عند أهل العلم

٤٨٢ ج ٢٨ ويعطلون المساجد ويبنون على القبور المكذوبة وغير المكذوبة مساجد ويتخذونها مشاهد ، ويرون الحج إليها من أعظم العبادات ، ومن مشايخهم من يفضلها على حج البيت

٤٨٢ ج ٢٨ الرافضة شر من عامة أهـــل الأهواء وأحق بالقتال من الخوارج

٤٨٣ ج ٢٨ الخوارج يتبعون القرآن بمقتضى فهمهم ، وهؤلاء إنما يتبعون الإمام المعصوم عندهم الذي لا وجود له

٤٨٣ ج ٢٨ الخوارج ليس فيهم زنديق ولا غال ، غالب أئمة الروافض زنادقة ، يظهرون الرفض لأنه طريق إلى هدم الإسلام ٤٨٤ ، ٤٨٥ ج ٢٨ الخوارج من أصدق الناس وأوفاهم بالعهد بعكس هؤلاء

208 ــ ٤٨٦ ج ٢٨ قـــول المستفتى أن الروافض يؤمنون بكلما جاء به محمد كذب ، كفروا مما جاء به مما لا يحصيه إلا الله فتارة .....

٤٨٦ ، ٤٨٧ ج ٢٨ من اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائسخ فهو غالط

۲۸۷ ، ۶۸۸ ج ۲۸ دخولهم فی أحادیث « من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ۰۰۰ » « من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوه بالسيف » « من أتاكم وأمركم على رجل واحد ۰۰۰ »

849 ج ٢٨ إنما كانوا شرا من الخوارج الحرورية وغيرهم من أهل الأهواء لاشتمال مذاهبهم على شر مما اشتملت عليه مذاهب الخوارج

٤٨٩ ، ٤٩٠ ج ٢٨ سبب كـــون بدعــــة الخوارج أخف من بدعة الروافض

293 \_ 299 ج ٢٨ من العلماء من يرى أن لفظ الخوارج شمل الجميع ومنهم من يرى أنهم دخلوا فيه من باب التنبيه والفحوى أو من باب كونهم في معناهم ، ألفاظ حديث الخوارج

الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والروافض ونحوهم فيه قولان ، الصحيح أنه يجوز قتل الداعية إلى مذهبه ونحو ذلك مما فيه فساد ، ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول أو كان في قتله مفسدة راجحة

٥٠٠ ، ٥٠١ ج ٢٨ الصحيح أن هذه الأقوال
 التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به
 الرسول كفر ، وكذلك أفعالهم التي هي من

جنس أفعال الكفار بالمسلمين ، تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه على ، ٤٧٢ جـ ٥٧ قتال مانعي الزكاة ، يبدون بالقتال

٥٥٧ ، ٥٥٨ ، ٥٠٦ ج ٢٨ ويدعون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام إن لم تكن الدعــوة قد بلغتهم ٠٠٠، كما أن الكافر الأصلى يدعى أولا إلى الإسلام

۳۰۹ ، ۳۰۸ ج ۲۸ غیر المتنعین من أهل دیار الإسلام یجب إلزامهم بالواجبات التی هی مبانی الإسلام الخمس وغیرها

٣٦٠ ج ١٨ لـم ينصب المسلمون **المنجنيق** على عهد النبى إلا على الطائف

۳۰۵ ، ۳۰۵ ، ۳۰۰ ـ ۳۰۳ ج ۲۸ ، ۸۰ ج ۲۰ ، ۸۰ ج ۲۰ ، ۲۸ ج ۲۰ من لم یکن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل إلا أن يقاتل بقوله أو فعله

٥٤٦ ، ٥٤٧ جـ ٢٨ جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين من الضرر إذا لم يقاتلوا قوتلوا ، وإن لم يخف الضرر ففي جواز القتال المفضى إلى قتلهم قولان

٣٥٥ ج ٢٨ ، ٢٧٠ ج ١١ ، ١١٦ ج ٣٥٥ منهم في ١٩٦ – ٤٩٦ ج ١١ إذا أسر الرجل منهم في القتال مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة يفعل الإمام فيه الأصلح من قتله أو استعباده أوالمن عليه أو مفاداته بمال أو نفس

قريظة بغير ذلك نفذ حكمه ، لو نزل أهل حصن على حكم حاكم فحكم بالمن فأباه الإمام حصن على حكم حاكم فحكم بالمن فأباه الإمام ١١٧ ، ٢١٨ ج ٢٨ معاملة المسلمين للأسرى من أهل الذمة والمسبيين من النصارى ٣١٤ ، ٣١٥ ج ٢٨ التمثيل في القتل لا يجوز إلا على وجه القصاص ، والترك أفضل ٣٤٥ ج ٢٨ هــل يقتل المسلم المتجسس

#### الاسترقاق

للعدو على المسلمين

۸۹ ج ۳۲ أصل ابتداء الرق من السبي ۲۸۰ ج ۳۱ سبب الاسترقاق هـو الكفر مع المحاربة ، الكفر والمحاربة موجودان في كل كافر ، كلما أباح المقاتلة أباح السبي ٢٢٢ ، ٢٢٤ ج ٢٩ إذا دخل المسلم إلى دار الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادهـم وخرج بهم إلى دار الإسلام كانوا ملكا له ، أو أعطوه أولادهم وخرج بهم ملكهم ، وكذلك أو أعطوه أولادهم وخرج بهم ملكهم ، وكذلك بوجه من الوجوه ، تنازع العلماء فيما إذا كان مستأمنا فهل له أن يشترى منهم أولادهم ك ٢٢٤ ج ٢٩ إذا هـادن المسلمون أهـل بلد وسباهم من باعهم للمسلمين

٣٧٦ ـ ٣٨٣ ج ٣١ جواز استرقاق العرب والعجم ، هل يسترق الوثني ، الجواب عن: « ليس على عربي رق »

14 - ٢٣ ج ١٩ لم يخص الشارع العرب بحكم من الأحكام كعدم الاسترقاق ، رأي عمر أن يعتقوا العرب لما كثر السبي مسن العجم من باب المشورة

٦٠٠ ج ٢٨ الأرقاء الذين يشترون مــن أموال بيت المال إذا تصرف فيهم الملك الثانى بعتق أو إعطاء نفذ كالأول

7٠١ ج ٢٨ إذا كان السابي للطفل مسلما حكم بإسلامه وإن كان كافرا أو لم تقم حجة بأحدهما لم يحكم بإسلامه وأولاده تبع له ٢٤٦ جـ٤ إذا مات أحد أبوي الطفل الكافرين حكم بإسلامه

### قسمة الغنيمة

٢٦٥ ج ٢٨ القسم الثاني مسن الأمانات الأموال

٢٦٥ – ٢٦٩ ، ٢٧٨ ، ٢٦٩ ج ٢٨ على كل
 من الولاة والرعية أن يؤدي إلىالآخر ما يجب
 أداؤه إليه

٢٦٦ ، ٢٦٧ ج ٢٨ وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأمور مالا يستحقونه

۲۸۲ ج ۱۰ ما أضيف إلى الله ورسوله من الأموال كان المرجع فى قسمته إلى أمر النبي بخلاف ما سمي مستحقه كالمواريث

۲۷۹ ــ ۲۸۲ ج ۱۰ الإضافة فيه لا تقتضى الملك والاستحقاق

۲٦٧ جـ٢٨ وليس لولاة الأمور أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه

279 ، 270 ج ١٠ الناس في المباحات من الملك والمال وغير ذلك على ثلاثة أقسام (١) لا يتصرفون فيها إلا بحكم الأمر الشرعي

(٢) من يتصرف فيها بحكم إرادته والشهوة التى ليست بمحرمة (٣) لا بهذا ولا بهذا و٢٦ ـ ٢٦٩ الأموال

السلطانية التي لها أصل في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف (١) الغنيمة ، وهي ٢٠٠٠ ٢٧٣ ح. ٢٨ اذا كان المغنوم مالا قد كان

للمسلمين قبل وعرف صاحبه رد إليه

۵۸۹ ج ۲۸ ما آخذ من التتار یخمس ویباح
 الانتفاع به وإن نهبوا أمـــوال النصاری
 والمسلمین

٣١٧ ج ٣١٩ ج ٢٧١ ج ٢٨ إذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له ولم تقسم الفنائم فإن قيل بجواز ذلك فمن أخذ شيئا ملكه وعليه تخميسه

٣١٨ ج ٢٩ من أخذ منها مقدار حقه جاز له ذلك ، وإذا شك في ذلك فإما أن يأخــــذ بالورع المستحب أو يبني على غالب ظنه ٢٧٢ ج ٢٨ وإذا لم يأذن أو أذن إذنـــاغر جائز ٠٠٠٠

١٣٦ ج ٣٠ ليس لقائل أن يقول آخــــذه بمجرد الاستيلاء

٤٩٦،٤٩٥ ج ١٧ من كان قد نفع المجاهدين بنفع استعانوا به على تمام جهادهم جعل منهم وإن لم يحضر

٥٠٧ ج ٢٠ سلب القاتل هل هو مستحق بالشرع أو بالشرط

### الخمس ومصرفه

۲۷۰ ج ۲۸ ، ۱۸۱ ج ۱۱ يجب في المغنم تخميسه وصرف الخمس إلى منذكره الله ٢٨٣ ج ٢١ ، ١٦١ ج ١٩ والخمس يرجع إلى اجتهاد النبي ونظره ، ويرجع إلى الخلفاء الراشدين المهديين الذين خلفوا الرسول في أمته فيقسمونه باجتهادهم

٣٠ ، ٣١ ج ١٩ لا يكون للنبي ولمن يمونه من مال الله إلا نفقتهم

۳۱ ج ۱۹ ذوو قرباه يعطون بمعروف من مال الخمس والفيء الذي يعطى منسه فسى سائر المصالح

٣١ جـ ١٩ ما جعل لذي القربى قيل إنه سقط بموته ، وقيل هو لقربى من يلي الأمر بعده ، وقيل لذوى قربى الرسول دائما

۳۱ ج ۱۹ من هؤلاء من يقول هـــو مقدر بالشرع وهو خمس الخمس

۱۸۲ ـ ۱۸۶ ج ۲۹ المؤلفة قلوبهم يعطون أيضا من مال المغانم والفيء

٤٩٥ ج ١٧ الذين أعطاهم النبي من غنائم خيبر من أصل الغنيمة ، من قال إن العطاء من خمس الخمس لم يدر كيف وقع الأمر ٢٥٧\_٢٥٩ ، ٣١ ج ١٩ لا يجب ولا يستحب أن يسوى بين أصناف أهل الخمس

٢٨٣ ج ١٠ **الغنائم** يقسمها الأمراء بــــين الغانمين

٤٩٥ ، ٤٩٦ ج ١٧ ، ٢٨٣ ج ١٠ للإمام أن يقسم الغنيمة باجتهاده

۲۷۰ ج ۲۸ ، ۱۳۶ ج ۳۰ إذا قسم بين المقاتلة وجب أن تقسم بالعدل

177 ، ٢٧٣ ج ٢٨ العدل في القسمة أن يقسم للراجـــل سهم وللغارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم ، هل يسوي بين العربي والهجين ، ما يعدم السلف للقتال وللإغارة والبيات والسير من أنواع الخيل

۱۳۳ ج ۳۰، ٤٩٥ ، ٤٩٦ ج ۱۷ يجوز للإمام أن يفضل بعض الغانمين لزيادة منفعة

١٣٣ ج ٣٠ للإمام أن يخص كل طائفة بصنف

۱۳۵ ، ۱۳۵ ج ۳۰ إذا كان فسسى القسم ظلم ۰۰۰ فهو الاستثثار ، المعطى إن أعطي قدر حقه أو دون حقه كان له ذلك

۱۳۶ ج ۳۰ إذا قدر أن القاسم أو الحاكم ليس عدلا لم تبطل جميع أحكامه وقسمه ٢٧٢ ج ٢٨ إذا كان الإمام يجمع الغنائم

ويقسمها لم يحل لأحــــد أن يغل شيئا ، ولا تجوز النهبة

٥٧٥ - ٧٧٥ ج ٢٠ ، ٢٣٢ ج ٣٠ ، ٢٩٢ ، ٤٩٠ ، ٤٩٣ ، ٤٩٣ ، ٤٩٠ ج ٢٣٠ ج ٣٤ ، ٤٩٣ في ١٢٠ - ١٢٠ ج ٣٤ ، ٣٤ في ١٧١ - ١٨٥ ج ٢٨ لا يجب في الأرض المغنومة عنوة قسمها - كخيبر - ولا وقفها - كأرض السواد وغيره - يخير الإمام بينهما تخيير مصلحة

29% ج ٢١٠ ، ٢١٠ ج ٢٦ ج ٢٩ لو فتح الإمام بلدا وغلب على ظنه أن أهله يسلمون ويجاهدون جاز أن يمن عليهم بأنفسهم وأموالهم وأولادهم كما فعل بأهمل مكة ، السبب الموجب لإبقائها بيد أربابها من غير خراج مم أنها فتحت عنوة

۲۱۰ – ۲۱۶ ج ۲۹ فساد قول من قال إن
 الخراج يضرب على مزارعها

777 ، 777 ج ٢٨ مصر رفع عنها الخراج وصارت الرقبة للمسلمين ، والعراق نقله خلفاء بني العباس إلى المقاسمة بعد المخارجة، مذه الأرض لا يجوز أن تجعل حبسا على هؤلاء الرهبان يستغلونها بغير عوض

۸۸ه ، ۸۸۹ ج ۲۸ لیس لشخص أن ینتزع أملاك الناس من أیدیهم إذا اشتری ما یخص السلطان من الثلث

۱۹۰۷ ، ۲۰۸ ج ۲۹ لا يكره للمسلم أخذ الأرض الخراجية من النمي أو غيره بالخراج الأرض الخراجية من النمي أو غيره بالخراج استيلاؤهم عليها بالخراج أنفع لهم ۰۰۰ مستولاً عليها بالخراج أنفع الذي هـــو مستول عليها بقيت بيده مؤديا لخراجها ١٩٠٨ ج ۲۹ الأرض إذا كانت للمسلمين واستولى عليها الكفار ثم استنقنوها وعرف صاحبها قبل القسمة أعيدت إليه

٩ ج ۲۲ ما استولى عليه أهل الحرب من
 أموال المسلمين ثم أسلموا فهو لهم

٢٠٥ - ٢٠٧ ج ٣٥ لا كلام لولي بيت المال
 في مال من أسلم بعد ردته ولو كان الكفر سبا
 ٢٥٣ ج ٢٩ ، ٣٥٠ ج ٣٥ ليس الخراج
 مقدرا بالشرع

۲۰۰ ج ۲۹ المساكن لا خراج عليها ٨٥ ـ ٨٥ ج ٣٥ ولاية الخراج كان مبدؤها في خلافة عمر

۲۷۳ ، ۲۷۷ ، ۲۸۰ ، ۲۷۷ ج ۲۸ (۲) ا**لصدقات ،** مصرفها (۱)

الفيء وأموال بيت المال جبايتها

۲۷۶ ـ ۲۷۷ ، ۹۹۲ ـ ۵۹۸ ج ۲۸ (۳) الفيء ما أخذ من الكفار بغير قتال

۲۷۲ ـ ۲۷۷ ج ۲۸ ، ۳۲۰ ، ۶۳۵ ، ۲۸۳ ـ ۲۷۵ ـ ۲۸۳ م ۲۸۳ ـ ۲۸۰ ج ۲۸ ، ۲۸۳ ج ۲۰ یدخل في الفیء جزیة

(١) وتقدم في الزكاة ص ١٠٤ ، ١٠٥

الرؤوس التى عسلى اليهود والنصسارى ، وما يؤخذ من تجار أهل الحرب ومن تجار أهل الحرب ومن تجار أهل الخرب ومن تجار وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم ، وما يصالح عليه الكفار من المال ، وما جلوا عنه وتركوه خوفا من المسلمين ، وما ضرب عسلى الأرض المفتوحة عنوة ولسم تقسم ، وما يهدونه إلى سلطان المسلمين ، والأموال التى اليس لها مالك معين ، والأموال التى تعذر ردها إلى أصحابها ، والأموال التى مستحقها و ٠٠٠، يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التى لبيت المال

٣١ ج ١٩ أحمد جعل خمس الزكاة فيئا وعليه يدل ٠٠

۱۹۷۱ ، ۲۷۸ ج ۲۸ ، ۱۹۸ ج ۲۶ الأموال في هسند الزمان وقبله ثلاثة أصناف (۱) يستحق الإمام قبضه بالإجاع (۲) يحرم أخذه بالإجاع كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهسم وكالمكوس (۳) فيه اجتهاد وتنازع ، ما يؤخذ من المكوس بعضه أخف من بعض

١٤٨ ، ١٤٥ ج ٣٤ ليست الدية لبيت المال ١٤٥ م ١٤٥ ج ١٤٥ وليس لولي الأمر أن يأخـــذ من القاتل مالا لنفسه

٢٨٠ - ٢٨٣ ج ٢٨ ما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمسر استخراجه منهم كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل

۲۸۱ ج ۲۸ محاباة الولاة في المعاملة ٠٠٠
 من نوع الهدية

۲۸۱ ، ۲۸۲ ج ۲۸ قد يبتلى الناس مسن الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم وترك قضاء حوائجهم

۲۸۳ ج ۲۸ إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هـــو وذووه فلا ينبغي إعانة واحد منهما

### مصرف الفيء وأموال بيت المال

٥٦٥ ، ٢٨٦ جـ ٢٨ الفيء لم يكن ملكا للنبي في حياته وليس فيه خمس ، يصرف منه بعد موته :

07•،٢٨٦،٢٨٦ جـ١٣٤،٢٨٨ جـ ٣٠ الواجب أن يبدأ بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامــة ، المقاتلة أحــــق الناس بالفيء ولا يختص بهم

٥٦٩ ج ٢٨ وكذلك ذريتهم لا سيما مسن
 بني هاشم الطالبيين والعباسيين وغيرهـــم
 ٥٨٦ ج ٢٨ إذا مات المقاتل أو قتل أعطيت
 امرأته وأولاده الصغار حتى ٠٠٠

٢٨٦ ، ٢٨٧ ، ٢٦٦ ج ٢٨ ولولاة أمور المسلمين مسلمين ولاة الحرب وولاة الديوان وولاة الحكم ومن يقرئهم القرآن ويفتيهم ويؤذن لهم

۳۲۰ ، ۲۸۲ ج ۲۸ ویصرف منه فی سداد ثغورهم وعمارة طرقاتهم وحصونهم، وكذلك صرفه فی الأثمان والأجور لما یعم نفعه
 ۳۲۰ ، ۲۸۲ ، ۲۸۷ ج ۲۸ ویصرف منه إلی ذوی الحاجات أیضا

٥٦٦ ج ٢٨ يقدم ذوو المنافع الذين يحتاج المسلمون إليهم عسلى ذوى الحاجات الذين لا منفعة فيهم

٧٦ جـ ٢٨ ، ١٣٩ ج ٣٠ من يأخذ بمصلحة عامة \_ كالحاكم \_يأخذ مع حاجته ، وهل له أن يأخذ مع الغنى

۲۸۷ ج ۲۸ إذا حصل من هـــؤلاء متبرع وإلا أعطى ما يكفيه أو قدر عمله

۲۸۷ ، ۲۸۷ جـ ۲۸ يقدمون في غير الصدقات
 من الفيء أو نحوه على غيرهم

ورى الحاجات كالفقراء والمساكين والغارمين والغارمين والبن السبيل يجب أن يعطوا من الزكوات ومن الأموال المجهولة وكذلك يعطوا مسن الفيء مما فضل عن المصالح العامة التي لا بدمنها سواء كانوا مشتغلين بالعلهم الواجب على الكفاية أولا ، وسواء كانوا في ربط أولا ، من كان مميزا بعلم أو دين كان مقدما على غيره

٧٦٥ ـ ٥٨١ ج ٢٨ قول القائل إن عناية الإمام بأهل الحاجات يجب أن تكون فوق عنايته بأهل المصالح العامة ليس بمستقيم لوجوه

٥٧٥ ، ٥٧٦ ج ٢٨ لو قدر أنه لم يحصل لهم من الزكوات ما يكفيهم وأموال بيت المال مستغرقة بالمصالح العامة فإعطاء العاجز منهم عن الكسب فرض كفاية

۵۷۵ ـ ۵۷۸ ج ۲۸ إطلاق القول بأن جميع أهل الزوايا والربط مستحقون باطل كإطلاق القول بأن كل من فيهم مستحق لما يأخذه

٥٧٥ جـ ٢٨ قول بعضهم إنه لا يستحق من مؤلاء إلا الزمن والمكسح والأعمى خطأ ٥٦٥ ، ٥٧٥ جـ ٢٨ كل من ليس له كفاية تكفيه وتكفى عيالـــه فهو مــن الفقراء أو المساكين كالصانع الذى لا تقوم صنعته بكفايته والتاجر الذى لا تقوم تجارته بكفايته من يحتاج إلى تأليف قلبه وإن كان لا يحل له أخذ ذلك من الصدقات ومن الفيء ونحوه ، المؤلفة نوعان : كافر ومسلم ، هذا الإعطاء المؤلفة نوعان : كافر ومسلم ، هذا الإعطاء وان كان ظاهره إعطـاء الرؤسـاء وترك الضعفاء فالأعمـال بالنيات ، ينكره ذوو الدين الغاسد كالخوارج

٣٤٧ ، ٣٤٧ ج ٣٠ إذا احتاج ولي الأمر إلى إعطاء ظالمه أو كافر لدفسع شرهم واستسلف من الناس أموالا رجعوا بها على بيت المال

۲۸۷ ، ۲۸۸ ج ۲۸ العطاء یکون بحسب منفعة الرجـــل وبحسب حاجته فی مال الصالح وفی الصدقات

٥٨٢ - ٥٨٦ ج ٢٨ مذهب عبر وأبي بكر
 ومالك في قسمة الفيء

٥٦٦ ، ٥٦٧ ، ٨٨٥ ج ٢٨ ما فضل عن مصالح المسلمين قسم بينهم

٥٨٣ ، ٥٨٤ ج ٢٨ ويجب تقديم الفقراء على الأغنياء الذين لا منفعة فيهم فلا يعطى غنى شيئا حتى يفضل عن الفقراء

٥٨٤ ج ٢٨ إعطاء النبي الآهـــل قسمين والعزب قسما

۱۳۳ ج ۳۰ للإمام أن يخص كل طائف...ة بصنف من أموال الفيء

۲۰۷ ــ ۲۰۹ ج ۱۹ لا يجب أن يسوي بين أصناف أعل الفيء ولا يستحب

۲۸۸ ج ۲۸ لا يجوز للإمام أن يعطي أحدا مالا يستحقه لهوى نفسه من قرابة أو مودة فضلا عن منفعة محرمة منه

٥٧٠ ، ٥٧١ ج ٢٨ لا يعطى المبتدعـــة ولا الزنادقة من بيت المال

۱۷۵ ج ۲۸ لا يعطى الفقير القادر على
 الكسب ولا من يصنع بها دعوة للفقراء
 ولا يقيم بها سماطا

الأموال السلطانية : فأقوام كثيرون مسن فرى الحاجات والدين والعلم لا يعطى أحدهم كفايته ٥٠٠، وأقوام يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ، وقوم لهم رواتب أضعاف حاجتهم ، وقوم لهسم رواتب مع غناهم وعدم حاجتهم ، وقسوم ينالون جهات كمساجد وغيرها ٥٠٠، وأقوام في الربط والزوايا يأخذون مالا يستحقون ويمنعون من هو أحق منهم

من غيره وإعطاء الولايات والأرزاق من هو أحق بها والعدل بين الناس في ذلك بحسب الإمكان من أفضل أعمال ولاة الأمور بل ٠٠٠ الإمكان من أفضل أعمال ولاة الأمور بل ٢٩٠ حمر الناس في الناس في العطاء والأخذ ثلاث فرق(١) رأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء وقيد لا يأتي العطاء إلا باستخراج الأموال مين غير حلها (٢) من لا يأخيية لنفسه ولا يعطى غيره

للناس بحسب الحاجة إلى إصلاح الأحوال ولإقامة الدين والدنيا

٨٧٥ ج ٢٨ إذا كان بيت المال مستقيما فمن صرف بعض أعيانه أو منافعه في جهة من الجهات التي هي مصارف بيت المال بغير إذن الإمام فقد تعدى ، وللإمام فعـــل الأصلح من النقض والإقرار

۸۷ ج ۲۸ وإن كان مضطربا فلا ينبغى نقض التصرف ولا تضمين المتصرف

٩٠ ج ٢٨ مال الديوان الإسلامي ليس كله ولا أكثره حراما ، وفيه ما هو شبهة ، إذا علم أن الذي أعطاء من الحرام لم يكن له أخذه وإن جهل الحال لم يحرم عليه

۹۹۱ ، ۹۹۹ ج ۲۸ ينبغي لمن في عطائه شبهة جعل الحلال لأكله ثم الذي يليه للناس ثم الذي يليه لعلف دوابه الجمال ثم ٠٠٠ ٩٩٨ ، ٩٩٥ ج ٢٨ إذا كان له حق في بيت المال فأحيل ببعض حقه على بعض المظالم٠٠٠ ٥٩٥ ـ ٥٩٥ ج ٢٨ نقض قول أبي المعالى إذا طبق الحرام الأرض ولم يبق سبيل إلى الحلال فإنه يباح قدر الحاجة من المطاعسم والملابس والمساكن ، صورة ذلك

#### وضع اللواوين

٢٧٧ جـ ٢٨ لـــم يكن للأموال المقبوضــة والمقسومة ديوان جامع على عهد الرسول ﷺ وأبي بكر ، كانت تقسم الأموال شيئا فشيئا ۸۷ ح ۳۱، ۳۵۳ ج ۳۰ وکان النبی ﷺ بحاسب عماله المتفرقين ، محاسبته لابن اللتبية

ولا يتألف الناس (٣) إنفاق المال والمنافع | ٢٧٧ ، ٢٧٨ ج ٨٦ ، ٨٥ ـ ٨٧ ج ٣١ ولما كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس في زمان عمر جعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم ، وكان للأمصار دواوين : الخراج ، والفيء ، وما يقبض من الأموال

## باب الأمان والهدنة

٢١٢ ، ٢١٢ ج ٢٩ يجوز قبل الاستيلاء أن يؤمن من ترك القتال في أرض العنوة على نفسه وماله

١٧٤ ج ١٥ قد تكون المصلحة الشرعيـــة المادنة

٤١٤ جـ ٢٨ الكافر الأصلى يجوز أن يعقد له أمان وهدنة ويجوز المن عليه والمفاداة بــه إذا كان أسيرا

١١٤ ج ٢٨ المرتدون لا يجوز أن يعقد لهم أمان ولا هدنة

١٤٠ ــ ١٤٢ ج ٢٩ غلط من قال لا تصح الهدنة إلا موقتة

١٤١ ج ٢٩ ما أقت من العهود لم يبسح نقضه

٣٤٧ ، ٣٤٧ ج ٣٠ إذا احتاج ولى الأمر إلى إعطاء الكفار لدفع شرهم واستسلف أموالا رجعوا بها

٣٨٥ جـ ٣١ العبد إذا هرب من أرض الحرب فهو حر

١٧٧ ج ٣٢ المهاجر من عبيد أهل الذمـــة یکون حرا

#### با بعقد الذمة

١٤٢ ، ١٤٢ ــ ١٤٦ ج. ٢٩ الأمر بالوفاء بالعهود والمواثيق والنهى عن نقضها

٤١٤ ج ٢٨ المرتدون لا يجوز أن يعقد لهم ذمــــة

۱۰۰ ج ۸ ، ۱۸ ـ ۳۰ ج ۱۹ ، ۳۵۳ ج ۲۸ ، ۲۰۹ ج ۲۹ المشركون لا يقرون بالجزية وإن أقرت المجوس

٦٠٨ جـ٢٨ الصابئون والمشركون كالبراهمة ونحوهم من منكري النبوات مشركين بالله في إقرارهـم وعبادتهم وفاسدي الاعتقاد في رسله

٣٥٦ ج ٢٨ ، ٢١٨ ج ٢٩ أهل الكتاب والمجوس يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

۱۸۹ ج ۲۲ الصابئون لیس له کتاب الا أن یدخلوا فی دین أحد من أهل الکتابین ۲۰۷ ، ۲۰۵ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۲۰۷ ج ۲۰۷ ج ۲۰ ، ۲۰۱ ج ۲۰ ، ۲۰ ب ۲۰ ج ۱۹ من تدین بدین أهسل الکتاب فحکمه حکمهم فی أخذ الجزیة ۲۰۰ سواء دخل فی دینهم أو لم دینهم قبل النسخ والتبدیل أو بعسده ، وسواء کان أبوه أو جده دخل فی دینهم أو لم یدخل لوجوه ، الخلاف فی نصاری بنی تغلب یدخل لوجوه ، الخلاف فی نصاری بنی تغلب لجزیة غیرهم

١٨ - ٣٠ ج ١٩ ، ٣٥٦ ج ٢٨ لم يخص
 الشارع العرب بحكم من الأحكام كعدم أخذ
 الجزية ، السبب في أن النبي لم يأخذها
 منهم أنهم أسلموا

709 ــ 77٣ ج. ٢٨ الرهبان الذين تنازع العلماء في أخذ الجزية منهم

٢٠٩ ج ٢٩ لو صالح الإمام قوما مــن المشركين بلا جزيــة ولا خراج لــم يجز إلا للحاجة

٢٥٢ ، ٢٥٢ ج ١٩ ، ٣٥٠ ج ٣٥ الجزية ليست مقدرة بالشرع ، المرجع فيها إلى مايراه ولي الأمر مصلحة وما يرضاه المعاهدون ، وكذلك الضيافة المشروطة عليهم

٥٥ ، ٥٥ ج ٢٩ تصبح الجزية مطلقة غير
 موصوفة ، ما صالح عليه النبي أهل خيبر
 وأهل نجران

378 جـ ٢٨ كل كتاب تدعيه اليهود بإسقاط الجزية كنب

۲۳ ج ۱۹ إقراره يهود خيبر بالجزية لأنهم كانوا مهادنين، وأمر بإخراجهم قيل لما استغنى عنهم وقيل إنه مخصوص بجزيرة العرب

73° ، 73° ج 74 أخرجهم عمر من المدينة وخيبر وينبع واليمامة ومخاليف هذه البلاد، أقسس اليهود والنصارى بالأردن وفلسطين وغيرها ، المدينة من الحجاز لا من الشام ، الفاصل بين الشام وجزيرة العرب

٧ ج ٢٢ لا يسقط ما على الذمي من الحقوق التي أوجبتها الذمـــة كقضاء الدين ورد
 الأمانات والغصوب إذا أسلم

۱۵۳ ج ۲۸ أهل الذمة يذلون ولا يظلمون و من آذي ذميا فقد آذاني ، كذب

## أحكام أهل اللمة

٦٦٥ ج ٢٨ إذا أظهر الذمي شرب الخمر هل يحد

701 \_ 705 ج ٢٨ شــــروط عمر التي الشرطها على أهل النمة

705 ج ٢٨ هذه الشروط ما زال يجددها عليهم من وفقه الله من ولاة الأمور ك ٠٠٠ عليهم من وفقه الله من ولاة الأولف قد اشترطنا عليهم من الشروط ما فيه عز الإسلام والسنة ولم نثق لهم بقول حتى يصير المسسروط معبولا

٦٥٨ ج ٢٨ يجب إبقاؤهم على الزي الذي يتميزون به عن المسلمين

٢٥٦ \_ ٢٦٠ ج ٣٢ علة النهي عن التشبه بالأعراب والأعاجم وأهل الكتاب ونحو ذلك فيما هو من خصائصهم

٩٣٥ ج ٢٨ إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة فبنى المسلمون مدينة عليها كان لهم أخذ تلك ألكنيسة

٦٣٤ ج ٢٨ قولهم إن هذه الكنائس التى بالقاهرة قائمة من عهد عمر وإن الخلفاء أقروهم عليها كنب

٦٣٧ ، ٦٣٨ ج ٢٨ بنيت الكنائس بالقاهرة في دولة الرافضة المنافقين

٦٥٥ ، ٦٥٦ ج ٢٨ سبب إحداث هـــذه الكنائس شيئان

٦٣٨ ج ٢٨ كان في بر مصر كنائس قديمةأقرهم المسلمون عليها لأن ٠٠٠

775 ، 770 ج ٢٨ ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة

٦٣٥ ج ٢٨ ما فتحه المسلمون صلحا يجوز إبقاء كنائسهم القديمة ، ولا يجوز أن يحدثوا كنيسة في أرض الصلح

72۷ ج ۲۸ ليس لأحد أن يحدث كنيسة بسر الشام وإن كان هناك آثار كنيسة قديمة ٥٣٥ ، ٦٣٨ ج ٢٨ القرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهروا فيها شيئا مسلم شعائر الكفر لا كنائس ولا غيرها ٠٠٠٠

700 ج 7۸ لو اقرت بایدیهم لکونهم أهل الوطن ثم ظهرت شعائر المسلمین فیما بعد بتلك البقاع بحیث بنیت فیها المساجـــه فلا یجتمع شعائر الکفر مع شعائر الإسلام « لا تصلح قبلتان بأرض » « لا یجتمع بیت رحمة وبیت عذاب »

700 ج ٢٨ لا يجــوز أن تحبس أرضس المسلمين على الديارات والصوامع ولا يصح الوقف عليها ، سبب إحداث هذه الأحباس عليها

٦٣٩ ج ٢٨ كان ولاة الأمور الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون أمر الله فيهم مؤيدين منصورين

۲۵۱ ــ ۲۵۶ ج ۲۸ النصاری محتاجون إلى المسلمین ولا عکس

٦٤٢ ، ٦٤٣ ج ٢٨ الإشارة على ولاة الأمور بإظهار شعائرهم وتقويتهم حرام ، لا يشير بذلك إلا منافق أو له غرض فاسد أو جاهل

٦٤٤ ـ ٦٤٦ ج ٢٨ النهي عن موالاتهــــم ومباطنتهم والحكمة في ذلك

۱۲ ، ۱۲ ج ۳۰ هل يعلى على الجار المسلم وذمي ، جـــدار الملك المشترك بين مسلم وذمي ، لا يجوز لمسلم أن يجعل جاه المسلم ذريعة لرفع كافر على مسلم ، من شارك الكافر أو استخدمه وأراد بجاه الإسلام أن يرفعوا على المسلمين فقد بخس الإسلام

375 – 777 ج 7۸ ليس لأهل الذمة أن يبيعوا خمرا لمسلم ولا يهدوهـــا إليــه ولا يعاونوه عليها بوجه من الوجوه، عقوبتهم على ذلك ، هل ينتقض عهدهم بذلك

٦٦٥ ج ٢٨ ليس لهم أن يستعينوا بجاه أحد ممن يخدمونه أو من أظهر الإسلام منهم على إظهار شيء من المنكرات

77٧ ج ٢٨ لو باع ذمي لذمي خمرا سرا لم يمنع ، إذا تقابضا جاز أن يعامله المسلم بذلك الثمن

١٩٤ ج ٢٢ هل يجوز دخول الذمي المسجد لمصلحة ، وهل يشترط إذن المسلم

۱۹۷ ، ۱۹۸ ج ۲۸ الخلاف في الحكم بين المعاهدين مسن أهل الحرب كالمستأمسن والمادن والذمي

۲۷٦ ج ۲۸ يؤخذ من تجار أهل الحرب العشر ، وتجار أهل الذمة نصف العشر إذا اتجروا في غير بلادهم

٣١٦ ج ٢٨ المحارب

٦٤١ ج ٢٨ إذا تجسس أحد من أهل الذمة على المسلمين وجبت عقوبته وهــل ينتقض عهــده

٣٩٧ ج ٣٠ إذا آوى صاحب ذمة أهل الحرب أو عاونهم على المسلمين انتقض عهـــده، لا يترك مثل هؤلاء في موضع يخاف ضررهم على المسلمين أو ينقل إليهم أولاد المسلمين

# كتاب البيع

۱۸۹ ، ۱۹۰ ج ۲۹ المعاوضات من ضرورة الدنيا والدين

٢٦ ــ ٣٩ ج ٢٩ أصول مالك فى البيوع أجود من أصول غيره ، سبب ذلك ، أحمد موافق له فى الأغلب

١٦ - ١٨ ج ٢٩ الأصل في العادات الاباحة
 ١٨١ ، ١٨٧ ج ١٥ ، ١٢ ج ١٨ « أنتم أعلم
 بأمور دنياكم »

٣٨٦ جـ٢٨ لا يحرم من المعاملات التي يحتاج إليها إلا ما دل الشرع على تحريمه

۱۸ ج ۲۹ البيع والهبة والإجارة وغيرها
 مي من العادات التى يحتاج الناس إليها فى
 معاملاتهم

۱۸ ، ۱۸۰ ج ۲۹ الشريعة جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة فحرمت منها ما فيه فساد ، وأوجبت مالا بد منه ، وكرهت مالا ينبغي ، واستحبت ما فيه مصلحة راجحة : في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها

٣٨٥ ، ٣٨٦ ج ٢٨ عامة ما نهى عنه من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله ، أمثلة

۱۸۱ ـ ۱۸۶ ، ۱۸۹ ج ۲۹ العقود التي فيها نوع معاوضة إما أن تكون مباحة من الجهتين كالبيع والإجارة ٠٠٠ وإما أن تكون حراما من الجهتين كبيم الخمر بالخنزير

۵ - ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ ج ۱۹ ، ۳٤٥ ، ۳٤٦ وحد ۲۰ با ۲۷۷ ، ۲۷۷ ج ۳۱ تصبح العقود
 بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل ، أقوال الفقهاء في المسألة ثلاثة ، أدلة القول الأول

٧ ج ٢٩ إذا اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد عند كل قروم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال

١٢ ج ٢٩ إذا قيل بكراهة العقود بغير لفظ
 العربية لغير حاجة كان متوجها

۱۳۹ ج ۲۱ ، ۲۱۱ ج ۱۳ لو تأخر القبول عن الإيجاب حتى خرجا عن ذلك الكلام إلى غيره أو تفرقا بأبدانهما فلا بد من إيجاب ثان إن كانا حاضرين ، إذا كانا غائبين أو أحدهما غائبا ٠٠٠

## شروطه (۱) التراضي

٦ ، ١٤ ، ١٥٥ ، ١٩٠ ج ٢٩ الأصل في المقود هو التراضي

۱۸۵ ـ ۱۹٦ ج ۲۹ بدل المال بطريسق التعويض ينقسم إلى واجب ومستحب كالمبايعة والمؤاجرة والمشاركات

۱۹۲ ، ۱۹۷ ، ۲۰۰ ج ۲۹ ، ۵۰۵ ج ۸ ، ۱۹۸ ج ۱۱۸ جا ۱ أقوال المكره بغير حق لغو عندنا، إذا أكره على العقد فهو باطل ، وإذا أكره على التقابض فعلى كل منهما أن يرد ما قبضه،

وإن تلف المال المقبوض تحت يد القابض بفعله أو تفريطه أو عدوانه ضمن ٠٠٠٠ ليم ١٩٩١ ، ١٩٩ جـ ٢٩ إذا أكرهوا على بيع أعيان ليست لهم ثم اشتروها صورة فطولبوا بالثمن فليس للمشترى المطالبة بزيادة على الثمن ولا مطالبته برد الأعيان

۱۹۹ ج ۲۹ إذا أكره على بيع دار ولده لم يصح البيع وترد إلى مالكها

أو اللصوص أو غيرهم رجلا على أداء مال بغير حـــق وأكره رجلا آخر على إقراضه بغير حـــق وأكره رجلا آخر على إقراضه أو الابتياع منه وأداء الثمن عنه أو إليه فهل يذهب على مالكه وليس على الآخر شيء ٠٠٠ يذهب على مالكه وليس على الآخر شيء ٠٠٠ أن يعطيه المال ويستغل العقار عن منفعة المال أن يعطيه المال في ذمة الآخذ وإذا رد عليه المال أخذ العقار ٠ لا يجوز ، الواجب في مثل هذا أن يود العقار إلى ربه والمال إلى ربه ويعزرا إذا كانا عالمين بالتحريم

٣٩٥ ، ٣٩٦ ج ٢٩ إذا باع زوجته دارا بيع أمانة فما حصل لها من الأجرة بعد أن علمت التحريم تحسبه مسن رأس المسال وما قبضته قبل ذلك فهو على الخلاف ، وإن اصطلحا على ذلك فهو أحسن ، وما قبضته بعقد مختلف فيه تعتقد صحته لسم يجب عليها رده

٣٩٦ ج ٢٩ إذا طلب منه أن يقرضه دراهم فامتنع إلا أن يبيعه الكرم وإذا جاء بالدراهم أعاد عليه الكرم لم يكن بيعا لازما ٠٠٠٠

۱۸۸ ـ ۱۹٦ ، ۱۹۹ ج ۲۹ إذا بذل ما يحتاج إليه بلا إكراه لم يشرع الإكراه ، واذا لسم يبذل فقد يوجب المعاوضة تارة ، وقد يوجب عوضا مقدرا تارة ، وقد يوجبهما معسا ، وقد يوجب التعويض لمين أخرى

۱۸۹ ، ۱۹۲ ، ۱۹۳ ج ۲۹ المعاوضة إذا احتاج المسلمون إليها بلا ضرر يزيد على حاجة المسلمين وجبت ، وعند عدم الحاجة ومع حاجة رب المال المكافية فرب المال أولى ٧٧ ، ٧٧ ج ۲۸ مواضع يجوز فيها الإكراه على البيع

۱۸۸ ، ۱۸۹ ج ۲۹ يغلط هنا فريقان : قوم يجعلون الإكراه على بعضها إكراها بحق وهو إكراه بباطل وقوم يجعلونه إكراها يكون بباطل وهو إكراه بحق ، وفيها ما يكون إكراها بتأويل حق ٠٠٠٠٠

## (۲) أن يكون العاقد جائز التصرف (۱) (۳) أن تكون العين مباحة النفع

71 ج ٣٤ الخلاف فى بيع لبن الآدميات ٢١٢ ، ٢١٣ ج ٣١ بيسم المصحف يكره عند أحمد كراهة تحريم أو تنزيه ، ويجوز إبداله فى إحدى الروايتين من غير كراهة ، إذا بيع واشترى بثمنه فهو من جنس الإبدال فى ظاهر مذهبه

۱۸۱ ج ۲۹ العقود التي فيها نوع معاوضة قد تكون حراما من الجهتين وقد تكون حراما من إحداهما ٠٠٠

٣٠٦ جـ٢٦ لفظ البيع مع الإطلاق لا يتناول بيع الخمر ونحوه

(١) انظر الحجر

٥١٢ ج ٢١ الخلاف في جواز بيع الدهن المتنجس من مسلم أو كافر إذا أعلم بنجاسته ٨٣ ، ٥١١ ، ٥١١ يباح الاستصباح بالدهن المتنجس

127 ، 128 ج 27 بيع الحرير للكافر والنساء يجوز

۲۲۲ ج ۲۹ الحر المسلم لا يمكن بيعه ، إذا انضم إلى بعض الملوك أو الأمراء متسميا باسم مملوكه ليعطيه حقه من بيت المال ٢٥٠ ج ٢٩ إذا ثبت أنه حر وجب تغريمه للذي باعه ، وللمشترى أن يطلب بالثمن من الذي قبضه منه ، وله أن يطلبه مسن الآخذ الذي غره

۲۸۰ ج ۳۱ کل موضع لا تصیر فیه الأمةأم ولد لا یجوز بیعها

#### (٤) أن يكون من مالك

۱۷۸ ــ ۱۸۰ ج ۲۹ الملك فى الشرع أنواعا، الفرق بين الملك التام والناقص

۲۲۹ ج ۲۹ إذا اشترى من التتر فعليه أن يعطى الثمن لمن باعه وإن كان تتريا أن يعطى الثمن لمن باعه وإن كان تتريا ٢٠٠ ج ٢٩ إذا رسم للتاجر بأن لا يؤخذ منه شيء على تجارته فباع المرسوم على تاجر آخر فلم يسافر لم يستحق على المشترى شيئا وكذلك ما يطلق من بيت المال لمسن وقد على السلطان أو خرج لبريد ٢٠٠ ولا ولاية عليه باطل ، الواجب ٢٠٠٠

۲۰۲ ، ۲۰۳ ج ۲۹ إذا سير على يد رجل قماشا ليسلمه إلى ولده فلم يسلمه وباعه كان ظالما ، وإن فات فعليه قيمته ، وإن باعه

بيعا خارجا عن العرف فهو ضامن لما يتلف من الثمن ، وإن باعه بدون قيمة المثل وسلم المبيع فهو ضامن للنقص

۲۰۳ ج ۲۹ إذا ملكت لولدها ملكا وباعه ثم ملكته الثاني لم يصح تمليكها الثاني لم 20٧ – ١٦٥ ج ٢٠ ، ١٦٣ ج ٢٣ ، ٢١ ، ٢٦ اج ٢٦ ، ٢١ و ٢٦ ج ٢٦ اذا تصرف في حق غيره بغير إذنه هل يقع تصرفه مردودا أو موقوفا على إجازته ، القول بوقف العقود مطلقا هـو الأظهر في الحجة وليس في ذلك ضرر ٠٠٠، هل يكون ضامنا لعهدة المبيع إذا لم يسم موكله

۸۸ ، ۹۸۹ ج ۲۸ ، ۲۰۵ – ۲۰۱ ج ۲۹ ، ۲۳۰ ب ۲۳۰ ب ۲۳۰ به ۲۳۰ به ۲۳۰ به ۲۳۱ بیعها فی أصبح قولي العلماء ، حكمها بید المشتری كحكمها بید البائع ، ینبغي أن یباع ما لبیت المال من هذه الأرضين وما لبیت المال من هذه الأرضين وما لبیت المال من المقاسمة التی هي بمنزلة الخراج ۲۰۰ هر كراهة بعض السلف لبیع الأرض الخراجیة

۲۳۰ ، ۲۳۱ ج ۳۱ ، ۵۸۸ ج ۲۸ الأرض المفتوحة عنوة توهب وتورث ويوصى بهسا ۲۰۶ ، ۲۰۵ ج ۲۹ وارثها أحق بها بالخراج ٢٠٦ ج ۲۹ إذا أخذه ذمي من الذمي الأول بالخراج وعاوضه على ذلك لم يمنع

۲۰۷ – ۲۰۹ ج ۲۹ لا يكره للمسلم أخذ الأرض الخراجية من الذمي أو غيره بالخراج ٢٠٨ ج ٢٩ لو أسلم الذمي الذي هو مستول عليها بقيت بيده مؤديا لخراجها

۲۰۸ ج ۲۹ الخراج إنما يثبت برضـــا المخارج واختياره

٢٠٩ ج ٢٩ إذا فتحت الأرض فتح صلح وأهلها مشركون من غير أهل الجزية لـــم يجز إقرارهم بغير جزية

۲۰۹ – ۲۱۱ ، ۲۱۳ ، ۲۱۶ ج ۲۹ مکــة فتحت عنوة

۱۱۲ – ۲۱۶ ج ۲۹ ، ۲۸۹ – ۲۹۱ ج ۲۱۱ ۱۱۳ ج ۳۶ یجوز بیع بیوت مکة – التألیف أو التألیف والانقاض – ویک—ون المستری قد استفاد بذلك أنه أحق بالعرصة من غیره مادام محتاجا ۰۰۰، وإذا باعها الإنسان قطع اختصاصه بها و توریثه إیاها ۰۰۰، ولا تجوز إجارتها علی الصحیح ، المانع من إجارتها کونها أرض المشاعر

۲۱۱ ج ۲۹ فساد قول من يقول إن الخراج يضرب على مزارعها

۲۱۳ ، ۲۰۹ ج ۲۹ سبب إبقائها بيد أهلها بدون خراج

محبوسا عليه فى الإقطاع وهو يريد تعطيل محبوسا عليه فى الإقطاع وهو يريد تعطيل ما يستحقه من الزرع وبيعه لغيره جاز ، بخلاف الماء الذى يجرى فى ملكه بلا عوض كالعين الجارية فى أرض أحياها فعليه بذل فضله لمن يحتاج إليه للشرب للآدميين والدواب بلا عوض

۲۱۰ ، ۲۲۰ ج ۲۹ الماء الذي يكون بالأرض المباحة والكلأ الذي يكون بها لا يجوز بيعه ۲۱۵ – ۲۱۷ ج ۲۹ إذا كان يملك ماء نابعا كبثر محفورة في ملكه أو يملك عين ماء في أرض مملوكة جاز أن يبيعهما ، ويجوز أن يبيع بعضها مشاعا على أصبع وأصبعين ،

وإذا باع الماء بدون القرار وإذا باع الأرض ولم يذكر الماء هل يدخل

٢١٦ ج ٢٩ كما يباع مع البستان والدار ماله من الماء كأصبع من قناة كذا ٠٠٠

۲۲۷ ـ ۲۱۹ ج ۲۹ الكلا النابت في الأرض المباحة بغير فعل آدمي مشترك بين الناس فمن سبق إليه فهو أحق به ، النابت فسي أرض مملوكــة أو مستأجرة ١٠٠ إن كان صاحبه محتاجا إليه فهو أحق به ، وإن كان مستغنيا عنه فالأكثر يجوزون أخذه ورعيه بغير عوض

۲۱۸ ـ ۲۲۰ ج ۲۹ « الناس شرکاء فـی ثلاث »

۲۲۰ ، ۲۲۱ ج ۲۹ لا حق على أهل النحل لأهل الأرض التي يجنى منها ، الطلول أحق بالبذل من الكلأ ، إن كان جنى تلك النحل تضر به فله المنع من ذلك ، إذا كان لصاحب الطلول نحل فهو أحق به

۲۱۸ ، ۲۱۹ ج ۲۹ الناس يستركون فى كل ما ينبت فى الأرض المباحة : من المعادن الجارية كالقير والنفط والجامدة كالذهب والفضة والملح وغير ذلك

## (٥) أن يكون مقدورا على تسليمه

٣٢٦ ، ٣٢٧ ج ٢٩ ، ٣٦٤ ، ٣٦٥ ج ٣٠٠ على 85٣ ج ٢٦٥ ج ٣٠٠ تسليمه لا يجوز بيعه سواء كان موجودا أو معدوما ، أمثلة

۲۹ ج ۲۰ « لا تبع ما ليس عندك ، يراد به
 مالا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة

## (٦) أن يكون المبيع معلوما

۲۱٦ ج ۲۹ لا يشترط أن يرى جميسم المبيع ، بل ما جرت العادة برؤيته

۶۸۷ ، ۶۹۱ ج ۲۹ ما يحصل الحرج برؤية جميعه يكتفي برؤية ما يمكن منه

٣٤٥ ج ٢٠ جواز بيـــع الأعيان الغائبة بالصفة

٤٢٧ ج ٢٩ بيع الحصاة

٢٠١ ج ٣٠ يصبح اشتراء الضرير ، لا بد أن يوصف له ، إن وجسده بخلاف الصفة فله الفسخ

۲۲۱ جـ ۲۹ إذا علمت الملك بالصغة ثم باعته
 صح ، وكذا إذا رآه وكيلها في البيع ٠٠٠
 ۲۲۲ جـ ۲۹ إذا لم ير المبيع بوصف فالبيع
 باطل وعليه رده بمثله أو قيمته

۲۳۷ ج ۳۰ ، ۳۷۵ ج ۲۰ الحكمة فــــى النهي عن بيع المعدمات كعبل الحبلة والثمر قبل بدو صلاحه والمضامين والملاقيح

۰۰۰ ، ۰۰۱ ج ۲۰ ، ۲۲ ج ۲۹ ، ۱۹۷ – ۱۹۷ ۲۰۲ خ ۲۰۲ خوض ۲۰۲ ج ۳۰ إذا عقد على لبن الماشية بعوض فتارة يشترى لبنها وعلفها وخدمتها عـــل المالك ، وتارة على المشترى ۲۰۰

٣٤٦ ج ٢٠ ، ٢٢٧ \_ ٢٢٩ ، ٤٨٦ \_ ٤٩٣ ، ٣٤٦ ٣٣ \_ ٣٦ ج ٢٩ بيع المغيب في الأرض كالجزر واللفت والقلقاس والفجل والثوم والبصل جائز على الصحيح

٣٨٥ ج ٢٨ الحكمة في النهي عن بيسع
 اللامسة والمنابذة

٣٤١ ج ٢٠ ، ٤٧١ ج ٢٤ ما رخص فيه من بيع الغور

۲۲۸ ، ۶۸۵ ـ ۶۸۷ ، ۶۹۰ ـ ۶۹۳ ، ۳۱ ، ۳۲۸ ج. ۲۹ بيع ما يكون قشره صونا لــــه

كقصب السكر والعنب والرمان والموز والجوز والجوز والجوز واللوز فى قشره الواحد والباقلاء فى قشريه جائز باتفاق الأمة

٤٩٣ جـ ٢٩ كون المبيع معلوما أو غير معلوم لا يؤخذ عن الفقهاء وحدهم بل ٠٠٠

#### (٧) أن يكون الثمن معلوما

۱۲۷ ج ۳۲، ۳۲۰ – ۲۳۲، ۳٤۶، ۳٤٥، ۳۲۷ م ۳۲۰ و ۳۲۰ م۳۲۰ م۳۲۰ ما استراه السعر أو بما يبيع به الناس أو بما اشتراه مسن بلده أو برقمه جاز في أحد القولين ، بيع المساومة

٢٣١ ، ٢٣٢ ج ٢٩ إذا باع سلعة مئــل ما يبيع الناس فتلفت المثلية فله قيمة المثل وقت القبض

۲۳۲ ، ۲۳۳ ج ۲۹ إذا أخذ سنة الغلاء غلة وقال قاطعنى فيها قال حتى يستقر السعر وصبرا شهرا ثم أخذ حظه بمائة وخمسين إردبا فليس له غيرها

۲۳۷ ج ۲۹ بيع (جفان) الزيت جائز وإن لم يعلم مقدار زيته كحب القطن والزيتون ونحوهما من المنعصرات والمبيعات مجازف ٥٥ ج ٢٩ العوض عما ليس بمال كالصداق والكتابة والغدية في الخلع والصلح عسن القصاص والجزية والصلح مع أهل الحرب ليس بواجب أن يعلم الثمن والأجرة

٢٣٣ ــ ٢٣٥ ج ٢٩ يجوز بيع المشاع وحق الشريك باق في النصف الآخر ، وللمشتركين أن يتهاياً فيه بالمكان أو بالزمان

٢٣٥ ج ٢٩ بيع نصيب الغير لا يصح الا بولاية أو وكالة ، إذا لم يجزه المستحق بطل ، وللمسترى الخيار في فسخ البيع أو إجازته

٣٤١ ج ٢٩ إذا باعه خلا وخمرا ــ وقيــل يصبح فـــــى الحلال بقسطه ــ فلمن تفرقت عليه الفسخ

۲۳۰ ج ۲۹ إذا باع نصيبه وسلم الجميع للمشترى وتعسفر على الشريك الانتفاع بنصيبه كان ضامنا لنصيب الشريك بقيمته ٧٢ ، ٢٧ ج ٢٩ إذا كان في تغريق الصفقة ضرر جاز الجمع بينهما في المعاوضة وإن لم يجز إفراد كل منهما ٠٠

#### فصل

190 - 197 ج 79 النهي عن البيع بعد النداء الثاني ، إذا كان غيره يشغل عــن الجمعة كان أولى بالنهي ، إذا حصل البيع في هذا الوقت وتعذر الرد ٠٠٠

۲۳۲ ، ۳۳۲ ج ۲۹ لا يجوز بيع العنب ممن يعصره خمرا ، إذا لسم يمكن بيعه رطبسا ولا تزبيبه اتخذ خلا أو دبسا

٢٣٧ ج. ٢٩ إن كان قد اشترط أن تكون الجفنة لرب المصر بحيث قد واطأ العاصر على أن يبقي فيها زيتا كان غشا وحرم شراؤه للزيت

۱٤۱ ج ۲۲ ، ۲۷۵ ، ۳۳۲ ج ۲۹ بیسے
السلاح لمن یقاتل به قتالا محرما لا یجوز
۲۹۷ ، ۲۹۸ ج ۲۹ ما حرم لبسه لم تحل
صناعته ولا بیعه لمن یلبسه من أهل التحریم
کالحریر للرجل

۲۲۳ ج ۲۹ إذا كان مالكه المسلم فى بلاد التتر فهرب منه وكان فى رجوعه إلى بلادهم ضرر عليه فى دينه أو دنياه بيع فى بلاد الشام بدون إذن مالكه

٣٣٨ ج ٣٢ إذا أسلم رقيق الكافر الذمي لم يزل ملكه عنه لكن يؤمر بإزالته ٠٠٠

۲۳۷ ج ۲۹ إذا جمع بين بيــــــع وإجارة معا جاز في أظهر قولي العلماء

۷۷ ، ۷۷ ج ۲۸ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۵۱ ، ۷۳۳ م ۷۲۰ م ۳۳۰ م ۳۳۰ م ۳۳۰ مینا أو إجارة ، أو مساقاة أو مزارعة فهي من المعاملات الربوية « لا يحل سلف وبيع » ۲۲۸ ، ۲۲۹ ج ۲۹ إذا باع القلقاس فقلع المشترى منه ثم جاء آخر فزاد عليه فقبل الزيادة وطرد المسترى الأول لم يحل قبولها وكان للأول

۲۸۱ ــ ۲۸۵ ج ۲۹ من البيوع ما نهى عنه لما فيه من ظلم أحدهما للآخر كالبيع على بيع أخيــه والنجش وتلقى السلع والمعيب والمصراة ، النهي يدل على أن العقد موقوف على الإجازة

۱۰۲ ، ۱۰۳ ج ۲۸ « نهی أن يبيع حاضر لباد » وعن « تلقی الجلب »

25۸ ـ 20۰ ج ٢٩ النزاع فيما إذا باع ربويا كالحنطة والشعير إلى أجل هل يجوز أن يعتاض عن ثمنه بحنطة أو شعير ٢٠٠٠، إذا كان البائع قد أخذ الحنطة أو الشعير بدون قيمته فذاك أخف

وي ج ٢٩ وإن باع ما عند المسترى من حنطة أو شعير واستوفى حقه من الثمن جاز ٣٠٠ ، ٣٠٠ ب ٢٩ إذا باع قمحا أو غلة بثمن مؤجل ثم حل الأجل ولم يكنعند المدين إلا قمح أو غلة جاز أن يأخذ منه غلة أو قمحا وهو أفضل للغريم إذا كان أرفق بالمدين وهو أفضل للغريم إذا كان أرفق بالمدين ب ٢٤ ، ٤٤٠ ، ٤٣٠ - ٤٣٣ ، ٢٣٠ ، ٤٤٠ ج ٢٩ ، ٤٧ ج ٢٨ إذا باعه السلعة إلى أجل واشتراها من المشترى بأقل من ذلك حالا لم يجز إذا كانمقصودهما دراهم بدارهم إلى أجل «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا » « اذا تبايعتم بالعينة ٠٠ »

٧٤ ج ٢٨ إذا أدخلا بينهما محللا للربا مثل أن يشترى السلعة منه آكل الربا ثم يبيعها معطى الربا إلى أجل ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل

٥٠٠ ، ٤٤٧ ـ ٤٤٧ ، ٣٠٣ ، ٣٠٩ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ و ٤٣١ ج. ٢٩ إذا كان قصد المسترى الدراهم وغرضه أن يشترى السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال ، أقواها أنه منهي عنه وأنها أصل الربا « التورق »

۲۹۰ ، ۲۹۰ ج ۲۹ المباحات التي يشترك فيها المسلمون في الأصلل إذا حجرها السلطان وأمر أن لا يأخذها إلا نوابه وأن تباع للناس لم يحرم شراؤها

٢٦٠ ـ ٢٦٢ ج ٢٩ إذا استخرج نــواب السلطان بغير حق من يستخرج تلك المباحات فهذا فيه شبهة ، طريق التخلص منها

۲۰۲ ج ۲۹ إذا كان الإنسان يبيع سلعة وعليها وظيفة تؤخذ من البائع أو المسترى فلا يحرم السلعة ولا الشراء ولا شبهة في ذلك ، وكذلك إذا كان المأخوذ بعض السلعة ذلك ، ٢٥٩ ج ٢٩ تجوز رشوة العامل لدفع الظلم ، لا لمنع الحق

۲٦٤ ـ ٢٧٢ ج ٢٩ المدينة التي لا يذبح فيها شاة إلا ويأخذ المكاس سقطها وكوارعها ثم يبيع ذلك يجوز الشراء منه والتورع عنه أولى

770 - 777 ج 79 من عامل معاملة يعتقد جوازها في مذهبه وقبض المال لم يحرم عليه ، و ٠٠٠

779 ج 79 إذا اشترى شيئا فظهر أنه مغصوب ولم يعرف مالكه باعه وأخذ ثمنه وتصدق بالربح

۲۷۲ ، ۲۷۳ ج ۲۹ حكم معاملة من غالب أموالهــــم حرام كالمكاسين وأكلة الربا وأشباههم وأصحاب الحرف المحرمة

۲۷۳ ج ۲۹ ما یاخذه رؤساء القری ظلما مسن أناس فهو حرام وما كان ملكا لسه أو مكتسبا بطريق شرعي فهو مباح

۲۷۳ ج ۲۹ شيخ الحارة إذا أخذ أجرت على الحراسة بالمعروف ولم يتعد فهي حلال ٢٧٤ ج ٢٩ إذا أخذ رؤساء القرى من الفامي ما يضيفون به المنقطعين بغير اختياره وجبوا له من المساكين والأرامل هل يحل له

۲۷۷ - ۲۷۷ ج ۲۹ معاملة التتار يجوز فيها
 ما يجوز في أمثالهم ويحرم فيها ما يحرم
 من معاملة أمثالهم

۲۷٦ ج ۲۹ إذا كان معهم أو مع غيرهـــم أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم لم يجز شراؤها

۲۷۲ ج ۲۹ وإن علم أن فى أموالهم شيئا محرما لا تعلم عينه لم تحرم معاملتهم ٢٧٦ ، ٢٧٧ ج ٢٩ الحرام إذا اختلط بالحلال نوعان ، إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع ، بل يميز قدر هذا من قدر هذا من لا ٢٧٧ ج ٢٩ إذا علم أن فى البلد شيئا من هذا النوع لا يعلم عينه لم يحرم على الناس الشراء من ذلك البلد

۲۷۷ ، ۲۷۸ ج ۲۹ المحرمات في الشريعة ترجع إلى الظلم ، الظلم نوعان

۲۷۹ ، ۲۷۹ ج ۲۹ کثیر من الناس ینظرون ما فی الفعل أو المال من کراهة توجب ترکه ولا ینظرون ما فیه مسن جهة أمر یوجب فعله ، أمثلة

۲۹۳ ج ۲۹ إذا اشترى سلعة وكانست حراما في الباطن لم يكن عليه إثم

۳۰۷ ج ۲۹ إذا خلف المرابي مالا وولدا وعلم الولد قدر الربا رده إلى أصحاب أو تصدق به ، ولا يحرم الباقى ، القدر الشتبه يستحب له تركه ، وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء جاز للوارث الانتفاع ، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين

٣٠٨ ج ٢٩ إذا اختلط ماله الحرام بالحلال أخرج قدر الحرام بالميزان وقدر الحلال له، وإذا لم يعرفه وتعذرت معرفته تصدق به عنه

٣٠٩ ج ٢٩ إذا كان الرجل محتاجا والجهة فيها حسلال وحرام أو فيها شبهة فينبغي لصاحبها أن يصرفها في الأمور البرانية ، وإذا تصدق بها على الفقراء ، أو نوى الصدقة بها عمن يستحقها كان حسنا

٣٠٨ ج ٢٩ المال المكسوب إن كان عينا أو منفعة مباحسة في نفسها وإنما حرمت بالقصد فهذا يفعله بالعوض لكن لا يطيب له أكله كمن يبيع عنبا لمن يتخذه خمرا

٣٠٩ ج ٢٩ وإن كانت العين أو المنفعة محرمة كمهر البغي وثمن الخمر فلا يقضى له به قبل القبض ، ولو أعطاه إياه لم يحكم برده، ولا يحل للبغي والخمار ونحوهما ، بيل يصرف في مصالح المسلمين

٣٠٩ ج ٢٩ إذا تابت هذه البغي وهسذا الخمار وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم ، إذا تصدق به لاعتقاده أنه يحل أثيب ، وإن تصدق بسك كما يتصدق المالك بملكه لم يقبل

٣١١ ـ ٣٣١ ج ٢٩ قول القائل أكل الحلال متعذر لا يمكن وجوده في هذا الزمان خطأ ، كأن يقول بعض أهل البدع وبعض أهــــل الفقه الفاسد

٣١٢ ، ٣١٣ ج ٢٩ طائفة لما رأت مثل هذا الحرج سدت باب الورع فصاروا نوعين (١) المباحية

٣١٣ ج ٢٩ ومن الناس من آل بهم الإفراط في الورع إلى أن امتنع من أكل ما في الأسواق ولم يأكل إلا ما ينبت في البراري ٠٠٠

٣١٥ – ٣١٨ ج ٢٩ ويتبين بذكر أصــول
 (١) أنه ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه
 حرام كان حراما

170 – 770 ، 770 ج 77 ج 70 (٢) أن المسلم إذا عامل معاملة يعتقد جوازها وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة (٣) أن الحرام نوعان (١) لوصفه كالميتة (٢) لكسبه كالمأخوذ غصبا أو بعقد فاسد (٢) لكا أن المال إذا تعذر معرفة مالكه

صرف في مصالح المسلمين ٣٣٢ ج ٢٩ (٥) أن المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه

٣٢٩ ج ٢٩ ما ذكر أن وقعة المنصورة لما لم تقسم فيها الغنائم واختلطت فيها المغانم دخلت الشبهة

٣٣١ ج ٢٩ قول القائل الدرهم كيف قبل التغير وصار حراما بالسبب الممنوع ولم يقبل التغير فيصير حلالا بالسبب المشروع

٨٧ جـ ٢٨ التعسير في الأموال إذا كان الناس محتاجين إلى سلاح للجهاد فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون

٧٦ ـ ٧٩ ـ ١٠٥ ج ٢٨ السعر منه ما هو ظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل جائز ، اذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجــه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق فإلزامهم

أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق ، إذا امتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة وجب عليهم بيعها بقيمة المثل

۷۷ - ۷۹ ج ۲۸ ، ۲۰۵ ج ۲۹ إذا كان لا يبيع الطعام ونحوه إلا أناس مخصوصون لاتباع تلك السلع إلا لهم فهنا يجب التسعير عليهم فلا يبيعون إلا بقيمة المثل ولا يشترون إلا بقيمة المثل وسلام وسلام المثل وسلام ا

90 - 97 ج ٢٨ تنازع العلماء في التسعير في مسألتين (١) إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه يمنع منه في السوق في مذهب مالك ، وهل يمنع النقصان على قولين

97 – 90 ج 7۸ (٢) هل يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب، حجة من منع ذلك أو جوزه، طريقة التحديد عند من جوزه

90 - ١٠١ ج ٢٨ حجة من منع التسعير مطلقا والجواب عنها

۸۲ ـ ۹۰ ، ۷۹ ، ۹۰ ج ۲۸ ، ۱۹۲ ج ۲۹ ج ۲۹ ج ۲۹ ج ۲۹ ج ۲۹ ج ۲۹ ج ۱۹۳ ج ۲۹ ج ۱۹۳ ج ۲۹ ج ۲۹ ج ۲۹ ج ۲۹ ج ۲۹ ج ۲۹ ج ۱۹۳ ج ۱۹ یال صناعة قوم کالفلاحة والحیاکة والبنایة الجبر أصحابها وأعطوا أجرة المثل ، لا یمکن المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزیادة علی حقهم

٩٠، ٩٠ ج ٢٨ إذا احتساج الناس إلى الطحانين والخبازين إلى صناعتهم أو إلى الصنعة والبيع فدخلوا في ذلك طوعا أو ألزموا

ويسعر عليهم الدقيـــق والحنطة ويعطوا أجرة المثل

۳۰۰ ج ۲۹ المضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص يربح عليه مثلما يربح على غيره

۹۸ ج ۲۸ ، ۳۰۰ ج ۲۹ لو اضطر ناس الى سكنى في بيت إنسان أو مكان يأوون إليه فعليه أن يسكنهم ، وكذلك لو احتاجوا أن يعيرهم ثيابا يستدفئون بها أو آلات يطبخون بها أو يبنون أو يسقون

90 ـ 90 ج 70 ه إن الله هو المسعر ٠٠ ه ٥٢٥ م ٥٢٥ م ٥٢٥ م ٥٢٥ الغلاء والرخص مسن جملة الحوادث التي يخلقها الله ، قد يكون ارتفاعها بسبب ظلم بعض العباد وانحطاطها بسبب إحسانهم

٥٢٥ ــ ٥٢٥ جـ ٢٩ رغبة الناس هي المؤثرة في ارتفاع الأسعار وانخفاضها وكذلك العوض والقدرة

۷۵ ، ۷۷ ج ۲۸ ومــن المنكرات الاحتكار
 لما يحتاج الناس إليه ، المحتكر هو . . .

٧٥ ، ٧٦ ، ٧٦ ج ٢٨ لولي الأمر أن يكره الناس على بيــــع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه

۱۰۵ ، ۱۰۵ ج ۲۸ لو امتنع صاحب الخان والقيسارية والحمام مع حاجة الناس إليها إلا بما شاؤوا ألزم ببذل ذلك بأجرة المثل 20% ج ۲۸ إذا ترك

٣٠٤ ج ٢٩ ، ٧٨ ، ٢٩ ج ٢٨ إذا ترك أحدمها مزايدة صاحبه لأجـــل مشاركـــة لم يحرم إذا كان في السوق من يزايدهما ،

بخلاف ما إذا اتفق أهــــل السوق على أن لا يزايدوا في سلع هم محتاجون إليها ليبيعها صاحبها بدون قيمتها ويتقاسموها

٣٠٥ ج ٢٩ لا يجوز للدلال إذا كان وكيل البائع في المناداة أن يكون شريكا لمن يزيد بغير علم البائع ، وإذا تواطأ جماعة عسلى ذلك عزروا

۳۱۰، ۲٥٦، ۲٥٤، ۲٥٣، ۲٥١ - ۲٣٨ ح ٣١٠ ، ٢٥٦، ٢٥١ خو ٣١٠ ج ٢٩ ج ٢٩ إذا ضمن من ولاة الأمور أن لا يباع صنف من الأصناف إلا من عنده أو قال أعمل كذا وكذا على أن غيرى لا يعمل مثله فلا يحل له من وجهين (١) أنه يمنع غيره من البيع الحلال (٢) أنه يضطر الناس إلى الشراء منه بما يريد

۲۰۶ ج ۲۹ مؤلاء نوعان (۱) من يستأجر حانوتا بأكثر من قيمتها أو يجعل عليه مال بلا استئجار (۲) أن لا يكون عليهم ضمان لكن يلزمون بالبيع للناس ويمنعون مسن سواهم من البيم

۲۹۷ - ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ ب ۲۰۷۷ ج ۲۹ با ۲۳۷ با یحکم بتحریم الشراء منه مع الحاجة ، من غلب علی ماله الحلال جازت معاملته وإن غلب الحرام فهل معاملته محرمة أو مکروهـــة ، ومجانبته مع الغنی عن الشراء منه أولی ، حکم ما یؤخذ منه تبرعا

بقوموا بما يحتاج الناس إليه من تلك المبيعات يقوموا بما يحتاج الناس إليه من تلك المبيعات وأن لا يبيعوها إلا بقيمة المثل على أن لا يمنع غيرهم من البيع ومن دخل معهم في ذلك مكن فلا يتبين تحريه ، إذا كان أمر الناس صالحا

بدون هذا لم يجز احتمال هذا الفساد بدون مصلحة راجحة ، وإن كان بدون هسذا لا يحصل للناس ما يكفيهم من الطعام ونحوه أو لا يلقون ذلك إلا بأثمان مرتفعة وبذلك يحصل ما يكفيهم بثمن المثل اغتفر في جانبها ما ذكر من المنع

١٢٩ ج ٣٢ الإشهاد على البيع

## باب الشروط في البيع

۳٤٦، ٣٤٣، ٣٤١ ج ٣٤١ ج ٢٩ لا يلزم العبد شيء إلا بالتزامه أو إلزام الشارع له ٢٠٦ جـ ٢٩ العقد الصحيح يوجب على كلمن المتعاقدين ما اقتضاه العقد كالتقابض ٣٥٣ جـ ٢٩ الشرط المتقدم عـلى العقد كالمقارن له على الصحيح

۸۹ ، ۹۰ جـ ۱۱ « المسلمون عــلى شروطهم إلا شرطًا ۰۰ »

٣٤٦ ، ٣٤٧ ، ٣٥١ ج ٢٩ ، ٢٧ ج ٣١ الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلامادل الدليل على خلافه

٣٤٧ ج ٢٩ ، ٢٩ ج ٣١ إذا كسان نفسس الشرط والمشروط لم ينص الله على حله بل سكت عنه فليس مناقضا لكتاب الله وشرطه ٣٤٨ ج ٢٩ الشرط المخالف لكتساب الله لا يلزم ولو رضيا به

۳۳۷ ـ ۳۵۱ ج ۲۹ ، ۲۹ ج ۳۱ «ابتاعیها واشترطی لهم الولاء ۰۰ » « کل شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل ۰۰۰ »

901 ، 107 ج 70 ، 750 ، 757 ج 70 قول بعض أتباع الأئمة إن الشروط التي من مقتضى العقد لا يصبح اشتراطها أو قدتفسده كلام فاسد

٤٩٨ ، ٤٩٩ ج ٢٩ إذا اشترى السلعة إلى أجل فإن كان مقصوده الانتفاع بها والاتجار منها فهو جائز

٣٤٢ ، ٣٤٣ ، ٥٤٥ ج ٢٠ جــواز استثناء منعة في المبيع

٣٣٩ جـ ٢٩ ، ٨٥ ، ٨٥ ج ٣٠ ، ١٦١ ج٣٣ الشرط الفاسك لا يفسد العقد ولا يلزم الوفاء به ، وله فسنخ العقد ، وهل له أرش فواته

٣٤٢ ج ٢٩ من الشروط الفاسدة ٣٣٢ ج ٢٩ اشتراط أن تكون الجارية تصنع الخمر شرط باطل والعقد معذلك فاسد ٣٣٦ ، ٣٥٢ ج إذا كان المشترط للشرط الباطل جاهلا بالتحريم ظانا أنه شرط لازم لم يكن البيع في حقه لازما ولا باطلا وله الفسخ إذا لم يعلم أن هذا الشرط يجب الوفاء به (١)

٣٥٦ ج ٢٩ إذا ابتاع عبدا بشرط البراءة من ساثر العيوب خلاف الإيباق فهرب

## باب الخيار

٣٥٨ ج ٢٩ إذا أسقط أحدهما حقه مــن الخيار سقط ولم يسقط خيار الآخر

(١) وتقدم « بيع الأمانة » ص ١٨٦

٣٥٠ ج ٢٩ شرط الخيار فى البيــع هــل الأصل صحته ، أو بطلانه لكن جوزنا ثلاثا على خلاف الأصل

۳۰۷ ، ۳۰۸ ج ۲۹ إذا تبايعا عينا وشرط لكل منهما فسخ البيع أو إمضاؤه في مدة معتبرة شرعا فاختار أحدهما فسخه فله ذلك بدون رضى الآخر ولو سبق الآخر بالامضاء

۷۷ ، ۷۷ ج ۲۸ ، ۳۵۷ ، ۳۵۹ ج ۲۹ ، ۲۹ مسن المنکرات المقی السلع قبسل أن تجیء إلى السوق ، ثبوت الخیار لسه إذا غبن وهبط السوق مبوت الخیار لسه إذا غبن وهبط السوق المول المول

سلعته کان ناجشا وإذا واطأ من یناجش سلعته کان ناجشا وإذا واطأ من یناجش هل یبطل البیع ، إذا نجش أجنبي لم یبطل ۲۰۹ - ۲۰۹ ج ۲۹ ، ۲۰۱ به ۲۰۱ ، ۲۰۹ ج ۱۰۲ ، ۲۰۱ بادا کان المشتری هسترسلا لم یجز للبائع أن یغبنه غبنا یخرج عن العادة ، إذا غبنه غبنا فاحشا فله الخیار ، الغبن الفاحش ، المسترسل فله الخیار ، الغبن الفاحش ، المسترسل لا یجوز تغریره مثل أن یسام سوما کثیرا کارجا عن العادة لیبذل له ما یقارب ذلك خارجا عن العادة لیبذل له ما یقارب ذلك خارجا عن المادة لیبذل له ما یقارب ذلك الا عند هذا الشخص ینبغی أن یربح علیه مثل ما یربح علیه مثل ما یربح علی غیر المضطر

٣٦٠ ، ٣٩٩ ج ٢٩ مــن علم أنه يغبنهم استحق العقوبة والمنع من البيع ، إذا تاب

هذا الغابن ولم يمكنه أن يرد إلى المظلومين حقوقهم

٧٢ ، ٧٢ ج ٢٨ مــن المنكرات الغش بتدليس السلع ٠٠٠

٣٦٣ ج ٢٩ كلما كان مغشوشا ينهى عن بيعه وعن عمله لمن يبيعه

٣٦١ – ٣٦٣ ج ٢٩ بيسع المفشوش الذي يعلم قدر غشه إذا عرف المشترى بذلك ولم يدلسه على غيره جائز ، إذا كان قدر المغش مجهولا ٠٠٠ لم يجز ولو علم المشتري أنه مغشوش

٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٧ ج ٢٩ عقوبة من صنع مثل هذا بتمزيق الثوب والتصدق بالطعام وكذلك ماء الورد

٣٦٧ ج ٢٩ تنقيع حرقان الورد والينوفر وخلطه بماء الورد وماء الينوفر لا يجوز لمن يريد بيعه ولو علم بذلك المشترون

٣٦٨، ٣٩٠ « الكيمياء » محرمة شرعا باطلة طبعا ، هي مسن الغش ، لا يجوز عملها ولا بيعها بحال : مثل ما صنع من اللؤلؤ والياقوت والمسك والعنبر وماء الورد وغير ذلك ، ليس هذا مثل ما يخلقه الله بل مشابه له من بعض الوجوه

۳۹۸ - ۳۷۰ ، ۳۸۸ ، ۳۷۲ ، ۳۹۰ - ۳٦۸ ج ۳۹۱ لم يخلق الله شيئا يقدر العباد أن يصنعوا مثله ، وما يصنعونه فلم يخلق لهم مثله

٣٧٣ ج ٢٩ الكيمياء عـــلى مراتب منهــا ما يستحيل بعـد بضـع سنـين ؛ ومنهـا ما يستحيل بعد ذلك

٣٧٣ ، ٣٧٥ ، ٣٧٣ ج ٢٩ لم يكن في أهل الكيمياء أحد من الأنبياء ولا من علماء الدين ومشايخ المسلمين ولا مسن الصحابة والتابعين

۳۸۹ ج ۲۹ من قال إن الكيمياء والسيمياء من علوم الأنبياء والأولياء فهو كاذب ٣٧٤ ج ٢٩ أقدم من يحكى عنه شيء من الكيمياء خالد بن يزيد بن معاوية

٣٧٤ ج ٢٩ جابر بن حيان

٣٧٧ ج ٢٩ ولم يكن قارون يعمل الكيمياء ٣٣٤ ج ٢٩ الكيمياء أشد تحريما من الربا ٣٧٨ ج ٢٩ أمر المؤلف بإتلاف كتب الكيمياء ٢٩ م ٣٧٨ م ٣٧٩ ج ٢٩ لم يعمل الكيمياء إلاضال مبطل مثل ابن سبعين أو بني عبيد ٠٠٠

۳۷۹ ، ۳۷۰ ج ۲۹ لا يغتر بما ذكره صاحب كتاب السعادة وجواهر القرآن وأمثالهما

٣٨٢ ، ٣٨٣ ج ٢٩ زعم الكيماوية أن الفضة ذهب لم يستكمل نضجه كذب ٣٨٣ ج ٢٩ فضلاء الكيماوية يضمون إليها « السيمياء » وهو من السحر

٣٨٦ ج ٢٩ من طلب المال بالكيمياء أفلس ٣٨٧ ، ٣٨٧ ج ٢٩ استدلال الكيماوية بالزجاج وفساد حجتهم

٣٦٢ ج ٢٩ مسن باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش ، عليه أن يعطيه لصاحبه أو يتصدق به إن تعذر رده

٤٢٦ ج ٢٩ النهي عن بيع المصراة والمحفلة، جعل الخيار له ثلاثاً إذا حلبها ٥٥٦ ـ ٥٥٨ ج ٢٠ ، ٥٣٧ ، ٥٣٨ ج ٤ رد المصراة وصاعا من تمر قيل إنه خلاف الأصول أو قياس الأصول وهو خطأ ٢٠٨ ج ٢٠ هل الضمان بالتمر لمن يقتات التمر

۱۰۶ ج ۲۸ ، ۱۲۷ ج ۱۰ لمن لـــم يعلم بالتدليس الخيار

٣٥١ ، ٣٥١ ج ٢٩ العيب الحادث في السلعة قبل التمكن من القبض يوجب الفسخ ولا يبطل العقد

٣٩٢ ج ٢٩ إذا اشترى جاريسة فبانت عاشقة لسيدها وباعها الثاني لثالث فهو عيب ، إذا لم يعلم به المشترى فله ردها على المشترى الثاني ، وإذا كان لم يعلم بالعيب فله ردها على الأول

۳۹۱ ، ۳۹۲ ج ۲۹ إذا اشترى عبدا سليما من العيب ثم سمرق وأبق فللمشترى أن يطالب بالأرش

٣٩٣ ج ٢٩ إذا حدث به عيب إباق أو غيره بعد القبض فلا رد له عند ٠٠٠

٣٦٥ ـ ٣٦٧ ج ٢٩ إذا اشترى دارا وفيها قناة محدثة فأزيلت وهو يظنها من حقوقه كان عسا

۳۸۸ ، ۳۸۹ ج ۲۹ إذا باع ملكا وخرج مستحقا فإن كان عالما بالغصب فهو ضامن

للمنفعة انتفع أو لم ينتفع وإن لم يعلم فقرار الضمان على البائع ، وإن انتزع المبيع من يد المستري فله أن يطالب بالثمن الذى قبضه وإن أخذ منه الثمن وهو مغرور رجع به على البائع الغار

٣٩٤ ج ٢٩ إذا ظهر بالدابة عيب قديـــم قبل البيع ولم يكن علم به فله ردها مالم يظهر دليل الرضا

٣٦٧ ج ٢٩ وإذا ألزم بهدم شيء فهدمه فله أن يطالب البائع الغار بأرش ما لزمه بغرره

٣٦٦ ج ٢٩ إذا أشهد بطلب الأرش استحقه ولا يسقط الأرش بتصرفه

٣٦٤ ج ٢٩ إن كان الثمن لم يقبضه البائع سقط منه قدر الأرش وإن كان قد أقبضه للبائسع أو وكيله فله أن يطالب البائسع بالأرش ، الوكيل إن ضمن عهدة المبيسع أولم يسم موكله في العقد فهو ضامن للأرش عدمة مقدار الأرش

٣٩٤ ج ٢٩ إذا باعه وسلم إليه المبيع وتلف بعد ذلك أو بذره فتلف فلا ضمان إلا أن يكون به عيب أو تدليس ونحو ذلك

٣٦٦ ، ٣٦٣ ج ٢٩ ، ٣٩٩ ج ٣٠ تعيب المبيع عند المستري يمنع الرد بالعيب ويوجب الأرش في إحسدى الروايتين ، إذا بنى في العقار قبل علمه بالعيب ثم علم بالعيب ٠٠٠

٣٩٧ ج ٢٩ إذا اشترت خرقة تخيطها ووجدتها خامية وفيها فزور فلها أن تطالبه بأرش العيب القديم ، وإن نقص بما أحدثته من العيب الحادث كان لها الرد مع أرش العيب الحادث

٣٥٦ ، ٣٩٣ ج ٢٩ إن كان البائع قد كتم العيب حتى أبق عند المستري طالبه بجميع الثمن ، وإن أبقت بسبب ما فعـــل بهـا المسترى فلا شيء له

٣٦٦ ج ٢٩ خيار الرد بالعيب على التراخى ٣٦٦ ج ٢٩ إذا ظهر منه ما يدل على الرضا من قول أو فعل سقط خياره كبنائه بعد علمه بالعيب

٣٩٥ جـ ٢٩ إذا ادعى المشترى أن تلفه بسبب عيب كان فيه وكان قد اشترى منه غيره وشهدوا أنه سليم لم يقبل قول المشترى ، وإن لم يكن للبائع بينة فالقول قوله مع يمينه ، إذا قال أهل الخبرة قد نبت النبات المعتاد كان حجة للبائع

۹۹ ج۰۳ ، ۲۹۷ ج۲۹ البيع بتخبير الثمن سواء كان مرابحة أو مواضعة أو توليسة أو شركة لا بد أن يستوي علم المشترى والبائع ١٠٠ ج ٣٠ من اشترى سلعة على وجسه الإكراه بين الحال عند تخبيره بالثمن ، وإذا أعادها على المشترى بنصف الربح

۱۰۰ ج ۳۰ إذا باعها بربح ثم وجدها تباع فاشتراها: هل له أن يسقط الأول من الثمن الثاني أو يخبر بالحال أو ليس عليه ذلك

۱۰۲ ج ۳۰ إذا اشترى عشرة أزواج متاع جملة واحدة أخبر أنه اشتراها مع غيرها وأنه قسط الثمن على الجميع فجاء قسط هذا كذا وهذا كذا

#### ٥٣٧ ج ٢٩ الرد باختلاف الصغة

۳۰۷ ج ۲۹ إذا كان المشترى قـــد فسخ البيع لفوات الصفة ولم يمكنه رد المبيع إلى البائع بعينه ولا حفظه بعينه عند أحــد فباعه وحفظ ثمنه لم يجب عليه غير ذلك الثمن إذا باعه بثمن مثله

#### فصل

التصرف في المبيع قبل القبض وما يحصل به القبض

٣٤٢ ـ ٣٤٤ ج ٢٠ ، ٢٧٢ ج ٣١ ، ٣٠٥ ج ٣٤ ، ٣٠٥ ج ٣٠ أيس القبض مسن تمام العقسد ، أما في الضمان أو جواز التصرف، تعليق الضمان بالتمكن من القبض أحسن من تعليقه بالقبض

٥٠٦ - ٥٠٩ ، ٥١٣ ج ٢٩ نزاع العلماء
 في جواز بيع المبيع قبل قبضه وبعد التمكن
 من قبضه وتعليل ذلك

٤٠٥ ج ٢٩ « مضت السنة أن ما أدركته الصفقة ٠٠٠ »

١٩٥ ج ٢٩ « إنا نبيع الإبل بالنقيع ٠٠ »
 ٢٧٥ ، ٢٧٦ ج ٣٠ ليس من شرط القبض
 أن يكون عقب العقد ، بل يجب وقوعه حسب
 ما اقتضاه العقد لفظا وعرفا

۳۹۸ ــ ٤٠٤ ج ۲۹ ، ۲۷۲ ، ۲۷۷ ج ۳۰ الضمان والتصرف لا يتلازمان

٣٤٤ جـ ٢٠ من جعل التصرف تابعا للضمان فقد غلط ، أمثلة

٤٠٢ ، ٤٠٣ ج ٢٩ حل التصرف وحرمته له أسباب « لا تبع ما ليس عندك »

208 ج ٢٩ إذا تلف المبيع وقت العقد فالبيع باطل سواء باعد بالصفة أو بغير الصفة أو برؤية سابقة على العقد ، ولو تلف بعد العقد وقبل وجودها على الصفة أو الرؤية الأولى لا ينفسخ البيع

۲۳۸ ـ ۲۲۰ ، ۲۲۹ ـ ۲۲۹ ج ۳۰ ، ۲۵۸ ج ۲۳۸ من قبضه ج ۲۹ إذا تلف المبيع قبل التمكن من قبضه مثل من يشترى قفيزا من صبرة كان من ضمان البائع بلا نزاع

208 ، 200 ج 79 إذا اشترى صبرة مجازفة ثم تلفت فهي من ضمان المشترى في ظاهر مذهب أحمد ، وأما ٠٠٠

۲۰۱ ، ۲۰۲ ج ۲۹ إذا مكن البائع المستري من القبض لم يكن عليه ضمان

۲۳۸ ، ۲۳۹ ج ۳۰ النزاع فيما إذا تلف بعد التمكن من القبض كمن اشترى معيبا ومكن من قبضه ، الراجح

قبل التمكن منه لم يصبح إقراره ، وإذا قامت عليه بينة بالإقرار وكان الإقرار صحيحا فله تحليف البائع أن ظاهر الإقرار كباطنه

٤١٦ ج ٢٩ إذا باع ثم جحد البيع وأشهد المسترى على نفسه بالفسخ لم يكن للبائم المسترى بالقبض ثانيا

٤١٧ ج ٢٩ إذا ظهر المبيسع مستحقا فللمشترى أن يرجع بالثمن على من قبضه منه أو ببدله ، وإن كان القابض منه غائبا

حكم عليه إذا قامت الحجة وسلم للمحكوم حقه من ملك الغائب مع بقائه على حجته ٢٠ جو المرجع في القبض إلى عرف الناس وعادتهم

۲۷۵ ، ۲۷۲ ج ۳۰ المستری إنما علیه أن يقبضه على الوجــه المعروف ســواء كان مستعقبا للعقد أو مستأخرا وســواء كان جملة أو شيئا

• ٥٢٠ - ٥٢٥ ج ٢٩ عوض المثل كثير الدوران في كلام العلماء يحتاج إليب فيما يضمن بالإتلاف وفي المعاوضة للغير وفيما يجب شراؤه لله ، ومداره على القياس والاعتبار للشيء بمثله

٥٢٢ ج ٢٩ عوض المثل هو مثل المسمى في العرف وهو السعر والعادة

٥٢٣ ج ٢٩ يعتبر المسمى الشرعي
٥٢٥ ، ٥٢٥ ج ٢٩ فعند كثرة الحاجـــة
وقوتها ترتفع القيمة مالا ترتفع عند قلتها
وضعفها وبحسب المعاوض والعوض

#### المقبوض بعقد فاسد

۱۰۵ ، ۲۰۷ ج ۲۹ إذا كان العقد فاسدا لم يثبت جميع مقتضاه من وجوب التقابض والتصرف والانتفاض ونحو ذلك ، إذا اتصل فيه القبض فهو قبض مأذون فيه ليس مثل قبض الغاصب ، الفرق مأذون فيه ليس مثل قبض الغاصب ، الفرق  $1.5 \times 1.5 \times$ 

218 \_ 210 ج 79 المثل من فاسد فسد مثله ، فليس المؤجل مثل الحال ولا أحـــد النوعين مثل الآخر أمثلة

۱۹ حسل ۱۹۱۱ من ۱۹۱۱ من ۱۹۱۱ ج ۲۹۳ ج ۲۹۳ العاقد عقدا فاسدا إما أن يكون يعتقد الفساد ويعلمه أولا يعتقد الفساد ، إذا قبض الأول شيئا هسل يملكه أولا ، أو يفرق بين أن يتصرف فيه أولا يتصرف ، وإن كان يعتقد صحة العقد فقبضه ملكه كأهل الذمة ، إذا تحاكموا إلينا قبل القبض فسخ العقد ٠٠ صحته بتأويل من اجتهاد أو تقليد مشل المعاملات الربوية التي يبيحها مجوزوا الحيل وبيع النبيذ المتنازع فيه عند مسن يعتقد صحته ، وبيوع الغرر عند من يجوزها إذا صحتم التقابض لم تنقض بعد ذلك لا بحكم ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد

218 ج ٢٩ وإذا تحاكم المتعاقدان إلى من يعلم بطلانها قبل التقابض أو استفتياه إذا تبين لهما الحطأ فرجع عن الرأي الأول فما كان قبض بالاعتقاد الأول أمضيي ، وإن كان قد بقى في الذمة رأس مال وزيادة ربوية أسقطت الزيادة

٥١٣ ج ٢٩ **الإقالة ،** وهـــل هي فسخ أو بيــع

#### ياب الربا

۲۷۳ ، ۲۷۶ ج ۱۹ لفظ الربا يتناول ربا الفضل وربيا النسأ والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك

٤١٨ ج ٢٩ المراباة حرام بالكتاب والسنة والإجماع

۱۹۹ ، ۳۵۱ ج ۲۹ ، ۲۳۵ – ۲۳۷ ج ۳۲ ، ۳۲۱ فالم ۳۲ عرم لأنه متضمن للظلم فإنه أخذ مال بلا مقابل

۳۳۷ - ۳۳۷ به ۳۶۷ به ۳۲۰ - ۳۳۷ - ۳۳۱ به ۳۳۷ - ۳۳۰ به ۳۲۰ به ۳۳۰ به ۳۲۰ به ۳۲۰ به ۳۲۰ به ۳۶۰ به ۱۲۰ به وله آن یطالبه بالزیادة ولا یعطیه الا رأس ماله

#### ربا الفضل

٢٣٨ ج ٣٢ عذر مسن استجاز الدرهسم بالدرهمين طنهم أن الربا لا يحرم إلا في النسأ ٧٤٧ – ٣٤٧ ، ٤٧٠ – ٤٧٢ ، ٤٢٤، ٤٢٤، و١٤٤ ، ٤٠٠ ج ٤٩ لا يباع الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب بجنسه إلا مثلا بمثل

۲۷ ، ۲۲۸ ، ۵۱۵ ج. ۲۹ « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلامثلا بمثل ۰۰ »

٥١٥ ، ٤٧٠ – ٤٧٤ ج ٢٩ ، ٤٢٠ ج ٣٥ اختلفوا في علة الربا هل هو التماثل – وهو الكيل والوزن – أو الطعم ، أو مجموعهما ، أو القوت وما يصلحه ، أو النهي غير معلل ، أو المالية ، اتحاد الجنس شرط على كل قول من ربا الفضل

٤٧١ - ٤٧٤ ج ٢٩ الأظهر أن علة تحريم الرب في الدنانير والدراهـم هي الثمنية
 لا الوزن ، وكذلك الفلوس إذا كانت أثمانا ،
 اشتراط الحلول والتقابض فيها

في سائر الموزونات كالرصاص والحديد في سائر الموزونات كالرصاص والحديد والحرير والقطن والكتان ، دليل ذلك ، المعمول من ذلك كثياب القطن والكتان هل يحرم فيه الربا ؟ على ثلاثة أقوال ، أصحها الفرق بين ما يقصد وزنه وبين مالا يقصد وزنه

٣٥٠ ج ٢٠ ، ٤٢٨ ج ٢٩ « نهى عن بيع الصبرة من الطعام لا يعلم كيلها بالطعام المسمى »

٤٢٠ ج ٣٥ يجوز شراء الفاكهة بالحنطة والشعير يدا بيد ، الخلاف في النسيئة ٢٧٧ ع. ٢٩ المحاقلة

27۷ ــ 279 ج 79، ٣٤١، ٣٥٠، ٣٥٠، ٥٣٨، ٥٣٨، ٥٣٨ ج ٥٣٥ ج ٥٣٥ العرايا استثنيت من المزابنة للمصلحة الراجحة ، يلحق بها عند بعض العلماء

٢٣٦ جـ٣٦ ، ٥٣٨ جـ ٤ العدول إلى الخرص للحاجة

204 ، 204 ، 274 ، 274 ، 204 ، 204 ، 204 ، 204 ج 204 ، 204 مدعجوة واصلحنه المسألة أن يبيع مالا ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما أقوال العلماء في ذلك ثلاثة (١) المنع مطلقا (٢) المجواز مطلقا (٣) الفرق بين أن يكون

المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا أولا يكون ، الصحيح جواز الأخير ، أمثلة

٤٥٣ ، ٤٦٦ \_ ٤٦٨ ج ٢٩ « لا تباع حتى تفصل »

٦٥ ج ٢٩ إذا كان المقصود الأكبر غيير
 الجنس جاز كشاة ذات لبن أو صيوف
 بصوف أو لبن

۲۹٪ ، ۲۹٪ ج ۲۹ بيع الذهب المخيش إذا علم قدر ما فيه من الفضة أو الذهب بأحدهما إذا كان المنفرد أكثر من الذى معه غيره على ثلاثة أقوال (١) أن يكون المقصود بيع ذهب بذهب متفاضلا ويضم إلى الأنقص من غير جنسه حيلة ، لا يجوز (٢) أن يكون المقصود بيع أحدهما وبيع عرض بأحدهما وفي العرض ماليس مقصودا ، يجوز عند أكثر العلماء (٣) أن يكون كلا الأمرين مقصودا ، الأظهر جوازه

بذهب يذهب عند السبك بفضة المخيشة بذهب يذهب عند السبك بفضة مثله جائز عدد عدد السبك بفضة الصنوعة بفضة أكثر منها لأجل الصناعة لم يجز بفضة أكثر منها لأجل الصناعة لم يجز عدد عدد عدد الفضة المصنوعة المخيشة بذهب أو بيعت بذهب مغشوش جاز

\$73 ج ٢٩ بيع الدراهم النقرة التي تكون فضتها نحو الثلثين بالدراهم السود التي تكون فضتها نحو الربع أو أقــل أو أكثر تخرج على النزاع في « مسألة مد عجوة » \$77 ج ٢٩ بيع النقرة المغشوشة بالنقرة المغشوشة جائز

100 ، 201 ج 29 إذا كان الغش الذي في الفضة لا يقصد بالغضة جاز ، وإن كانت الفضة أكثر من الغضة لم يجز ، لا سيما إذا كانت الفضة التي في المغشوش أكثــر من الخالصة

201 ـ 207 ج79 إذا كانت الفضة الخالصة في أحدهما بقدر الفضة الخالصة في الأخرى وهي المقصودة والنحاس يذهب وقد علم قدر ذلك بالتحري والاجتهاد جاز في أحمد قولى العلماء

103 ــ 201 جـ ٢٩ بيع الأكاديس الإفرنجية بالدراهم الإسلامية يجوز مع التفاوت اليسير بينهما ، للجواز ثلاثة مآخذ

٤٧٤ ج ٢٩ بخس الكيال والميزان مسن الأعمال التى أهلك الله بها قوم شعيب ، الإصرار على ذلك من أعظم الكبائر ، صاحبه مستوجب تفليظ العقوبة ، ينبغي أن يؤخذ منه ما بخسه من أموال المسلمين على طول الزمان ويصرف في مصالح المسلمين إذا لم يمكن إعادته إلى أصحابه

٤٧٤ ، ٤٧٥ ج ٢٩ لا يحل أن يجعل بين الناس كيالا أو وزانا يبخس أو يحابي ، كما لا يحل أن يكون بينهم مقوم يحابي ٤٧٠ ج ٢٩ تحريم ربا النسيئة متفق عليه

ىن الأمة

أجل ويلزم الآخذ أكثر مما أخذ بلا فائدة حصلت له ، أمثلة

017 ج 79 بيع الذهب بالفضة إلى أجل حرام وكذلك بيع الحنطة بالشعير إلى أجل 673 ج 79 إذا باعت أسورة ذهب بذهب أو فضة إلى أجل لم يجز ، يجب ردها إن كانت باقية أو بدلها إن كانت فائتة

270 ج 79 الحياصة التي فيها ذهب أو فضة لا تباع إلى أجل بذهب أو فضة بل بعرض

٣٤٩ ج ٢٠ ، ٧٧ ، ٧٧ ج ٢٨ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٤٣١ ، ٤٣١ ، ٤٣١ ، ٤٣١ باي شيء توصلوا إليه حصل الفساد والظلم مثل أن يتواطآ أن يبيعه ثم يبتاعه (١) ومثل أن يدخلا بينهما محللا يشترى السلعة منه آكل الربا ثم يبيعها لمعطي الربا إلى أجسل ثم يعيدهـــا إلى صاحبها بنقص دراهــم يستفيدها المحلل

٤٣٥ ـ ٤٣٧ ج ٢٩ إذا كان يداين الناس كل مائة بمائة وأربعين ويجعل ذلك سلفا على حرير ليوفيه إياه عن دينه فهو بمنزلة أن يبيعه إياه الى أجل ليشتريه بأقل

٣٠٦ ، ٣٠٧ ج ٢٩ إذا قال هذا يساوي الساعة كذا وأنا أبيعكه بكذا إلى أجـــل فهو ربا

۲۳۷ ، ٤٩٨ ـ ٥٠٠ ج ٢٩ قول القائل لغيره أدينك كل مائة بكسب كذا وكذا حرام

(١) « مسألة العينة « وتقدمت ص ١٩١

الصرف

203 ج 79 إذا اشترى فلوسا أربعة عشر قرطاسا بدرهم ويصرفها ثلاثة عشر بدرهم جاز إذا كان هو السعر العام

209 ، 270 ، 278 ـ 278 ج ٢٩ الأظهر المنع من صرف الفلوس النافقة بالدراهـــم نسأ

٤٦٠ ج ٢٩ الفلوس هل يجرى فيها الربا إذا بيع بعضها ببعض

٢٤٢ ، ٢٤٣ جـ ٢٩ هل تتعين الدراهم في العقود والقبوض

٤٥٨ ج ٢٩ صــرف الفلوس بالدراهـــم المغشوشة جائز

20۷ ، 27۲ ج ۲۹ و كذلك إذا قال أعطنى بوزن هذه الدراهم الثقيلة أنصافا أو دراهم خفافا جاز سواء كانت مغشوشة أو خالصة ٢٦٤ ، ٢٦٤ ج ٢٩ إذا قال أعطنى بهذه الدراهم أنصافا فالأكثرون على جواز ذلك ٢٥٠ ، ٤٦٧ ، ٤٦٨ ج ٢٩ من اشترى سلعة

بدراهم فعليه أن يوفيها دراهم وإن تراضيا على التعويض عن الثمن أو بعضه بفلوس بالسعر الواقم جاز

٤٥٧ ج ٢٩ إذا دفع الدرهم فقال أعطنى بنصفه فضة وبنصفه فلوسا جاز

٤٦٧ ، ٤٦٨ ج ٢٩ « إنا نبيــــع بالذهب ونقتضى الورق ٠٠ »

#### ضرب الفلوس

279 ج ٢٩ ينبغي للسلطان أن يضرب لهم فلوسا تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم ٤٣٨ ج ٢٩ إذا كان له مع رجل معاملة فتأخر له معه دراهم فطالبه وهو معسسر فاشترى له وباعها له بزيادة مائة درهسم حتى صبر عليه لم يجز ، الواجب

٤٩٦ ج ٢٩ يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل ٥١٠ ج ٢٠ ، ٤٧٢ ، ٥١٠ – ٥١٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ الله ج ٤٠٠ ، ٢٦٤ ج ٣٠٠ « نهى عن بيع الكالئ بالكالئ » بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع وهو ينقسم إلى بيع واجب بواجب ، وبيسع ساقط بساقط ، وساقط بواجب ما يجوز من ذلك

٤٢٩ ج ٢٩ إذا اشترى قمحا بثمن إلى أجل ثم عوض البائع عن ذلك الثمن سلعة إلى أجل لم يجز

## إذا تاب المرابي

٤٣٧ ، ٤٣٨ ج ٢٩ ، ١٢٧ ، ١٢٧ ج ١٥ المرابي لا يستحق في ذمم الناس إلا ما أعطاهم أو نظيره

٤١٩ ، ٤٣٨ ج ٢٩ الواجب على ولاة الأمور تعزير المرابين

۱۲ ج ۲۲ ، ٤١٢ ، ٤١٣ ، ٤٢٠ ، ٤٢٠ جوازها جوازها بتأويل من ربا أو ميسر ثم تبين له الحق وتأب أقر على ما قبضه بهذه العقود

21% ج 79 وإذا تحاكم المتعاقدان إلى من يعلم بطلانها قبل التقابض أو استفتياه إذا تبين لهما الخطأ فرجـــع عـن الرأى الأول فما كان قد قبض بالاعتقاد الأول أمضي، وإذا كان قد بقى في الذمة رأس وزيادة ربوية أسقطت

٤٦٩ ج ٢٩ « نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس »

٢٩٦ ج ٢٩ ولا يتجر ذو السلطان فـــي الفلوس

٤٦٩ ج ٢٩ ولا يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم ويضرب لهم غيرها

379 ج 79 يضرب ما يضرب بقيمته من غير ربح فيه للمصلحة العامة ويعطى أجرة الصناع من بيت المال

#### باب بيع الأصول والثمار

٤٧٦ ، ٤٧٧ ج ٢٩ إذا أحدث في دار بروزا وسلما وسقفا وخاف من الدعوى عليه فباعها حيلة لم يسقط الدعوى ولا اليمين الواجب عليه ، لصاحب الحق أن يدعى على كل من المشترى والبائم

٤٧٧ ج ٢٩ إذا بنى دارا عالية وسافلة وأجرى ماء العالية على السافلة ثم باعها في صفقتين لاثنين ولم يعلم المسترى أن على سطحه حقا لغيره فله الفسخ أو الأرش

٨٦ ج ٢٩ « من ابتاع نخلا مؤبرة فثمرتها للبائم إلا أن يشترطها المبتاع »

٤٨٠ ج ١٩ إذا اشترط المبتاع الثمر المؤبر جـاز

٤٧٧ ج ٢٩ ، ٤٤٥ ج ٢٠ إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه على أنه باق لم يجز

028 ج ۲۰ ، ۲۷۱ ج ۳۰ إذا بدى صلاحه جاز أن يبيعه بشرط البقاء إلى كمال الصلاح ٢٦٠ ج ٣٠ ولــه أن يبيعه قبل الجذاذ

۷۷۷ ج ۲۹ ، ۵۶۵ ج ۲۰ ، ۲۷۵ ج ۳۰ لو اشتراه بشرط القطع جاز

٣٢٦ ج ٣٠ « نهى عن بيـــع العنب حتى يسود »

٤٧٧ ج ٢٩ ، ٤٧٥ ج ٣٠ إن أطلقا فالعرف تأخيره إلى كمال الصلاح، الجمهور لا يجوزون بيعه مطلقا

۱۹۸۶ ، ۱۹۸۹ ، ۱۹۸۹ ، ۲۹ ج ۲۹ به ۲۷۰ مروز ۱۹۷ م ۲۸۰ ، ۱۸۱ م ۲۰۰ بجوز بیع المقاتي كالبطيخ والخيار والقثاء إذا بدا صلاح اللقطة الموجودة وإن كان من العلماء من قال لا يباع إلا لقطة لقطة ، للقول الأول مأخذان (۱) إن العروق كأصول الشجرة ۰۰ (۲) ـ وهو الصحيح ـ إن هذه لم تدخل في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ، إذا تلفت بعد ذلك بجائحة فكتلف الثمار بالجائحة ، بيع الرطبة

ونحوه سواء بيع على أن يقلع أو يقطع من ونحوه سواء بيع على أن يقلع أو يقطع من مكان معروف وإن كان مغطى بورقه (١) / إذا تلف القصب والقلقاس ونحسو ذلك وهو تحت الأرض عند إدراكه فهو من ضمان البائسع

٢٩٦ ـ ٤٩٣ ج ٢٩ بيع الجزر واللفت والفجل والقلقاس ونحو ذلك فيه قولان (١) وقد ذكر في البيع ص ١٨٨

29 ، ٥٠ ج ٢٩ ، ٢٥٩ ، ٢٦٠ ، ٢٦٣ ، ٢٦٦ ، ٢٦٦ ، ٢٦٦ ، ٢٦٦ ، ٢٦٦ م ٢٦٦ مثرا قد بدا صلاحه فأصابته جائحة سماوية أتلفته قبل تمام صلاحه فهو مـن ضمان البائع ، وإن أتلفه آدمي فللمشترى الفسخ وله الإمضاء ومطالبة المتلف

٣٧٨ ج٣٠ إن أتلفها من الآدميين من لا يمكن ضمانه كالجيوش التى تنهبها واللصوص الذين يخربونها

۲٦٧ ج ٣٠ المتلف لا يطالب إلا بالبدل الواجب بالإتـــلاف، والمسترى لا يطالب إلا بالمسمى الواجب بالعقد

٣٦٨ ، ٢٦٩ ج ٣٠ الأصل في أن تلف المبيع قبل التمكن من قبضه ينفسخ به العقد من السنة

٣٧٠ ج ٣٠ وضع الجوائح ثابت بالنص وبالعمل القديم وبالقياس الجلي والقواعد المقررة

۲۷۲ ، ۲۷۳ ج ۳۰ الجواب عما احتجوا به من ظاهر الحديثين

۳۷۳ ، ۲۷۶ ج ۳۰ اعترض بعضهم على حديث الجواثح بأنه محمول على بيع الثمر قبل بدو صلاحه وهو باطل لعدة أوجسه ۲۷۵ ، ۲۷۲ ج ۳۰ استدلالهم بأن القبض هو التخلية

٣٧٦ ، ٢٧٧ ج ٣٠ استدلالهــــم بجواز التصرف فيه بالبيع

۲۷۱ ، ۲۷۹ جـ ۳۰ لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرهـــا

۲۸۱ ، ۲۸۱ ج ۳۰ الجوائح موضوعة في جميع الشجر ، وكذلك ما تكرر حمله كالقثاء والخيار ونحوهما من البقول

۲۸۱ ج ۳۰ إن تركها إلى حين الجذاذ فتلفت ٢٨١ ، ٢٨٢ ج ٣٠ إذا تركها حتى تجاوز وقت نقلها وتكامل بلوغها ثم تلفت

۲۷۲ ج ۳۰ إذا اشترى الأصل بعد ظهور الشمر أو قبيل التأبير واشترط الثمير فلا جائحة

٨٦ ج ٢٩ بدو الصلاح في الثمار متنوع
 ٤٨٠ ج ٢٩ إذا بدى بعض ثمر الشجر جاز
 بيع جميعها اتفاقا

٤٨٠ ، ٣٧ \_ ٣٩ ج ٢٩ إذا بدا الصلاح في شجرة كان الصلاح لذلك النوع في تلك الحديقة عند الجماهير ، وفي سائر البساتين نزاع

۲۲۰ ، ۲۹ ج ۸۲ ، ۸۱ ، ۲۸ ج ۲۸ ، ۲۸۲ ج ۲۲۰ ، ۲۲۰ ج ۳۰ إذا اشترى مجرد الثمرة ومؤنة السقي على البائع فإن كان البستان مشتملا على انواع فغيها قولان (۱) جواز بيع البستان إذا صلح نوع منه ، وهو أقوى

٧٩ - ٢٩ ، ٢٩ ، ٢٩ ج ٢٩ ، ٧٩ - ٤٧٨ ب ٢٥ - ٣٠ إذا ضمن ٩٤٥ ج ٢٠ ، ٢٨٣ ، ٢٨٤ ج ٣٠ إذا ضمن بستانا يختلف بدو صلاحه وكان الضامن هو الذي يزرع أرضه ويسقى شجره فللعلماء فيها ثلاثة أقوال (١) أنها داخلة في النهي (٢) التغريق بين أن تكون الأرض قليلة أو كثيرة (٣) جواز ذلك مطلقا وهو أصح (١) هذا الضمان

<sup>(</sup>١) وانظر المساقاة

٥٦ ج ٢٩ إذا باع عبدا لــــه مال وكان مقصوده العبد جاز وإن كان المال مجهولا أو من جنس الثمن

## باب السلم

٤٩٥ ج ١٩ السلم جائز بالإجماع « مـــن أسلف فليسلف في كيل معلوم ،

۱۹۲۵ ، ۹۳۰ ج ۲۰ إباحة السلم على وفق القياس ، الجواب عن « لا تبع ما ليس عندك » ١٩٦ ، ٤٩٧ ج ٢٩ إذا قوم سلعة بقيمة حالة وباعها الرجل بأكثر من ذلك فهو منهي عنه الثلث إلى أجل جاز ، ينبغي إذا كان محتاجا أن يربح عليه الربح الذي جرت به العادة أن يربح عليه الربح الذي جرت به العادة يسترى سلعة مسن تاجر للانتفاع بها أو الاتجار فقال لا أبيعها إلا بخمسين مؤجلة وقد اشتراها بثلاثين جاز ، إن كان المسترى مضطرا لم يجز أن يباع إلا بقيمة المثل

٥٠١ ج ٢٩ إذا كان عنده فرس اشتراه
 بمائة وثمانين فطلبه إنسان بثلاثمائة إلى
 أجل لينتفع به أو يتجر فلا بأس

٤٩٥ ج ٢٩ السلم في الزيتون وأمثاله من المكيلات والموزونات يجوز ، النزاع فيما إذا أسلم في غير المكيل والموزون

٤٩٦ ج ٢٩ يجوز بيع الشاة بالشاة إلى أجــل

٥٠ جـ ٣٩ « استسلف من رجل بكرا ٠٠٠ » ٤٩٧ ، ٤٩٧ جـ ٢٩ إذا أسلف في عش الحمامات فلا بد أن يسلف في قدر معلوم إلى أجـــل معلوم وأن يقبض رأس المال في المجلس ٠٠٠

٥٢ ج ٢٩ تأجيــل الديون إلى الحساد
 والجذاذ جائز

۲۲ه ، ۷۲۵ ج ۲۹ إذا حل دين السلم ولم يكن عنده وفاء فقال بعنيه بزيادة على الثمن الأول لم يجز لثلاثة أوجه

٥٢٦ ج ٢٩ إذا كان عنده لرجيل مائة وثمانون مؤجلة فباعها بأقيل منها حالية فهو ربا ، وإن كانت حالة فأخيية البعض وأبرأه من البعض فأجره على الله

٥٠١ ج ٢٩ إذا كان قد باعه وربح فيـــه فليتصدق بالربح

ديسن السلم فيسه روايتان (۱) لا يجوز (۲) يجوز ، إذا أخسد عوضا غير مكيسل ولا موزون بقدر دين السلم حين الاعتياض أو أخد من نوعه بقدره جاز وهو الصواب ما ۵۱۷ ، ۵۱۹ ج ۲۹ الجواب عن « مسن أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره »

٥٢٧ ج ٢٩ إذا تداين ثم أعسسر ومات استوفاه صاحبه « الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين »

٥١٣ ج ٢٩ الإقالة في السلم

٥١٩ ج ٢٩ إذا اعتاض عسسن ثمن المبيع والقرض فإنما يعتاض عنه بسعره

#### باب القرض

٤٧٣ ج ٢٩ القرض

٥١٥ ، ٥١٥ ج ٢٠ مأخذ من جعل القرض
 على خلاف القياس

٥٣١ ج. ٢٩ يجوز قرض الخبز عددا ، وقرض الخمير وإن كان لا يجوز عددا

٥٣٢ ج ٢٩ يجوز قرض البيض وغيره من المعدودات

٥٣٢ ج ٢٩ قرض الحيوان

٥٣١ ج ٢٩ يجوز قرض الدراهم المغشوشة
 إذا كانت متساويسة الغش أو كان الغش
 متفاوتا يسيرا ، مثال

٥٣١ ج ٢٩ يجوز قرض الحنطة وغيرها من الحبوب وإن كانت مغشوشة بالتراب والشعر

٤٧٣ يعيــــد المقترض نظير ما اقترض في صفته

٣٥٢ ج ٢٠ إيجاب المشــل في كل شيء بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة أقرب إلى العدل ممن أوجب القيمة من غير المثل (١) ٣٣٥ ج ٢٩ إذا باعه أو آجره وحاباه في المبايعة والمواجرة لأجل قرضه فهو ربا، أمثلة

٥٣٢ ج ٢٩ لا يجوز للأستاذ أن ينقص الصانع من أجرة مثله لأجـــل ماله عنده من القرض

۸۲۵ ج ۲۹ إذا اقرض لرجل ألف درهسم فطالبه فقال أنا اشترى منك صنفا بزائد على أن تصبر سستة شهور استحقا التعزير ، يجب رد السلعة والقرض إلى صاحبها ، إن تعذر ذلك لم يكن له إلا قيمة المثل

۹۲ه ج ۲۹ إذا أراد أن يعمر ملكه فباعه الملك بيع أمانة فهو ربا (١) ، ليكرى الملك أو بعضه ، إن كان عند المعطى سلعة يحتاج إليها الآخذ \_ كجراويل \_ جاز أن يشتريها إلى أجل

٥٣٥ ـ ٥٣٥ ج ٢٩ إذا أقرض البذر لفلاحي إقطاعه وكان الكراء بقيمة المشــل أو أكثر من قيمته

٥٣٠ ، ٥٣٤ ، ٥٥٥ ج ٢٩ ، ٥١٥ ج ٢٠ و١٥ أقرضه دراهم ليستوفيها منه في بلك آخر جاز ، كل منهما منتفع بهذا الاقتراض والسفتجة ،

٥٣٢ ج ٢٩ يجوز أن يرد خيرا مما اقترض ٥٣٢ ج ٢٩ إن كان لـــه إقطاع وجـــاء عند فلاحيه ، فاطعموه وأعطاهم عوض ما أكل فلا بأس

٥٣٠ ج ٢٩ يجب على المقترض أن يوفي القرض في البلك الذى اقترض فيك ، ولا يكلفه السفر ، إن قال ما أوفيك إلا في بلد آخر فعليه ضمان ما ينفقه بالمعروف

<sup>(</sup>١) وانظر عوض المثل ص ٢٠٠

<sup>(</sup>١) انظر بيع الأمانة ص ١٨٩

## باب الرهن

٥٤٠ ج ٢٩ إذا رهنوا ملكها على دراهـــم
 ـ لأجل فكاكها ـ فأنكرت الرهن فك الرهن
 ٤٠٢ ج ٢٩ ، ٢٧٢ ـ ٢٧٥ ج ٣١ اشتراط
 القبض في الرهن

۲۷۲ - ۲۷۰ ج ۳۱ صفة قبض المشاع إذا رهن أو تصدق به

٣٩٩ ج ٢٩ جـــواز رهــن الثمرة والزرع الأخضر

۲۷۲ ــ ۲۷۰ ج ۳۱ العقود التي يشترط القبض في لزومها واستقرارها

٥٣٦ ج ٢٩ إذا قال المرتهن للراهن المعسر بعنى الدار بشرط إن وفيتنى أخذتها بالثمن وإن سكنتها لم آخذ منك أجرة فليس بيعا صحيحا ، وإذا عمر فوقها بناء حسبت له العمارة

المرتهن لا يجوز ، للمرتهن أن يطلب دينه المرتهن لا يجوز ، للمرتهن أن يطلب دينه من الراهن المدين إن كان قد حل ، وله أن يطلب عسود الرهن أو استيفاء حقه منه ، إن شاء طالب البائع له ، وإن شاء طالب المستري مغرورا فقرار أجرة المبيع على البائع ، وإن كان عالما فعليه ضمان المنفعة

987 ج 79 إذا قبضت الغرس من مالكها بغير حق ورهنت فله ضمان ما نقصت ، وإن كان المستولي عليها غاصبا فقرار الضمان عليه ، وإن كان مغرورا ولم يتلف بسبب منه فقرار الضمان على الأول الذي غره وضمن له الدرك

350 ج ٢٩ إذا نقصت الحياصة باستعمال المرتهن فعليه ضمان ما نقص بالاستعمال ٥٣٥ ، ٥٣٥ ج ٢٩ إذا أعاره نصف البستان ليرهنه لم يكن له الرجوع

٥٣٧ جـ ٢٩ إذا وفى الغريم بعض الدين وبقى بعضه فالرهن باق بما بقى من الحق ، إذا فك المرتهن الرهن حصل الفكاك

۱۵۵ ج ۲۹ إذا لم تكن الجارية مرهونة
 عند أهل الدين الثانى لم يكن لأهل هذا
 الدين اختصاص بها

٣٦٥ ـ ٥٤٠ ج ٢٩ إذا حل الدين وكان أدن له في بيعه جاز وإلا باعه الحاكم ووفاه ، إذا تعذر ذلك فهل يدفعه إلى ثقة يبيعه ، إذا أمكن استيفاء الحق منه لم يجز حبس الغريم

٣٩ه جـ ٢٩ إذا حلف صاحب الرهن ليحضره معتقدا أن الرهن باق بعينه لم يعدم ثم تبين عدمه لم يحنث

۵۳۸ ج ۲۹ لا يقبل إقرار الراهن بما يبطل الرهن ، وللمقر له أن يطالبه بموجب إقراره

#### فصل

مركوب ومحلوب على خلاف القياس مركوب ومحلوب على خلاف القياس الامية الامية الامية الرهونة بإذن الراهن وظن أن ذلك جائز فولده حر، وهل عليه قيمة الولد والمهر على دبه، إذا أنفق المرتهن أو المستأجر عليه فله الرجوع، وكذلك المودع والشريك والوكيل

#### باپ الضمان

۲۹ج ۲۹ إذا ثبت أنه ضامن ببينة أو إقرار أو خطه لزمه ما ضمنه

٥٤٧ ج ٢٩ إن كان تحت حجر أبيه لــم يصبح ضمانه

٥٥١ ج ٢٩ إذا لـم يكن ضامنا ولـده ولا عنده له مال لم تجز مطالبته بما عليه

٥٥١ ج ٢٩ إذا ثبت أنه كان محجورا عليه لم يصبح ضمانه ، إن قال إن المضمون له يعلم أنى كنت محجورا على فله تحليفه وكذا إذا ادعى الإكراه

730 ، 820 ج 79 إذا ضمن المستأجرين بما عليهم مسن الدين فلصاحب الحق أن يطالب الضامن بذلك الحق أو بما بقي منه وللضامن أن يطلب الغرماء إذا طلب

٥٥٠ ج ٢٩ ٠٠٠ للغريم أن يطلب من شاء
 منهما فإذا استوفى لم يكن له مطالبة • وله
 أن يطالبهما جميعا

08۷ ج ٢٩ إذا خاف الغريم أن يغيب أولا يغي بما عليه فله أن يحتاط عليه إما بملازمته وإما بعائن في وجهه ، الترسيم عليه ملازمة ٧٤٥ ج ٢٩ متى اعتقله الحاكم ثم بذل جميع ماله وسأل التمكين من ذلك مكن : إما أن يخرج مع ترسيم ، وإما أن يوكل من يبيع الملك ويسلمه

020 ج ٢٩ إذا ضمن أملاك في ذمت وقد استحقت ولم يكن معه دراهم وله ملك يحرز القيمة وزيادة فبذل بيع ماله لم تجز عقوبته بحبس ولا غيره

٥٤٥ ج ٢٩ إذا كان الضامن لم يعرف له مال قبل ذلك وادعى الإعسار فالقول قوله مع يمينه ولا يحتاج إلى إقامة بينة

007 ، 007 ، 007 ج 79 ظلم الضامن بمطالبته بما لا يجب عليه بالعقد الذى دخل فيه وإن كان محرما أبلغ تحريما من غناء الأجنبية للرجال

٥٥٠ ج ٢٩ إذا ضمن رجلا بإذنه فطلب منه فهربحتى عجز عن إحضاره وغرم بسببذلك أموالا فله الرجوع فيما أنفقه بسبب ضمانه إذا كان ذلك بمعروف

٥٥٣ ج ٢٩ ما ألزم الضامن بسبب عدوان المضمون عنه فله الرجوع بذلك

٥٥٥ جـ ٢٩ إذا استدان الصبي المميز وكفله أبوه وثلاثة آخرون بإذنه ثم غاب الأب فألزم احد الكفلاء بوزنه فله أن يرجع على من كفله ٢٥٥ جـ ٢٩ وإن كان في الباطن قد استدان لأبيه ولكن أبوه أمره فالاستدانة للأب ، وإلا فله تحليف الأب أن الاستدانة لم تكن له وإلا فله تحليف الأب أن الاستدانة لم تكن له المضمون عنه ويطالب المستحق للضامن

980 ج ٢٩ ضمان الأسواق \_ وهو ضمان ما يجب وضمان المجهول \_ وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر مــن الديون وما يقبضه مـن الأعيـان ضمان صحيح ، ويجوز للكاتب والشاهـــد أن يكتبه وأن يشهد عليه ولو لم ير جوازه

٣٦٤ ج ٢٩ الوكيل إن ضمن عهدة المبيع أو لم يسم موكله في العقد فهو ضامن للأرش ٥٤٦ ج ٢٠ إذا قضاه بغير إذن الغريم فهل له أن يرجع بذلك على المدين

٣٤٨ ، ٣٤٩ ج ٣٠ من ادعى عن غيره حقا واجبا رجع به إن لم يكن متبرعا ، إذا افتك أسيرا بغير إذنه رجع عليه بما افتكه به ٢٥ ج ٣٠ إن كان يعامل الناس وقد اجتهد في استعمال كاتب ثقة لم يكن في ذمته شيء إذا ذهب شيء من حقوق الناس

#### الغالة

300 ج 79 إذا كان الضامن ضامنا وجه المضمون في حبس الشرع فسلمه إليه فيه برئ بذلك ولا يلزمه إحضاره له من الحبس، للمضمون له أن يطلب حقه منه ويستوفيه وإن كان في الحبس، وللحاكم أن يخرجه من الحبس حتى يحاكم ثم يعيده إليه

٥٥١ ج ٢٩ إن أمكن الوالد معاونة صاحب
 الحق على إحضار ولده بالتعريف بمكانــه
 ونحوه لزمه

٥٥٥ ج ٢٩ إذا كان الخفراء مستأجرين على حفظ الجمال فسسرق منها شسىء فعليهم الضمان بما تلف بتفريطهم

٥٥٦ ج ٢٩ السجان ونحوه ممن هو وكيل على الغريم بمنزلة الكفيل للوجه ، علي الحضار الخصم ، فإن تعذر إحضاره ضمن ما عليه عند أحمد ومالك

#### باب الحوالة

٥١٢ ، ٥١٣ ج ٢٠ غلط من قال الحوالة تخالف القياس وأنها بيع دين بدين

٥٥٧ ج ٢٩ إذا أحال بدين عسلى صداق حال ثم قبض المحيل الدين من المحال عليه صحت الحوالة ، ليس للمحيل قبض المحال به بعد الحوالة ، ولا تبرأ ذمة المحال عليه بالإقباض لهسا إلا أن يكون بأمر المحال ، للمحتال أن يطلب كل واحد من المحال عليه

ومن القابض دينه بغير إذنه ، وللمحتال عليه أن يرجع على المحيل بما قبضه منه بغير حق ، وللخصم تحليف المقر له أن باطن الإقرار كظاهره

## باب الصلح وأحكام الجوار

٥٥ ، ٥٥ ج ٢٩ الصلح عسن القصاص
 والجزية والصلح مع أهسسل الحرب ليس
 بواجب أن يعلم الثمن والأجرة

١٧٤ ج ٢٩ و الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا »

٧٧ ج٠٠ الغريم إذا جعد الحق حتى صولح كان الصلح في حقه باطلا ولم تبرأ ذمته ، وإن كان المدعي إنما صالحه خوفا من ذهاب جميع الحق فهو مكره لا يصح صلحه ، وله أن يطالبه بالحق بعد ذلك إذا أقربه أو قامت به بينة

٩ ج ٣٠ إذا كانت يده على علو الحوانيت وصاحب السفل لا يدعى أنه له فهو لصاحب اليد، وما أنشأه صاحب السفل من العمارة الحديثة فليس له ذلك إلا أن يكون مسن حقوق ملكه

٢٦١ ج ٣١ ما خرج عن حدود الوقف إلى طريق المسلمين وإلى الجيران أزيـــل ، وإن خرج إلى ملك الغير ولم يأذن أزيـــل

٦ ج ٣٠ لا يجوز بيع شىء من طريق المسلمين
 النافذ ، وليس لوكيل بيت المال بيع ذلك
 سواء كانت واسعة أو ضيقة

٧ ج ٣٠ الشهادة بأنها لبيت المال بمجرد
 كونها طريقا

١٠ ج ٣٠ ولا يجوز لأحسد أن يخرج في طريق المسلمين شيئا من أجزاء البناء حتى تجصيص الحائط من خارج إلا ٠٠٠

 ج ۳۰ إذا اشترى دارا بحقوقها ولها بابان وأحدهما مسدود فله أن يفتحه كما كان أولا إلا أن يكون مستثنى من البيع لفظا أو عرفا

١١ ج ٣٠ ليس له أن يفتح بابا في درب غير نافذ إلا بإذن أهله إلا أن يكون له فيه
 حق الاستطراق

٧ ج ٣٠ إذا كان الدخول إلى أحد البيتين
 من تحت ميزاب الآخر من قديم لم يمنع
 الميزاب

۸ ج ۳۰ ليس للجار أن يحدث في الطريق المسترك الذى لا ينفذ شيئا بغير إذن رفيقه وشركائه ، إذا فعل ذلك فللشريك إزالته قبل البيع وبعده

٩ ، ١٠ ، ٢٠ ، ٤٠١ ج ٣٠ ليس له أن يحدث في الدرب الذي لا ينفــــ دوشنا ولو كان له باب إلى مدرسة ، النزاع في جوازه في الدرب النافذ إذا كان لا يضــر بإذن الإمام

٩ ج ٣٠ إذا ادعى أن له فيه حق روشن لم
 يقبل قوله إلا بحجة وله تحليف الجيران
 على نفى استحقاقه

۱۰ ج ۳۰ الساباط و نحوه إذا كان مضرا د٠٠ ، ٤٠٠ ج ٣٠ هل له بناء دكة إذا كان يحاذي ما على يمينه وشماله

۱۱ ج ۳۰ ليس له أن يفتع في الدرب الذي لا ينفذ بابا يكون أقرب إلى الدرب من بابه الأصلى إلا بإذن المشاركين له في الاستطراق ٨ ج ٣٠ لا يحدث في ملكه ما يضر بجاره ١٥ ج ٣٠ إذا بنى في ملكه بناء لم يتعد فيه على الجار لكن يخاف أن يسكن في البناء المجديد أناس آخرون فينقص كراء الأول لم يكن له منعه

14 ج ٣٠ إذا كان الجدار مختصا بأحدهما للسم يكن له أن يمنع جاره مسن الانتفاع عالم يحتاج إليه الجار ولا يضر بصاحب الجدار ١٦ ، ١٧ ج ٣٠ إذا كان لصاحب الجدار مصلحة في وضع الجنوع عليه من غير ضرر الجنوع جاز

18 ج ٣٠ إذا بناه أحدهما بماله لكن وضع بعض أساسه من هذا وبعضه من هذا لم يكن له أن يمنع جاره من الانتفاع بما يحتاج إليه ولا يضر بصاحب الجدار

۱۹۸ ، ۱۹۹ ج ۳۱ ليس لأحد أن يبنى على جسدار الوقف ما يضر بسه وكذلك مالا يضر به عند الجمهور

١٥ ج ٣٠ إذا كان له ملك وهو واقسم
 فأعلموه بوقوعه فأبى أن ينقضه ثم وقسم
 على صغير وجب عليه الضمان

۱۷ ، ۱۲ ج ۳۰ إذا كان لرجل نهر يجرى
 في أرض مباحة فأراد جار النهر أن يعرضه
 إلى أرضه أو بعضه بلا ضرر جاز ذلك ولم
 يحل منعه

۱۷ ج ۳۰ لو أراد أن يجرى في أرضه من بقعة إلى بقعة ويخرجه إلى أرض مباحة أو إلى أرض جار راض من غير أن يكون على رب الماء ضرر

۱۷ ج ۳۰ إذا قلنا بإجراء مائه فاحتاج أن يجرى ماءه في طريق مياه ثم يقاسمه جاز ١٣ ، ١٤ ، ١٣ بعد ١٤ أراد أحد الشريكين في بستان أن يبني بينه وبين شريكه جـــدارا وكانا محتاجين إلى السترة فمنعه من البناء أو امتنع من البناء معه أجبر ، ويؤخذ الجدار من أرض كل منهما بقدر حصته

٥ ، ٦ ج ٣٠ إذا أراد أن يعمر غرفة فإن لم يكن فيه ضرر على الجار بأن يبني ما ينع

الإشراف عليه أولا يكون فيه إشراف عليــه | ١٩ ج ٣٠ إذا حلف أن يوفيه إلى شهر فهي لم يمنع

۱۲ ، ۱۳ ج ۳۰ إذا كان الملك مشتركا بين مسلم وذمي فهسماء لم يجز تعليته على ملك جارهما المسلم ، وإذا علياه وجب هدمه

#### باب الحجر

الحجر لحظ الغرماء

١٩ ، ٢٥ ، ٣٧ ج ٢٠٠ ج ٢٠٠ إن كان معسرا وجب إنظاره

١٩ ، ٢٨ ج ٣٠ ، ٢٠٤ ج ٣٢ لا يحل لهم أن يطالبوه إذا علموا إعساره ولا يمنعوه عن الحج

٣٣ ج ٣٠ إذا ادعى الإعسار وعرف له مال لم تقبل دعوى الإعسار إلا ببينة

٤١٠ ج ٣٥ إذا كان الدين عن معاوضة وكان له مال معروف فشهدوا بذهابه صار بمنزلة من لم يعرف له مال

٤١٠ ج ٣٥ إن شهدوا أنه معسر عما لزمه من الدين وعرفوا قدره صحت الشهادة ، وتصبح وإن لم يعرفوا قدره إذا شهدوا بأنه لا يقدر على وفاء شيء

۲۱ ج ۳۰ لا تقبل دعوى إعساره بعــــد الاعتراف بالقدرة وبعد الحجر عليه إذا لم يبين السبب الذي أزال الملاءة

٤١٠ ج ٣٥ إن ادعى أنه ليس له إلا كذا حلف عليه

٢٩ ج ٣٠ إذا قال لم يحدث لي بعد تلف مالي شيء فالقول قوله مع يمينه

٣٢ ج ٢٠٤ ، ٣٥ ج ١١٠ ، ٣٠ ج ٣٢ ١٨ ج ٣٠ من لــم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه أنه عاجز عن وفاء ما يحلف عليه / إذا كان الدين لزمه بغير معاوضة كالضمان

محمولة على حال القدرة

۲۱ ، ۲۲ ج ۳۰ ليس لــه طلب إتمــام الحكم عليه وأن يدعي ذلك ويثبته عند غير الحاكم الذى حبسه وحجر عليه بدون إذنه ١٨ ج ٣٠ إذا كان الغريم قادرا على الوفاء لـم يكن لأحسد أن يلزم رب الدين بترك مطالبته ولا يطلب منه حيلة لا حقيقة لها ٠٠ ٥١٣ ج ٢٠ و مطل الغني ظلم ، ٣١ ، ٣٢ ج ٣٠ إذا طلب أن يمكن من بيع

ما يوفي دينهوجب تمكينه بقدر ذلك ٢٥ جـ ٣٠ إذا لم يكن له وفاء إلا الرهن وجب إمهاله حتى يبيعه ، ومتى لم يمكن بيعه

إلا بخروجه أو كان بيعه وهو في الحبس ضرر عليه وجب إخراجه

٢٤ ج ٣٠ إن قال أبيعه إلى أجل وأحيل الغرماء فرضوا وأبوا أن يحتالوا

٢٤ ج ٣٠ إذا طلب الغرماء تعجيل بيسم ما يمكن بيعه نقدا إذا بيع بثمن المثل

٢٦ ج ٣٠ للغريم أن يطلب كــــل وقت ما يقدر عليه وهو التقسيط

٣٧ ج ٣٠ إذا لم يكن له ما يوفي به إلا منافع الوقف عليه استوفي الدين من أجرة منافع الوقف بحسب الإمكان ، فإن ظهر له مال سوى ذلك استوفى منه ما أمكن

٣٢ ، ٣٣ ج ٣٠ إذا لم يكن له إلا عمل يده لم يحل اعتقاله ولا ضربه ، يمكن من العمل حتى يوفي بحسب الإمكان

٢٠ ج ٣٠ إذا كان الدين حالا وهو قادر على الوفاء أو مؤجلا ومحله قبل قدوم المدين فلهم أن يمنعوه من السفر حتى يوثق برهن ا أو كفيل

۲۹ ج ۳۰ إن كان السفر مخوفا كالجهاد
 فلهم منعه إذا تعين عليه

٢٨ ج ٣٠ إذا كان عليه دين فأذن لـــه الغرماء في السغر للحج جاز وإن منعوه ليعمل ويوفيهم فلهم ذلك

٣٤ ج ٣٠ لا يجوز له أن يجحد حقـه ويحلف أنـه لا شـىء عليه إذا خـاف من الاعتقال ٠٠

٣٥ ج ٣٠ إذا قال متى بعت هذا الملوك فثمنه على حرام خوفا من بعض الظلمة فإن قصد أن يوفي به الغرماء فلا شيء عليه ، وإن قصد تحريم الثمن فقيل عليه كفارة

۳۲ ، ۳۲ ، ۳۷ – ۳۹ ج ۳۰ إذا امتنع من وفاء الناس جميع حقوقهم وكان ماله ظاهرا وصبر على الحبس عوقب بالضرب والحبس مرة بعد أخرى حتى يؤديه

٣٧ ـ ٣٩ ج ٣٠ ، ٣٠ ج ٣٤ إذا غيب ماله وأصر على الحبس ومن عنده أمانة أو وديعة أو غصب أو عارية أو مال للمسلمين أو عمل ولم يردها إلى مستحقها وظهر كذبه يضرب حتى يحضر المال أو يعرف مكانه ولا يحلف ٣٠ ج ٣٠ منهم من قدر الضرب كل مرة بـ (٣٩) سوطا ٠٠٠

٣٦ ج ٣٠ ما بيد العبد لسيده يوفي منه دينه وإن كتم شيئا منه عوقب حتى يظهره ، ويباع أيضا في وفاء دينه

٢٤ ج ٣٠ للحاكم أن يبيعه ويقيم من يوفي ويستوفي مع عقوبته على ترك الواجب

۲۳ ج ۳۰ لیس علی الحاکم أن يتولی هو بيع ماله ووفاء دينه وإن جاز له ذلك

۲۶ ج ۳۰ متى رأى أن يلزمه هو بالبيع والوفاء زجرا له ولأمثاله عن المطل أو لشغل الحاك من كانت عقوبته بالضرب حتى يتولى ذلك

19 ج ٣٠ إن باع الورثة ووفوا من الثمن جاز ، وإن سلموه للغرماء واستوفوا ديونهم جاز ولم يجب على الورثة أن يتولوا البيع ، وإن طلبوا من الحاكم أن يقيم لهم أمينا يتولى ذلك جاز

۲۷۹ ج ۲۹ یوفی الدین من المال ولو کان فیه شبهة

٣٠ ج ٣٠ إذا أخذ الفريم رأس خيــل قيمتها أكثر مـــن باقي الدين كان ضامنا لما زاد على قدر حقه ، وعليه أجرة ذلك ، القول في قيمتها قول الغاصب ، إلا أن يعرف أن قيمتها أكثر ، أو تقوم بينة بالقيمة

۲۶۶ ، ۲۶۰ ج ۲۹ للبائع أن يستوفي دينه مما لهم في يده مسن المال ولا يحتاج إلى استئذان حاكم ، المعلوم لصاحبه أن يستوفيه من مال من هو عليه ولا يحتاج إلى إذن حاكم ٢٤ ج ٣٠ إذا كان الذي عليه الحق مطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك على ألماطل على الوجه المعتاد

٤٦ ج ٣٠ إذا أبرأت زوجها وادعت الحجر
 فلما تزوجت بآخر طالب الأول بالصداق
 لا تقبل دعوى الحجر

٤٤ ج ۳۰ إذا كان عليه حقوق شرعيـــة
 فتبرع بملكه بحيث لا يبقى لأهل الحقوق

ما يستوفونه بهذا التمليك فهو باطـــل ، وإن كان الملك مستحقا لغـــيره أو فيـــه ما يستحقه غيره لم يصبح تصرفه في حـــق الغير

۲۱ ، ۲۱ ج ۳۰ إذا كان حين أعتقه عليه دين
 يحيط بماله ففي صحة العتق نزاع

۲۶۲ جـ ۲۹ هل ينفذ تبرع من عليه دين قبل الحجر عليه

٤٥ ج ٣٠ الأصل صحة التصرف وعـــدم
 الحجر حتى يثبت أنه محجور عليه

٢٦ ج ٣٠ ما كان في حانوت المفلس من الأمانات فهي لأصحابها ، إذا كان قد أخذ للناس غزلا ولم يوجد عين الغزل لم يجز لصاحب الغزل أن يأخذ مال غيره بدلا من ماك.

۲۷ ج ۳۰ من أقام بينة أن هذا عين ماله أخسانه

۲۷ ج ۳۰ إذا أقام شاهدا وحلف مـــــع شاهده حكم له

۲۷ ج ۳۰ إن وجدت علامات مميزة كاسم كل واحد على متاعه عمل بذلك

۲۷ ج ۳۰ إذا تعذر ذلك كله أقرع بين المدعن

۲۰ ج ۳۰ لا يباع ماله إلا بثمن المثل المعتاد
 غالبا إلا أن تكون العادة قد تغيرت تغيرا
 مستقرا

٣١ ، ٣٢ ج ٣٠ إذا كان له دين على جماعة فاتفقوا على إمهاله على أن يعمل في بقية ماله ويوفيهم وكان الأحدهم دين حال فليس له أن يأخذه دونهم

۲۷ ج ۳۰، ۵۶۱ ج ۲۹ يجب أن يعدل بين الغرماء بعد الحجر، قبل الحجر فيه نزاع ٢٩ ج ٣٠ إذا تمكن الغرماء مــن استيفاء حقوقهم فعليهم تخليته

#### المحجور عليه لحظه

٤٢ ج ٣٠ عمره سبع سنين أركبه رجـــل دابة فرمته وهربت لا يلزم والده شيء
 ١٥ ج ٣٠ إن باع قبل أن يرشد فبيعه باطل لا سيما إن كان قد باع بالغبن الفاحش
 ٢٥ ج ٣٠ إذا ادعى المسترى أنه كان رشيدا وقامت بينة بسفهه حكم ببطلان البيع

وشيدة زال الحجر عنها سواء رشدها أبوها أو الحاكم أولا، وإن نوزعت في الرشد فشهد شاهدان به قبلت شهادتهما ولم يلتفت إلى الأب ولا غيره، وإذا تصرفت مدة وشهد الشاهد أنها كانت رشيدة في مدة التصرف كان صحيحا وإن كان الأب يدعي أنها تحت الحجر

٤٥ ، ٤٦ ج ٣٠ لها على أبيها اليمين أنه
 لا يعلم رشدها إذا طلبت ذلك ولم يقم بينة
 ٤٠ ج٣٠ ولولم يكن الشاهدان من أقارب،
 الرشد ونحوه قد يعلم بالاستفاضة

21 ج ٣٠ للرشيدة أن لا تتصرف في مالها الا بإذن أبيها إن لم يكن التصرف واجبا عليها ٣٠ ٣٢٤ ، ٣٣٠ ح ٣١ إذا آنس الوصي منهم الرشد دفع إليهم المال ولا يحتاج إلى شهود وبغير إذن الحاكسم ، ولسسه إثبات ذلك عند الحاكم

٣٢ ، ٣٣ ، ٤٩ ج ٣١ بدل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا ومن خرج عن ذلك كان سفيها وحجر عليه

٥٤ ، ٤٦ ج ٣٠ ليس لأبيها الولاية عليها
 إلا بشرط دوام السفه

٣٠٠ ج ١٥ يتولى الكافر العدل في دينه مال ولده الكافر

٤٥ ، ٤٦ ج ٣٠ إذا كان يتصرف في مال ابنته
 لنفسه كان قادحا في أهليته ومنع من الولاية
 عليها كالحجر

٣٥٥ ج ٣٢ إبراء المحجور عليها بإذن أبيها 25 م 27 به ٣٢٨ ج ٣١ لوصيها الحجر عليها إن كانت سفيهة وإلا فالحاكم، ولأخيها أن يرفع أمرها للحاكم

٤١ ج ٣٠ لأخيها الولاية عليها من
 جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

1V7 ج ٣٣ المراد بالحاكم في عرف الفقهاء العادل القادر ، إن كان مضيعا لأمور اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليه مسع إمكان حفظها بدونه

23 ج ٣٠ لا يجوز أن يولى على مال اليتامى الا من كان قويا خبيرابما ولي عليه أمينا ، إذا لم يكن بهذه الصغة استبدل به من يصلح ٣٩ ، ٤٠ ج ٣٠ إذا ثبت أنه حدث عليها سفه فالحجر عليها لولي الأمر لا لأبيها

27 ج ۳۰ إذا اشترى لليتيم بثمن المثل أو بزيادة للمصلحة جاز ، وبزيادة لا يتغابن الناس بمثلها عليه ضمان الزيادة

 ٥١ ج ٣٠ ليس لولي اليتيم إلباسه الحرير وإسقاؤه الخمر ، يكسوه من المباح ما يحصل
 به التجمل والزينة في الأعياد وغيرهـا ٠٠

٣٢٤ ج ٣١ هل لوصي اليتيم أن يبيع من أملاكها ما يجهزها به

29 ج ٣٠ يجوز بـل ينبغي للوصي أن يتجر في مال اليتيم ولا يفتقر إلى إذن حاكم وإن كان الناظر في أموال اليتامي الحاكم ٠٠ يحفظه أو يأمر فيه بالمصلحة وجب استئذانه

٣٢٢ ، ٣٢٣ ج ٣١ إذا قارض في مال اليتيم فالربح لــه

٣٢٢ ، ٣٢٣ ج ٣١ ، ٤٤ ج ٣٠ إن كان الوصى فقيرا وقد عمل في المال فله أن يأخذ أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته

20 ج ٣٠ إذا كان لا يصلح لم يستحق الأجرة المسماة بل أجرة مثله

٤٧ ، ٤٨ ج ٣٠ إذا دفع مال اليتيم إلى عامل يشترى به ثمرة مضاربة ومعه آخر أمينا عليه ٠٠٠ إن كان الولي مفرطا فيما فعله ضمن ، وإن كان العامل خان أو فرط فعليه الضمان ، وعلى كل منهما اليمين في نفي التفريط والخيانة

٢٥٠ ج ٢٩ لو خان وصي اليتيم ثم تصرف مع ذلك صح تصرفه في حق المشتري وحــق رب المال

٣٢٩ ج ٣١ إذا مات الوصي ولم يعرف أن مال اليتيم قد ذهب بغير تفريط فهو باق في تركة الميت

٣٢٩، ٣٢٩ ج ٣١ إن كان الوصي قد أقبضه لغيره وذلك الغير أقبضه لليتيم ، إن أنكر اليتيم بعد إيناس الرشد وصوله إليه من جهة ذلك القابض أو أنكر إقباض الوصى أو وكيله لأحد،

٤٧ ج ٣٠ إذا اعترف بمال لأيتام ثم طالبه أحدهم عند الحاكم فأنكر ثم طلب منه في مرضه الإبراء لم يصبح الإبراء

٤٨ ج ٣٠ أيتام أسرهم التتار فخاف وراثهم على أموالهم فكتبوا محضرا على تقدير عدمهم وأنهم وراثهم هل يجوز ذلك وهل لأحد أخذ هذا الملك

٥٠ ج ٣٠ توفى وهدم أكبر أولاده بعض الملك وأنشأه ورزق فيه والورثة بطالون فلما طلبوا القسمة قصد هدم البناء : إن كان بناه كله من ماله فله أخذه وعليه ضمان البناء الأول وإن كان أعساده بالبناء الأول فه له.

٥٢ ج ٣٠ إن كان يعامل الناس وقد اجتهد
 في استعمال كاتب ثقة ٠٠٠

۲۰۲ ، ۲۰۳ ج ۳۲ إذا جنى العبد تعلقت برقبته ويخبر سيده ٠٠٠٠٠

## باب الوكالة

٢٠ ج ٢٩ الإذن العرفي في التصرف بطريق
 الوكالة كاللفظى ، أمثلة

٦٦ ، ٦٧ ج ٣٠ ما وجد بخط الأمير أو أخبر به كاتبه أو لفظ وكيله في ذلك وجب العمل بــه ولا يحتاج أصحـاب الحقوق إلى بينة

۹۸ ، ۹۷ ج ۳۰ الوكيل له أن يوكل غيره ، النزاع في توكيله بلا إذن الموكل

٧٥ ج ٣٠ التوكل في اكتساب المباحات ٧٥ م ٥٨ ج ٣٠ إذا فسنخ الوكيل المأذون له في فسنخ النكاح بعد تمكين الحاكم له من الفسنخ صبح ولم يحتج إلى حكم حاكم بصحة الفسنخ

٥٧ ج ٣٠ إذا كان الفاسخ هو الحاكم
 ١٢١ ، ١٢١ ج ٣٣ إذا قال لوكيله إن

رضيت بهذه النفقة وإلا فسلم إليها كتابها لم يملك الوكيل أن يطلق ثلاثا

١١٨ ــ ١٢٠ ج ٣٣ إذا وكل امرأته في بيعأو غيره ثم طلقها ثلاثا لم تبطل الوكالة

79 ج ٣٠ إذا وكل غلامه في إيجار حانوت لشخص ثم إن المستأجر أجره لشخص فليس للموكل ولا للمستأجر الأول الزيادة في أجرة الحانوت ، وليس للموكل مطالبة المستأجر الثاني ، وإذا أخذت منه الأجرة غصبا فله استرجاع ذلك ، ولا يقبل قوله في إنكار الوكالة مع كونه يتصرف له تصرف الوكلاء مع علمه بذلك ٠٠٠٠

۱۱۸ ج ۳۳ إذا وكل زوجته الثانية في طلاق الأولى ثم طلق الثانية بطلت الوكالة و ٦٠ ـ ٦٤ ج ٣٠ إذا مات موكله أو عزلـــه ولم يعلم بذلك حتى تصرف فهل ينعزل قبل العلم ، وإذا أقام بينة ببلد آخر وحكم بها حاكم من غير دعوى على المسترى

٦٢ ج ٣٠ ولو حكم ببطلان الوكالة لم يجب على الوكيــــل ولا على المسترى ضمـــان ما استوفاه من المنفعة

70 ج 70 لو وكل في بيع سلعة فباعها إلى أجل بأكثر وتلف بعض الثمن خير المالك بين مطالبة البائع بقيمتها بنقد وبين أن يطالب بالثمن المؤجل جميعه ، تلف بعض الثمن على الوكيل ، إذا اصطلحا صح الصلح عن بدل المتلف بأكثر من قيمته في ضمانه بدل المتلف بأكثر من قيمته في ضمانه بنصف أجرة المثل ضمن النقص ، وللمالك بنصف أجرة المثل ضمن النقص ، وللمالك إبطال الإجارة / إن كان المستأجر لم يعلم بحال الوكيل فله ان يرجع على من غسره بما لزمه ، وزرعه محترم ، ينزل بأجرة بأجرة بالجرة ، وزرعه محترم ، ينزل بأجرة بالمرا

المثل ، وإن كان عالما فهو ضامن وزرعه زرع غصب ، وهل للمالك قلعه مجانا ، وهل يملكه بنفقته ، إبقاؤه بأجرة المثل ، إذا ادعى على المستأجر أنه عالىم بالحال فأنكر فالقول قوله بيمينه

٥٦ ، ٥٨ ج ٣٠ إذا أجر الوكيل إقطاعهم بدون أجرة المثل فلأرباب الأرض أن يضمنوه تمام أجرة المثل ، وإن كان المستأجرون علموا أنه ظالم وأنه حاباهـم فلأصحاب الأرض تضمينهم ، وإن كانوا لـم يعلموا فهـل لأصحاب الأرض تضمينهم ، وإذا ضمنوهم فلهم الرجوع على هذا الغار

٩٩ ج ٣٠ إذا وكل رجلا في عمارة إقطاعه فخدعه المزارعون فسجلوه بأقل من القيمة فله مطالبة الوكيل بما نقص سواء أطلق الوكالة أو قيدها بأسوة أمثاله

٥٩ ج ٣٠ إن كان المسجل قال للوكيل هذه الأجرة هي أسوة الناس ثم تبين كذبه طالبه الوكيل أو الموكيل أو الموكيل بتمام الأجرة إن كان قد زرع الأرض

٣٦٤ ج ٢٩ إذا ضمن الوكيل عهدة المبيع أو لم يسم موكله في العقد ضمن الأرش

٧٧ ، ٥٤ ج ٣٠ الوكيه ل في الاستيفاء لا يصح إبراؤه ولا مصالحته على بعض الحق ٧١ ، ١٦٨ ج ٣٠ إذا وكله في شراء شيء أو استئجاره ولم يوكله في الإقالة لم يكن وكللا فيها

٣٢٦ جـ ٣١ إقرار الوكيل فيما وكل فيــه بلفظه أو خطه المعروف مقبول

77 ج ٣٠ إن أنكر الموكل قبض الثمن ولم يقم عليه بينة به فإن كان الوكيل بلا جعل قبل قوله على الموكل ، وإن كان بجعل ففيه قولان ، لا يقبل قول الوكيل على المستري ، إن كان البيسم مفسوخا فلهم أن يطالبوا الوكيل بالثمن ، والوكيل يرجع على الموكل الوكيل بالثمن ، والوكيل يرجع على الموكل البائع جعلا وأضافه إلى الثمن بغير علمم موكله لم يجز ، لو وهبه البائع مسن غير مواطأة أو اتفاق

٦٧ ج ٣٠ إن كان وكله بالعشر أو وكله
 توكيلا مطلقا على الوجه المعتاد الذي يقتضى
 في العرف أن له العشر فله ذلك

77 ج ٣٠ إن كان قد عمل له على أن بعضه عوضا ولم يبين له ذلك فله أجرة المثل وله أن يستوفيه من تركته وبدون إذنه

٧٠ ج ٣٠ إذا أرسلوا قومــا وأعطوهــم
 ما ينفقونه جاز وعليهم تمام نفقتهم ما داموا
 في حوائجهم

۷۱ ج ۳۰ إن كان يحفظ الزرع لصاحب الأرض والفلاح فله أجرته على الغلال ، وإن كانت المؤنة التي يأخذها على الفلاح بقدر حقه عليه فلا بأس

٥٣ ج ٣٠ إن كان الوكيل لا يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع مو الذي ظلم الفلاحين

#### باپ الشركة

۷۷ ، ۹۹ ج ۳۰ ، ۳۵۳ ، ۳۵۲ ج ۲۰ الجمهور يقولون الشركة نوعان : شركسة أملاك ، وشركة عقود

۲۷۲ ، ۲۷۳ ، ۲۷۰ ـ ۲۸۰ ، ۲۳۹ ، ۲۷۲ ج ۲۹ حکم معاملة من غالب أموالهم حرام ، ومن غالب أموالهم حلال (۱)

٣٥٣ ج ٢٠ شركة الأملاك

٩٢ جـ٣٠ الشريكان في فرس إذا لم يتفقا أن تكون عند أحدهما ولا عند ثالث يختاراه لها ولا طلب أحدهما مفاضلة الآخر فيها بيعت ويقسم ثمنها بينهما

٩٢ ، ٩٣ ج ٣٠ إذا كان لشريكين فرس فأذن أحدهما للآخر في سيره فأركب غيره فحصل بذلك مرض أو موت ضمن الشريك النقص والتلف

9٤ ج ٣٠ إذا طلب الشريك في بقرة أن يفاضله فيها لزمه ، وإذا طلب بيعها بيعت عليهما واقتسما الثمن ، وإذا كان الشريك يأخذ اللبن وكان بقدر العلف فلا شيء عليه، وان كان انتفاعه بها أكثر من العلف أعطى شريكه نصيبه من الفضل

90 ج ٣٠ راع معه غنم خلطا فاحتاجت إلى نفقة فباع بعضها وأنفقه على الباقى يقسمون الباقى عسلى قدر رؤوس الأموال أو يغرم أرباب الباقى ما أنفق عنهم

90 ، 97 ج ۳۰ إن كان أحد الشريكين قد سلم الفرس إلى الآخر فتلفت تحت يده من غير تفريط ولا عدوان فلا ضمان عليه ، والقول قوله بيمينه في نفي التفريسط والعدوان

97 ، 97 ج ٣٠ إذا قطع الشريك مسن أخشاب البستان شيئا له ثمر يغل بغير إذن المالك ٥٠٠ فعليه ضمانه ، وللمالك أن يطالب بالضمان الذين تولوا قطع الخشب

#### شركة العقود

۳۰ به ۲۰۷ به ۲۰ به ۲۰ به ۲۰ به ۳۰ جو ۱۲ به ۳۰ جواز شرکة العنان حتى مسع اختلاف المالين وعدم اختلاطهما

٩١ ج ٣٠ إذا كان من أحدهما دابة ومن الآخر دراهم كانت هي والدراهم رأس المال وما ربحـا فبينهما ، وإذا تقاسما بيعت الدابة واقتسما ثمنها مع جملة المال

99 ج ٣٠ إذا اشترك اثنان كان كل منهما يتصرف لنفسه بحكم الملك ولشريكه بحكم الوكالية ، إذا علم الناس أنهيم شركاء ويسلمون إليهم أموالهم جعلوا ذلك إذنيا لأحدهم أن يأذن لشريكه

۸۲ – ۸۲ ج ۳۰ رجل عنده قماش فطلبه منه تاجر على أن يستري النصف مشاعا ويبقى النصف الآخر لصاحبه يستركان فيه شركة عنان وزاد عليه من الجانبين زيادة اتفقا عليها وأن المال جميعه بيد المستري: هذه المعاملة فاسدة من وجوه ، والمال باق على ملك صاحبه ، إن كان قد عمل فيها المستري الشريك فله ربح مثله وليس عليه الزيادة التي زيدت على ربح المثل

۸۱ ، ۹۱ ج ۳۰ الشركة بالعروض من جنس شركة الأبدان ، لو أبطلنا هذه الشركة فحكم الفاسد حكم الصحيح في الضمان وعدمه وصحة التصرف وفساده

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۹۵

۸٤ ج ۳۰، ۲۳ ج ۲۵ لا يجوز أن يشترط اختصاص أحدهما بربسح سلعة معينة ولا بقدار من الربح ولا تخصيص أحدهما بالضمان

۲۰۱ ، ۲۰۲ ج ۲۹ إذا أخذ السلطان من أحد الشريكين الوظائف الظلمية على المال رجع على الآخو

٨٤ ج ٢٨ يجب في الفاسد من العقود نظير
 ما يجب في الصحيح

۱۹۰ – ۱۹۷ ج ۱۹ ، ۱۰۱ – ۱۰۰ ج ۲۹ ، ۲۹ مل ۱۰۵ ج ۲۹ ، ۷۶ بلات ثابتة بالسنة وعن الصحابة ، غلط من قال إنها ثابتة بالإجماع بلا نص

۲۹ ، ۹۹ ج ۳۰ ، ۱۰۱ \_ ۱۰۵ ج ۲۹ وهي أصل مستقل وقيست على المزارعــة والمساقاة

٥٠٦ – ٥٠٦ ج ٢٠٠ مستند من قال المضاربة على خلاف القياس ظنهم أنها من جنس الإجارة ، غلطهم ، هذه العقود من جنس المشاركات ٠٠٠٠

٦٢ جـ ٢٥ ، ٢٢٧ ج ٣٠ لا يجوز أن يشترط لأحدهما شيء مقدر من النماء في المضاربة المحدد من النماء عرضا فقال بعه وضارب بثمنه

٤٧ ج ٣٠ إذا دفع مال يتيم إلى عامــل يشتري به ثمرة مضاربة ومعه آخر أمينا عليه وله النصف ولكل منهما الربح وكان

الشركة بعـــــد تأبير الثمرة فالأظهر صحة هذه الشركة

۸، ۹۱ ج ۳۰، ۲۰۸، ۲۰۹ ج ۲۰ به ۲۰۹ به ۲۰۹ م کد ۸۵ ما فسد من المساركات والمضاربة والمساقاة والمزارعة إذا عمل فيها العامل استحق قسط مثله من الربح لا أجرة المثل

٨٤ ج ٢٨ ، ٨٥ ، ٨٦ ج ٣٠ / ٣٠٦ ج ٢٦ يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح / العقد الصحيح يوجب ٠٠

٥٠٨ ج ٢٠ إذا عمل المضارب ولم يربح لم يكن له شيء

۲۰۰ ، ۲۰۱ ج ۲۹ لو خان الشريك ثـــم تصرف صح تصرفــه في حـــق المالك وفي حق المشتري

۸۸ ج ۳۰ لیس له أن یدفع المال إلی غیره الا باذن المالك أو الشارع ، ومتی فعیل كان ضامنا

٩٠ ج ٣٠ لا ينفق المقارض على نفسه من
 مال المقارضة حضرا أو سفرا ولو شرطها ،
 وحيث كانت له النفقة فبالمعروف

۸۲ ج ۳۰ إذا اشتركوا على أن بعضه مد معلى بعضه يعمل ببدنه كالمضارب وبعضهم بماله أو باله وبدنه وتلف المال أو بعضه من غير عدوان ولا تفريط لم يكن على العامل ضمان سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة

۳۵۶ ج ۲۰ إذا تحاسب الشريكان عندهم من غير إفراز كان قسمة

٧٢ ج ٢٩ إذا تعذرت القسمة وجب على الشريك البيع أو الإجارة

٣٥٤ ج ٢٠ لو خسر المال بعد ذلك لـــم تجبر الوضيعة من الربح

٤٦ ج ٢٩ المساركات بأصنافها لاتوجبالوفاء مطاقا

۸۹ ج ۳۰ إذا رافع المضارب إلى الحاكم وحكم عليه بدفع جميع المال وطلب منه الأنظار ۰۰ فسافر عن البلدة مدة انفسخت الشركة بمطالبته المذكورة ، ويضمن المال في ذمته بنأخير التسليم عن وقت وجوبه مع الإمكان

۱۸، ۸۷ ج ۳۰ / ۲۰۱ ج ۲۹ تنفسخ المضاربة بموت المالك ، إذا علم العامل بموته وتصرف بلا إذن المالك لفظا أو عرفا ولا ولاية شرعية فهو غاصب ، الربح الحاصل بينها / إذا اتجر أي مال غيره بغير إذنه فالربح بينهما ٨٨ ، ٨٨ ج ٣٠ إذا جرى بين العامل والورثة ما يقتضى إبقياء عقيد المضاربة استحق المسمى له من الربح

٢٤٣ ، ٢٤٤ ج ٢٩ إذا مات المضارب ولم يعين المضاربة قدم صاحب المال بعين ماله على الغرماء

٢٠٤ ، ٤٠٧ ج ٢٩ إذا تسرك العامسل أو المضارب العمل مع بقاء العقد فهو مفرط مم ٣٠ ، ٩٦ ، ٩٣ متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه وكذلك العامل الناني إذا جحد الحق أو كثر المال الواجبعايه أو طلبالتزامهم إجارة لغير مسوغ من مال القراض إلا أن يختار رب المال

٨٨ ، ٨٩ ج ٣٠ إذا ادعى العامل أنه لـــم

يقبض من مال القراض شيئا أو عدمه أو وقع فيه تفريط بغير سبب ظاهر لم يقبل مجرد قوله فيما خالف العادة

150 ج ٣٠ إذا دفعت إليه المال مضاربة وأعطاها شيئا وقال هذا من الربح كان لها المطالبة برأس المال ولم يقبل قوله إن هذه الزيادة من رأس المال

۸۸ ج ۳۰ إذا أقر بالربح لزمه ما أقر به ، فإن ادعى بعد ذلك غلطا لا يعذر في مثله لم يقبل قوله ، وإن كان يعذر في مثله ففي قبوله خلاف

٦٢ ج ٢٥ ، ٧٧ ، ٢٥ ج ٢٩ ، ١١٥ ، ١٥ ، ١١٥ م ١١٥ من يكتسب عليها والربح بينهما ، ومنن يدفن عليها أو نحله لمن يقوم عليها والصوف والولد والعسل بينهما ٠٠٠٠٠

۷۶ ، ۸۱ ، ۹۹ ج ۳۰ ، ۳۰۳ ج ۲۰ جواز شرکة الوجوه ، وهي ۰۰۰

٩٩ ج ٣٠ ليس لولي الأمر المنع من هذه العقود

٩٨ ، ٩٩ ، ٧٧ \_ ٧٨ ج ٣٠ شركة الأبدان نوعان

٧٧ \_ ٧٥ ، ٧٧ ، ٩٩ ج ٣٠ (١) أن يشتركا فيما يتقبلان من العمل في ذمتيهما ، جوزه أكثر الفقهاء

۹۹ ج ۳۰ کل منهما یتصرف لنفسه بحکم الملك ولشریکه بحکم الوكالة

٧٥ ج ٣٠ الشركة في اكتساب المباحات
 ٧٥ ، ٧٦ ج ٣٠ (٢) أن يشتركا فيما
 يؤجران فيه أبدانهما ودابتيهما إجارة خاصة،
 جواز هذا النوع أصع

۷۹ ، ۸۰ ، ۸۱ ، ۹۹ ج ۳۰ إذا كان الحاكم لا يجوز شركة الأبدان والوجوه ۰۰۰ فليس له منع الناس من مثل ذلك ولا من نظائره فيما يسوغ فيه الاجتهاد

٧٦ – ٧٨ ، ٩٧ ج ٣٠ اشتراك الشهود إذا اشتركوا فيما يكتسبونه بالشهادة قد يقال هو من شركة الأبدان ، ما يستحقه كل واحد مسئ الجعل ، وما يجب عليه من العمل

٩٧ ج ٣٠ وإذا عمل بعضهم أكثر من بعض ولم يكن متبرعا طالبهم بما زاد في العمل أو زيادة في الأجرة بقدر عمله ، وإن اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة جاز

٧٧ جـ٣٠ إذا استعمل جماعة في أن يشهدوا
 عليه ويكتبوا خطوطهم بالشهادة

٧٨ ج ٣٠ وإذا أكرههم القضاة على هذه الشركة ، وما يجب على كل واحد منهمم
 وما يجب له

90 - 99 ج ٣٠ اشتراك الدلالين في بيع السلع ، وإذا كان أحدهم سلم السلعة إلى غيره من الدلالين بعلم المالك أو بالعرف جاز ، النزاع في جواز توكيله بلا إذن الموكل

٣٢ ، ٣٣ ج ٢٩ شركة المفاوضة

#### باب المساقاة والمزارعة

۰٦ ج ۲۰ ، ۸۸ ـ ۹۰ ج ۲۹ ، ۸۵ ج ۲۸، ۲۸ ج ۲۸، ۲۰ ، ۲۸ ج ۲۰، ۲۰ م ۲۰ ، ۲۵ ج ۳۰، ۲۰ ج ۱٤٩ م ۱۱۷ ، ۲۰۹ ج ۱۵، ۲۰۰ می جائزة ؟ علی قولین (۱) أنها لا تجوز ، وهذا قول ، أبي حنیفة ۰۰۰، مالك والشافعی

جوزا ما تدعو الحاجة إليه : فجوز مالك والشافعي في القديم المساقاة مطلقا وفي الجديد قصر الجواز عسلي النخل والعنب وجوزا من المزارعة ما يدخل تبعا إذا كان قدر الثلث فمادون \_ كقول مالك \_ أو كان قليلا لا يمكن سقى الشجر الا بسقيه كقول الشافعي ، وإن كان كثيرا والنخل قليلا ففيه لأصحابه وجهان ، هذا إذا جمع بينهما في عقد وسوى بينهما في الجزء المشروط ٠٠٠٠ ٠٦٠ - ٦٢ - ٦٠ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٢١ ، . 181 . 18. . 170 . 178 . 177 ١٤٩ ج ٣٠ ، ٨٢ هـ ٨٨ ج ٢٨ (٢) حواز المساقاة عسلي جميع الأشجار والمزارعة - الملك والإقطاع - سواء كانت الأرض بيضاء أو ذات شجر بجزء شائع ، وهو قول جهور السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم وهممو مذهب الليث ٠٠٠ وفقهاء الحديث كأحمد و ٠٠٠، وهو الصحيح

وغيره جاءت مفسرة بأنها المزارعة التى يسترط فيها لرب الأرض زرع بقعة بعينها أو شيء مقدر من النماء ، وهذا الشرط باطل بالنص وإجماع العلماء ، علة المنع ، لم يكن نهيا عما فعله هو وأصحابه في عهده وبعده نهيا عما فعله هو المناء ، ١١٨ ، ١١٨ ج ٣٠ من أدلة جواز المساقاة والمزارعة معاملة النبي لاحسل خيبر ومعاملة أصحابه المهاجرين والأنصار وأكابر الصحابة والتابعين

۹۷ ج ۲۹ من أبطل المساقاة والمزارعة تأول
 ذلك بتأويلات مردودة كقولهم ٠٠٠

۲۰۰، ۹۰، ۲۰ ج ۲۰، ۹۰، ۳۰۱ به ۲۰، ۹۰، ۳۰۱ ج ۲۰، ۲۰ ج ۲۰، ۲۰ به ۱٤۰، ۱٤۱، ۱٤۱، ۱٤۱، ۱٤۱، ۲۰ ج ۲۰، ۲۰۰ ج ۲۰، ۲۰۰ ج ۳۰، ۸۵ ج ۲۰، ۱۸ المساقاة والمزارعة أقرب إلى العدل وأحل من المواجرة بأجرة مسماة العدل وأحل من المواجرة بأجرة مسماة ح من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه وإلا فليمسكها ۽ أمر استحباب

۱٤۱ ج ۳۰ الشهادة على المزارعـــة جائز ولو كان الشاهد منن لا يجيزها

۱۰۶ ج ۳۰ لو شرط لاحدهما ثمرة شجرة بعينها أو مقدارا محدودا من الثمر لم يجز ١٠٥ – ١٠٩ ج ۳۰ لو اشترط أحدهما على الآخر أن يزرع له أرضا أخرى أو يبضعه بضاعة يختص بربحها أو يسقى له شجرة أخرى أو استعارة دوابه لم يجز ، وكذلك إذا تواطآ على ذلك قبل العقد

١٠٦ ــ ١٠٩ ج ٣٠ إذا تبرع أحدهما بهدية إلى الآخر مثل أن يهدي الفلاح غنما أو دجاجا أو غير ذلك خير المالك بين الرد ، والقبول والمكافأة عليها بالمثل أو يحسبها لسه من نصيبه من الربح إذا تقاسما

٢٦٢ ج ٣١ المناصبة

٤٦ ج ٢٩ المساركات بأصنافها لا توجب الوفاء مطلقا

110 ج ٢٠ إذا زارعه حولا بعينه فالمزارعة عقد لازم كما تلزم إذا كانت بلفظ الإجارة ١٢٦ ج ٣٠ إذا كان له أرض فأعطاها لشخص مفارسة ٠٠٠ ففرس بعضها وتعطل ما في الأرض من الفرس كان لرب الأرض الفسخ ، وإذا فسخ العامل أو كانت فاسدة فلرب الأرض تملك نصيب الغارس بقيمته إذا لم يتفقا على قلعه

12۸ ج ٣٠ إذا أعرض العامل عن المعقود عليه في المساقاة قبل العمل لم يستحق شيئا، وبعد وجود العمل على استحقاق نصيبه فيها وعليه تمام العمل

۱۲۱ ج. ۳۰ إذا كان قد غرس بإذن المالك بإعارة أو إجارة وانقضت مدته أو كانت مطلقة فعلى صاحب الغراس أجرة المثل ، وهي

#### قصل

۱۱۸ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۸۸ ج ۲۰۰ ، ۱۸۸ ج ۱۸۰ ، ۱۸۸ ج ۱۸۰ ، ۱۸۸ ج ۱۸۰ ، ۱۸۰ بالثلث الأرض بيضاء أو ذات شجر جائز في أصح قولى العلماء (۱)

١٤٣ ج ٣٠ إذا زرع في أرض مشتركة بغير إذن الشركاء وكانت العادة جارية بأن يكون له نصيب معلوم ولرب الأرض نصيب معلوم جعل ما زرعه في مقدار أنصباء شمسركائه مقاسمة بينهم على الوجه المعتاد

۱۲۷ – ۱۳۱ ج ۳۰ إن كان المقطع الأول قد أزدرعه بعمله وبذره وبقره ثم أقطع للثاني كانت المنفعة الحادثة للمقطع الثاني فإن كان الإقطاع انتقل في نصف المدة كان للثاني نصف المنفعة وإن كان في ربعها الماضى كان له ربع المنفعة

۱۳۹ ج ۳۰ إن كان قد نمى الحرام بفعله بأن نتج الإبل أو الغنم أو زرع الأرض قسم المال بين منفعة المال ومنفعة العامل

187 ج ٣٠ ما يستحقه الجندي ( كالثلث في المزارعة ) ينتقل إلى ورثته ســواء كان المشروط بمكتوب أو غير مكتوب ، متى شهد شاهد عدل أو مزكى وحلف المدعي مــع الشاهد حكم له بذلك

۱۱۹\_۱۲۲،۱۳۲ ، ۱۶۱ ، ۱۰،۱۰۲ ج. ۳۰ ، ۱۲۸ ج. ۳۰ سواء کان ۸۳ ج. ۲۸ سواء کان

(١) وتقدم أول الباب أدلة ذلك والجواب عما احتج به من منعها

البدر من رب الأرض أو من العامل أو من ثالث / دليل ذلك النص والقياس ١٢٠ - ١٢١ ح ٢٩ سان نص أحمد

۱۱۱ ، ۱۱۱ ج ۳۰ ، ۵۱۱ ج ۲۰ ، ۲۲
 ج ۲۰ إذا كان البنر من العامل فهو أولى
 بالصحة مما إذا كان من المالك

۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، ۱۲۶ ج ۳۰ ، ۳۰ من قال ۱۲۰ ـ ۲۰ من قال المزارعة يشترط فيها أن يكون البذر من المالك فليس معه حجة شرعية ولا أثر عــن الصحابة ، قياسه على المضاربة قياس فاسد، وليست مثل المؤاجرة

۱۰۶ ، ۱۱۲ ، ۱۱۷ / ۱۱۰ – ۱۲۰ ، ۱۲۰ من سمى المعاملة ببذر ۲۲۷ من سمى المعاملة ببذر من المالك مزارعة ومن العامل مخابرة فهو قول لا دليل عليه / المخابرة التي نهى عنها هي التي يشترط فيها لرب الأرض زرع بقعة بعينها (۱)

۱۰۵ ج ۳۰ ، ۵۰۸ ج ۲۰ اشتراط عود مثل البذر

۱۳۲ ج ۳۰ للسلطان أن يشترط عسلى
المقاطعة أن يتركوا في الأرض قوة إذا كان
الأول قد ترك فيها قوة والثاني محتاج إليها
الآول ج ۳۰ إذا جرت العادة بأن من دخل
على قوة خرج على نظيرها ومن أعطى قوة من
عنده استوفاها مؤجلة كان إقطاع ولي الأمر
لهذا الشرط وذلك جائز

(١) وتقدم في الباب

١٤١ ج ٣٠ إذا كانت حنطة بعض الفلاحين خيرا من حنطة بعض فليس للمقطع أن يخلط ذلك ويفرقه عليهم وقت البذر ، وإن كانت الحنطة سنواء وقد احتاج إلى الخلط فلا بأس 7A7 \_ 0A7 . • 77 \_ 737 . 701 . P07 . ٣٠٩ ج ١٢ ، ٢٦ ج ٣٤٦ ، ٣٠ ج ٣٠٩ « الضمان والقبالسة » (١) وهي أن يضمن الأرض والشجر جميعا بعوض واحد لمسن يقوم عسلى الشجر والأرض ويكون الثمر والزرع له : فيه ثلاثة أقوال (١) أنه باطل، هذا القول منصوص عن أحمد وهو قول أبي حنيفة والشافعي بناء على أن ذلك بيسع (٢) يجوز إذا كانت الأرض هي المقصودة والشجر تابع لها وهو قول مالك (٣) الجواز مطلقا وهو قول طائفة من أصحابنا وغيرهم وهو الصواب ، مأخذ هذا القول ، وأدلته ، والفرق بينه وبين ما نهى عنه من بيع الثمر قبل بدو صلاحه من وجوه

758 / 101 ج ٣٠ ضمان الإقطاع صحيح، لم يفت أحد بتحريمه إلا بعض أهل هـذا الزمان لظنهم أنه بمنزلة المستعير / الضمانات شبيهة بالمؤاجرات

٣٣٠ - ٢٤٠ / ٢٤٠ ج ٣٠ إذا نقص الثمر عن الوجه المعتاد في البساتين المضمنة فهو من باب تلف المنفعة المقصودة بالعقد أو فواتها إذا حصلت حائحة في هذا الضمان ـ قبل ظهور الثمرة وقبل بدو صلاحها أو بعدهما أو بينهما ـ وجب وضعها على القول بصحة

(۱) ویسمی ـ حیلة ـ مساقاة وإجارة وتقدم ص ۲۰٦

مين العقد أو فساده ، مسن الآفات السماوية ٠٠٠

۲۰۲ ج ۳۰ إذا قال أضمنه بكذا وإن أكله الجراد فهو عقد فاسد ، إذا كان العقد فاسد كان الواجب رد المقبوض به ، وإن كان صحيحا زيد على تصيب الباقي من المسمى بقدر قيمته ۰۰۰

۱۹۲ - ۱۹۳ ، ۲۸۵ ، ۲۸۶ ، ۱۹۳ - ۲۲۰ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ج ۳۰ ، ۲۱ اذا قلنا ج ۳۰ ، ۲۱ ج ۳۱ اذا قلنا لا يصح هذا العقد فقد قيل يؤجر الأرض ويساقى على الشجر بجزء حيلة ، هـــذا لا يجوز إن شرط أحد العقدين في الآخر العقدين في الآخر العقدين في الآخر كان لرب الأرض أن يلزمه بالأجرة عن الأرض بدون المساقاة

۲۳۳ ج ۳۰ إجارة المساكن تبعا للأرض والشجر ، وإجارة الأرض والشجر تبعا للمساكن

79 ج ٣١ لا يجوز إكراء الشجر بحال ٣٠ ج ٣١ لا يجوز إكراء الشجر بحال أحمد جوزوا هذا العقد \_ إذا كان البذر من العامل \_ بلفظ الإجارة لا المزارعة وطائفة بالعكس ٢٢ ج ٢٥ أصع الأقوال جوازهما سواء كان بلفظ الإجارة أو المزارعة

٩٠ ، ٩٩ جـ ٢٩ وروي عن جماعة من السلف
 المنع من إجارتها بالأجرة المسماة وإن كانت
 دراهم أو دنانير

۹۳ ، ۹۶ ، ۱۱۷ ـ ۱۲۰ ج ۲۹ من يرخص في المزارعة دون المؤاجرة يقول ۹۶ ج ۳۰ ومن يجوز المؤاجسة دون المزارعسة يستدل بد نهى عن قفيز الطحان ،

١١٥ ج ٣٠ التفريق بينهما بأن الإجـــارة عقد لازم بخلاف المزارعة ممنوع

90 - 97 ج 79 ، ١١٦ ، ١١٧ ج ٣٠ عذرهم مع هذا القياس ما بلغهم من النهي عن المخابرة ، وعن كراء الأرض

١١٤ جـ٣٠ المزارعة أحل من المؤاجرة بأجرة مسماة ، تعليل ذلك

۸۵ ج ۲۸ وسواء كانت الأرض مقطعة أو غير مقطعة من قاس المقطعة على المستعارة فقد أخطأ من وجهين

٨٦ ج ٢٨ المرابعة نوع من المزارعة ولا تخرج عنها إلا إذا استكرى بإجارة مقدرة من يعمل له فيها

۱۲۵ ج ۳۰ إذا استأجره ليطحن له طبيخا أو يحبز له رغيفا أو يخيط له ثيابا أو يسقي له زرعا أو يقطف له ثمرا أو أعطاه ماء ليسقي به قطنه أو زرعه ويكون له ربعه أو ثلثه جاز

۱۲۳ ج ۳۰ إذا استأجر الأرض بجزء من زرعها وصححناها ولم تزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه وإذا جعلنا مزارعة وصححناها فينبغي أن تضمن بمثل ذلك ، وإذا أفسدناها وسميناها إجارة فالواجب قسط المثل

١١٥ ، ١١٦ ، ١٢٢ ، ٦٧ ج ٣٠ إجارة الأرض بجنس الطعام الخارج منها جائز في أظهر قولى العلماء

۱۱٦ ج ۳۰ إذا استأجر من يشق الأرض ويبـــــنر فيها ويسقيها بطعام مـــن عنده وقد استأجره على أن يبذر له طعاما

۱۱٦ جـ٣٠ إذا استأجر قوما ليستخرجوا له معدن ذهب أو فضة أو ركازا من الأرض بدراهم أو دنانير

۱۱۸ ج ۳۰ إذا كان العامل قد فرط حتى مات بعض المقصود فأخذ المالك مثل ذلك من أرض أخرى وجعل ذلك له بحيث لا يكون فيه عدوان لم يحنث

١٢٢ ج ٣٠ مؤنية الحصادين على مين اشترطاه ، وإن اشترطا المؤنية عليهما فعليهما ، وإن شرطاها على أحدهما فهي عليه ، وفي الإطلاق نزاع ، ولهما اقتسام الحب والتبن

٣١٧ ج ٣٠ يباح اللقاط إذا حصده المالك أو الغاصب

188 ج ٣٠ إذا امتنع بعض الشركاء عن الإنفاق الذي يحتاج إليه الزرع جاز لبعضهم أن يزرع في مقدار نصيبه ويختص به

الله مشاركة أرباب البذر

187 ج ٣٠ إذا لم يمكن الفلاحين البنر وحده لشيوع الأرض وامتناع الشركاء من المقاسمة والمعاونة ، فالزرع كله لرب البنر إذا زرع في قدر ملكه المشاع ، وإن جعل ما زرع في نصيب التارك مزارعة من أرباب البنر بالمبنور من الأرض والعمل للعامل ويقسم الزرع بينهم ٠٠٠٠

۱۲۳ ، ـ ۱۲۵ ج ۲۹ « من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شـــى وله تفقته »

١١٥ ج ٣٠ إذا زارع حولا بعينه فالمزارعة
 لازمة كما تلزم إذا كانت بلفظ الإجارة

١٤٨ ج ٣٠ من له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها له قيمتها بعد الفسخ ٠٠٠

۸۵ ، ۸۵ ج ۲۸ ، ۲۰ ج ۲۰ إذا فسدت هذه المشاركات وجب نصيب المثل لا أجرة المثل

١٣٧ ج ٣٠ إن لم تنقص حصة الشركاء لا في الأرض ولا في الزرع فعليهم إجابة طالب القسمة ، وإن أمكن انقسام عوض المقسوم من غير ضرر فعل

١٤٧ ج ٣٠ إذا بذره في غير الوقت الذى يبذر مثله أو في أرض ليست على الوصف الذى اتفقا عليه فنقصت كان من ضمانه ، أقل ما عليه مثل رأس المال

۱۵۰ ، ۱۵۰ ج. ۳۰ إذا أخذ الفلاح شيئا من غير استحقاق ظاهر كان خيانة

۱٤١ ج ٣٠ لا يجوز أن يشترط على العامل شيء معين لا دجاج ولا غيره

۱۰۵ - ۱۰۹ ج ۳۰ لو اشترط أحدهما على الآخر أن يزرع له بقعة أخرى يختص

بربحها لم يجز ، إذا تبرع أحدهما بهديه ١٤٧ ج ٣٠ إذا عامله على أرض فيها حب من العام الماضى صبع واستحق العامـــل ما شرط له

۱۲۵ ج ۳۰ إذا كانت الأرض لواحد ومن الآخر البقر والبذر ومن المرابع العمل على أنّ لرب الأرض النصف ولهـــذين النصف ٢٥١ ج ٣٠ إذا حرث الفلاح أرضا وزرعها غيره وكانت مقاسمة لرب الأرض سهــم وللفـــلاح سهم قسم نصيب الفلاح بـــين الحارث والزارع

## باب الإجارة

108 ج ٢٩ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ج ٢٠ الإجارة على ثلاث مراتب (١) الإجارة الخاصة : أن يستأجر عينا ، أو يستأجره على عمل في الذمـــة بحيث تكون المنفعة معلومة فيكون الأجر معلوما والإجارة لازمة

٣٣٣ ج ٣٠ الخراج إجارة الأرض وإن لم تقدر مدة إجارتها

٥٣١ ـ ٥٠٢ ، ٥٠٦ ، ٥٠١ ج ٢٠ ، ٣٣٣ ج ٢٢ من جعل الإجارة على خلاف القياس قال إنها بيع معدوم وبيع المعدوم على خلاف القياس ، نقد ذلك

الشرعية قولان (١) أنها تنعقد بما عده الناس الشرعية قولان (١) أنها تنعقد بما عده الناس إجارة ، أمثلة (٢) لا بد من الصيغة في ذلك ٣٤٥ ، ٣٤٦ ، ٣٤٦ المرجسع في المعقود : الإجارة ٢٠٠٠ إلى العرف ولا يشترط لفظ معين ، إذا عرف المتعاقدان المقصود المعقدت بأي لفظ من الألفاظ

۱۷٦ ج ٣٠٠ إن كان الناظر ممن يعتقد صحة الإجارة بما جرت به العادة جاز أن يسلمه

بما هو إجارة في العرف ، وإن كان لا يرى صحة الإجــارة إلا باللفظ كان عليــه أن لا يسلمها إلا إذا آجرها كذلك

۱۷۵ ، ۱۷۱ ، ۱۸۵ ج ۳۰ لیس لناظــر الوقف وولی الیتیم والوکیــل أن یؤجره إجارة غیر شرعیة

۲۱۸ ، ۱٦٠ ج ۳۰ إذا قال الناظر للطالب:اكتب عليك إجارة واسكن فقد أجره

۱۹۵ ، ۱۹۵ ج ۳۰ إذا قال أجرني المكان الفلاني بكذا فأشهد المستأجر على نفسه دون المؤجر وسلم إليه المكان وإذا أراد الساكن أن يخرج لم يمكنه صاحب المكان فهي إجارة شرعية

٥٣٣ ج ٢٠ هل تنعقد الإجارة بلفظ البيع، التحقيق

۱۸٦ ج ۳۰ العقد لا يفتقر إلى إشهاد شروطها (١) معرفة المنفعة

۱۰۲ ج ۳۰ یجوز إجارة منبت القصب لیزرع فیها الستأجر قصبا ، و کذلك إجارة المقصبة لیقوم علیها المستأجر ویسقیها ۱۰۳ ج ۳۰ إن استأجرها علی أن یزرع فیها نوعا من الحبوب لم یکن له أن یزرع ما هو أشد ضررا ، ولو زرع ما هو أشد ضررا کان للمؤجر مطالبته بالقیمة ، وإن استأجرها علی أن یزرع فیها ما شاء فله ذلك

٣٠٥ ج ٣٠ إجارة الأرض لينتفع بذلك انتفاع مثله بمثلها جائز

٣٤٨ ج ٣٠ إن اشترط المستأجر أن ينتفع بجميع ما في الأرض حتى في الكلأ المباح

وأعقاب الزرع وغير ذلك فهو شرط لازم وكذلك إذا كانت العادة تتضمن ذلك

# (٢) معرفة الأجرة

١٠ ج ٢٠ الإجارة بأجرة مجهولة ٠٠٠ من الميسر

٥٢٩ ج ٢٩ إذا اشترط عــــــلى المستأجر عمارة موصوفة جاز

١٦٥ ج ٣٢ ، ٣٥٠ ج ٣٥ تصح إجارة الأجير بالطعام والكسوة ٠٠ ويرجع في ذلك إلى العرف

٣٤٣ ج ٣٠ إجارة الظئر جائز بالكتاب والسنة والإجماع

٧٤ - ٢٠١ ، ٣٤٣ ج ٣٠ ، ٣٧ ، ٧٤ ، ٧٧ ، ٧٤ ج ٩٧ من ١٩٤ ج ٩٩ قول من قال : إجارة الظئر للرضاع على خلاف القياس ـ لأن الإجارة عقد على منافع وإجارة الظئر عقد على اللبن ، وقالوا المقصود وضع الطفل في حجرهـا ٠٠٠ ـ كلام فاسد

٥٣١ ـ ٥٥٢ ج ٢٠ الظئر تارة تستأجر بأجرة مقدرة ، وتارة بطعامها وكسوتها ، وتارة يكون طعامها وكسوتها من جملــة الأحرة

۱۹۷ – ۲۰۱ ، ۳۲۰ ، ۲۶۳ ج ۳۰ ، ۱۹۷ ج ۱۹۰ ج ۱۹۰ ج ۱۹۰ ج ۲۰ باده الحيوان كالجواميس والغنم والطير والناقة لشرب لبنها أو نسلها: (۱) أن يكون المستأجر هو الذي يقوم على هذه الدواب ، هذا إجارة ، وأولى من إجارة الظئر (۲) أن يكون صاحب الماشية هو الذي يقوم عليها وطالب اللبن لا يعرف إلا لبنها وقد استأجرها لترضع

سخالا فهو مثل إجارة الظئر وهل يسمى بيعا (٣) أن يشتري اللبن مدة مقدارا معينا من ذلك اللبن يأخسنه أقساطا من هسنه الماشية ، هذا جائز ٠٠٠ وهل يسسى بيعا (٤) أن لا يكون مقدارا معينا فهو المنهي عنه بد لا يباع لبن في ضرع »

۱۹۹ ، ۲۰۰ ج ۳۰ كما تصح الإجارة على المنافع تصح على ما يتجدد ويحدث كمياه البئر وغير ذلك

٤١٥ ج ٣٠ ، ١٢٧ ج ٣٤ تجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه وإن لم يشترط، أمثلـــة

۳۰۰ ، ۳۱۹ چ ۲۱ سر كراهة أحمد لبناء الحمام وشرائه وكرائه ، محامسل كلامه ثلاثة (۱)

۱۹۵ ، ۱۹۵ ج ۳۰ هل يكره كراه المصاغ بجنسه ، كراؤه بغير جنسه وأكلـــه جائز بلا كراهة إذا أكري في مباح

187 - 187 ج 70 إذا كان مبدأ الحكم بالهلال حسبت جميع الشهور بالأهلة وإن كان بعضها أو جميعها ناقصا

۱٤٣ ـ ١٤٦ ج ٢٥ وإن كان مبدأ الحكم في أثناء الشهر فإن كان كاملا كمل ثلاثين وإن كان ناقصا جعل تسعة وعشرين

# (٣) الإباحة في العين

181 / 187 ج ٢٢ الصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة / يتصدق بذلك العوض ويتوب

۲۰۸ ، ۲۰۹ ، ۲۱۵ ج ۳۰ إذا اكترى منفعة لفعل محرم كالفناء والزنا وشهادة الزور وقتل المعصوم والنوح كان حراماً ، وكذلك إذا أكراها لفعل ما وجب عليه ، أمثلة

٢١٦-٢١٦ ج ٣٠٠ تحريم استئجار الشبابة، لا حجة في حديث ابن عمر على إباحتها ، آلات الملامي لا يجوز الاستئجار عليها

١٩٥ ج. ٣٥ أخذ الأجرة والهبة والكرامة على النجامة حرام على الآخذ والدافع

١٩٥ ، ١٩٧ ج ٣٥ يحرم إكراء الحوانيت من المنجمين ، ويجب منعهم من الجلوس في الدكاكين

۲۱۵ ج ۳۰ لیس کل ما جاز فعله جاز إعطاء العوض علیه

٢٠٩ ج ٣٠ إذا استوفي تلك المنفعة ومنع العامل أجرته كان غدرا وظلما أيضا

۲۰۹ ج ۳۰ / ۱۶۱ ، ۱۶۲ ج ۲۲ إذا استؤجر لحمل الخمر قضي له بالأجرة لكنها لا تطيب له: إما كراهة تنزيه أو تحريم فيما جنسه مباحا كالحمل بخلاف الزنا / فلا يجوز الانتفاع به ولا رده على صاحبه

ا ۱۶۲ ، ۱۶۲ ج ۲۲ المقبوض على منفعة محرمة يتصدق به ، ويتوب إلى الله ، صدقت بالعوض كفارة

۱۸۹ ج ۳۰ إذا وزن الوزان بالعدل وأخذ أجرته ممن عليه الوزن جاز إذا وزن بالآلات الصحيحة ، وإن كانت الآلات فاستدة والوزان باخسا كان من الظالمين

٣٣٥ ج ٢٩ إذا أجره حنطة لينتفع بها ثم يرد إليه مثلها مع الأجرة لم يجز

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٠

٦٤ ، ٦٥ ج ٣٤ قول القاضى : لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدهـــا سنواء كانت مـــع الزوج أو مطلقة

۲۷۲ ج ۳۲ ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج

۲۷۲ ج ۳۲ إذا استأجرها لإرضاع ولدها فهل له منع زوجها من وطئها خشية أن يقل لبنها بالحمل

# يشترط في العين المؤجرة (١) معرفتها

۳۰۵ ج ۳۰ إذا استأجر أرضا لم يرها ولم توصف له لم تصح الإجارة عند الجمهور، من صححها أثبت له خيار الرؤية ، إن وصفت بأنها تروى كل عام فلم ترو فله الفسنخ

٣٠٧ ج ٣٠ إجارة الأرض المعينة جائزة وإن لم يعلم ذرعاتها

٣٠١ ج ٣٠ يصــع استنجار الأعمـى عند الجمهور ، لا بد أن يوصف له المستأجر، إن وجده بخلاف الصفة فله الفسخ

# (٢) أن يعقد على نفعها دون أجزائها

١٩٥ ، ١٩٦ ج ٣٠ إذا أعطى الشمع لمن يوقده وقال كلما نقص منه أوقية بكذا جاز إذا أوقد في أمر مباح

# (٣) القدرة على التسليم

مشاع وامتنع صاحب النصف المشاع من المساع من المساع من المساع من العمارة والسقي معه أجبر على ذلك في أصح قولي العلماء ، وفي الثاني لا يجبر ، لكن للآخر أن يعمر ويسقي ويمنع من لم يعمر ويسقى أن ينتفع بما حصل من ماله

## (٤) اشتمال العين على المنفعة

۳۰۳ ـ ۷۷۷ ، ۳۱۲ ، ۳۷۷ ، ۳۰۳ ج ۳۰ إجارة أرض تصلح للزراعة جائز ســـواء شملها أذا كانت العادة أنــه يشملها ، وما تروى أحيانا ففيــه نزاع (۱)

٣٠٤ ج ٣٠ إجارة العين بمنفعة ليست فيها إجارة باطلة

٣٠٥ ج ٣٠ إذا تنازعا في إمكان الانتفاعرجع إلى غيرهما

(٥) أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها ٧٦ ج ٣١ إن كان الثاني قد استأجر المكان من غير من له ولاية الإيجار مع بقاء إجارة صحيحة عليه فهي باطلة

۱۹۳ ، ۱۸۰ ، ۱۸۵ ج ۳۰ إذا أكره المؤجر على الإجارة بغير حتى أو أكره بغير حتى على تنفيذها لم تصح

٢١٠ ج ٣٠ إذا لم يسم موكله في الإجارة
 كان ضامنا للأجرة ، وإن سماه فهل يكون
 ضامنا

۳۰۸ ج ۲۲، ۲٦٠، ۲٦١، ۲۷۷ ج ۳۰، ۳۹۹ ج ۲۷۷ ج ۳۹۹ مل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به ؟ على أقوال (١) \_ وهو الصحيح \_ الجواز

٢٤٥ ج ٣٠ إذا أذن المعير في الإجارة جازت ١٩٩ جـ ١٩٦ ، ١٥٦ جـ ٣٠ إذا كان في استئجار جدار الوقف مصلحة للوقف جاز

۱۷۳ ج ۳۰ ، ۸۵ ج ۲۸ إيجار المقطع للأرض يصبح

<sup>(</sup>١) وانظر ما يأتي : وإن أجره أرضابلا ماء

٢٤٧ ج ٣٠ ليس للمقطع الثاني أن يطالب المقطع المنفصل بما بور الفلاح من الأرض ، المقطع الثاني مخير بين مطالبته بالأجرة التي رضي بها الأول وبين أجرة المثل لما تسلمه من المنفعة

٣٠ ، ٢٤٧ ج ٣٠ لو قدر أن الأرض آجره إياها إجارة فاسدة وسلم إليه الأرض قبل إقطاع الثاني كان عسلى المستأجر ضمان الأرض كلها للمقطع الثاني

الإقطاع ثم انتقل لغيره انفسخت الإجارة من الإقطاع ثم انتقل لغيره انفسخت الإجارة من حين انتقاله ، إن شاء الثاني آجرها لذلك المستأجر وإن شاء الم يؤجسره وكذلك المستأجر ، إن كان فيها للمستأجر زرع أو قصب فليس له قلعه مجانا ، بل هو مخير أن يبقي زرعه وقصبه بأجرة مستأنفة لكن لا يلزمه بأكثر من أجرة المثل

۱۷۳ ج ۳۰ ولو استأجرها غيره جاز على الصحيح وقام غيره فيها مقام الأول ، وإن شاء أن يبقي زرعه وقصبه بأجرة المثل وإن شاء أن يؤجره إياها برضاه

الله الأجرة ، ٢٥٢ ب ٢٥٣ إذا استأجر من ثلاثة نفر قطعة أرض وبئر ماء معين وزرعها أنشابا ثم باع النصف لأحدهم فمن حين انتقلت إليه الأنشاب فلشركته مطالبته بحقهم من الأجرة ، وعلى المستأجر أن يدفع للمشتري حصته من الأجرة ، ٠٠٠٠

١٨١ ج ٣٠ إذا أجره مدة يعلم أنه يبلغ في
 أثنائها فأكثر العلماء يجوزون لليتيم الفسخ

۱۸۷ ج ۳۰ يجب على ناظر الوقف أن يفعل مصلحة الوقف في إجــارة المكان مسانهـة أو مياومة

٢٤٦ ج ٣٠ إذا كان الوقف على جهة عامة جازت إجارته بحسب المصلحة ولا يتوقت بعدد سنين عند أكثر العلماء

۱۸۰ ج ۳۰ إجارة الوقف أربعين سنة فيها خـــــلاف

١٦٩ ج ٣٠ إذا كان العرف في الإجارة يقتضي سنة أو سنتين أو نحو ذلك فأجر الوكيل أرض الإقطاع مدة ثلاثين سنة لم تصبح

۲۷۰ ، ۱۰۸ ، ۱۹۲ ج ۳۰ یجوز عقـــدالإجارة لمدة لا تلی العقد

١٥٩ ، ١٥٩ ج ٣٠ إذا كانوا استأجروها مدة ثلاث سنين وكانت في إجارة الآخرين جسازت

٣٠٣ ج ٣٠ صلاة الفرض لا يفعلها أحد عن أحد لا بأجرة ولا بغيرها ، وكذلك النافلة في الحياة أو بعد الموت

٢٠٣ ج ٣٠ إذا توفي وأوصى أن يصلى عنه بدراهم تصدق بها عنه ويخص بالصدقة أهل الصلاة

٣٠٠ - ٢٠٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ٢٠٨ ج ٣٠ تعليم القرآن والعلم بلا أجرة أفضل الأعمال، الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة كانوا يعلمون بغير أجرة ، نزاع العلماء في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه على ثلاثة أقوال : أقربها جوازه مع الحاجة ، مآخذ العلماء

٢٠٦ ج ٣٠ يجوز أن يعطى هؤلاء من مال المسلمين على التعليم كما يعطى الأثمسة والمؤذنون والقضاة

٢٠٢ ج. ٣٠ الاستئجار على الأذان والإمامة، أوهميا

٩ ج ٣١ معرف على المراكب بنى مسجدا وجعل للإمام أجرة: إن كان يعطيها من أجرة المراكب التي له جاز أخذها ، وإن كان يعطيها مما يأخذ من الناس بغير حق فلا

۱۹۰ ج ۳۰ إذا كان يختم القماش وذكر أن له جهة أخرى حلالا يعطى الأجرة منها وغلب على الظن صدقه جاز أخذها

194-190 ج ٣٠ إذا حجم الحاجم استحق أجرة حجمه ، ليست حراما ، يكره للحر أكلها تنزيها ، حال المحتاج إليه ليس كحال المستغني عنه ، هي خير من مسألة الناس ١٩٥ ج ٢٨ أمر النبي أن يطعمه الرقيق والناضح

٥٠٧ ج ٢٠ لو استأجر طبيبا إجارة لازمة
 على الشفاء لم يجز بخلاف ما إذا جعل له
 جعلا ، قصة اللديغ

۲۰۱ ج ۳۱ على المؤجر عمارة ما يحتاج إليهالمكان والذي هو من موجب العقد ٠٠٠

۲۰۱ ج ۳۰ إذا أنفق الطبيب على المريض طالبا للعوض لفظا أو عرفا فله المطالبة به ٢٣٣ ، ٢٣٤ ج ٢٩ إذا امتنع أحد الشريكين من المؤاجرة أجبر عليها ، وهل يجبر على المهايأة

۱٦٥ ، ١٦٦ ج ٣٠ الإجارة الشرعية لازمة
 من الطرفين

۲۱۷ ـ ۲۱۹ ، ۱۹۶ ج ۳۰ إذا آجر الأرض أو الرباع كالدور والحوانيت والفنسادق وغيرها كانت لازمة من الطرفين

۲۱۷ ، ۱۱۵ ج ۳۰ لو استكراه كل يوم بدرهم ولم يوقت أجلا فهي غير لازمة ،وكلما دخل شهر فله فسنخ الإجارة ، وكذلك إذا كان أجر الشهر بكذا ، أو كل سنة بكذا ولم يعين أجلا

۱۸۰، ۱۷۰، ۱۲۱، ۱۳۰، ۱۸۰، ۱۸۰ م ۱۸۰ م ۱۸۰ م ۱۸۰ م ۱۸۸ ج ۳۰ إذا كانت لازمة لم يكن للمؤجر أن يخرجه قبل انقضاء المدة لأجل زيادة سواء حصلت له في أثناء المدة ولا لغير زيادة سواء كانت العين وقفا أو طلقا وسواء كانت ليتيم أو غير يتيم

۱۷۵ ـ ۱۷۸ ج ۳۰ ليس للناظر أن يجعل الإجارة لازمة من جهة المستأجر جائزة من جهة المؤجر

۱۹۵ ، ۱۹۹ ، ۱۸۵ ج ۳۰ متى كان ناظر وقف أو مال يتيم فأسلمه إلى الساكن وأمره أن يكتب عليه إجارة وطالبه بمكتوب الإجارة والأجرة المسماة وقال إني لم أؤجره إجارة شرعية كان قادحا في عدالته

١٦٥ ، ١٨٩ ج ٣٠ وكان ظالما في إقراره لهم
 مع إمكان إخراجهم ويكون ضامنا لما فوته
 على أهل الوقف

بغلب على ظنه أنه ليس هناك من يزيد عليه، يغلب على ظنه أنه ليس هناك من يزيد عليه، وعليه أن يشهر المكان عند أهل الرغبات ١٨٦ ج٣٠٠ إن حابا بعض أصدقائه أو بعض من له عنده يد أو غيرهم فأجرهم بدون أجرة المثل كان ضامنا لما نقص

۱۸۱ ج ۳۰ متى أجر الوصي بدون قيمة المثل كان ضامنا ولم تكن إجارة لازمة لليتيم بعد رشده، إن كان المستأجر عالما كان ضامنا ١٨٦ ، ١٨٧ ج ٣٠ لو تغيرت أسعار العقار بعد الإجارة لم يملك الفسخ

۱۸۷ ج ۳۰ ما ذكره بعض متأخري الفقهاء من التفريق بين أن تكون الزيادة بقدر الثلث أو أقل فهو قول مبتدع

۱۸۵ ، ۱۸۹ ، ۱۸۰ ، ۱۸۶ ج ۳۰ إذا زاد على المستأجر بعد ركون المؤجر إلى إجارته كان قد سام على سوم أخيه

٣٠ ، ١٨٧ ج ٣٠ ولو زاد عليه بعد العقد وإمكان الفسخ فهو مثل الذي يبيع على بيع أخيه ، فكيف إذا زاد عليه مع وجود الإجارة الشرعية ، عقوبته

٥٤٨ ج ٢٩ لا يجبر صاحب الدابـــة أن يكتري لها ، ولو أكره على ذلك لـم يجز أن يؤخذ منه زيادة على ثمن المثل

٩٨ ج ٢٨ ، ٣٠ ج ٢٩ لو اضطر ناس إلى السكني في بيت إنسان أو مكان يأوون إليه فعليه أن يسكنهم مجانا إذا كان مستغنيا عن تلك المنفعة أو عوضها

۱۸۳ ج ۳۰ إذا كان ينقل الناس بلا أجرة فترك الأجرة للفقراء أفضل ، وإن كانوا أغنياء وهناك محتاج فأخذه لأجل المحتاج أفضل

تسعير أجرة العمال (١)

١٨٩ ، ١٨٠ ج ٣٠ ، ٧٦ ج ٣١ إذا أجر

(۱) انظر ص ۱۹۶

ضيعة مدة ثم أجرها تلك المدة أو قبال انقضائها لآخر كانت الثانية باطلة ، وللمستأجر الأول الخيار بسين أن يفسخ الإجارة وتسقط عنه الإجارة من حين الفسخ ويطالب أهل المكان هسذا الثانى بأجرة المثل وبين إمضاء الإجارة ويعطي أهسل المكان أجرتهم ويطالب الغاصب بأجرة المثل من حين استيلائه على ما استأجره

۱۸۳ ج ۳۰ إذا ترك الأجسير العمل لسم يستحق الأجرة ، وإن عمل بعضه أعطي من الأجرة بقدره ، وإن تلف من المال شسىء بسبب تفريطه ضمنه ، التفريط

۲۸۸ ، ۲۸۹ ، ۲۲۱ ، ۱۵۹ ، ۱۵۹ ، ۱۵۹ ج ۲۸۹ ، ۱۵۹ ج ۳۰ إذا تلفت العين المؤجرة قبل قبضها بطلت الإجارة ، القبض

۲۳۸ ، ۲۳۹ ، ۲۸۸ ، ۲۸۹ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ متلفت عقب قبضها وقبل التمكن من الانتفاع بطلت أيضا

۲۳۹ ج ۳۰ إذا استأجر أرضا للازدراع فأصابتها آفة فإن كانت مانعة من الزرع فلا أجرة عليه ، وإن منعته من تمام صلاحه بعد ما نبت فالأظهر أنه من ضمان المؤجر ٢٨٩ ، ٢٥٧ / ١٥٣ / ٢٥٨ ، ٢٨٩ ج ٣٠ وإن تعطل نفعها بعض المدة لزمه من الأجرة بقدر ما انتفع به كما لو أصاب الأرض جراد أو نار أو جائحة أتلفت بعض المزرع نقص مسن القيمة بقسدر ما نقص من الزرع

۲۸۹، ۲۹۹، ۲۹۹، ۲۸۹، ۲۸۹، ۲۸۹، ۲۸۹، ۲۸۷ و ۲۰۸، ۲۰۷ ان زال بعض نفعها المقصود وبقي بعضه فهذا نوعان (۱) حصول بعض المنفعة في نفس المكان الواحد والزمان الواحد : مثل أن يمكنه زرع الأرض بغير ماء ويكون زرعا ناقصا أو كان الماء ينحسر عن الأرض التى غرقت على وجه يمنع بعض الزراعة أو نشوء الزرع ٠٠٠ فلأصحابنا وجهان (۱) أنه لا يملك إلا الفسخ (۲) أنه يغير بين الفسخ وبين الأرش و لو قيل عن الأرش لكان أوجه هنا ليس له إلا المطالبة بالأرش لكان أوجه وأقيس من قول من يقول ليس له إذا تعقب المنفعة إلا الرد دون المطالبة بالأرش

۳۰۰ ، ۲۰۷ ، ۳۰۰ كيف يتقدر الأرش المنفعة في بعض زمان الإجارة أو بعض أجزاء العين المستأجرة و فهذا تقسط فيه الأجرة على قدر ذلك ، ويجب بقسط ما حصل من المنفعة ، وتكون الأجرة مقسومة على قدر قيمة الأمكنة والأزمنة لا بأجزاء الزمان ، مثال هو المقصود مثل أن ينقطع الماء عن الأرض هو المقصود مثل أن ينقطع الماء عن الأرض حطب أو نصب خيمة في دار انهدمت وصيد السمك في الأرض التي غرقت فهل تبطل الإجارة

٢٦٢ ج ٣٠ إذا تلف المال الذي استأجر الدابة لأجله فالأجرة عليه

۱۵۷ ج ۳۰ ليس للمؤجر فسخ الإجـــارة بمجرد موت المستأجر ، بل يوفونه كما يوفيه الميت ، وهو أظهر القولين

الله المرق ماله المرق ماله أو احترق من الدار أو سرق سارق زرعه أو احترق من الدار أو سرق سارق زرعه الله المرا / ١٩١ - ١٩٨ ج ٣٠ إذا استأجر أرضا للزرع فانقطع الماء عنها بعد زرعها فإن حصل معه بعض المنفعة وجب من الأجرة بقدر ذلك ، وإن تعطلت المنفعة كلها فلا أجرة لا فرق بين انقطاع المساء وبين الغرق ونحوه ، شبهة من فرق بينهما

٣٠ج٣٠١ إذا كانت التقاوى من الملاك بذرا في الأرض وجاء برد أهلك الزرع بعد إقباله فلا ضمان على الفلاحين ، وإن كانت قرضا مطلقا في الذمة فهي في ذمة المقترض

٣١١ ج ٣٠ إذا استأجر ما تكون منفعته إجارة للناس كالحمام والفندق والقيسارية فنقصت المنفعة المعروفة حط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة

مشاع واتفق مع صاحب النصف الآخر على مشاع واتفق مع صاحب النصف الآخر على العمارة فعمر المستأجر نصيبه وامتنع الآخر حتى سرق أكثر الثمرة وامتنع أيضا من السقي حتى تلف أكثر الثمرة فعليه ضمان ما تلف من نصيب شريكه (١)

۳۰۷ ، ۲۰۸ ج ۳۰ ما تلف من الزرع فهو من ضمان مالکه لا يضمنه له رب الأرض

(۱) تقدم أصل البحث في «وضع الجوائح» وأدلة ذلك ، والخلاف فيه ، والجواب عما استدل به من منع ذلك ، وما هي الجائد ــة ، وتحديد هــا ، ومتى توضع ص ٢٠٦

٣٠٠ ـ ٣٠٢ ج ٣٠٠ ما يتوهمه بعض الناس: أن جائحة الزرع في الأرض المستأجرة توضع من رب الأرض أو يوضع من رب الأرض بعض الزرع قياسا على جائحة المبيع في الثمر غلط

' ٣٠١ ، ٣٠٢ ج ٣٠ نظير الأرض المستأجرة للازدراع الأرض المستأجره للغراس والبناء ٢٣٩ ج ٣٠ إن أصابته الآفة بعد تمكن المستأجر من أخذ الزرع وجبت الأجرة على المستأجر

٣٣٩ ، ٢٦١ ج ٣٠ لو فرط المستأجر في استيفاء المنافع حتى تلفت كانت من ضمانه، وإن تلفت بغير تفريط كانت مسن ضمان المؤجر

۱۷۶ ج ۳۰ إذا كانت الأرض مما يروي غالبا صحت إجارتها قبل شمول الري لها ، وإذا طلب الزيادة فليس له إلا الأجرة المسماة وإذا طلب الزيادة فليس له إلا الأجرة المسماة وأمكن الزرع المعتاد وجبت الأجرة ، وإن لم يجب عليه شيء، وإن روي بعضها وجب من الأجرة بقدره ، وإن قال – من ظن أن الأرض لا تجوز إجارتها قبل ريها – آجرتكها مقيلا ومراحا ، أو أطلق

١٦٧ ج ٣٠ ، ٣٧ ج ٣١ إذا غصب الأرض المستأجرة وبنى فيها خير المستأجر بين أن تفسخ الإجارة بهذا السبب وتسقط عنه الأجرة وبين أن يمضى في الإجارة ويطالب الغاصب بأجرة ما انتفع به من الأرض ، ويخير بين أن يبقى بنهاء فيها وبين أن يزيله إن كان مها دخل في عقد إجارته

۱٦١ ج ٣٠٠ إذا استأجر دارا وبجواره رجل سوء لم يعلم به حــال العقد فله الفسخ ولا أجرة عليه من حين الفسخ

۱۸۲ ج ۳۰ إذا كان المستأجر لم يعلم بأن هذا الحمام إذا أديرت يحصل من إدارتها الضرر الذي ينقص قيمة المنفعة فله الفسخ، والقول قوله في عدم العلم مع يمينه

٣٠ ، ١٧٠ ج ٣٠ إذا كان المستأجر بدون قد دلس على المؤجر وغره حتى استأجر بدون قيمة المثل ٢٠ فله فسيخ الإجارة ، ويطالبه بأجرة المثل

١٦٨ ج ٣٠ إذا تعذر استيفاء المستأجر الأجرة التي يستحقها فله فسخ الإجارة

٥٤٥ ، ٣٤٣ ، ٣٤٣ ج ٢٠ جواز بيع العين المؤجرة ، وإذا كان فيها للبائع منفعة

٣٤٦ ج ٣٠ ما قطعه المستأجر من الأشجار فعليه ضمانه

١٩٦ج ٣٠ إذا أذنوا في غسل المنديا المزركش فتعدت عليه أمة الصانع في صقل الذهب فتقرض ضمن ما نقصت القيمة ، وإن تراضوا بأن يأخذ الصانع المنديال ويعطيهم قيمته التي تساوي في السوق قبل التقرض جاز ٠٠٠

۲۰۳ ، ۲۰۶ ج ۳۰ لا يلزم الراعي شــــى، إذا لم يكن منه تفريط ولإ عدوان

٣٥٢ ، ٢٥٤ ج ٣٠ إذا أدركها الموت فينبغي للراعي أن يذكيها ولا ضمان عليه ، وكذلك غيره

۲۰۵ ج ۳۰ إذا تسلم غنما وسلمها لصبي عمره ( ۱۲ ) سنة فذهب منها شيء ضمنه الراعي

ويملك المطالبة بها إذا سلم العين ، لا يلزم ويملك المطالبة بها إذا سلم العين ، لا يلزم تعجيل الأجرة ، ولا تجب إلا باستيفاء المنفعة ١٥٦ ج ٣٠ إذا كان المؤجر وقفا ونحوه فليس للناظر تعجيل الأجرة كلها من غير حاجة إلى عمارة ونحوها ، ولو شرط ذلك لم يجز

١٥٤ - ١٥٧ ج ٣٠ إذا استأجــر أرض بستان بأجرة مقسطة ثم توفي وطلب مــن أولاده تعجيل الأجرة بكمالها لم يجب عليهم، وإذا لم يثق أهل الأرض بذمتهم فلهم أن يطلبوهم بمن يضمن لهم الأجرة في أقساطها يطلبوهم بمن يضمن لهم الأجرة في أقساطها إلا عند محل الأجل

۸۸ ، ۷۷ ، ۸۸ ج ۳۱ إذا استأجر قطع أرض وقف وغرس فيها غراسا وأثمر وانقضت مدة الإيجار فأراد نظار الوقف قلع الغراس فليس لهم ذلك ، لهم المطالبة بأجرة المثل ، أو تملك الغراس بقيمته ، أو ضمان نقصه إذا قلع

١٥٩ ج ٣٠ إذا استأجر الأرض وفيها زرع للغير أبقي بأجرة المثل

١٧٥ ج ٣٠ إذا فسخ المستأجر الإجارة فإن كانا قد تقايلا أو فسخا بحق فعليه من الأجرة بقدر ما استولى على الأرض وله قيمة حرثه بالمعروف

١٨٤ ج ٣٠ ما زرعوه زائدا عما يستحقونه عزر ومنع

بالإجارة فزرعهم بأجرة المثل ، وإن لـــم يستعملوه فهل لرب الأرض قلعه بما أنفقوه وإن اختار بقاءه والمطالبة بأجرة المثل

۲۱۸ ، ۱٦٤ ، ۱٦٥ ج ٣٠ إذا سكنوا غصبا فللمالك أن يخرجهم ولا يطالبهم بالأجرة المسماة بل بأجرة المثل

٨٦ ، ٢١٩ ، ٤٠٨ ــ ٤١٠ ج. ٣٠ يجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل

٤٨ ج٣٠ يضمن في الفاسد نظير ما يضمنفي الصحيح

٢٤٩ ج ٣٠ إذا كان الذي ادعي عليه أن الأرض استؤجرت لــه قد استغل الأرض وجب عليه ضمان المنفعة ، وإن لم يعترف أنه استوفاها بطريق الإجارة ولا بإذن المالك فهو غاصب.

۱۸۹ ج ۳۰ إذا ادعى الناظر أن الإجارة كانت فاسدة وادعى المستأجر أنها كانت صحيحة فالقول قول من يدعى الصحة

۷۲ ج ۲۶ ، ۲۰ ــ ۲۰ ج ۲۹ « أجرة المثل » إنما تقدر بالمسمى إذا كان هناك مسمى يرجعان إليه

# باب السبق

۲۲۱ – ۲۲۷ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ج ۲۰۱ ج ۲۰۱ ، ۲۰۱ ج ۲۰۱ جواز السباق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك إذا كان بغير عوض ولم يكن فيه مضرة راجحة

٣٤٦ ، ٣١٩ ج ٣٢ اللعب بالحمام منهي عنه ولو من غير قمار ، من أشرف عنلى الجيران ٠٠٠ أو رماهم بالحجارة لأجل ذلك عزر ومنم

٥٦٦ ، ٢١٦ / ٢١٦ – ٢١٦ ج ٣٠ الترخيص للصغار في اللعب في الأعياد، لعب عائشة / وزمارة الراعي

۱۲۸ ، ۱۲۹ ج ۹ / ۲۲۳ ج ۲۲ ، ۲۱۸ ج ۲۱۹ ما ينبغي أن يلهو به المرء ويتحدث بـــه / « كل شيء يلهو به ابن آدم فباطل إلارميه بقوسه ۰۰۰ »

والمناضلة على ترك واجب أو فعل محرم: والمناضلة على ترك واجب أو فعل محرم: مثل أن تتضمن تأخير الصلاة عسن وقتها أو ترك ما يجب فيها من أعمالها الظاهرة أو الباطنة ، أو تشغل عن واجب في غسير الصلاة مسن مصلحة النفس أو الأهسل أو الأمسر بالمعروف أو النهي عسن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين أو ما يجب فعله من نظر في ولاية أو إمامة أو غير ذلك ، أو اشتملت على محرم أو استلزمت محرما كالكذب واليمين الفاجرة والخيانة أو على الظلم والإعانة عليه حرمت ٠٠٠

۲۱٦ ـ ۲۲۹ ، ۲۶۳ ـ ۲٤٥ ـ ۲۱۰ م ۲۱۰ ج ۲۰ ، ۲۰۰ ج ۲۰ ، ۱۹ اللعب بالشطرنسج منه ما عو محرم بالإجماع ـ وهو ما كان بعوض

۲۱٦ ـ ۲۱۸ ج ۳۲ و كذلك اذا اشــــتمل اللعب بهــا على ترك واجب أو فعل محرم مثل أن يتضمن تأخير الصلاة عن وقتهـا أو ترك ما يجب فيها من أعمالها باطنــا أو ظاهرا

٢١٨ ج ٣٢ وكذلك إذا شغل عن واجب في غير الصلاة من مصلحة النفس أو الأعــل أو الأمــر بالمعروف أو النهي عـــن المنكر

أو صلة الرحم أو بر الوالدين أو ما يجب فعله من نظر في ولاية أو إمامة أو غير ذلك ٢١٨ ج ٣٣ وكذلك إذا اشتملت على محرم أو استلزمت محرما كالكذب واليمين الفاجرة والخيانة أو على الظلم والإعانة عليه ، أو استلزمت فسادا غير ذلك مثل اجتماع على مقهمات الفواحش أو التعاون على العدوان أو غير ذلك ، ومثل أن يفضي اللعب بها إلى الكثرة والظهور الذي يشتمل معه على ترك واجب أو فعل محرم ، علتا التحريم ومنه ما هو محرم عند الجمهور وهو ما إذا خلي عن ذلك كله

٣٢٣ ـ ٣٣٩ ، ٣٤١ ـ ٣٤٣ ج ٣٣ من أدلة تحريم الشطرنج ونحوه وإن لم يكن بعوض وجوه، علة التحريم ، ما في ذلك من المفاسد، ليس في ذلك مصلحة معتبرة أو مقاومة ، غايته أنه يلهى النفس ويريحها

۲۲۹ – ۲۳۱ ج ۳۲ في المباحات ما ترتاح به
 النفوس ويغنى عن الألعاب المحرمة

۲۱۸ ـ ۲۲۳ ، ۲۶۲ ـ ۲۶۳ ج ۲۲ ، ۲۱۸ ج ۲۸۳ ، ۲۰۱ ج ۲۰۱ تحریم اللعب بالنرد بعوض مجمع علیه

٢١٦ ـ ٢١٨ ج ٣٢ إذا اشتمل النرد على ترك واجب ٠٠٠ أو فعل محرم ٠٠٠ أو استلزم محرما ٠٠٠٠ حرم بالإجماع

۲۲۰ - ۲۲۳ ، ۲۶۳ ج ۳۲ « من لعب بالنردشيرفكانما غمس يده في لحم خنزير ودمه » « فليشقص الخنازير » « فقد عصمى الله ورسوله »

۲۱۹ – ۲۲۳ ، ۲۵۱ – ۲۶۶ ج ۳۲ إن خلا النرد عن العوض فهو محرم عند الجمهور ۲۲۳ – ۲۲۳ من ۲۲۳ من ۲۲۳ من ادلة تحريم النرد وإن لم يكن بعوض وجوه، علة التحريم

۳۲ ، ۲۲۱ ، ۲۶۱ ـ ۲۶۶ ج ۳۲ إذا اشتمل النرد والشطرنج على عوض أو خلوا عن عوض فالشطرنج شر من النرد ، وإن اشتمل النرد على عوض فالنرد شر

٢٤٣ ج ٣٢ النرد كان معروفا عند العرب فلذلك جاء في الأحاديث ، الشطرنج أصله من الهند ، ثم انتقل إلى الفرس ، لم يعرف عند العرب إلا بعد أن فتحت البلاد

٣٢٠ ، ٢٤٥ ج ٣٢ تنازع العلماء هل يسلم على اللاعب بالشطرنج

۲۳۸ ج ۳۲ عنر من استجاز الشطرنج والنرد من السلف

٢٤٥ ج ٣٢ ما روي عن سعيد بن جبير مناللعب بها : لما طلبه الحجاج للقضاء ٠٠

۲۲۰ ، ۲۲۱ ج ۳۲ المغالبات المستملة على القمار مسن الميسر سسواء كانت بالجوز أو بالكعاب أو البيض

۲۰۳ ج ۳۲ النقار بين الديوك والنطاح بين الكباش

الردان وعشقهم ومقدمات الفجور بهم وكل الردان وعشقهم ومقدمات الفجور بهم وكل ما فيه إعانة على الفاحشة والترغيب فيها حرام ، والمراهنة في ذلك وغير المراهنة ظلم وعدوان ، تحريم ذلك أعظم من تحريم الندب والنياحة ولو كان المال من أحدهما أو من غرهما

٢٥٦ ـ ٢٦٠ ج ٣٢ التشبه بالبهائـــم في أصواتها وأفعالها منموم منهي عنه مثل أن ينبح نبيح الكــــلاب أو ينهق نهيق الحمير ونحو ذلك

۲۲۷ ج ۳۲ ما كان معينا على ما أمر الله به ورسوله في ( وَأَعِدُّواْلَهُم نَّهُ ) جاز بجعل وغير جعل

۲۲ ج ۲۸ إذا أخرج ولي الأمر من بيت المال للمتسابقين بالنشاب والخيل والإبل ونحو ذلك جاز ، ولو تبرع مسلم بذلك كان مأجورا ، وإن أخرجا جميعا العوض وكان معهما آخر محللا يكافيهما ، أولم يكن بينهما محلل فبذل أحدهما شيئا طابت به نفسه أطعم به الجماعة أو أعطاه لمعلمه أو لرفيقه جاز (١)

٣٢٢ ، ٢٥٠ ، ٢٥١ ج ٣٢ ، ٤٩ ج ٣١ ، ٢١٥ أو ٢١٦ ، ٢١٦ ج ٣٠ « لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل »

ثلاثة أنواع (١) ما كان معينا على ما أمر الله ثلاثة أنواع (١) ما كان معينا على ما أمر الله بعه ورسوله في قوله ( وَأَعِدُوالَهُم ٠٠٠) فيجوز بجعل وبغير جعل (٢) ما كان مفضيا إلى ما نهى الله عنه كالنرد والشطرنسج فمنهي عنه بجعل وبغير جعل (٣) ما كان فيه منفعة بلا مضرة راجحة كالمسابقة ٠٠ فيجوز بلا جعل

<sup>(</sup>۱) انظر تعلم الرمي والفروسية وصناعة القتال وحكم الرمي بالقوس الفارسية ص ١٦١ – ١٦٣

٥١٤ ج ٢٠ ب**اب العار**ية

۲۲۹ ج ۳۰ یجوز إعراء الشجر کما یجوز إفقار الظهر

٣٥٢ ج ٢٠ يجب المثل في العارية بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة ، وهو أعدل ممن أوجب القيمة من غير المثل

۳۱۰ ج ۳۰ إذا طلب منه دابة فلما وصل إلى الفندق ماتت ففيها قولان (١) لا ضمان عليه إذا تلفت بلا تفريط ولا عدوان (٢) عليه الضمان

٣١٤ ج ٣٠ إذا استعارت زوجيي حلق وفرطت في حفظها لزمها غرامتها ، وإن لم تفرط ففيه نزاع ٠٠٠

٣١٦ ج ٣٠ إذا قال الأمير لأحد رجلين عنده: اطلب سيف رفيقك على سبيل العارية فأجاب وأخذه الأمير فعدم عنده لم يكن على الرسول ضمان ، الضمان على الأمير إن فرط أو تعدى ، وإن لم يفرط ففي ضمانه نزاع مد ٢٨ إذا أذن المستعير في الإجارة جازت

٣١٤ ج ٣٠ إذا أعار نصيب الشريك بغير إذنه فمات الفرس فله مطالبة المعير المتعدي بقيمة نصيبه ومطالبة المستعير أيضا

7٤٩ ، ٢٥٠ ج ٣٠ إذا ادعي المزدرع أنه زرعها بطريت العارية وقال المالك بطريت الإجارة فالقول قول رب الأرض ، أو تنازعا في دابة فقال أعرتني وقال المالك بل أكريتك ٢٥٠ ج٣٠ هل يطالب بالأجرة التي ادعاها أو بأجرة المثل أو بالأقل منهما

#### باب الغصب

٢٣٦ ج ٣٢ الظلم الذي يتعين فيه الظالم أعظم من ظلم لا يتعين فيه ، ظلم الفقير أعظم من ظلم الفني

٣١٨ ج ٣٠ ليس لأحد أن يستولي على أرضه بغير حق

۱۸۳ ج ۳۰ الحر المسلم قد يستولي عليه الكفار وقد يستولي عليه الفجار باستعماله بغير اختياره ولا أذن الشارع كمن يجبر الصناع كالخياطين والفلاحين بغير حـــق ، الاستيلاء على النفوس بغير حق أسر

77٠ – ٢٦٢ ج ٢٩ إذا غصب من يطبخ له أو ينسج له فينظر النفع الحاصل في تلك العين بعمل المظلوم فيعطي أجره ، وإن تعذر معرفة ذلك تصدق به عنه

۲۳۱ ج.۳۰ ، ۳۲۱، ۳۳۰ ج.۳۱ إذا اشترى بهيمة بثمن بعضه له وبعضه مغصوب فالنصف الآخر يدفي إلى صاحبه إن أمكن وإلا تصدق به

٣٢٠ ج ٣٠ نتاج الدابة لمالكها ولا يحل للغاصب

۳۲۲ ، ۳۲۳ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۲ ، ۳۲۸ ، ۳۲۲ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، الغاصب حتى يحصل منه غاء فيه أربعة أقوال (۱) أنه للمالك وحده (۲) يتصدق به (۳) يكون للعامل أجرة عمله إن كانت العادة (۲) يكون بينهما كما يكون بينهما بازية بمثل ذلك (٤) بينهما كما يكون بينهما والمزارعة و

٣١٩ ج ٣٠ إذا غرس نخلة في أرض الغير فالنخلة له وعليه أجرة الأرض لأهلها إذا أبقوهـــا

٣١٨ ج ٣٠ ليس لأحد أن يستولي عــــلى أرضه بغير حق ، له أن يطالب من زرع في ملكه بأجرة المثل وله أن يأخذ الزرع إن كان قائما ويعطيه نفقته

٧٩ ، ٨٠ ج ٣١ إذا انتفع الورثة بالعين الموقوفة على وجوه البر أو وضعوا أيديهم عليها فعليهم أجرة المنفعة

٥٦٢ ج ٢٠ من غير مال غيره بحيث يفوت مقصوده عليه فله أن يضمنه إياه

في المغصوب بما أزال اسمه ففيه ثلاثة أقوال في المغصوب بما أزال اسمه ففيه ثلاثة أقوال (١) أنه باق على ملك صاحبه وعلى الفاصب ضمان النقص ولا شيئ له في الزيادة (٢) يملكه الغاصب بذلك ويضمنه لصاحبه (٣) يخير المالك بين أخذه وتضمين النقص وبين المطالبة بالبدل وهو أعدل الأقوال وبين المطالبة بالبدل وهو أعدل الأقوال وبين المطالبة بالبدل وهو أعدل الأقوال في شرب بالفحل فعليه ضمان نقصه

۳۱۸ ج ۳۰ إذا سرق البدر وبدره ولـم يعرف مالكه تصدق بمقدار البدر ، والزيادة مزارعة ۰۰۰

#### فصل

أو غيرها من المال ثم ردت إليهم أو بعضها أو غيرها من المال ثم ردت إليهم أو بعضها وقد اشتبه ملك بعضهم ببعض فإن عرف قدر المال تحقيقا قسم الموجود بينهم على قدره ، وإن لم يعرف إلا عدده قسم على العدد إن لم يعرف الرجحان ، وإن عرف وجهل قدره أثبت منه القدر المتيقن وأسقط الزائد المشكوك فيه

٣٤٣ ، ٣٤٣ ج ٢٩ إذا خلط المغصوب بمثله على وجه لا يتميز فهل يكون كالإتهاف المفاوم في الذمة الوحقه باق في العين الخلطة في العين الخلطة المفاوم فيه وجهان

۳۲۰ – ۳۲۷ ج ۳۰ الأموال التى بأيدي هولاء الأعراب المتناهبين : إذا كان النهب بين طائفتين معروفتين نظر قدر ما أخذت كل طائفة من الأخرى ، إن كانا سواء تقاضيا وأقر كل قوم على ما بأيديهم وإن لم يعرف عين المنهوب منه

٣٢٧ ج ٣٠ وإن كان قدر المنهوب مجهولا حمل على التساوي ، ويقر كل واحد على ما في يده إذا تاب

٣٢٧ ج ٣٠ وإذا عرف أن في ماله حلالا مملوكا وحراما لا يعرف مالكه وعرف قدره قسم المسال على قدر الحلال والحرام ، ويتصدق بالحرام عن أصحابه

۳۲۸ ، ۳۲۷ ج ۳۰ وإن لم يعرف مقدار الحلال والحرام جعل نصفين ، وأوصل النصف الثاني إلى أصحابه إن عرفهم وإلا تصدق به

ومصر والعراق لما رأى أنه اختلط بأموالهم ومصر والعراق لما رأى أنه اختلط بأموالهم شيء من أموال المسلمين ولم يعرف لا أعيان المملوك ولا مقدار ما أخذه هؤلاء من هؤلاء من مؤلاء من مؤلاء من الناس بغير حق ٠٠٠٠ فهذه الأموال مستحقة لأصحابها ، يقتسمون ما وجدوه على قدر حقوقهم ، فإذا لم يعرف مقدار ما غصبه ولا أعيان الغرماء كلهسم فمن أخذ منهم من هذه الأموال قدر حقه لم يحكم

بانه حرام ، وإن ظهر فيما بعد غرماء ولهم قسط من ماله كان لهم المطالبة بقدر حقوقهم ٣٢٩ ، ٣٣٤ ج ٣٠ اللص الذي يسرق أموالا ويخلطها لا يحرمها على أصحابها ، يقتسمونها بينهم على قدر حقوقهم ، إن جهل مال الرجال لكونه باعام د فعوضه يقوم مقامه

۳۰ - ۳۲۸ - ۳۲۷ ج ۲۹ ، ۳۲۷ ، ۳۲۰ ج ۳۰ ج ۳۰ ج ۳۰ ج ۳۰ ج ۳۰ ج ۱۵ لو اختلطت دراهمه ودنانیره بما غصبه من الدراهم والدنانیر لم یوجب تحریم مالله علیه ، الواجب أن یخرج من ذلك القلدرم ، لو أخرج مثله من غیره ففیه وجهان ۱۸ ج ۳۲ إذا أطعم المال لضيف لم یعلم بالغصب فلا إثم ولا غرم علیه لصاحبه

٣٣٠ ج ٣١ تبرأ ذمة كل غاصب إذا وصل المال إلى مستحقه ولو كان بفعل غير الغاصب ولا تعد

٣٨٩ ج ٢٩ إذا انتزع المبيع من يد المستري فله أن يطالب بالثمن الذي قبضه ، وإن أخذت منه الأجرة وهو مغرور رجع بها على المائم الغار

٣١٩ ج ٣٠ وللمشتري أن يرجع عـــلى الغاصب بالثمن الذي قبضه منه سواء كان عالما بالغصب أولا

٦٥ ج ٣٠ إذا لم يعرف المستري بالغصب فليس عليه إلا الثمن المسمى

٣٣٦ ج ٣٠ إذا عرف أن للأرض مالكا معينا وقد أخذت منه بغير عوض فلا يعمل فيها بغير إذنه أو إذن وليه أو وكيله

٣٨٩ ج ٢٩ إذا كان المستري عالما بالغصب فهو ظالم ضامن للمنفعة

٣٢٦ ج ٢٩ إذا غصب رجسل جاريسة فاشتراها منه إنسان واستولدها أو وهبه إياها فأولادها من المفرور أحرار ، هسل للمالك تضمين هذا المفرور ثم يرجع على الغار

٣٢٥ ج ٢٩ إذا علم فيما بعد أنه مسروق لم يستقر عليه ضمان

٣٣٧ ، ٣٩١ ، ٣٤٠ ، ٣٣٧ ، ٣٣٧ ، ٣٠٢ ، ٣٩٧ ج ٣٠٠ يجب العدل في « المظالم » التي تطلب مين الشركاء : مثل المستركين في قريقة أو مدينة إذا طلب عليهم شيء يؤخذ من أموالهم أو رؤوسهم ٢٠٠٠٠٠ أمثلة

٣٣٩ ـ ٣٤٢ ج ٣٠ ليس لبعض الشركاء أن يظلم بعضا فيما يطلب منه بأن يحتال على أن لا يؤخذ منه شيء ويقول إني لم أظلم لوجــوه

٣٤٢ ـ ٣٥٩، ٣٥٨، ٣٥٩ ج ٢٠١، ٣٤٠ م ٢٠١، المسركاء ٢٠١ ج ٢٩ إذا تغيب بعض الشسركاء أو امتنع من الأداء فأخذت حصته من شريكه كان عليه أداؤها إلى من أدى عنه في الظهر قولى العلماء

٣٥١ ج ٣٠ وله أن يدعي بما أداه عنه عند حكام العدل

۳٤٢ ـ ٣٥٠ ، ٣٥٨ ، ٣٥٩ ج ٣٠ ، ٢٠١، ٢٠٢ م ٢٠٠ باطر الوقف ٢٠٠ ج ٢٩ إذا طلب مسن ناظر الوقف والوكيل والشريك ما ينوب المال من الكلف أدوا ذلك ورجعوا به ، وكذلك إذا قدر أن

المال غائب فاقترضوا عليه وأدوا عنه أو أدوا من مال لهم عن مال الموكل والمولى عليه

٣٤٥ ـ ٣٤٧ ج ٣٠ إذا قبض الغاصب من العين المستركة نصيب أحد الشريكين كان من مال ذلك الشريك

٣٤٧ ، ٣٤٧ ج ٣٠ إذا احتاج ولي بيت المال إلى إعطاء ظالم أو كفار لدفع شرهم ولم يكن في بيت المال شيء واستسلف من الناس أموالا رجعوا بها على بيت المال

۳٤٨ ـ ٣٥٠ ج ٣٠ كل من أدى عن غيره حقا واجبا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا وإن أداه بغير إذنه

٣٤٩ ج ٣٠ وكذلك من افتك أسيرا مـــن الأسر بغير إذنه أو أدى عن غيره نفقة واجبة عليه ، وإذا كان له حق في بهائم الغير

٣٥٤ ج ٣٠ وكذلك من خلص مال غيره من التلف بما أداه عنه يرجـــع به عليه ٠٠٠ ولو لم يكن مؤتمنا على ذلك المال ولا مكرها على الأداء

۱۷۲ ج ۳۰ المظالم إذا وضعت على الزرع أخذت من رب الزرع وإذا وضعت على العقار أخذت من العقار إذا لهم يشترط عهل المستأجر ، وإن وضع مطلقا رجع إلى العادة ولي ٣٠٣ - ٣٦٠ ج ٣٠ إذا كان الرجل قد ولي ولايات وعلى أخذ الكلف السلطانية عهن الإقطاعات وقد اجتهد في العدل ودفع الظلم

بحسب إمكانه ، وولايته أصلح للمسلمين من غيره جاز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه ، بقاؤه أفضل من تركه ، وقد يكون ذلك واجبا عليه

٣٣٦ ج ٣٠ من يطلب منه جمع كلف من أهل البلد بحق أو بغير حق إذا قام فيها أمكن بنية العدل ٠٠ وتخفيف الظلم مهما أمكن وإعانة الضعيف لئلا يتكرر الظلم عليه بلا نيهة إعانة الظالم كان كالمجاهد في سبيل الله

۳۷۱ ج ۳۰ إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه؟ هذا نوعان (١) أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات • فله أن يأخذه الاستحقاق طاهرا فهيه قولان (١) إذا لم يكن سبب الاستحقاق ظاهرا ففيه قولان (١) ليس له أن يأخذ (٢) له أن يأخذ ، حجج المانعين « أد الأمانية إلى مين ائتمنك ولا تخن من خانك »

٣٧٥ ج ٣٠ رجل مديون وله عند صاحب الدين بضاعة وخاف إن أطلع عليها الورثة أن يأخذوها ولا يعطوه حقه : يبيعها ويستوفي من الثمن ماله في ذمة الميت وما بقي يوصله إلى مستحقى تركته ، وإذا حلفوه ٠٠٠

70 ج ٣٠ إذا تلفت العين عند الغاصب إلى بدل كان للمالك الخيرة بين المطالبة وبين المبدل المطلق ـ وهو المثل أو القيمة \_ وبين البدل المعين

۹۲۳ ، ۳۳۲ ، ۲۰ ب ۳۰۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ج ۳۰۰ المتلفــات تضمن بالجنس بحسب

الإمكان مع مراعاة القيمة ، حكومة داود وسليمان من هذا الباب

٣٣٢ ، ٣٣٣ ج ٣٠ القصاص في الإتلاف في الأموال مثل أن يخرق ثوبه فيخرق ثوبه الماثل له ٢٠٠ فيه قولان (١) إن ذلك غير مشروع ٠٠ (٢) مشروع ٠ إن قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة فإذا أتلف ذلك فهـل يضمنه بغير جنسه بالقيمة ؟ أو بجنسه مع القيمة ؟ الأخير أقرب إلى العدل

٥٢٠ - ٥٢٥ ج ٢٩ « عوض المثل » هـو السعر والعادة ، يعتبر بالمسمى الشرعي
 ٣٢١ ج ٣٠ إذا طلبت الجارية لنفسها خاتما على لسان سيدتها ولم تكن أذنت لها كانت غاصبة ، إذا تلفت في يدها فضمانه من قيمتها ، وسيدتها بالخيار ٠٠٠

٧٩ ج ٣١ العين المقر بها إذا انتفع بها الورثة أو وضعوا أيديهم عليها فعليهم أجرة المنفعة ٠٠

٣٢٩ ج ٣٠ وإن اتجر بالمغصوب فقيل الربح لمالكه ، وقيل له إذا اشترى في ذمته ، وقيل يتصدق به ، وقيل يقسم بينه وبين صاحب المال ، وهو أعدل الأقوال

٣٠ ج ٣٠ إذا كان له على رجل دين لسم يبق منه إلا مائة فأخذ رأسي خيل قيمتهما أكثر منها كان ضامنا لما زاد على قدر حقه ، وعليه أجرة ذلك ، والقول في قيمتها قول الغاصب إلا أن يعلم أن قيمتها أكثر أو تقوم بينة بالقيمة

٣٣٥ ج ٣٠ الأراضى السلطانية والطواحين السلطانية التى يعلم أنها مغصوبة يجوز للإنسان أن يعمل فيها مزارعة بنصيب من

الزرع ، ويجوز أن يستأجرها ، ويجوز أن يعمل فيها بأجرته مع الضمان

٣٣٦ ج٣٠ إذا علم أنها مغصوبة ولم يعرف لها مالك معين فالأظهر جواز العمل فيها إذا كان العامل لا يأخذ إلا أجرة عمله

حبه ٢٦٦، ٣٦١، ٣٢١، ٣٤٦، ٣٤٥ ، ٣٦٨ ، ٣٦٩ ج٠٣ ج٠٣ ج٠٣ من بيده مال غصب أو وديعة أو عاريــة أو رهون أو مال جهل مالكه وهو لا يعلم عين مالكه تصدق به عنه ، أو صــرف في مصالح المسلمين ، أو سلم إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين الشرعيــة ، ولصاحبه إذا ظهر أن لا ينفذ ذلك ، مــن المصالح الشرعية ٠٠٠

۳۲۸ ج ۳۰ و كذلك يفعل من بيده مال حرام لا يعرف مالكه

٣٣٥ ج ٣٠ إذا قدم للسلطان من المغصوب وأعطاه ما أعطاه فليتصدق بقدر ذلك المغصوب عن صاحبه إن لم يعرفه ، وكذلك ما أهداه للأمير وعوضه عنه

۲٦٩ ج ٢٩ إذا اشترى شيئا وظهر أنه مغصوب ولم يعرف مالكه: له بيعه ويأخذ ثمنه ويتصدق بالربع

٢٦٣ / ٣٠٩ ج ٢٩ وإذا صرفت على هذا الوجه جاز للفقير أخذها / وكذلك البغي والخمار

۳۷۸ ج ۳۰ إذا غصب شاة ثم تراضيي هو وصاحبها جاز أكلها

۲۰ ، ۲۱ ج ۱٦ إذا توسط دارا مغصوبة فخروجه بنية تخلية المكان وتسليمه إلى مستحقه ليس منهيا عنه

٣٣٦ ، ٣٣٧ ج. ٣٠ من غصب لـ مال أو مطل به فالمطالبـة في الآخرة للغاصب لا للورثة

٣٦١ ـ ٣٦٨ ج ٣٠ لا يكون العفو عـن الظالم عند الله الظالم مسقطا لأجسر المظلوم عند الله ولا منقصا له ، بالعفو يكون أجره أعظم ، إذا لم يعف كان حقه على الظالم : فله أن يقتص منه بقدر مظلمته

٣٦٨ ج ٣٠ من توهم أنه بالعفو يحصل له ذل ويحصل للظالم عز واستطالة عليه فهو غالط

٣٦٨ ـ ٣٧٠ ج ٣٠ من خلق الرسول عدم الانتقام لنفسه وانتقامه لربــه ، أقسام الناس في الانتقام للنفس أو للرب

۱۵ ج ۳۰ إذا كان له ملك وهو واقسع فأعلموه بوقوعه فأبى أن ينقضه ثم وقسع على صغير وجب عليه الضمان ، من يلزم الضمان ، الواجب نصف الدية أو الأرش فيما لا تقدير فيه ، ويجب على عائلة هؤلاء إن أمكن وإلا فعليهم

۲۰۰ ج ۳۱ إذا أخبره الساكن أو غيره بأن المسكن يخشى سقوطه فرآه وقال إن شئت فاسكن وإن شئت فلا تسكن ثم سقط على زوجة الساكن وأولاده فعليه الضمان

٣٠٦ ، ٣٦٣ ، ٣٦٥ ج ٢٠ نفش الدواب في الحرث بالليل مضمون عند الجمهور ، ضمانيه بالمثل إن أمكن ، حكومة داود وسليمان

٣٧٧ ج ٣٠ على أهل الزرع حفظ زرعهم

بالنهار وعلى أهل المواشي حفظ مواشيهم بالليال

٣٧٧ ج ٣٠ ليس لهم دفع البهائم الداخلة إلى زرعهم إلا بالأسهل فالأسهل ، إن أمكن إخراجها بدون العرقبة فعرقبوهما عزروا ٠٠٠ وضمنوا للمالك بدلهما

٣٧٩ ج ٣٠٠ إذا رفسته الفرس برجلها فمات فلا ضمان على الغسلام المسك لها فرط أولم يفرط ولا على صاحب الفرس ، إذا كان على الفرس راكب أو قائد أو سائق فضربته برجلها أو بيدها عند الشافعي أو بيدها عند الشافعي أو بيدها

٣٨٠ ج ٣٠ إذا انقلب الجمل الكبير على الصغير فقتله فلا ضمان على صاحب الجمل الكبير إذا قيده القيد الذي يمنعه

۱۸۱ \_ ۱۸۶ ج ۲۹ افتكاك المغصوبات والمستولى عليه من حر أو زوجة عند ظالم ولو برشوة

٣٣٤ ج٣٠٠ إذا كان ضرب السارق بالسيف حتى مات هو الطريق في استرجاع ما معه لم يلزم الضارب شيء « من قتل دون ماله فهو شهيد »

٢٨٣ ج ٣٢ إذا صال عليه القط فله دفعه ولو بالقتل ، والنمل بغير التحريق

١٩٦ ج ٣٠ إذا قال ألق متاعك في البحر وعلى ثمنه جاز

٥٣٥ ، ٥٣٦ ، ٥٧٦ ، ٥٧٥ ج ١١ من أتلف المعازف \_ وهي آلات اللهو كلها \_ فلا ضمان عليه إذا أزال التالف المحرم ، وإن أتلف المالية ففيه نزاع ، وكذلك إذا أتلف دنان

الخمر وشق طروفه وأتلف الأصنام المتخذة من الذهب وأمثال ذلك (١)

۱٤١ ، ١٤٢ جـ٢٢ حكم صناعة آلات الملاهي وأمكنة المعاصي والكفر

#### باب الشفعة

۱۷۸ ج ۲۹ الحكمة في ثبوتها ٢٩ ج ٢٩ إذا باعه بشمن معلوم كان على الشريك أداء ذلك الشمن ، وإن كان البيع فاسدا وقد فات كان عليه قيمة مثله

٣٨٨ ج ٣٠ يجب على المستري أن يسلم الشقص المشفوع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن إذا طلب الشريك ذلك ، إن منعه ذلك قدح في دينه

٣٨٥ ، ٣٨٦ ج ٣٠ الاحتيال على إسقاط
 الشفعة بعد وجوبها لا يجوز

عليها قبل وجوبها وبعد انعقاد السبب ، عليها قبل وجوبها وبعد انعقاد السبب ، الصواب أنه لا يجوز ، ما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال المحرم فباطل ، كما إذا أظهر صورة انفساخ البيع وعسود الشقص إلى البائع ثم أظهر براءة البائع من قبض الثمن ووقفه على المشتري

٣٨١ ـ ٣٨٤ ج ٣٠ اتفاق العلماء على ثبوت الشفعة في العقسار الذي يقبسل قسمة الإجبار ٢٠٠٠، تنازعوا فيما لا يقبلها عسلى قولين (١) ثبوتها فيه ، وهسو الصواب ، حجج القولين

٣٨٣ ج ٣٠ نزاع العلماء في شفعة الجار على ثلاثة أقوال ، أعدلها أنه إذا كان شريكا في حقوق الملك ثبتت

٣٨٧ ج ٣٠ إذا أخر الطلب بعد علمه حتى خرجت عن ملك المشتري بعوض أو غيره فلا شفعة ، مثال

٣٨٧ ج ٣٠ وإن كان قد أخرجه من ملكه بالبيع قبل علمه بالبيع فله الشفعة

۲۱۷ ج ۲۹ وقف المشاع فيه شفعة 
۳۸۷ ج إن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته ففيه نزاع

٣٨٦ ج ٣٠ لا يبطل الوقف بمجرد حكم الحاكم باستحقاق الشفعة ، إن أخذ الشريك الشقص بالشفعة بطل التصرف الموجود قبل ذلك عند من يقول به

## باب الوديعة

٣٩٤ ج ٣٠ جواز الاقتراض من الوديعة بلا إذن المودع إذا علم أن صاحب المال راض ، متى وقع شك في ذلك لم يجز

۳۹۷ ، ۳۹۸ ، ۳۸۹ ج ۳۰ إذا أتلفت بغير تفريط منه ولا عدوان لم يلزمه ضمان ، وإذا ذهبت مع ماله كان أبلغ

٣٢٥ ج ٢٩ إذا أودع الظالم المال عند من لم يعلم أنه غاصب فتلفت الوديعة فليس للمالك أن يطالب المودع

٣٩٥ جـ ٣٠ إذا اشترى سلعة مودعة فأودعها المشتري عند المودع ثم باعها الآخر كان البيع الثاني باطلاء وإذا سلمها المودع إلى

<sup>(</sup>۱) وانظر ص ۱۵۹

المشتري الثاني كان لمالكها وهو المشتري الأول \_ أن يطالب بها المودع الذي سلمها ، ويطالب بها المشتري الذي تسلمها

٣٩٨ ج ٣٠ وإذا تلفت بتفريط صاحبها لم يضمن المودع ، مثال

٣٨٩ ج ٣٠ إذا كان عادتهـــم الإيداع عند هذا الأمين وأصحاب القماش يعلمون ذلك فلا ضمان على الدلالين

٣٩٠ ج ٣٠ إذا مات وترك بنتـــين ٠٠ واحدى البنتين غائبة فعلى الناظر على التركة حفظ مال الغائبة ، ولا يودعه إلا لحاجة

۳۹ \_ ۳۹۲ ج ۳۰ إن أودعه عند من يغلب
 على الظن حفظه \_ كالحاكم العادل إن وجد
 أو غيره \_ فلا ضمان عليه

٣٩٢ ج ٣٠ إذا أوصى أن يوصل المسال الأولاده وجب ان يوصل إلى كل وارث حقه منه ، ويحفظ المودع نصيب أولاد الأمسة الصغار ٠٠٠

٣٠٩ ج ٣٠ المودع إن لم يعلم أنه وديعة عنده فالأظهر عدم ضمانه

071 ج 70 نفقة الحيوان واجبة على ربه ، إذا أنفق المودع 00 من مال نفسه واعتاض بمنفعة المال كان محسنا إذا لم ينفق عليه ماحمه

٣٩١ ج ٣٠ إذا مات هذا المودع ولم يعلم حال الوديعة هل أخذت منه أو أخذهـــا أو تلفت كانت دينا على تركته ووجب وفاؤها من ماله ، وإن لم يكن له مال غير الوقف الذي لم يخرج عن يده حتى مات بطل في أحد قولي العلماء ، وإن كان قد صح ولزم

وله مستحقون ولم یکن صاحب الدین ممن تناوله الوقف لم یوف من ذلك (۱)

#### قصل

٣٨٩ ج ٣٠ إذا ادعوا عدم قبض الوديعة وأنكرذلك الدلال فالقول قوله مسع يمينه مالم تقم بيئة

وم مراكب المحروب المحروب المحروب المحروب العلماء ، وإن ادعى أنه ذهب جميع المال ثم العلماء ، وإن ادعى أنه ذهب جميع المال ثم ظهر كذبه فوجوب الضمان عليه أوكد ، فإذا ادعى صاحب الوديعة أنه طلب الوديعة منه فلم يسلمها إليه أو أنه خان في الوديعة ولم تتلف كان قبول قوله مع يمينه أقوى من أهل دينه المقبولين عندهم قبلت شهادتهم من أهل دينه المقبولين عندهم قبلت شهادتهم الظلم وأراد ملك القبض والاستيلاء عليه لم يحنث ولم يأثم ، وإن اعتقد أنه ملكه المعروف واعتقد جواز ههذا لدفع الظلم فليستغفر ولا كفارة

٣٩١ ج ٣٢ إذا غصب الوديعة غاصب فلناظر المودع أن يطالبه ، وللمودع أيضا أن يطالبه في غيبة المسودع ، وللمالك أن يطالب الغاصب ، وله أن يطالب الناظر أو المودع إن حصل منه تفريط

## باب إحياء الموات

٥٨٦ ج ٢٨ هل إحياء الموات جائز بدون إذن الإمام مطلقا ، أو لا بد من إذنه ، وإن كان بعيدا من العمران

٥٨٦ ج ٢٨ إن كان الإحيــــاء في أرض الخراج فهل يملك بالإحياء ولا خراج عليه

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۱۵

(۱) إقطاع تمليك كما يقطع الموات لمن يحييه بتملكه (۲) استغلال ، وهو إقطاع منفعة الأرض لمن يستغلها بزرع أو إيجار أو مزارعة الأرض لمن يستغلها بزرع أو إيجار أو مزارعة كل ٢١٨ ، ٢١٩ ج ٢٩ الناس يشتركون في كل ما ينبت في الأرض المباحة مسن المعسادن الجارية كالقير والنفط ، والجامدة كالذهب والفضة والملح

٣٩٩ - ٤٠٢ ج ٣٠ حكم البناء في طريق المسلمين الواسع والشوارع والرحبات بين العمران ، إذا كان البناء لا يضر بالمسارة فهذا نوعان (١) أن يبني لنفسه ، هسذا لا يجوز في المشهور من مذهب أحمد ، وبإذن الإمام فيه قولان

المنفعة كالمشاعر وجنبات الطرق ٠٠٠ فهو المنفعة كالمشاعر وجنبات الطرق ٠٠٠ فهو أحق بها وليس له المعاوضة على الأرض ٤٠٢ – ٤٠٦ ج ٣٠ (٢) أن يبني في الطريق الواسع مالا يضر المارة لمصلحة المسلمين: كمسجد أو توسيعه أو لمصلحته ، جواز هسيدا النوعفي مذهب أحمد وترجيحه ، واشترط إذن الإمام في رواية ، والمنع مطلقا في رواية

٤٠٧ ج ٣٠ وإن كان متصلا بالطريـــق فكذلك

٤٠٧ ج ٣٠ إذا كان البناء في فناء المسجد والدار فهو أحق منه في جادة الطريق

٤٠٩ ج ٣٠ إذا قدر رحبة خارجة عن العادة وهي تشبه الطريق الذي لا ينفذ المتصل بالطريق النافذ فهو أحق من غيره

٥٩١ ج ٢٨ إذا أقطع أحد أكثر مما يستحق فأمر السلطان أن يؤخذ منه بعض الزيادة لم يكن ظلما

۱٤٣ ـ ١٤٥ ج ٢٨ حب الاختصاص بالمباح يسبب الظلم والبخل والحسد

8۰۷ ج ۳۰ الأمور المتعلقة بالإمام متعلقة بنوابــه

٧٠٤ ج ٣٠ إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التي شاع فيها النزاع لم يكن لأحد أن ينكر على الإمام ولا على نائبه من حاكم وغيره ما فعله من ذلك

291 ج ١٧ منافسع الأسواق والمساجد والطرقات التى يحتاج إليها المسلمون من سبق إلى شىء منها فهو أحق به، وما استغنى عنه أخذ بغير عوض ، وكذلك المباحات التى يشترك فيها الناس

٤٠٠ ج ٣٠ الارتفاق بالقعود في الواسع للبيع والشراء على وجه لا يضيق على أحد ولا يضر بالمارة

٤٠٠ ج ٣٠ ولـــه أن يظلل عــلى نفسه بمالا ضرر فيه من ٠٠٠

۳۰ ، ۲۰۱ ج ۳۰ هل له بناء دكة إذا كان يحاذى ما على يمينه وشماله ولا يضر بالمارة أصلا

٤٠٩ ، ٤١٠ ج ٣٠ الانتفاع بأفنية الدور بدون إذن المالك ، إذا حجر عليها صاحبها صارت ممنوعة

٤١٠ ج ٣٠ فناء الدار والمسجد لا يختص بناحية الباب

٤٠٩ ج ٣٠ الانتفاع بالصحراء المملوكـــة على وجه لا يضر بأصحابها كالصلاة والمقيل ونزول المسافر فيها

# باب الجعالة

١١٥ ج ٣٠ ، ٥٠٦ ج ٢٠ الجعالة في معنى الإجارة

٥٠٧ ج ٢٠ يجوز أن يكون الجعل جزءا مشاعا مجهولا جهالة لا تمنع التسليم ٢٠٥ ج ٢٠ ، ٢٢٧ ج ٣٠ الجعالة يكون العمل فيها مقصودا لكنه مجهول أو غرر ٥٠٧ ج ٢٠ إن عمل هذا العمل استحق الجعل وإلا فلا

٥٠٦ ج ٢٠ تجوز الجعالة على الشفاء دون الإجارة

١١٥ ج٠٦ ، ٣٠٠ الجعالة عقد جائز
 ٢٢ ج ٢٨ إذا أخذ المعلم الجعل على صناعة
 القتال جاز

٧٦ / ٨٦ ج ٣٠ إذا لم يقدر الجعل وقد علم أنهم يعملون بالجعل استحقوا جعل مثلهم / وفي الجعالة الفاسدة جعل المثل

٤١١ ج ٣٠ إذا وجد فرسا لرجل فأخذهامنهم ثم مرض جاز له بيعه ويحفظ الثمن

#### باب اللقطة

٤١٦ ج ٣٠ إذا غرق المركب وفيه رمان ولم يعرف له صاحب كاللقطة ، إن كانوا لا يرجون وجود صاحبه فغي تعريفه قولان ، على القولين لهم أن يأكلوا الرمان أو يبيعوه ويحفظوا ثمنه ثم يعرفوه بعد ذلك

٤١٦ ج ٣٠ اللقطة إن رجي وجود صاحبها عرفت حولا

٤١٢ ج ٣٠ يعرفها تعريفا ظاهرا على وجه مجمل بأن يقول ٠٠٠

عرف اللقطة سنة قريبا من المكان الذي يعرف اللقطة سنة قريبا من المكان الذي وجدها فيه فإن لم يجد صاحبها بعد سنة فله أن يتصرف فيها بشرط ضمانها ولو كان غنيا ، وله أن يتصدق بها ، وتصرف في مصالح المسلمين

٤١٢ ج ٣٠ الدراهم المنثورة يعرفها حولا فإن وجد صاحبها وإلا فله أن ينفقها وله أن يتصدق بها

118 ، 218 ج ٣٠ لما جاء التتار وجفل الناس من بين أيديهم وخلفوا دوابا وأثاثا وضمه مسلم وطالت مدته ولم يظهر له صاحب: له أن يستعمل الدواب والمتاع ، وله أن يتصدق به

11% ج ٣٠ ما أخذ من الحرامية من أموال الناس وما هـو منبوذ مـن أموال الناس يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين ١٦٥ ، ٤١٦ ج ٣٠ لو كان المال حيوانا فخلصه من مهلكة ملكه

٤١٤ ــ ٤١٦ جـ٣٠ سفينة غرقت وكان فيها
 جرار زيت فجمع أهل القرية الزيت على وجه
 الماء : الزيت لصاحبه ولهم أجرة المثل

## باب اللقيط

٤١٦ ج ٣٠ إذا كان الطفل مجهول النسب وادعت أنه ابنها قبل قولها ، ويصرف من المال الذي معهد في نفقته مدة وجهوده عند الملتقط

٣٥١ ج ٢٠ القافة هي الاستدلال بالشبه على النسب إذا تعذر الاستدلال بالقرائن ٢٥٧ ج ٢١ أسباب قوة الفراسة ٢٠٠٠٠

# كتاب الوقف

### تعريفسه

٣٩١ ج ٣٠ وقف المدين الذي أحاط الدين بماله فيه نزاع

ه ، ٦ / ٧ ج ٣١ إذا لم يسبل للناس كما تسبل المساجد بحيث تصلى فيه الصلوت الخمس لم يصر مسجدا بمجرد الإذن في عمارة صورة مسجد وبناء المحراب فيه / مجرد تصوير المحراب لا يجعله مسجدا

٣١ ج ٣١ ينبغي لمن أخرج ثمن هذه العمارة
 أن لا يعود فيه ٠٠

شروطه (۱) المنفعة من معين مع بقاء عينه ٨ ج ٣١ يجوز أن يقف البناء الذي بناه في الأرض المستأجرة مسجدا أو غير مسجد ٨ ج ٣١ وقف العلو لا يسقط حق ملاك السفل

٣٢٩ ج ٣٠ يجوز أن يقف الشجر لينتفع أحسل الوقف بشرها كما يقف الأرض لينتفعوا بمغلها

٢١٢ ج ٣١ وقف المصحف

٢١٧ ج ٢٩ وقف الماء والمساع

۲٦٧ ج ٣١ وقف المنقول كالنور والسلاح وكتب العلم

٣٣٤ ج ٣١ وقف الدراهم والدنانير للقرض أو التنمية والتصدق بالربح

٢٣٦ ـ ٢٣٩ ج ٣١ وقف الفرس والسرج واللجام المفضض

٣١ ، ٢٤٠ ، ٢٢٩ وقف الحلي على الإعارة واللبس

# (۲) أن يكون على بر

٣١ ، ٤٩ - ٥١ ، ٣٥ ، ٣٥ ، ٥٩ ، ٤٧ الوقوف التى توقف على الأعمال لا بد أن تكون قربة: إما واجبا أو مستحبا: كالقرآن والحديث والفقه والصلاة والأذان والإمامة ونحو ذلك

٣١٠٦ تنوير المسجد النبوي على المصلين وكذلك غيره من بيوت الله حسن ، والزيادة التي لافائدة فيها ليست مشروعة ولا مصروفة في تنويره

۳۰، ۳۱، ۵۹، ۵۹ ج ۳۱ الوقف على معين جائز وإن كان كافرا ذميا بخلاف الوقف على جهة معينة كالكفار

28 ، 29 ، ٥٠ ، ٦٠ ، ٣١ ج ٣١ الوقف على جهة مباحة \_ كالأغنياء \_ باطل عسلى الصحيح ، بخلاف ما لو أعطوا لأجل القرابة والجهاد

۲۷ ـ ۳۲ ، ٤٧ ج ۳۱ لا يوقف على ما ليس بطاعة ، إن كانت منهيا عنها ـ نهي تحريم أو تنزيه ـ لم يجز الوقف عليها ولا اشتراطها في الوقف

۱۰ ج ۱۲ ج ۳۱ الوقف على المشاهد بدعة
 ۲۰۲ ج ۳۱ الوقف على زيت وشمع يوقد
 على قبر النبي أو غيره ليس برا

٥٩ ، ٦٠ ج ٢١ أو يشترط الإيقاد على
 القبور وايقاد شمع ودهن ونحو ذلك

٣٦ ، ٤٠ ، ٤١ ج ٣١ إذا شرط عليهم أن يبيتوا كل ليلة بالتربة المذكورة فشرطه باطل ٤٠ ، ٤٠ ج ٣١ مبيت الشخص في مكان معين دائما ليس قربة ولا طاعة إلا في الثغور والحرس وليالي منى ٠٠٠

۱۹۸ ج ۲۲ ، ۳۱ ، ۳۲ ج ۳۱ لو عين الواقف بقعة من المسجد لقراءة أو تعليم

٤١ جـ ٣١ تعيين مكان معين للصلوات الخمس أو قراءة القرآن أو إهـــدائه غير ما عينه الشارع ليس مشروعا

وه ، ٦٢ ، ٦٢ ج ٣١ ومثل أن يشترط على أهل الرباط ملازمته أو يشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع المخالفة للكتاب والسنة أو بعض الأقوال المحرمة أو يشترط على الإمام والمؤذن ترك بعض سنن الصلاة والأذان أو فعل بعض بدعهما أو أن يقيم صلاة العيد في المدرسة والمسجد أو يصلوا وحدانا أو يشترط على أهل مدرسة أو رباط إلى جانب المسجد الأعظهم أن يصلوا فيها فرضهم

12 ج ٣١ إذا اشترط الواقف على الموقوف عليه التزام نوع مــن المطعم أو الملبس أو المسكن الذي لم تستحبه الشريعة أو ترك بعض الأعمال التي تستحب الشريعة عملها ونحو ذلك فهو باطل

۲۲ ، ۳۵ ، ۳۷ – ۳۲ ج ۳۱ من وقف على
 صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعي٠٠
 لم يصح وقفه ، وكذلك سائر البدع

٢٦، ٣٥ ـ ٣٥ ، ٥٠ ـ ٣٥ ج ٣١، ٣١٧، عن ٣٠١ ج ٢٤ إذا وقف على جماعة يقرءون عند قبره بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وفي ليلة كل جمعة لم يصح تعيين المكان

27 \_ 07 ج ٣١ أوقف رباطا وجعل فيه جماعة وشرط عليهم أن يجتمعوا في وقتين معينين من النهار يقوه ون مجتمعين ويهدون ثواب التلاوة ومن لم يفعل لم يأخذ ما جعل له : لا يلزم بعض هذه الشروط

• ه ج ٣١ قراءة كل واحد على حدته أفضل من قراءة مجتمعين بصوت واحد ، هذه تسمى قراءة « الإرادة » • • • ليس في القراءة بعد المغرب فضيلة مستحبة يقدم بها على القراءة في جسوف الليل أو بعسد الفجر ، اشتراط إهداء ذلك ينبني على إهداء ثواب العبادات البدنية ، وما يقع مستحقا بعقد إجارة أو جعالة لا يكون قربة (١)

70 ، ٥٣ ج ٣١ إذا وقف وقفا على مدرسة بيت المقدس وشرط على أهلها الصلوات الخمس فيها فصلوا في المسجد الأقصى استحقوا المرتب ، بل هو أفضل

07 \_ 02 ج ٣١ إذا وقف رباطا على صوفية فجاء ناظر فشرط عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس فيه ويقوهون بعد الصبح والعصر، وإذا غاب أحدهم كتب عليهم غيابا : ليس للناظر إحداث مثل هذه الشروط ويثاب من أبطلها

٦٢ ج ٣١ إذا شرط على أهل الرباط أن
 يصلوا الصلوات الخمس هناك في جماعة
 اعتبرت الجماعة

۱٦٠ ، ٨٦ ، ٨٧ ج ٣١ الشارع أعلم من الواقفين بما يقرب إلى الله فالواجب أن يعمل في شروطهم بما أحبه الله ورضيه لهم

<sup>(</sup>١) انظر ص ٩٦

# (٤) أن يقف ناجزا

٢٠٥ ج ٣١ إذا قال إذا مت فداري وقف على المسجد الفلاني فعوفي ثم حدث عليك ديون جاز ان يبيعها في الدين الذي عليه ٢٣٧ ، ٢٠٦ ج ٣١ إذا أوصى بوقف أو عتق نفذ

۳۳۱ ج ۳۱ هل يفتقر الوقف على معين إلى قبوله ، بخلاف الوقف على جهة عامة ٦٠ ، ٢٠ ، ٢٠٥ ج ٣٩ ج ٣٠ هل يبطل الوقف الذي لـم يخرج عن يـده حتى مات

۲۳۳ ج ۳۱، ۱۷۸ ج ۲۹ الوقف على معين ملك له

٣٣٣ ج ٣١ الوقف على جهة عامة كالمساجد ملك لله ، وقد يقال هو لجماعة المسلمين

#### فصل

# شروط الواقف

٢٤ ج ٣١ إذا وقف وقف والم يثبته عند الحاكم وأمكن ثبوته وجب ثبوته والعمل به وإن عمل بعده محضر يخالفه وحكم دذلك حاكم ٠٠٠٠

۳۷ ، ۶۹ ، ۵۰ ج ۳۱ شــــروط الواقف تنقسم إلى صحيح وفاسد

٣١ ، ٢٥ ، ٩٨ ، ٩٠ ، ١٠٠ – ١٠٠ ج ٣١ من قال من العلماء إن نصوص الواقف كنصوص السارع فمراده في الدلالة على مراد الواقف – من حيث إرادة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والتشريك والترتيب – لا في وجوب العمل بها

٧٤ ، ٤٨ ، ٤٧ ج ٣١ مع أن التحقيق أن لفظ الواقف والحالف والسافع وكل عاقد يحمل على عادته ولغته سواء وافقت العربية المولدة أو العربية الملحونة أو كانت غير عربية وسواء وافقت لغة الشارع أولم توافقها

١٠٩ ج ٣١ لو فسر الواقف لفظه بما يخالفظاهره لم يقبل

17\_12 ج 71 إذا وقف على مدرسة وشرط على من كان له بها وظيفة أن لا يستغل بوظيفة بغير مدرسته لم يلزم هذا الشرط إذا ذهب بعض أصل الوقف ونقص الريسع عسن كفايته (1)

۱۰۰ ـ ۱۰۲ ج ۳۱ يرجع إلى لفظ الواقف في التقييد والإطلاق

# في التشريك

98 ، 90 ج ٣١ إذا كان بيسده مسجد فتعرض له ولد من كان بيده المسجد أولا وطلب مشاركته أو عزله ولم يكن له مستند شرعي لم يجز إلزام إمام المسجد على المشاركة ولا التشريك بينهما ولا عزله

۲۰۷ ج ۳۱ إذا فرض له شيء من الصدقات لأجله وأجل الواردين عليه من الفقراء لم تحل مزاحمته في ذلك ولا انتزاعه منه ١١١ ج ٣١ لو قال وقفت على ولدي وولد ولدى اقتضى التشريك

۳۱،۱۶۱ ، ۳۱،۲۳ ج ۳۱ الواو لا تقتضى الترتيب

(۱) وانظر أمثلة من الشروط الفاسدة وغير اللازمة ص ٢٤٩ ، ٢٥٠ ۱۲ ج ۳۱ إذا وقف على مسجد وعلى ذرية الواقف والفقراء كانوا هم والمسجد في تناول الوقف لهم سواء

90 ج ٣١ إذا وقف مدرسة على الفقهاء والمتفقهة الفلانية برسم سكناهم واشتغالهم فيها لم تختص السكنى والارتزاق بشخص واحد ، وتجوز السكنى من غير ارتزاق كما يجوز الارتزاق من غير سكنى ، ولا يجوز قطع أحد الصنفين إلا بسبب شرعي سواء كان يحضر الدرس أولا

۷۱ ج ۳۱ إذا اشترط المحاصصة بين أرباب الوظائف والفقهاء فأخهدت السلطنة أكثر الوقف وكان الذي يحصل لأرباب الوظائف كالبواب والقيم والسواق ونحوهم أجرة مثلهم لم يعطوا زيادة على ذلك ، وإن كان يحصل دون أجرة المثل وأمكن من يعمل يندلك لم يحتج إلى الزيادة ، وإن أمكن أن يجعل شخص واحد قيما وبوابا ، أو قيما ومؤذنا ، أو يجمع له بين تلك الوظائف ويقوم بها فعل

٧٠ ج ٣١ يصرف من الوقف على الجوامع والمساجد إلى الأنمسة والمؤذنسين والقوام ما يستحقه أمثالهم، ويصسرف في فرش المساجد وتنويرهسا كفايتها بالمعروف، صرفها إلى القضاة ومنع مصالح المساجسد لا يجوز

۱۹۸ ج ۳۱ القائمون بالوظائف مما يحتاج السجد مسن تنظيف وحفظ وفرش وتنوير وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يستحقون من الوقف على مصلحة المسجد

14 ج ٣١ إذا نقص الريسم عما شرطه الواقف جاز للطالب ان يرتزق تمام كفايته من جهة أخرى ، وجاز للناظر أن يوصل إلى المرتزقة ما جعل لهم

٢٠٣ جـ٣١ إذا غاب الفقيه المنزل في المدرسة في أشهر البطالة استحق ما يستحقه الشاهد من الجامكية

25 ، 27 ج ٣١ الاستخلاف في مثل هذه الأعمال المسروطة جائز ، وإن شرط الواقف أن لا يستنيبوا إذا كان النائب مثل مستنيبه، متى نقصوا من المشروط لهم كان لهم أن ينقصوا مــن المشروط عليهم بحسب ذلك ٢٠٤ ج ٣١ النائب يستحق المشروط كله، لكن إذا عاد المستنيب فهو أحق بمكانه لكن إذا عاد المستنيب فهو أحق بمكانه

۱۹ ج ۳۱ إذا وقف وأوصى للجيران ولم يعرف مقصوده لا بقرينة لفظية ولا عرفية ولا كان له عرف في مسمى الجيران رجـــع في ذلك إلى المسمى الشرعي

٢٥٥ ، ٢٥٦ ج ٣١ الشهادة بالاستحقاق غير مقبولة ، الشاهد يشهد بما يعلم من الشروط والحاكم يحكم في الشرط بموجب اجتهاده

### وتقديم

۲۱ ، ۲۲ ، ۱۷ ج ۳۱ إذا وقف على مدرسة وشرط أن ثلث ربعه يصرف على العمارة والثلثين للفقهاء وللمدرسة وأرباب الوظائف وإن حصر المدرسة وملأ الصهريج من جامكية الفقهاء ۰۰۰ وأن معلوم الإمام في كل شهر عشرون درهما وكذلك المؤذن فطلب الفقهاء

مسن أربساب الوظائف أن يشار كوهسم فيما يؤخذ منهم وشرط أن الناظر بالمسلحة فرأى تقديم أربساب الوظائف ـ كالإمام والمؤذن ـ فقد أصاب إذا كان ما يأخذونه لا يزيد على جعل مثلهم

۲۲ ج ۳۰ إذا أمكن صرف ثمن الحصر وملء الصهريج من ثلث العمارة أو غسيره ويصرف الثلثان على مستحقيه فعل

٢٢ ج ٣١ الإمامة والأذان شعائر لا يمكن
 إبطالها ولا تنقيصها بحال

۱۵ ، ۱۷ جه ۳۱ الوقف ليس كالجعالـــة ولا كالإجارة

۲۲ ، ۷۱ ج ۳۱ ويجب أن يقدم الجابي والعامل والصانع والبناء ونحوهم ممن يأخذ على عمل يعمله في تحصيل المال أو عمارة المكان بأخذ الأجرة

77 ، 77 ج ٣١ إذا شرط للناظر جراية وجامكية كما شرط للمفيد والفقهاء لم يقدم الناظر ، الواو مقتضاها الاشتراك والجمع المطلق ، إن كان ثم دليل يقتضى الاختصاص والتقدم مثل أن يكون حائزا أجرة عمله عمل بذلك ، لا غرق بين الجراية والجامكية

٣٢ ، ٨٤ ج ٣١ إذا وقف على عدد مسن النساء والأرامل والأيتام وله أقارب محتاجون قدموا على مسن يساويهم في الحاجة مسن

الأجانب ، وإذا اتسع الوقف لسد حاجته سدت حاجته منه

#### واعتبار وصف

۱۰۱ ـ ۱۰۳ ج ۳۱ إذا قال وقفت عسلى أولادى الفقراء أو العدول أو الذكور اختص بهم ، أو على أنهم يعطون إذا كانوا فقراء أو من كانت أيما أعطيت

٢٦ ج ٣١ إذا وقف تربة وشرط المقرئ
 عزبا فهو شرط باطل ، المتأهل أحق اذا
 استويا في الصفات

٦٣،٦٢ ج ٣١ اشتراط التعزب والرهيانية لا يصح : لا على أهل العلم ، ولا أهل العبادة ، أو الجهاد

75 ج ٣١ إذا شرط أن لا يسكنه إلا الرجال منعت المرأة ، لا تمكن العزباء من السكن مع الفقراء في الزاويسة سسواء كانوا عزبا أو متأهلن

30 \_ 70 ج 71 الصوفي الذي يدخل في الوقف على الصوفية ويكون مقصودا بالرباط تعتبر له ثلاثة شروط (١) أن يكون عدلا في دينه (٢) أن يكون ملازما لغالب الآداب الشرعية في غالب الأوقات وإن لم تكن واجبة (٣) قناعته بالكفاف من الرزق ، من كان جامعا لفضول المال فقد يفسخ لهم في مجرد السكنى في الربط ونحوها دون إجسراء الأرزاق عليهم

ح. ۳۱ من كان من المذكورين المستحقين
 فيه قدر زائد مثل اجتهاد في نوافل العبادات

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣١٩ ج ١ من الفهارس : العلماء ثلاثـة

أو سعي في تصحيح أحوال القلب أو طلب شميء من علم الأعيان أو الكفاية فهو أولى من غيره (١)

٥٥ ج ٣١ ما فوق حؤلاء من أرباب المقامات العلية والأحوال الزكية وذوى الحقائسق الدينية والمنع الربانية يدخلون في العموم ولا يختص الوقف بهم

٥٥ ، ٥٦ ج ٣١ ما دون هذه الصفات من المقتصرين على مجرد رسم في لبسة أو مشية ونحو ذلك لا يستحقون الوقف

٥٦ ج ٣١ ومـن لم يكن متأدبا بالآداب
 الشرعية لم يستحق شيئا

٣٥ ج ٣١ من ليس فيه الآداب الشرعية
 ولا علم عنده لا يستحق

٥٦ ج ٣١ طالب العلم الذي ليس له تمام كفايته أولى ممن ليسس فيه الآداب الشرعية ولا علم عنده

# وغير ذلك

۱۹۸ ، ۱۹۹ ج ۳۱ مسن طلب استئجاره وكان مصلحة للوقف جاز بل يجب

۱۹ ، ۲۰ ج ۳۱ الجهات الدينيــة : مثل الخوانك والمدارس وغيرها لا يجوز ان ينزل فيها فاسق \_ بظلمــه للخلق أو بتعديــه حدود الله \_ وإذا شرط الواقف ذلك كان تأكيدا

۲۰ ج ۳۱ من نزل من أهل الاستحقاق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه

۱۰۱ ج ۳۱ ويرجع إلى لفظ الواقف في **الإطلاق** 

(۱) انظر ص ۱۷٦ ـ ج ۱ الفهارس العامة

١٠١ ج ٣١ إذا قال وقفت على أولادي كان عاما للذكور والإناث والفقراء والأغنياء
 والعدول ٠٠٠

# ونظر (١)

70 ، ٧٣ ج ٣١ ليس للحاكم أن يولي ولا يتصرف في الوقف بدون أمــر الناظر الشرعي الخاص ، إلا أن يكون قد تعدى ، للحاكـــم أن يعترض عليـــه إذا خرج عما يجب عليه

٦٥ ج ٣١ وإذا كان بين الناظر والحاكم
 منازعة حكم بينهما غيرهما

70 ج ٣١ وإذا اعتدى أحدهما على الآخر عوقب بمثـل ذلك إن أمكنت المماثلـة ، وإلا عوقب بحسب ما يمكن شرعا

77 ج ٣١ الناظران لا يتصرفان إلا جميعا في جميع المنظور ، ولا يوزع المنظور بينهما ٨٩ ج ٣١ ليس لناظر غير الناظر المتولى لهذا الوقف أن يضع يده عليه ولا يتصرف منه بغر إذنه

٧٧ ج ٣١ إذا شرط النظر للحاكم صع ٢٧ ب ٢٠٤ م ١٠٤ ج ٣١ إذا شرط الواقف النظر إلى حاكم المسلمين بدمشق لم يكن مختصا بحاكم مذهب معين

۸٦،۷۳ ، ۸۷ ج ۳۱على ولاة الأمر من الإمام والحاكم و نحوه إقامة العمال على ما ليس عليه عامل من جهة الناظر ، العامل في عرف الشارع يدخيل فييه الذي يسمى ناظرا

(۱) انظر ص ۱٦٦ ، ١٦٧ من يستحق ولاية الوقف ، ومن يقدم فيها ، وما يشترط فيه ، وإذا لم يكف واحد لضعفه أو قلة أمانته

ويدخل فيه غبر الناظر لقبض المال ممن هو عليه وصرفه إلى من هو له ٧٤ ج ٣١ إذا ولى أحد الحاكمين شخصا وولى الآخر شخصا آخر فالواجب على ولاة الأمر تقديم أحقهما بالولاية

٢٦٢ ، ١٠ ، ٨٩ ج ٣١ لا يجوز لنظار الوقف أن يصرفوه في غير مصارفه الشرعية، ولا يجوز لهم حرمان ورثة الواقف الداخلين في شرطه

. ۱۰۶ جـ۳۱ إذا وقف على جهة عامة أو خاصة لم يمكن بغيرها

77 ، 77 جـ ٣١٩ ، ٣١٩ جـ ٣٤ إذا أوقف وقفا على جماعة وجعل للناظر عزل من شاء وزيادة من شاء حسب المصلحة فليس له أن يفعل شيئا إلا بمقتضى المصلحة الشرعية ، وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح (١)

77 ، 77 ج 77 ، 119 - 111 ج 78 وليس لـــه أن يفعـــل ما يهواه مطلقا ، ولو شرط ذلك الواقف لم يكن شرطا صحيحا 78 ج 78 إذا فعل ذلك بمقتضى المصلحة الشرعيـــة فليس للمعزول ولا غيره تناول شيء من الوقف

79 ج ٣١ إذا تنازعوا هل الذي فعله هو المأمور به أم لا رد إلى الله ورسوله ٦٩ جى الناظر بيان المصلحة فإن

79 ج ٣١ على الناظر بيان المصلحة فإن ظهرت وجب اتباعها وإن ظهر أنها فاسدة ردت ، وإن اشتبه الأمر وكان الناظر عالما عادلا سوغ له اجتهاده

٨٩ ج ٣١ من أصر على صرف مال الغير لغير مستحقه ومنع المستحق قدح في دينه وعدالته

٧٥ ج ٣١ الناظر يستحق معلومه إذا عمل ما عليه

(۱) انظر ص ۱۸۰ ، ۱۸۱

۹۲ ، ۹۲ ج ۳۱ الناظر عليه أن يعمل ما يقدر عليه من العمل الواجب ويأخذ لذلك العمل ما يقابله ، وله أن يأخذ على فقره ما يأخذه الفقير على فقره ، وهل له أن يأخذ مم الغنى

ع من الله الله الله المرة إثبات الوقف والسعي في مصالحه من تركة الميت

٧٩ ج ٣١ تعيين ناظر بعد آخر هل يعد عزلا ؟ يرجع فيه إلى عرف مثل هذا الوقف ، وكذلك إذا كان في عرفه ما يقتضى انفراد الثانى بالتصرف

91 ، 97 ج 17 إذا ولي على وقف ووجد الوقوف على غير سنن مستقيم ويتعرض لها مثل القاضيي والخطيب وإمام الجاميع وهو عاجز عن صد التعرض لها فهل يحل له عزل نفسه عنها وعن القيام بما يقدر عليه من مصالحها

٧٤ ج ٣١ إذا فوض بعض الحكام أهلا لم يجز لحاكم آخر عزله بغير قادح

٢٥٨ ج ٣١ إذا لم يقم الناظر بالواجب غيره من له ولاية ذلك بمن يقوم بالواجب إذا لم يتب

مع ذلك صع تصرفه في حق المستري وحق رب المال

الأسرى إذا استدين في ذمم الأسرى وهـــم الأسرى إذا استدين في ذمم الأسرى وهـــم لا يجدون وفاءه أو استدانه ولي فكاكهـــم بأمر ناظر الوقف أو غيره جاز صرفه من الوقف

٥١٧ ج ٢٨ إن تصرف في ملك الوقف واليتيم بغير إذن الناظر تصرفا من جنس التصرف المشروع فقد تعدى وللناظر فعل الأصلح من النقض والإقرار

٨٤ – ٨٧ ج ٣١ لولي الأمر أن ينصب ديوانا مستوفيا لحساب الأموال الموقوفة عند المصلحة

٨٦ ج ٣١ نصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين بحسب الحاجة وقد يكون واجبا ، المستوفي الجامع نائب الإمام في محاسبتهم ٥٨ ، ٨٦ ج ٣١ وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال واستيفاء الحساب وضبط مقبوض المال ومصروفه من العمل الذي له أصل ١٨ ج ٣١ وإذا عمل هذا ولم يعط جعله فله أن يطلب على العمل الخاص

۱٤٠ ج ٣٢ إذا **وقف على أولاده** لم يدخل ولــد البنات

۸۱ ، ۸۲ ، ۱۲۸ – ۱۳۲ ج ۳۱ إذا قال على أولاد على أولاد على أولادهم ثم عـــلى أولادهم أولادهم فيها قولان (۱) ـوهو الأقوى ــ أنه لترتيب الأفراد على الأفراد ، مثال

وعمر، ثم على أولادهما أبدا · فتوفي عبد الله وعمر، ثم على أولادهما أبدا · فتوفي عبد الله إلى وخلف أولادا فرفع عمر ولد عبد الله إلى حاكسم يرى ترتيب المجموع على المجموع المحكم به لعمر: فهل هذا الحكم لازم لجميع البطون ؟ وإذا حكم حاكم باشتراك أولادهما فهل لحاكم ثالث أن ينقض حكم الثاني ؟ ولاد على ثالث أن ينقض حكم الثاني ؟ وإذا قال وقفت على زيد وعمرو وبكر ثم على

المساكين لم ينتقل إلى المساكين إلا بعد موت الثلاثة ، أو قال على أولادي الثلاثة ثم على المساكين ، أو قال على هؤلاء ثم على المساكين ، أو على هذين ثم على المساكين فهو من ترتيب الكل على الكل

۱٤٥ ، ١٤٦ ج ٣١ الطبقات الباقية هل يشرك بينها عملا بما تقتضيه الواو مسن مطلق التشريك أو يرتب بينها استدلالا بالترتيب فيما ذكره في الباقي – كما هسو مفهوم عامة الناس ( إذا وقف على أولاده ثم أولادهم ثم على أنسالهم وأعقابهم )

۸۱ ج ۳۱ إذا قال على أولادي ثم على أولادهم على أنه من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه لولده كان مــن ترتيب الأفراد على الأفراد بلا نزاع

198 ج ٣١ وقف على أولاده فلان وفلان وعلى ابن ابنه فلان على أنه من توفي منهم عن ولد ذكر انتقل نصيبه إلى ولده ومن مات عن بنت انتقل نصيبه إليها ثم إلى أعمامها • فمات ابن الابن عن غير ولد وترك أخته من أبويه وأعمامه : ينتقل إلى أخته

۱۰۰ ـ ۱۸۰ ج ۳۱ إذا وقف على أولاده ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده ما تناسلوا على أنه من توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ۲۰ كان لذوي طبقته و فتوفي بعض هؤلاء الموقوف عليهم عن ولد أو ولد ولد ۲۰ كان لولده دون إخوته وبني عمه لوجوه (۱) أنه مقيد بالصفة (۲) أنه مقتض للترتيب ، الجواب عما اعترض به على ذلك

٩٦ – ٩٩ ج ٣١ إذا قال وقف على فلان
 ثم على أولاده على أنه من توفي منهم وترك ولدا
 كان نصيبه من الوقف إلى ولده وإن توفي

ولم يكن له ولد ولا ولد ولد كان نصيبه مصروفا إلى من هبو في درجته مضافا إلى ما يستحقه من ريسع الوقف • فتوفيت إحدى البنات ولم يكن لها ولد ، ثم ماتت الثالثة ولها ابنتان ، ثم ماتت الثالثة ولسم يكن لها ولد ، ثم ماتت الرابعة : لم يشارك أولاد هذه لأولاد هذه في النصيب الأصلى الذي كان لأمها ، وأما النصيب العائد فيسترك فيه أولاد هذه وأولاد هذه

۱۸۰ ج ۳۱ إذا وقف على أربعة أنفس وقال: فمن توفي منهم عن ولد عاد ما كان جاريا عليه على ولده ٠٠ ومن توفي منهم عن غير ولد عاد نصيبه وقفا على إخوته ثم على أنسالهم ٠ فتوفي عمر عن فاطمة وتوفيت فاطمة عن عيناشي ثم توفيت عيناشي عسن غير نسل ولا عقب فينتقل نصيب عيناشي من أمها إلى ابنتي عمها ولا تختص به أختها لأبيها

۱۵۷ ـ ۱۵۰ ، ۱۵۳ ج ۳۱ الضمير يجب عوده إلى جميع من تقدم ذكره ، فإن تعذر عوده إلى الجميع أعيد إلى أقرب المذكورين أو إلى ما يدل دليل على تعيينه ٠٠٠٠

77 ، ١٦٧ ، ١٥٧ ، ١٦١ ، ١٦٤ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٦٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٤٧ . ١٤٧ . ١٥٧ . ١٥٧ . ١٥٧ . ١٤٧ . ١٥٠ جالا عمطوفة عاد إلى الجميع غالبا ، وقيل يعسود إلى الأخيرة ، وقيل إن كان بين الجملتين تعلق عاد إلى جميعها وإن كانا أجنبيتين عساد إلى الأخيرة

۱٦١ ــ ١٦٣ ج ٣١ يجوز أن يعــــود إلى الأولى فقط إذا دل عليه دليل ، مثال

١٥٦ ، ١٥٧ ، ١٥٩ ، ١٦١ ج ٣١ الصفات التابعة للأسم الموصوف وما أشبهها بمنزلة الاستثناء

١٥٦ ج ٣١ الاستثناء بحروف الشــرط عائد إلى الجميع ٠٠٠٠

١٥٦ ، ١٥٧ ، ١٠٠ ج ٣١ الشروط المعنوية بحروف الجر أو بحروف العطف مشـــل الاستثناء بحروف الجزاء ٢٠٠٠ أمثلة

١٥٧ ج ٣١ وقد ياتي ما يقوي اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة : وقفت على أولادي ثم على ولد فلان ثم على المساكين على أن لا يعطى منهم إلا صاحب عيال

121 ـ 120 ، 120 ، 120 ، 100 ، 100 ، 100 ـ 100 . 100 . 170 . 170 قول من قال من الفقهاء إن الاستثناء في شرط الواقف إذا تعقب جملا معطوفة عاد إلى الجملة الأخيرة • كلام باطل من وجوه

107 ــ 100 جـ ٣١ إن قيل قد قال به بعض الفقهاء مـــن الحنفية والحنبلية في الطلاق فهولاء يقولون به هنا

١٥٠ \_ ١٥٢ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٧ \_ ١٦٣ ج ١٥٠ ل فرق بين العطف بالواو أو بالغاء أو بثم فيما إذا تعقب الشرط جملا

۱۷۲ ج ۳۱ الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بشرط يفصله عن مشاركة الثاني ، مثال ١٩٢-١٩٥ جـ٣١ تنتقل الحقوق المرتبة شرعا أو شرطا إلى الطبقة الثانية عند عدم

الأولى أو عدم استحقاقها لا استحقاق الأولى أولا ، سر ذلك

١٨ ـ ٣٨ ، ٩٩ ج ٣١ إذا قال على أولاد أولادهم أولادي ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم فمات الأب فمات أحد أولاده في حياة أبيه ثم مات الأب عن ولد آخر وعن ولد الولد • اشتركا ثم على أولاده أولاده فمن توفي ثم على أولاد أولاده فمن توفي منهم عن ولد أو ولد ولد عاد ما كان جاريا عليه على من معه في درجته • فتوفي الأول عن أولاد توفي أحدهم في حياته عن أولاد ثم مات الأول وخلف بنته وولدي ابنه : ينتقل إلى ولدي الابن ما كان يستحقه أبوهما لو كان حيا دون أخته

۱۸۹ – ۱۹۶ ج ۳۱ اذا وقف انسان على زيد ثم على أولاد زيد الثمانية فمات واحد من أولاد زيد في حياة زيد وترك ولدا ثم مات زيد و في فينتقل إلى ولد ولد زيد ماكان يستحقه والده

98 ج ٣١ إن وقف على بني فلان أو أقارب فلان ولم يكن في الوقف ما يقتضي أنه لأهل البيت النبوي لم يدخل بنو هاشم في هذا الوقف

٩٣ ج ٣١ إذا كان الوقف على أهل بيت الرسول أو على بعض أهل البيت: كالعلويين والفاطميين أو الطالبين الذين يدخل فيهم بنو جعفر وبنو عقيل أو على العباسيين لم يستحق من ذلك إلا من كان نسبه صحيحا ثابتا ، من ادعى أنه منهم ولم يثبت أنه منهم أو علم أنه ليس منهم لم يستحق من هذا الوقف كبني عبيد

98 ج ٣١ من وقف على الأشراف لم يدخل فيهم إلا من كان صحيح النسب من أهل بيت النبي

9 ، 9 ، 9 ب ٣١ إذا وقف على فقراء المسلمين وجب على الناظر أن يقدم الأحق فالأحق ، وإذا قدر أن المصلحة اقتضت صرفه إلى ثلاثة \_ مثل أن لا يكفيهم أقل من ذلك \_ لم يدخل غيرهم من الفقراء من الفقراء معهم ويساويهم

١٩٥،٨٤،٢٣،٩١ ج ١٩١ الأقارب الفقراء أولى من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة ، يجوز أن يصرف إلى الفقير القريب كفايته إذا لم يوجد من هو أحق منه ، وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبا ، وإذا لم يندفع إلا بتنقيص كفاية أولئك من هذا الوقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك

٩٥ ج ٣١ وقف وقفا على الفقهاء والمتفقهة
 هل تكون السكنى مختصة بالمرتزقين
 ٣٦ ج ٣١ اشتراط أن يكونوا من أهل بلد
 أو قبيلة من الأئمة والمؤذنين لا يصبح

98 ج ٣١ رجل بيده مسجد ثم إن ولد من بيده المسجد أولا تعرض له وطلب مشاركته في الإمامة أو عزله

# فصل

۲۰۹ ج ۳۱ إذا حكم بصحة الوقف لم يجز تغييره ولا تبديل شروطه

٢٠٥ ج ٣١ إذا قال إذا مت فداري وقف على المسجد الفلاني فعوفي ثم حدث عليه ديون جاز أن يبيعها في الدين الذي عليه

٢٠٤ بعد ٣١ إذا أمكن وفاء الدين من ريع الوقف لم يجز بيعه ، وإذا لم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف \_ وهو في مرض الموت \_ بيع ، وإن كان الوقف في الصحة المنعه قول قوى

٢٣٥ جد ٣١ إذا تعذر من ينفق على الموقوف على الجهات العامة بيع

۲٦٢ يه ٢٦ ، ٢٠٣ ج ٢٢ بيع الوقف الصحيح اللازم الذي يحصل به مقصود الواقف من الانتفاع لا يجوز ، ولا يصبح وقف الشترى له

حتى المساجد بخير منها للحاجة أو المصلحة حتى المساجد بخير منها للحاجة أو المصلحة ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ جـ ٣١ إبدال الموقوف والمنذور بخير منه نوعسان (١) الإبدال للحاجة مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقسوم مقامه تسارة ، أو يعوض فيها بالبدل تارة

٩٢ ج. ٣١ إذا خرب مال موقوف فتعطل نفعه ببع وصرف ثمنه في نظيره أو نقلت إلى نظيره

۲۰۲ ج ۳۱ إذا لم يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من مقصود الواقف فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه

۲۲۰ ج ۳۱ أو يتلفه متلف فيؤخذ منه
 عوضه ويشترى به ما يقوم مقامه ، الوقف
 مضمون بالإتلاف ومضمون باليد ٠٠

۲۰۶ ج ۳۱ بيع الوقف من غير استبدال بما يقوم مقامه لا يجوز

۲۱۲ » ۲۱۳ ج ۳۱ المصحف يجوز إبداله عنده في إحدى الروايتين ، ظاهر مذهبه أنه

إذا بيسع واشتري بثمنه فهو مسئ جنس الإبدال

٢١٢ ، ٢١٣ ج ٣١ مذهب أحمد في غير المسجد جواز بيعه للحاجة ، أمثلة

۲۱۲ ـ ۲۱۹ ، ۲۵۳ ج ۳۱ أحمد يجوز بيسم المسجد أيضاً للحاجسة في أشهر الروايتين ، ونص على إبدال العرصة بعرصة أخرى

۲۱۷ – ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ ج ۳۱ ج ۳۱ ج ۲۱ ج ۲۰۱ خرب وذهبب افعله ، أو كان ضيقا لا يسمع أهله ، أولم يكن له جيران ولم يوجد من يعمره ، أو كان محله قذرا ، بناء مسجد آخر إذا كثر الناس وإن كان بقرب مسجد آخر

۲۰۲ ج ۳۱ المسجد إذا خرب ولم تمكن عمارته فتباع العرصة ويشترى بثمنها ما يقوم مقامها وتنقل آلته إلى مكان آخر إذا خرب ما حوله

۲۱۳ ، ٦ ج ۳۱ المسجد إذا كان موقوفا ببلدة أو محلة فتعذر انتفاعهم به بني به مسجد في موضع آخر أو يعمر عمارة ينتفع بها في مسجد آخر

بعضها ولها وقف: تجب عمارة المسجد بعضها ولها وقف: تجب عمارة المسجد لإقامة الصلاة فيه ، وكذلك ترتيب إمام في مسجد آخر عند الحاجة ، ولا يحل إغلاق المساجد عما عمرت له ، وعند قلة أهل البقعة واكتفائهم بواحد لا يجب تفريق شملهم وكن الانتفاع به للغزو يباع

٢٣٥ ج ٣١ الكراع والسلاح إذا تعذر من ينفق عليه بيع

۲۲۰ ج ۳۱ قول القائل لا يجوز النقل والإبدال إلا عند تعذر الانتفاع · ممنوع ، والإبدال إلا عند تعذر الانتفاع · ممنوع ، ولم يذكروا على ذلك حجة شرعية ولا مذهبية ٢٢٥ ج ٣١ جواز بيع الوقف إذا خرب ليس مشروطا بأن لا يوجبه مستأجر

۲۲۶ ، ۲۲۵ ج ۳۱ لغالبیة الناس طریقان في الوقف إذا ضرب (۱) أن یؤجر \_ وهو الحكر \_ (۲) أن یستسلف ما یعمر به ویوف من غلة الوقف ، ضعفهما

۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۹۲ ، ۲۰۸ – ۲۳۸ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ مثل ۲۰۱ جد ۲۱ (۲) الإبدال المسلحة راجعة : مثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد وبيع الأول و هذا و نحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء ، أدلة ذلك

۲۲۵ ـ ۲۰۱ ، ۲۰۱ ج ۳۱ أدلة إبـــدال عرصة المسجد بعرصة أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك ، إبدال عمر ٠٠

۲۵۱ ، ۲۵۱ ج ۳۱ منع الرسول إبدال النجيبة التي أهداها عمر لا يرد على جواز إبدال الوقف للمصلحة

۲۱۵ – ۲۲۸ ، ۲۵۳ ج ۳۱ إبدال المسجد بغيره للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ، الجواز أظهر في نصوصه ، بسط ذلك ، اختلاف أصحاب أحمد في ذلك ، والجواب عما استدلوا به ، النصوص والآثار والقياس تقتضى جــواز الإبدال للمصلحة

٣٢٣ ـ ٢٢٨ ج ٣١ قولهم وإن لم تتعطل منفعته بالكلية لكن قلت أو كان غيره أنفع منهمه وأكثر ردا على أهـــلل الوقف لــلم يجز بيعه ٠٠٠

٣٣٢ ج ٣١ ، ٣٥٣ ج ٢٧ المساجد الثلاثة لا يجوز إبدال عرصتها بغيرهـــا وتجوز الزيادة فيها ٠٠

۳۱ ، ۲۰۹ ، ۲۶۲ ، ۲۰۹ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ به ۲۰۳ بیجوز تغییر صورة الوقف إلى صورة أصلح منها ، إبدل عمر وعثمان وغیرهم من خلفاء المسلمین مسجد النبی ببناء غیر بنائه الأول، و کذلك المسجد الحرام « لولا أن قومك ۰۰، ۲۶۲ ج ۳۱ تبدیل بناء الکعبة ببناء آخر جائز

۲٦١ ج ٣١ تغيير صورة البناء من غير عدوان ينظر فيه إلى المصلحة : فإن كانت أصلح للوقف وأهله أقرت وإن كانت إعادتها إلى ماكانت عليه أصلح أعيدت ، وإن كان بناء ذلك على صورة ثالثة أصلح بنيت

٢٥٩ ج ٣١ إذا كان نقض الطبقة التي فوق المسجد مصلحة للمسجد فتنقض وتصرف الأنقاض في المسجد

۲۱۸ ج ۳۱ إذا كان المسجد ليس بحصين نقضت منارته وحصن بها

۲۱۷ ، ۲۱۹ – ۲۲۲ ، ۲۰۹ ، ۲۰۳ ج ۳۱۰ من ۲۰۱ ج ۳۰۰ المسجد إذا أرادوا رفعه من الأرض وأن يجعل تحته سقاية وحوانيت وكان مصلحة للمسجد وأهله جاز، إذا امتنع بعض الجيران نظر إلى قول أكثرهم

۲۵۳ ، ۲۲۹،۲٦٥ وقف الغلة إذا أبدل بخير منه كدار أو حانوت أو بستان أو قرية يكون مغلها قليلا أجازه أبو ثور وغيره من العلماء ، وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجه، من عرصة إلى عرصة للمصلحة

المسجد من عرصه ين عرصه المسجد المسجد الله الله الله المسجار المرها قليل: يجوز قطعها ويشترى بثمنها ما يكون مغله أكثر ، ولا يقسم الثمن بين الموجودين ، ليس بمنزلة الزرع والشجر والمنافع التي يختص كل أهل طبقة بما يؤخذ في زمنها منها

٢٣٦ ... ٢٤٠ ج. ٣١ بيع الفضة من السرج واللجم وإبدالها بما هو أنفع

۲۳۸ ج ۳۱ إذا وقف ما هو مزين بنقوش ورخام وخسب وغير ذلك مما يكون ثمنه مرتفعا لزينته بيع واشتري به ما هو أنفع لأهل الوقف

۲۰۸ ج ۳۱ إذا كان قلع الأشجار مصلحة للأرض بحيث يزيد الانتفاع بها قلعت ، ويصرف ثمنها فيما هو أصلح للوقف من عمارة الوقف أو مسجد

٢٥٤ ج ٣١ إذا وقف كرما على الفقراء وكان فيها ضرر على الجيران جاز أن يناقل عنه ما يقوم مقامه ، ويكون الأول ملكا والثاني وقفا

۲٦٢ ج ٣١ إذا ناصب على أرض وقف على أن للوقف ثلثي الشجر لم يجز بيع ذلك إلا لحاجة تقتضى ذلك

٢٢١ جـ ٣١ يشتري الوقف المجاور للمسجد ويعوض أهله

٢٤٦ ج ٣١ لا يجوز للموقوف عليه بيسع الوقف.

٢٦٦ ـ ٢٦٨ ج ٣١ حيث جاز البسدل فسلا يسترط أن يكون الوقف في اللاب أو البلد الذي فيه الوقف الأول إذا كان أصلح ، أمثلة ، العدول عن ذلك قد يكون جائزا وقد يكون واجبا

۲٦٧ ج ٣١ الوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجه

٢٦٧ ج ٣١ إذا كان الوقف ببلدهم أصلح لهم كان اشتراء البدل ببلدهم هو الذي ينبغي فعله

۲٦٧ جـ٣١ الوقف المنقول كالنور والسلاح وكتب العلم على ذرية رجل بعينهم يجب ان يكون مقره حيث كانوا

٢٦٧ ج ٣١ إذا وقف على أهل بلد بعينه ٢٦٧ ج ٣٦ إذا كان الفرس محبوسا على السل ببعض الثغور ثم انتقلوا إلى ثغر آخر فشراء البدل في الثغر الذي هو فيه مضمون أولى من شرائه بثغر آخر

٢٥٦ ج ٣١ بيعة بقرية بالشام ولها وقف إذا لم يبق من أهل الذمة الذين استحقوا تلك أحد جاز أن يتخذ مسجدا

۲۱۲ جـ ۳۱ إبدال الستحق بنظيره إذا تعذر صرفه إلى المستحق

٢٥٧ ج ٣١ إذا خيف تضرر المسجد وإيذاء المصلين فيه وجب إزالة ما يخاف من الضرر على المسجد وأهله ، وإذا لم يزل إلا بالهدم هدمت الكنيسة الخراب ٠٠

۲٦١ ج ٣١ ما خرج من ذلك عن حدود الوقف إلى طريـــق المسلمين وإلى حقوق الجيران فيجب إزالته ، وإن خرج إلى الطريق النافذ فلا بد من إزالته ، وما خرج الى ملك الغير فإن أذن فيه وإلا أزيل

٢٦٣ ج ٣١ ليس له أن يبني في مقبرة السلمين حائطا، ولا أن يحتجز منها ما يختص به دون سائر المستحقين ٢٦٤ ، ٢٦٤ حد ٣١ ليس لحاد الحداد

الموقوفة على الفقراء والمساكين والفقهاء أن الموقوفة على الفقراء والمساكين والفقهاء أن يتصرف فيها بغير إذن الشركاء ولا يإذن الشركاء ولا يستولي على شيء منها بغير إذن الشركاء ، ولا يقسم بنفسه شيئا ويأخسذ نصيبه ، ولا يغير بناء شيء منها ، ولا يغير القدر ولا غيرها ، وليس له أن يغلقها

٣٦٤ ج ٣١ يكرى على جميع الشركاء إذا طلب بعضهم ذلك وتقسم بينهم الأجرة

٢٥٦ ، ١٩٦ ، ١٩٧ ج ٣١ لا تصبح قسمة

رقبة الموقوف على جهة واحدة ، تصبح قسمة المنافع \_ وهي المهايأة \_ وإذا كانت مطلقة لم تكن لازمة ، لا سيما إذا تغير الموقوف فيجوز بغير المهايأة ، لا فرق بين مناقلة المنافع وبين تركها على المهايأه بلا مناقلة

١٩٧ ج ٣١ إذا لم تمكن قسمة ثمرة الوقف

قبل البيع بلا ضرر فعليه أن يبيع مع شركائه

ويقاسمهم الثمن

٢٦٤ ج ٣١ وإذا احتاجت الحمام إلى عمارة لا بد منها فعلى الشريك أن يعمر معهم ٨٩ ج ٣١ تنسازع العلماء في جسواز صرف الفاضل

11 ج ٣١ ما فضل من الربع عن المصارف المشروطة ومصارف المساجد يصرف في جنس ذلك : مثل عمارة مسجد آخر ومصالحها وإلى جنس المصالح ، لا يحبس أبدا لا سيما في مساجد قد عله أن ربعها يفضل عن كفايتها دائما

٢٥٩ ج ٣١ إذا كان نقض الطبقة التي فوق المسجد مصلحة للمسجد فتنقض وتصرف في مصالحه ، وإن أمكن أن يشتري بها ما يوقف عليه أو يصرف في عمارته أو عمارة وقفه فعل

الفاضل عن مصلحة المسجد يجوز صرفه في المصالح التي هي نظير مصالحه وما يشبهها مشل عمارة مسجد آخر وفي المستحقين للصدقة من أقارب الواقف وجيران المسجد ونحو ذلك

٣١٣ ، ٣٥٣ ، ٩٣ ج ٣١ كسوة الكعبة تباع وتصرف في سبيل الخير ، عمر يقسم كسوة الكعبة كل عام بين الحجيج

۲۱۳ ج ۳۱ وإذا فضلت فضلة عن قدر كتابته من المال المجموع

۹۶ ج ۳۱ نظیر کسوة الکعبــــة المسجه المستغنی عنه من الحصر ونحوها

والمؤذنين والقوام من الوقف على الأئمسة والمؤذنين والقوام من الوقف على المساجد والجوامـــع ما يستحقه أمثالهم وصرف في فرش المساجد وتنويرهــا كفايتها وفضل صرف في مصالح مساجد أخر ، ويصرف في المصالح كأرزاق القضاة في احد قولي العلماء من المساجد ما يكفي لتنويرها صرفت الزيادة إلى غيره

۲۱۳ جـ ۳۱ زيت المسجد وحصره إذا استغني عنها المسجد تصرف إلى مسجد آخر ـ عنده ـ ويجوز صرفها إلى فقراء الجيران

٢٦٤ ج ٣١ قناة سبيل لها فائض ينزل على قناة الوسنخ وقريب منها قناة طاهرة قليلة

الماء : يجوزأن يساق ذلك الفائض إلى المطهرة باذن ولي الأمر ، ولا يجوز منع ذلك إذا لم يكن فيه مصلحة ، ويثاب الساعي في ذلك ٩٢ ، ٩٦ ج ٣١ إذا خرب بعض الأماكن الموقوف عليها \_ كالمساجد \_ على وجه يتعذر عمارته صرف ربع الوقف إلى غيره

۱۷ - ۱۹ ج ۳۱ وقف وقفا على مسجد وأكفان الموتى وشرط للإمام والمؤذن والقيم ستة دراهم ودارين ثم زاد الربع جاز أن يعطى الإمام والمؤذن قدر رزق مثلهما وإنكان زائدا عسن الثلثين إذا كانا فقيرين وليس لما زاد مصرف معروف وقام بعض الريسع بالأكامان ، تقدير الواقف دراهسم مقدرة قد يراد به النسبة إذا كان هناك قرينة

٣١ ، ١٠ ، ٢٠٣ ج ٣١ الوقف على اكفان الموتى إذا فاض عنها صمرف في مصالح المسلمين ، وإذا كان أقاربه محاويج فهم أحق من غيرهم

۲۱۱ ج ۳۱ حاكم رتب له على فائض مسجد رزقه فيبقى سنين لا يتناول شيئا لعدم الفائش ثم زاد الربع: إذا لم يكن له مصرف أصلا واقتضى نظر الإمام أن يصرف إليه عوضا عما فاته جاز

وعليها رواتب مقررة على الفائض والريسع وعليها رواتب مقررة على الفائض والريسع لا يقسوم بذلك: إذا أمكن الجمع بسين المصلحتين بأن يصرف مالابد من صحرفه لضرورة أهله وقيام العمل الواجب بهم وإن يعمر بالباقي كان هذا هسو المشروع وإن تأخر بعض العمارة قدرا لا يضر تأخره ، من لا تقرم العمارة إلا بهم فهم من العمارة

۲۰۸ ، ۲۰۹ جـ ۳۱ يجوز أن يعمل في مضيق
 المسجد مكان للوضوء إذا كان فيه مصلحة
 للمسجد وأهله وليس فيه محذور ٠٠٠

۲۰۷ ج ۳۱ مسجد ليس له وقف وبجواره ساحـــة يجوز ان تعمل مسكنا للإمـام ، الساحة ليست من المسجد

۲۰۸ ، ۷ ج ۳۱ يجوز أن يبني خــارج المسجد من المساكن ما كان مصلحة لأهـل الاستحقاق لريع الوقف القائمين بمصلحته ٨٩ ج ٣١ لا يجوز لغير الناظـــر المتولي أن يستقل بصرف الفاضل

 ٧ ج ٣١ البناء على المسجد المعد للصلوات الخمس فيه نزاع

الدين على شخص معين ثم على أولاده من بعسده على شخص معين ثم على أولاده من بعسده والنصف والربع على الفقراء فدثرت فعمرها بعض المشايخ بأمر السلطان ثم توفي ولسه أولاد فقراء: إن لم يكونوا داخلين في شرط الواقف فينبغي أن يصرف إليهم ما غرمه والدهم من مغل الوقف

حمام موقوف تحته فعمر عمارة زائدة عن العمارة المسأذون فيها لسم تجب عليهسم ولا قيمتها ، له أن يأخذها إذا لم يضر أخذها بالوقف ، وإذا كانت تزيد كسراء الحمام فاتفقوا على أن تبقى العمارة لسه ويكون ما يحصل من زيادة الأجر بإزاء ذلك ، وإذا أراد أهل الوقف أن يقلعوا العمارة الزائدة فلهم ذلك إذا لسم تنقص المنفعة المستحقة بالعقد ، وإن اتفقوا على أن يعطوه بقيسة

العمارة ويزيد هو في الأجرة بقدر ما زاد من المنفعة جاز

٧٧ ، ٧٧ ج ٣١ قوم وقف عليهم حصة من حوانيت وبعضها وقف على جهة أخرى فتداعى الوقف فأجروه فادعى بعض الشركاء اختصاصه بالبناء وادعى المستأجر استحقاق البناء : هو لأهل العرصة بحكم الاشتراك حتى يقيم أحدهم أو المستأجر حجمة بالاختصاص

٨ ج ٣١ إذا انقضت مدة الإجارة وانهدم
 البناء زال حكم الوقف

٧٨ ، ٨ ج ٣١ إذا استأجر أرض وقف وغرس فيها غراسا ومضت مسدة الإيجار فليس لأهل الأرض قلع الغراس ، بل لهم المطالبة بأجرة المثل ، أو تملك الغراس بقيمته أو ضمان نقصه إذا قلم

۱۹۸ ، ۱۹۹ ج ۳۱ ليس له أن يبني على جدار الوقف ما يضر به ، وكذلك إذا لم يضر به ، وحدولة د٠٠ يضر به ، ودعواه الاستئجار غير مقبولة ٠٠٠ بالوقف لمن يضر بالوقف وهدم حوضا للسبيل ومطهرة عزر الستأجر وضمن ٠٠٠

مباشر لعمارته فأخبره الساكن أن المسكن مباشر لعمارته فأخبره الساكن أن المسكن يخشى سقوطه فرآه وقال إن شئت فاسكن وإن شئت فلا تسكن ثم سقط على زوجة الساكن وأولاده: يضمن ما تلف بسقوطه من مال الوقف للوقف والمنافع التي استحقها المستأجر، وكذلك ما تلف مسن النفوس والأموال التي للمستأجر، ويضمن ما تلف للجيران، هسل يشترط الإشهاد عليه، وإذا شك في سقوطه فما يصنع

## باب الهبة والعطية

۱۱۱ ، ۱۱۲ ج ۱۱ إعطاء المال لأجل الدعاء أو الثناء مذموم (١)

٣٠٢ ج ٣١ مــن عقد عقدا وعقله نائب لم يصح

۲۹۲ ج ۳۱ إذا كان عليه دين مستغرق لمال عليه فليس له أن يتبرع بهبة لا محاباة ولا إبراء من دين إلا بإجازة الغرماء

۲۷۱ جـ ۳۱ إذا وهبت لزوجها كتابها وكانت ممن يصح تبرعـــه صحت هبتهـــا رضي أخوتها أولا

٢٩٣ ، ٢٩٤ ج ٣١ إذا أبرأته في الصحة جاز ، وثبت بشاهد ويمين أو شهادة امرأتين ويمين

٢٩٢ ، ٢٩٣ ج ٣١ إذا وهبتها أختها لأجل منفعة تحصل لها منها فلم تحصل فلها أن تفسخ الهبة ، قيل إن العوض في مثل هذه الهبة يكون بقدر قيمة ذلك

٢٩٠ ج ٣١ طلق زوجته وسألها الصلح فصالحها وكتب لها دينارين ، فقال لها هبينى الدينار الواحد فوهبته ثم طلقها فلها أن ترجع فيما وهبته

۲۸۲ ، ۲۸۲ ج ۳۱ إذا كان المقصود بالهبة المعاوضة مثل أن يعطي رجلا عطية ليعاوضه عليها أو يقضي له حاجة فهذا إذا لم يف بالشرط المعروف لفظا أو عرفا فله أن يرجع في هبته أو قدرها

(۱) وانظر ص ۱۸۱ ، ۱۸۲ ـ والكلام حول الهدية آخر الباب

۲۸۹ ، ۲۸۹ ج ۳۱ إذا وهب الأمير أو بعض الأكابر بشرط الثواب لفظا أو عرفا فله أن يرجع في الموهوب ولو بعد موت الأمير إذا لم يحصل له الثواب الذي استحقه ، وإن كان تالفا فله قيمته ، الثواب هنا هو العوض المشروط على الموهوب

۲۸۹ ج ۲۱ إذا وهب لبعض الأكابر غلاما ولم يعط شيئا ولم يعتقه الموهوب له كان باقيا على ملك الواهب ، فإذا تزوج فأولاده تبع الأمهم

٢٨٤ ج ٣١ إذا وهب لإنسان فرسا ثـــم بعد الله طلب منه أجرتها فأعاده عليه فليس له المطالبة بأجرتها ولا مطالبته بالضمان

۳۷ ، ۲۷۱ ج ۳۱ يجوز هبة المجهول والمعشوم ، وإذا كان على وجهالإبراء والصلح ۲۷۵ ج ۳۱ إذا وهب ربع مكان فتبين أنه أقل من ذلك لم تبطل الهبة

۲۷۷ - ۲۷۸ ج ۳۱ ، ۳٤٥ ج ۲۰ الهبة والبيع والإجارة لا يشترط فيها لفظ معين ، المرجع فيها إلى العرف وتثبت بالمعاطاة أيضا ٢٧٧ - ٢٧٩ ج ۳۱ له جارية فأذن لولده أن يستمتع بها ويطأها يكون تمليكا ، وولده حر ، وهي أم ولد له

۲۸۱ ج ۳۱ إذا كان قد ملك أخته الربع تمليانا مقبوضا وملك ابنته الثلاثة أرباع فملك الأخت ينتقل إلى ورثتها

۲۸۲ ج ۳۱ ما جهز به ابنته على الوجه المعتاد فهو لها ينتقل إلى ورثتها

٣٠١ ج ٣١ ما ملكته البنت ملكا تامسا مقبوضا وماتت انتقل إلى ورثتها

۲۹۹ ج ۳۱ إذا وهب لأولاده منها ما وهبه وقبض ذلك ولم يكن فيه ظلم لأحد كان هبة صحيحة ولم يكن لأحد أن ينتزعه منها ، وإذا كان قد جعل نصيب الأولاد إليها حيا وميتا وهي أهل لم يكن لأحدان ينتزعه منها ، وإذا حلفت تحلف أن ما عندها للميت شيء وإذا حلفت تحلف أن ما عندها للميت شيء الشرعي لا يلزم به عقد الهبة ، إذا كانت هبة تلجئة كانت باطلة

۲۷۲ ـ ۲۷۰ ج ۳۱ صفة قبض المشاع إذا وهب أو تصدق به أو وقف وكيفية التصرف فيه

۲۷۳ ج ۲۷ ما ذكره الفقهاء من أصحاب مالك من اشتراط الخيار ، وأن بقاءه في يد الواهب باكراء أو استعارة أو غيرها يبطل الحيازة ، وان حيازة المتهب له ثم عوده إلى الواهب في الزمن القريب يبطل الحيازة ، نفس الموهوب المفرد والمساع ، أما النصف الباقي فهم متفقون على أن بقاءه وتصرف المالك فيه لا يبطل ما وقع من الهبة والحيازة السابقة

٣٧٤ ج٣١ إذا تساكنا في الدار بعد إقباض النصيب المساع لم تنتقض الهبة

۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۰ ج ۳۱ إذا لم تقبض
 الهبة حتى مات الواهب بطلت في المشهور
 من مذهب الأثمة الأربعة

۲۸۰ ، ۲۸۱ ج ۳۱ إذا تصدقت على ولدها في حال صحتها ولم تخرج الصدقة عن يدها حتى ماتت بطلت ، ولو حكم بصحتها حاكم ۲۷۲ ج ۳۱ هبة المشاع والمتنازع فيه ۲۸۲ ج ۳۱ اذا أعطى الكلب المعلم ولسم يكن من نيته أن يأخسسند عوضا ولا قصد بالهبة الثواب ثم أعطاه شيئا فلا بأس

#### فصل

۲۹۲ – ۲۹۷، ۲۷۲، ۲۷۷، ۲۷۷، ۳۰۹، ۳۱۰ ج ۲۹۰ بجب علی ۱۱۰ ج ۳۱ ج ۳۰ یجب علی الرجل أن یسوي بین أولاده في العطیة والحرمان ، ولا یجوز أن یفضل بعضا علی بعض ، ولو فعل ذلك في صحته لم یجز في أصح قولي العلماء ، ولو حكم بذلك حاكم ، علیه ان یعدل بینهم ویرد الفضل ، ویرده المخصوص في حیاة الظالم الجائر وبعد موته « اتقوا الله واعدلوا بین أولادكم » « اشهد علی هما غیری » « إنی لا أشهد علی جور »

٣٩٥ ج ٣١ ، ٣٤١ ج ٣٠ إن خص أحدهما بسبب شرعي مثل أن يكون محتاجا مطيعا لله والآخر عاص غني ٠٠٠ فقد أحسن

٣٧٦ ، ٢٧٧ ج ٣١ ولو كان الولد حال العطية حملا

صداقها فأعطته لولدها لم يكن له أن يرجع فيه صداقها فأعطته لولدها لم يكن له أن يرجع فيه ٢٩٩ ج ٣٥٠ إذا كتب لابنتيه عطاء وفضل العزباء على المتزوجة ثم توفيت المتزوجة ٢٨١ ج ٣١ إذا كان قد ملك أخته ربع الدار تمليكا مقبوضيها وملك ابنته الثلاثة أرباع فملك الأخت ينتقل إلى ورثتها وليس للمالك أن ينقله إلى ابنته

۲۸۲ ج ۳۱ ليس للأب الرجوع بعد موتها فيما جهزها به على الوجه المعتاد ٠٠٠

٣٠٢ ج ٣١ إذا كان قد أعطى ولده شيئا عوضا عما أخذه له فليس له أن يرجع في ذلك ، وإن كان قد تصدق بذلك ففي رجوعه قولان

۲۹۸ جـ ۳۱ إذا وهب لأولاده مماليك وكانوا محتاجين إليهم فتركهم لأولاده أفضل من استرجاعه م وعتقهم ، وإن كان أولاده مستغنين عن بعضهم فعتقهم حسن ٠٠٠٠

٣٨٣ ، ٢٨٤ ج ٣١ ليس للواهب ان يرجع في هبته إلا الوالد

۲۸۶ ج ۳۱ إذا وهب لابنه هبة ثم تصرف فيها وادعى أنها ملكه تضمن ذلك الرجوع ٢٩٠ ج ٣١ إذا اشترى عبدا ووهبه شيئا ثم أثرى ثم ظهر ان العبد كان حرا فله أن يأخذ منه ما وهبه

٣٠٠ ج ٣١ إذا أعطى أولاده الكبار شيئا ثم أعطى لأولاده الصغار نظيره ثم قال اشتروا بالريع ملكا أوقفوه على الجميع لم يكن رجوعا في الهبة ، ولو كان رجوعا لم يكن له الرجوع في هذه الهبة

٣٠١ ج ٣١ إذا وهب لابنته مصاغا لــم يتعلق به حق لأحد وحلف بالطلاق أنــه لا يأخذ منه شيئا واحتاج فله الرجــوع ويحنث ، وإن كان قصده أن لا يأخذ شيئا بغير طيب قلبهـا فطابت نفسها أو أذنت لم يحنث

٣٠٢ ج ٣١ إن كان قد وهب لولده شيئا ولم يتعلق به حق الغير فله الرجوع في ذلك

۲۹۹ ج ۳۱ ، ۲۹ ج ۳۵ ، ۶۰ ج ۳۲ للوالد أن يتملك من مال أولاده مالا يكون مضرا بهم ، كاشتراء جارية يطؤها وتخدمهم، وله أن يستخدمه مالم يضر به

۳۰۳ ج ۳۱ یؤجر الولد بدعاء والده علیه إن كان مظلوما ، كما یؤجر علی صبره ، ویأثم من یدعو علی غیره عدوانا

779 ج ٣١ الفرق بين الهديسة والصدقة ، الصدقة أفضل إلا أن يكون في الهدية معنى تكون به أفضل من الصدقة

۲۸٦ ـ ۲۸۸ ج ۳۱ من أهدى هدية لولي أمر ليفعل معه ما لا يجوز كان حراما على المهدي والمهدى إليك « لعن الله الراشكي والمرتشى »

٢٨٦ ـ ٢٨٨ ج ٣١ إذا أهدى له مدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقمه الواجب كانت حراما على الآخذ ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه « إني لأعطي أحدهمم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا »

مثل ان يشفع لرجل عند ولي أمر: ليرفع مثل ان يشفع لرجل عند ولي أمر: ليرفع عنه مظلمة ، أو يوصل إليه حقه ، أو ليوليه ولايسة يستحقها ، أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو غيرهم وهو من أهل الاستحقاق فلا يجوز فيها قبول الهدية ، ويجوز للمهدي أن يبذل من ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه ، وليس من باب الجعالة

۲۸۸ ج ۳۱ إذا أخذ وشفع لمن لا يستحق وغيره أولى فليس له أن يأخذ ولا يشفع ، وتركهما خير ، وإذا أخذ وشفع لمن هو الأحق وترك من لا يستحق فترك الشفاعة والأخذ أضر من الشفاعة لمن لا يستحق

۲۸۸ ج ۳۱ ما يجب على مقبول الشفاعة من النصيحة

٢٨٨ ج ٣١ الرجل المسموع الكلام إذا أكل قدرا زائدا على الضيافة الشرعية فلا بد أن يكافيء المطعم بمثل ذلك ، أو لا يأكل القدر الزائد

۲۸۷ ، ۲۸۸ ج ۳۱ مفاسد أخذ الرشوة وقبول الشافع و نحوه الهدية

#### فصل

۱۹ ج ۳۲ نکاح المریض صحیح ، ترثه ولیس لها إلا مهر المثل

۲۹۲ جـ ۳۱ التبرع في مرض الموت كالوصية ٢٩٢ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٨ ، ٣٠٩ ، ٣١٨ جـ ٢٩٤ ، ٣٠٨ ، ولا يخص الوارث بأكثر مما أعطاه الله ، ولا يجوز لأحد أن يشهد على ذلك ، إذا فعــل ذلك فلباقـي الورثة رده وأخذ حقوقهم

٣٠٤ ج ٣١ وينبغي للأولاد أن يقـــروا ما اعطاه لأمهـــم ، ولا يجبرون « لا وصية لوارث »

معينا بقدر حقه أو بعض حقه ففيه قولان ، معينا بقدر حقه أو بعض حقه ففيه قولان ، وإذا قيل أن له ذلك بحسب ميراث أحدهم فعطية المريض في مرض موته المخوف بمنزلة وصيته بعد موته

٢٩٣ ج ٣١ إذا ابرأت زوجها في مرض موتها مسن الصداق لسم يصح إلا بإجازة باقى الورثة

٢٩٤ ج ٣١ إذا أقرت في مرض موتها أنها أبرأته في الصحة لم يقبل هذا الإقرار
 ٤٢٥ – ٤٢٧ ج ٣٥ إذا أقرت في مرض الموت لبعض أولادها بشئ فهل يقبل هذا الإقرار

# كتاب الوصايا

٤٨ ج ٣٢ لا تصبح وصية الصغير المبيز
 عند الجمهور ولا تدبيره

۳۰٦ ، ٤٧ ج ٣١ تنعقد بكل لفظ يدل على ذلك

۱۰۱ جـ ۳۱ متى اتصل بالكلام شرط أو صفة
 أو غير ذلك من الألفاظ التى تغير موجبه عن
 الإطلاق عمل بها (١)

٣٠٥ ج ٣١ إذا قال يدفع هذا المال إلى يتامى فلان في مرض موته وكان هناك قرينة تبين أنه وصية أو إقرار عمل بها وإلا جعل وصية

77 جـ٣٠ ، ٣٢٥ ، ٣٢٦ جـ ٣١ كل ما وجد بخط الأمير أو أخبر به كاتبه أو لفظ وكيله في ذلك وجب العمل به لا سيما في المعاملات التى لم تجر العادة بالإشهاد فيها ، وعلى صاحب الدين اليمين بالاستحقاق أو نفي البراءة

٣٢٦ ج ٣١ إذا كان ممن يكتب ما عليه للناس في دفتر ونحوه وله كاتب يكتب بإذنه ما عليه ونحوه رجع في ذلك إلى الكتاب الذي

(١) انظر عود الاستثناء ونحوه اذا تعقب جملا في الوقف ص ٢٥٧

بخط وكيله ، إعطاء المدعي بمجرد قولـــه لا يجوز

٣٤١ ج ٣٠ للمريض أن يوصىي بثلث ماله لغير وارث

۳۱۲ ، ۳۱۱ ج ۳۱ يعطى الموصى له الثلث ، ما زاد على الثلث فهو للوارث إن أجــازه وإلا بطل

۳۱۲ جـ ۳۱ لم يكن لها وارث سوى ابن أخت لأم وقد أوصت بصدقة أكثر من الثلث ٣١٣ ، ٣٢٨ ، ٣١٣ على الوصي أن يخرج جميع الثلث ولا يدع للوارث منسه شيئا ، وليس للورثة إبطالها إذا كانت تخرج من الثلث ، إن أنكر الوارث الوصية فلها عليه اليمين ، وإن شهد لها شاهد عدل وحلفت مع شاهدها حكم لها ، وإن خرج المال عن يد الوصي وشهد لها قبلت شهادته

٣٣٣ ج ٣١ إذا كانت كتمت أولا ما عند الوصي لتأخذ منه ما وصى لها به كان ذلك عذرا لها في الباطن وإن لم يقم لها بذلك بينة

٣٠٩ ج ٣١ الوصية لولد الولد الذيــن لا يرثون ، جائزة

٣١٤ ج ٣١ إذا خلفت أباها وعمها وجدتها ووصت في مرض موتها لزوجها بالنصف ولعمها بالنصف الآخر صحت الوصية للعم دون الزوج

٣٠٧ ج ٣١ إذا أشهد على أبيه أن عنده ثلاث مائة حجة عـن فلانة فقال ورثتها لا يخرج إلا بثلثها لم يوجب أن يكون هذا المال تركة ٠٠

٣٤١ جـ ٣٤ لا يخص الوارث بزيادة على حقه من الثلث

٣٠٩ ـ ٣١١ ج ٣١ ، ٤٢٦ ج ٣٥ تحريم الجور في الوصية ، لا يجوز للذي فضل أن يأخذ الفضل ، عليه أن يرده في حياة الظالم وبعد موته

273 ج ٣٥ « من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة » « إن الرجل ليعمل ستين سنة بطاعة الله ثم يجور في وصيته ٠٠ » ٣٠٩ ج ٣٠١ إثم الكاتب والشاهد والمشير في وصية الجور

٣٩٣ ج ٣٠ ، ٣٠٩ ح ٣١٣ ج ٣٦ ، ٣٦٤ ـ ٣٩٧ ج ٣٩٠ الوصية للوارث لا تلزم بدون إجازة الورثة ، إقراره للوارث لا يجوز عند الجمهور لا سيما مع التهمة ، إن كانت قد أبرأته من الصداق ثم أقر لها به لم يجز، ولو جعل ذلك تمليكا لها

٣٠٦ ج ٣١ إذا ذكر في وصيته أن في ذمته لزوجته مائة درهم ولم تعلم أن لها في ذمته شيئا لم تحل لها ، ولا تعطى شيئا حتى تصدقه على الإقرار في مرض الموت ، وإذا صدقته فادعى الوصي أو بعض الورثة أن هذا الإقرار من غير استحقاق لم تعط شيئا حتى تحلف

۳۱۸ ج ۳۱ أن وصى لكل وارث بمقدار إرثه

٣٦٣ جـ ٣٦ ينبغي للميت أن يوصي لقرابته الذين لا يرثونه

١٧٧ ج ٢٩ الوصية لذي الرحم المحتاج أفضل مسن الوصية بالعتق ، الخلاف في وجوب الوصية لهم ، وإذا وصسى لأجنبى

دونهم فهل تود على أقاربه أو يعطى ثلثها أو تنفذ

۳٤۱ ج ۳۰ وإن كان له أن يعطيه كلسه للأجنبي

٣١١ ج ٣١ ينظر ما وصت به لأخيها والناس فإن وسعه الثلث وإلا قسم بينهم على قدر وصاياها

٣١١ جـ ٣١ إذا وصت وصايا في حال مرضها لزوجها وأخيها ثم وضعت ولدا ثم توفيت بطلت الوصية للزوج

۳۰٦ ج ۳۱ قبول الموصى له لفظا أو عرفا ۳۱۰ ، ۳۱۰ ج ۳۱ لا يحلف الموصى لـــه ولا وليه

٢٠٦ ، ١٠٩ ج ٣١ الوصية بما يفعل بعد موته له أن يرجع فيها ويغيرها ولو كان قد أشهد بها وأثبتها سواء كانت وصية بوقف أو عتق أو غير ذلك، وفي الوقف المعلق بموته والعتق نزاعان

۳۳۵ ج ۳۱ تقديم الدين على الوصية على الورثة إخراج ما زاد على الثلث إلا أن يكون واجبا عليه بحيث لا يحصل حجة الإسلام واجبا عليه بحيث لا يحصل حجة الإسلام ٣١٣ ج ٣١ خلف أولادا وأوصى لأخته كل يوم بدرهم فأعطيت حتى نفد المال وبقي عقار مغله كل سنة ستمائة درهم لا تعطى الا ما يبقى معه للورثة الثلثان إن لم يكن متسعا لأن تعطي منه كل يوم درهما ، ولو لم تخلف إلا العقار فتعطى من مغله أقل الأمرين

# باب الموصى له

٢٣٢ ج ٣١ الوصية لأم الوليد صحيحة إذا كانت تخرج من الثلث

٣٢٠ ج ٣١ إذا وصى لمعين إذا فعل فعلا أو وصى لمطلق موصوف جاز

بكذا فامتنع وكان الحج تطوعا أقيم غيره

٣١٦ ، ٣١٧ ج ٣١ إذا أمكن شراء الأرض التم عينها الموصسي اشتراها ووقفها ، وإلا اشترى مكانا آخر ووقف على الجهة التي وصي بها

٣١٧ ج ٣١ إذا قال بيعوا غلامي من زيد وتصدقوا بثمنه فامتنع فلان من شرائه بيم من غيره وتصدق بثمنه

٣١٧ ج ٣١ لو أوصى أن يعتق عبده المعين أو نذر عتق عبد معين فمات لم يقم غيره مقامه ٣١٨ ج ٣١ إذا أوصى أن يباع شيء معين من ماله من عقار أو منقول يضم إلى ثمنه شيء آخر قدره من ماله ويصرف ذلك في وقف شرعى جاز إذا خرج من الثلث

٣١٥ ج ٣١ إذا وصت بأن يخرج من ثلث مالها ما يصرف في قربة وجب تنفيذها ٢٣٥ ج ٣١ إذا أوصى أن تنفق على خيـــل وقفها غعره جاز

٤٩ ، ٦٠ ج ٣١ ما لا ينتفع به الموصى لا تصح الوصية به

٣١٥ ، ٣١٦ ج ٣١ إذا أوصى زوجته أن لا تعطى أجرة لمن يقرؤ القرآن ويهديه لــــه نفذت وصبته (۱)

٣١٦ ج ٣١ إذا أرادت نفسع زوجها فلتتصدق عنه بما تريد الاستئجار بــه ، أو تصدق على قراء القرآن الفقراء ليستغنوا عن التأكل به

٣١٧ ج ٣١ إذا وصى أن يحج عنه فلان | لو أوصى بثلثه للمحاويج وله أقارب محاويج غىر وارثين لم يوص لهم فهم أحق به (١)

### باب الموصى به

٣٢٠ ج ٣١ جواز الوصية بالمجهول ٣١٧ ح ٣١١ لو أتلف الموصيى به متلف فبدله يقوم مقامه

# ماب الوصية بالأنصباء والأجزاء

٣١٢ ج ٣١ خلف ستة أولاد ذكور وابن ابن وبنت ابن ووصى لابن ابنه بمثل نصيب أولاده ولبنت ابنه بثلث ما بقى من الثلث فكم نصيب كل واحد

٢١٣ \_ ٢١٥ ج ٩ حساب الجبر والمقابلة وإن كان صحيحا فشريعة الإسلام ليست موقوفة على شيء يتعلم من غير المسلمين ، أول من أدخله في الوصايا

# باب الموصى إليه (٢)

٣٢٨ ج ٣١ المال أمره للوصى لا لزوج الأم ٣٠٦ ج ٣١ قبول الوصية في التصرف فيها موقوف على قبول الموصى له لفظا أو عرفا وعلى إذن ( الموصى ) في التصرف فيها أو إذن الشارع ، يجوز صرف مال الأسير في فكاكه بلاإذنه

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۳۵، ۹۳

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۵۸

<sup>(</sup>٢) الدخول في الولايات : متى يجب أو يجوز ، وإذا كان المتولى عاجزا أو فاسقا ص ١٦٦ ، ١٦٧

٣٣٢ ج ٣١ إذا نزل الوصي عن وصيته عند الحاكم لرفع الضرر عن نفسه وسلم المال إلى الحاكم وطلب منه أن يأذن له في محضر ليسلمه فعليه إجابته

٣٢٨ ـ ٣٣٢ ج ٣٦١ إذا جعد الورثة الوصية فللموصى له تحليفهم ، متى شهد للموصى له شاهد بقول الوصي أو غيره فله ان يحلف مم شاهده ويأخذ حقه

٣٣٢ ج ٣١ القول قول المستودع الموصى إليه في قدر المال مع يمينه ، والقول قول اذا دفع إذا دفع إذا صدقته على ذلك ، والقول قول كل منهما مع يمينه أنه ليس عنده أكثر من ذلك

٣١٩ ـ ٣١٢ ج ٣١ إذا قال الموصى مسن ادعى بعد موته على شيئا فحلفه وأعطسه بلا بينة وجب ذلك على الوصي ، وسواء كان يخرج من الثلث أولا

من الدين إلا بمستند شرعي ، إذا قضاه من الدين إلا بمستند شرعي ، إذا قضاه بمجرد الدعوى فهو ضامن ، لا يجوز له التعويض إلا بقيمة المثل ، ما عوضه بدون ذلك مما لا يتغابن به يضمن النقص أو يفسخ التعويض ، المستند الشرعي مثل إقرار الميت أو إقرار من يقبل إقراره عليه ٠٠ ومثل شاهد يحلف معه المدعي وخط الميت ٠٠٠ يفعله إلا لحاجة أو مصلحة راجحة ، إذا ذكر انه باعه للاستهدام لم يكن له أن يشتريه لليتيم الآخر

٣٢٤ ٣١ للولي ان يبيع من عقار اليتيمة ما يجهزها به الجهاز المعروف والحلي المعروف ٣١٩ ١٩ ١٦ إذا باع وكيل الوصي الدار بثمن المثل وكان قد رآها صح وإلا ففيه نزاع وإن باعها بدون ثمن المثل فقد فرط ، ويرجع عليه بما فرط فيه أو يفسخ البيع إذا لم يبذل له تمام المثل

بغير قيمة المثل وتوفي ولم ترض بعد رشدها بغير قيمة المثل وتوفي ولم ترض بعد رشدها بإجارته: لها أن تفسخ هذه الإجارة، وهل تقع باطلة من أصلها أو مضمونة على المؤجر بماله فاشترى صنفا ومات ولم يعين هل بماله فاشترى صنفا ومات ولم يعين هل الا بماله وحده أو بمال اليتيم وحده فهو لأحدهما ، فإن أمكن علمه ٠٠ عمل بذلك ، وان تعذر معرفة المستحق : فقيل يقسم بينهما ، وقيل يوقف الأمر حتى يصطلحا ، وقيل يوقف الأمر حتى يصطلحا ، وقيل يقرع بينهما ويحلف من أصابت

٣٢٢ ج ٣١ إذا عرف أن مال اليتامى كان مختلطا بمال الوصي فينظركم خرج من مال اليتامى نفقة وغيرها ويطلب الباقي وما أشبه ذلك ويرجع فيه الى العرف المطرد

٣٢٦ ج ٣١ إن كان بعض مال الوصي مشتركا بينه وبين وصي عليه وللموصي فيه نصيب وباع الشركاء انصباءهم أو أكروه للوصي واحتاج الولي أنيبيع نصيب اليتيم جاز له الشراء

٣٢٣ ج ٣١ وصي تحت يده أيتام أطفــال ووالدتهم حامل : فهل تعطى الزوجة قبل

وضع الحمل ، إن أخرت القسمة إلى حين الوضع فينفق على اليتامى بالمعروف ولا بأس أن يختلط مالهم بمال الأم إذا كان مصلحة للمتامى

٣٣٣ ج ٣١ إذا اجتهد الوصي في ثبوت الوصية وكان متبرعا بها فما أنفقه بالمعروف فهو من مال اليتيم

٣٣٤ ج ٣١ إذا كان الوصىي فقيرا وقد عمل في المال فله أن يأخذ أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته

٣٣٤ ج ٣١ توفي صاحب لسه في الجهاد فجمع تركته في مدة ثلاث سنين بعد تعب : إن كان وصيا فله أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته ، وإن كان مكرها فله أجرة مثله ، وإن عمل متبرعا فلا شيء له ، وإن عمل متبرع فالأظهر الوجوب عمل ما يجب غير متبرع فالأظهر الوجوب ٢٤٦ ج ٢٩ إذا مات رجل في موضص لا وصي له ولا وارث ولا حاكسم فلرفقته الولاية على ماله فيحفظونه ويبيعون مايرون بيعه مصلحة ، ولهم أن يقبضوا ما باعوه ولا يقف على إجازة الورثة

# كتاب الفرائض

٢١٣ ج ٩ « علم الفرائض » نوعان : أحكام، وحساب ، الأحكام أنواع : علمها على مذهب بعض الفقهاء ، ويليه علم أقاويل الصحابة فيما اختلف فيه منها ، ويليه علم أدلة ذلك من الكتاب والسنة

٢١٤ ج ٩ وحساب الفرائض : معرفة أصــول المسائل وتصحيحها والمناسخات وقسمة التركات

٢١٤ ج ٩ حساب الجبر والمقابلة وإن كان صحيحا فشريعة الإسلام ليست موقوفة على معرفة شيء يتعلم من غير المسلمين وإن كان طريقا صحيحا

٣٤٢ ج ٣١ « أفرضكم زيد » حسديث ضعيف ، لا أصل له ، لم يكن زيد معروفا بالفرائض على عهد النبي

٣٤٣، ٣٤٣ ج ٣١، ٣٣٨ – ٣٥٢، ٣٥٣ ج ٣٥٤ ، ٣٥٣ جي الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض ، أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة ٠٠٠٠٠

٣٣٥ ج ٣١ ما بقي بعد الدين والوصية النافذة فللزوجة ثمنه مع الأولاد

#### الجد والاخوة

۳٤۲ ، ٣٤٢ ج ٣٦ جمهور الصحابة على أن الجد كالأب يحجب الإخوة وهو الصواب، من قال بذلك منهم ، ومن ورثهم معه ١٩٩ ج ١٩٩ حجج من رأى أن الجد أب في الميراث ، روي على وزيد أنهسا احتجا بالقياس

# أحوال الأم

٣٣٤ ج ٣١ الابن أقوى مــن الأب فلهـا معه السدس

٣٤٤ ج ٣١ لها السهس مسع البنسات والأخوات والإخوة الذكور

٣٤٣ ، ٣٤٤ ، ٣٦٣ ج ٣١ لها الثلث إذا ورثت المال هي والأب

٣٤٤ ج ٣١ لها الثلث مــع الذكر مــن الإخوة ، ومع الأنثى ومع العم وغيره بطريق الأولى

٣٤٣ ـ ٣٤٥ ج ٣١ ليس في السورة ما يدل على أن للأم الثلث مع الأب والزوج ، مـن أعطاها الثلث مطلقا حتى مع الزوجة فقد خالف مفهوم القرآن

٣٣٥، ٣٤٥ جـ ٣١ إذا خلفت زوجها وأبويها فلمسه النصف ولأبيها الثلث والباقسى للأم وهو السدس

٣٤٣، ٣٤٤ ، ٣٦٢ ج ٣١ إذا ورثه الجد والعم والأخ فهي بالثلث أولى وهو الصواب ٣٥٢ ج ٣١ ميراث الجدة فأكثر السدس ٣٥٢ – ٣٥٤ ج ٣١ قيل : لا يرث الااثنتان، وقيل ثـــلاث ، وقيل يرث جنس الجدات المدليات بوارث ـ وهو الراجع

٣٥٣ ج ٣١ من علت بالأمومة ورثت ٠٠٠. لا فرق بين أم أبى الجد وبين أم الجد

٣٥٤ ج ٣١ ولا تسقط الجدة بابنها ، من أدلى بوارث سقط به • باطل طردا وعكسا ، العلة أنه يرث ميراثه

## ميراث البنات وبنات الابن والأخوات

٣٤٩ ـ ٣٥٢ جـ ٣١ للبنت وحدها النصف، وكذلك الأخت وحدها ، وللبنتين الثلثان ، ومع أخيها الثلث

٣٥٤ ، ٣٥٥ ، ٣٤٨ ج ٣١ بنت الابن - أو بنات الابن ـ مع البنت لهن السدس مع البنت

٣٥٤ ، ٣٥٥ ج ٣١ وكذا الأخت من الأب مع أخت الأبوين

٣٤٦\_٣٥٥ جـ ٣١ ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة

٣٥٤ ، ٣٥٥ ج ٣١ إذا استكمل البنات الثلثين لم يبق فرض ، إن كان هناك عصبة من أولاد البنين فالمال له ، وإن كانت معه أو فوقه عصبها

٣٤٩ ـ ٣٥٥ ج ٣١ النزاع في الأخت للأب مع أخيها إذا استكمل البنات الثلثين

٣٣٨ ، ٣٣٩ ج ٣١ النص والقياس دلا على أن الثلث يختص به ولد الأم دون الإخــوة لأبوين ، من قال بذلك ، وإن كان منفردا أخذ السدس

# باب الحجب

٣٣٦ جـ ٣١ زوج وجدة وابن وإخـــوة أشقاء : لا شيء للإخوة

٣٤٧ ، ٣٤٧ ج ٣١ حجب الأخـــت والأخ بالاين

٣٦٠ ج ٣١ بنتين وأخيه من أمه: لا يرث ٣٣٧ ج٣١ زوج وأم وابنتين وأختين أشقاء: لا شيء للأخوات مع البنات

٣٣٨ ج ٣١ زوج وبنت وأم وأخت لأم : لا شيء لها

٣٥٧ جـ٣١ بنت وابن عم وأخ لأم لا شيء له، إذا حضر القسمة رضخ له

#### باب العصبات

٣٤٢ ج ٣١ العصبة تارة يحوز المال كله ، وتارة يحوز أكثره ، وتارة لا يبقى له شىء ٨٢ ج ٣١ ترتيب العصبة

٣٤٦ ، ٣٤٧ ، ٣٤٦ ج ٣١ ميراث الابن العصب ، ثم ابنه وإن سفل

٣٤٧ ، ١٩٠ ج ٣١ ميراث الأب عصبة ، ثم أبوء وإن علا

٣٤٦ ، ٣٤٧ ج ٣١ ميراث الأخ العصب ٣٥٨ ج ٣١ أم ، إخوة لأم ، إخوة لأب ٣٥٧ ج ٣١ أخت شقيقة وعم

٣٦٠ جـ ٣١ بنت وابنا أخ من الأب

٣٥٧ جـ ٣١ بنت وأخ لأم وابن عم ٣٦٣ حـ ٣١ أبناء عم لأب واخهة أبيه م:

٣٦٣ ج ٣١ أبناء عم لأب وإخوة أبيه من الأم

۳٤٠ ، ٣٤١ جـ ٣١ « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر »

٥٨ ج ٣٢ المعتقة هي التي ترثها ثم أقرب
 عصباتها من بعدها

٣٤٩ ج ٣١ « المرأة تحوز ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه ، ١٩٠ ج ٣١ الأقرب إذا عدم أو كان ممنوعا لكفر أو رق انتقل الحق إلى من يليه ولا يشترط أن يكون الأول قد استحق ٣٤١ ج ٣١ أبناء عم أحدهما أخ لأم: للأخ

# المشتركة ، أو الحمارية

للأم السدس ويشتركان في الباقى

٣٣٨ ـ ٣٤٢ ج ٣١ ، ١٢٢ ج ١٩ النص والقياس دلا على أن الثلث يختص به ولد الأم دون الإخوة من الأبوين ، وقال بذلك ٠٠

٣٤٠ ج ٣١ قول القائل إن أباهم كان حمارا • فاسد حسا وشرعا

٣٤١ ج ٣١ إذا قيل : فالأب إذا لم ينفعهم لم يضرهم

٣٢٩ . ٣٤٢ ج ٣١ قـــول القائــل : هو استحسان

٣٤١ ج ٣١ لو كان فيهن أخوات من الأب لفرض لهن الثلثان وعالت ، ولو كان معهن أخوهن سقطن

# باب أصول المسائل والعول والرد

۳۳۷ ج ۳۱ ذات الفروخ ، قسمتها و ۳۳۷ ج ۳۱ زوج وأبوين وأربعة أولاد ذكور وأنثى فملك الزوج نصيبه لسائر الورثة ٣٦٠ ج ۳۱ بنتين ، وعمه أخا أبيه من أمه ٣٣٨ ج ۳۱ زوج وبنت وأم وأخت لأم : عند من يقول بالرد ومن لا يقول به ٣٥٩ ج ۳۱ زوجة وأخت لأبوين وبنات أخ لأبيه

# باب المناسخات

٣٥٧ ، ٣٥٧ ج ٣١ توفيت عن زوج ، وأب ، وأم ، وولدين ـ أنثى وذكر ـ وبعد وفاتها توفي والدها وترك أباه وأخته وجده وجدته ٣٦٢ ج ٣١ خلف زوجته وثلاثـة أولاد ذكور منها ، ثم مات أحدهم وخلف أمـه وأخويه ، ثم مات الآخر وخلف أمه وأخاه ، ثم مات الثالث وخلف أمه وابنا له

#### قسمة التركات بالقراريط

٣٦١ ج ٣١ زوجة وابنتان وأخ وأختان شقيقتان وخلف موجودا ٠٠

٣٦٣ ، ٣٦٣ ج ٣١ خلف ابنين وبنتين وزوجة وابن أخ

# باب ميراث ذوي الأرحام

٢٦٠ ج ٢٢ « ذوو الأرحام » يعم جميع الأقارب ، لما ميز ذوو الفرض والعصبة صار في عرف الفقهاء ذوو الأرحام مختصا بمن لا فرض له ولا تعصيب

٣٥ جـ ٣١ نزاع العلماء في ميراثهم

٣٦١ ج ٣١ ابن أخت هو الوارث ، وفي أحد قولي العلماء بيت المال الشرعي

٣٦١ ج ٣٦ يرثون بالتنزيل ، لا يعتبر القرب من الوارث إذا اختلفت الجهة ، بنت بنت عم لأب خلفت أولاد عم وأولاد ابن عم الأم

٣٥٨ ج ٣١ زوج وابن أخت

٣٦٦ ج ٣١ لغز

جدتى أمه وأبي جده وأناعمة له وهو خالى

# باب ميراث الحمل

٣٦٣ ، ٣٦٣ ج ٣١ خلف ابنين وبنتين وزوجة وابن أخ ، فتوفي الابنان وأخيذت الزوجة ما خصها وتزوجت باجنبي وبقي نصيب الذكرين ما قسم وحبلت الزوجة من الزوج الجديد فأراد بقية الورثة قسمة الموجود

٣٦٧ ج ٣٦ **لغز** 

في البطن مني جنين دام يشكركم

فأخروا القسمة حتى تعرفوا الحملا فإن يكن ذكرا لم يعط خردلـــة

وإن يكن غيره أنثى فقد فضلا بالنصف من النصف المسلم

۱۹۰ ۶۹ ج ۳۰ المسدة التي ينتظر فيها المفقود

٣٥٦ ج ٣١ من عمي موتهم فالأشبه بأصول الشريعة أنه لا يرث بعضهم من بعض ، يرث كل واحد ورثته الأحياء

# باب ميراث أهل الملل

۳۷۲ ج ۳۱، ۳۵، ۳۲ ج۳۲، ۴۶۳جه ۱ الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر ، زوجته الذمية لا ترث منه شيئا

٤٤٢ ، ٤٤٣ ج. ١٥ الأولوية في العصبة مشروطة بالإيمان

٣٣٨ ج ٣٢ إذا أسلم على مواريث لم تقسم قسمت على حكم الإسلام

717 - 711 ج ۷ ، ۲۰۱ ج ۳۰ مــن لا يحافظ على الصلوات الخمس ولا يتركها حملة ، والمتأول من أهل البدع إذا قيل هو كافر يرثون ويورثون

## باب مراث المطلقة

٣٦٨ ، ٣٦٩ ، ٣٧٢ ، ٣٧٣ ج ٣١ تـــرث المطلقة باثنا بعد الدخول في مرض الموت ، وترث بعد انقضاء عدتها ، وترث قبـــل الدخول أيضا ، وهل يرثها

٣٦٩ ـ ٣٧٢ ج ٣١ المطلقة طلاقا رجعيا في مرض الموت ترثه بالإجماع

۱۹ ج ۳۲ نکساح المریض صحیح ترثمه ولا تستحق إلا مهر المثل

٣٧١ - ٣٧٣ ج ٣١ إذا طلق إحدى زوجتيه - المسلمة والكتابية - ومات قبل البيان أقرع بينهما ، فإن خرجت على المسلمة لم ترث شيئا ، وإن خرجت على الذمية ورثت المسلمة ميراث زوجة كاملة

# باب الإقرار بمشارك في الميراث

٤١١ ج ٣٥ إذا أشهد على نفسه أن وارثي هذا لا يرثني غيره

٣٧٤ ج ٣١ رجل له جارية وله ولد فزنى بالجارية وهي تزني مع غيره فجاءت بولد فنسبته إلى ولده : إن كان الولد استلحقه في حياته ولم يكن له أب يعرف غيره كان من أولاده ، وكذلك إن علم أن الجارية كانت ملكا للابن

٣٧٥ ج ٣١ أعطى لزوجته من صداقها جارية فأعتقتها ثم وطيء الجارية فولدت ابنا: لا يرث أحدهما من الآخر

# باب ميراث القاتل والولاء

٣٦٤ ، ٣٦٥ ج ٣١ القاتل لا يرث شيئا ١٤٠ ج ٢١ عن أحمد في قتل الموصي روايتان ، ومنصوصه التفريق بين حال وحال ٣٩٣ ج ٣٠٠ أم الولد لا ترث من سيدها شيئا ، لكن إذا مات أحد بنيها

٣٧٣ ، ٣٧٤ ج ٣١ الولاء هـــل يختص بالذكور أو مشترك بين البنين والبنات ٨٢ ج ٣١ إذا كان ابن المعتق قد مات في حياة المعتق ورث الولاء ابن ابنه

۲۷۷ ج ۲۸ کان النبی وخلفاؤه یتوسعون فی دفع المیراث إلى من بینه وبینه نسب ، دفعه لمن لیس له وارث إلى أكبر قبیلته \_ أقربهم نسبا إلى جدهم \_، ومات رجل

ولم يخلف إلا عتيقاً فدفع ميراثه إليه ، ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قرابته ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قرابته يتوارثون بالمواخاة والحلف حتى نزلت : ( وَأُوْلُوا الْأَرْعَامِ . • • ) هل التوارث بذلك عند عدم القرابة والولاء محكم أو منسوخ ( وَالَذِينَ عَقَدَتَ اَيْمَنَكُمُ مُ • • )

۱۹۰، ۸۲ ج ۳۱ الأقرب إذا عدم أو كان ممنوعا لكفر أو رق انتقل الحق إلى من يليه ولا يشترط أن يكون الأول قد استحق

# باب العتق

۱۷۷ ج ۲۹ فضله

٢٣١ ج ٢١ ، ١٠٠ ج ٢٨ ، ١٧٨ ج ٢٩ وجوب تكميل العتق ، وإن كان موسرا ألزم بالعوض عند الجمهور ، وإن كان معسرا فمنهم من قال بالسعاية ٠٠ « من أعتق شركا له في عبد ٠٠ »

۲۱ ج ۳۰ إذا أعتق عبده وكان موسرا فقد عتق ، وإن كان محتاجا وعليه ديون فهل يبيعه لوفاء دينه

٣٨٤ ج ٣١ ليس له أن يقتل نفسه وإن كان سيده ظلمه واعتدى عليه ، عليه إذا لم يمكنه دفع الظلم عن نفسه أن يصبر ٠٠٠ إن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك ٠٠ فعليه من الوزر ٠٠٠

۳۸۵ ج ۳۱ إذا كان الرجل يمنع مماليكه من فعل ما أمر الله به ويكرههم على فعل ما نهى الله عنه كان خروجهم من تحت يده جائزا ۰۰

٣٨٦ ج٣١ إذا اشترى مماليك للرجل بإذنه فهم للرجل ، وإذا أعتقهم بغير إذن المالك لم يصبع عتقه ، وإن اشتراهم بمال الرجال بغير إذنه فلصاحب المال أن يأخذهم ، وله أن يغرم هذا الغاصب ماله ، وإذا أعتقهم هذا المستري فلصاحب المال أن يأخذهم ويكون العتق باطلا

٢٠٥ ج ٣١ بيع المدبر في الدين

۰۳۰ ، ۳۱ ج ۲۰ ، ۲۶۹ ج ۳۵ الکتابة لیست علی خلاف القیاس

# أحكام أمهات الأولاد

۷۰ ج ؟۳ إذا ملك أمة حاملا من غيره ووطنها حرم استعباد الولد « كيف يستعبده وهولا يحل له ۰۰ »

٣٧٤ ، ٣٧٥ ج ٣١ له والدة ولها جارية فواقعها بنير إذن والدته فحملت منه فولدت غلاما وملكها ويريد أن يبيع ولده من الزنا : ينبغي له أن يعتقه ، وهل يعتق عليه من غير إعتاق

٥٦١ ـ ٥٦٨ ج ٢٠ « قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها » لا فرق بين أمة امرأته وبين غرها

۲۷۹ ج ۳۱ وهل تصیر أم ولد وولـــده حر (۱)

٥٦٥ ، ٥٦٦ ج ٢٠ مسمن مثل بعبده أو استكره عبد غيره على التلوط عتق عليه

(۱) تقـــدم ما يتعلق بالاسترقـــاق ص ۱۷۷ ، ۱۷۷

٣٧٦ ج ٣١ ، ١٣٧ ج ٣٢ يجوز عتق ولد الزنا ويثاب معتقه ، وهل يعتق عليه بالملك

٣٩٣ ج ٣٠ أم الولد وأولادها منه أحرار ١٧٨ ج ٢٩ قد يملك أم الولد ولا يملك بيعها ولا هبتها ولا تورث عنه عند الجمهور ويملك وطأها واستخدامها باتفاقهم

٤٩١ ج ١٧ من لم يجوز بيعها لم يجوز هبتها ولا أن تورث

# كتاب النظاح

۸۲ ج ۲۱، ۹۲، ۹۲، ۳۲ ج ۳۲، ۶۲۱ ج۷ الأمر بالنكاح ــ الواجب والمستحب ــ أمر بالعقد والوطء جميعا

٣٥٤ ج ٢٩ المقصود بالنكاح الوطء

٥١٥ ج ٢٠ القول بأن النكاح على خلاف القياس من أفسد الأقوال ، شبهتهم

۲۰۱ – ۲۲۱ ج ۱۰ ، ۳۲۸ ، ۳۲۹ ج ۲۸ ، ۲۸۲ م ۳۲۹ ج ۲۸۲ با تصلح ۲۸۲ ، ۳۲۵ جادت الشریعة بما یصلح به دین الإنسان وبدنه

« وأتزوج النساء ، «وفي بضع أحدكم صدقة ، ٩٠ ج ٣٦ النصارى يحرمون النكاح على بعضهم ، ومن أباحوا له النكاح لم يبيحوا له الطلاق ، واليهود ٠٠

٦٦ ج ٣٢ « يا ٠٠٠ من استطاع منكسم
 الباءة ٠٠ ، القدرة على المؤنة

٦ ج ٣٢ من لا مال له هل يستحب أنيقترض ويتزوج

۲۰۷ – ۲۰۹ ج ۱۶ میل النفس إلی النساء عام فی طبع جمیع بنی آدم وقد یبتلی کثیر منهم بالمیل إلی المردان ، وإن لم یکن بفعل الفاحشة الکبری کان بما هو دون ذلك من المباشرة ، وإن لم یکن کان بالنظر ، مسن ابتلی ببعض ذلك فعلیه أن یجاهد نفسه

٣ ج ٣٣ يعالج العشق المحرم بثلاثة أمور
 (١) التزوج أو التسري (٢) المداومة على الصلوات الخمس ٠٠ والدعلاء في وقت السحر ٢٠ (٣) أن يبتعد عن مسكن الشخص والاجتماع بمن يجتمع به

۲۰۷ ــ ۲۱۰ ج ۱۶ « من عشق فعف وکتم ثم مات مات شهيدا »

۲۵۲ ـ ۲۵۹ ج ۲۱ ، ۱۳۹ ج ۱۰ ابن ســـينا وأتباعـــه يأمرون بعشق الصور معللين ۰۰، ما في ذلك من المفاسد (۱)

٢٦٩ ج ٣٢ ( وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَصْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاَةِ ) في الحب والجماع ، العدل في النفقة والكسوة

٣٣٧ ج ١٥ المصاحبة والمصاهرة والمواخاة لا تجوز إلا مع أهل طاعة الله « المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل »

۲۰۱ ، ۲۰۲ ج ۲۱ ، ۱۱۹ ج ۱۰ ، ۱۰۹ ح ۱۰۰ کان ۱۲۰ حکم ۱۲۰ این کان النظر لمصلحة راجحة کنظر الخاطب والطبیب ونحوهما أبیح لکن مع عدم الشهوة

٣٥٥ ، ٣٥٥ ج ٢٩ « إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها »

٢٤٩ ج ٢١ « انظر إليها فإن في أعسين الأنصار شيئا » تستحب الرؤية ولا تجب ، ويصبح النكاح بدونها ، ليس من عسادة المسلمين أن يصفوا المسسرأة المنكوحسة كما يصفون المبيع ، الفرق بين اختسسلاف الصفات في المبيع وفي النكاح

۱۱۸ ج ۲۲ لم تنه عن إبداء وجهها ويديها وقدميها للنساء ولا لذي المحارم

117 ج ٢٢ للمرأة كشف رأسها في بيتها وعند زوجها وذوي محارمها

۱۱۱ ج ۲۲ ينظر العبد إلى مولاته للحاجة ولا يخلو بها

۳۷۲ ـ ۳۷۰ ، ۲۰۱ ج ۲۰۰ ، ۲۰۰ ج ۲۱ یستثنی من ذلك من تحصل الفتنة بترك احتجابه وإبداء زینته

759 – 707 ، 750 – 757 ج 71 ، 700 ج 75 م 701 ب 700 ج 75 النظر إلى الأمرد ثلاثة أقسام (١) 750 ج 75 ب 750 ج 75 ب 750 محارمـــه والمرأة الأجنبية والأمرد

٣٩٦ ج ١٥ لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة ٣٧٠ ج ٣٠١ ، ٢١٩ ج ١٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ج ١١ النهي عـــن الخلوة بالأجنبية وتعليل ذلك

(۱) انظر بحث النظر إلى الأجنبيسة والأمرد ۰۰۰ وغض البصر عن ذلك ونظرة الفجأة ص ۳۰۷،۱۹۷ جـ ۳۰۹ جـ ۱ من الفهارس العامة

<sup>(</sup>١) وانظر مرض العشق ص ١٩٢ ج ١ الفهارس العامة

٦٤ ج ٣١ يمنع سكنى المرأة مسع الرجال والرجال مع النساء

۱۲ ج ۳۲ الذی یتکلم شبه کلام النساء وهو «طنجیر » یجب نفیه و إخراجه ، لا یسکن بسین الرجال ولا بسین النساء « أخرجوهم من بیوتکم » (۱)

٩ ج ٣٢ لايجوز أن يخلو بامرأة أخيـــه
 وبنات عمه وبنات خاله ، إن دخل مع غيره
 بلا خلوة ولا ريبة جاز

۱۱ ج ۳۲ المطلقة ثلاثا أجنبية من الرجل ،
 ليس له أن يخلو بها ولا ينظر إليها

۲٤٧ ، ۲٤٨ ج ٣٦ الحلوة بالأمرد ومضاجعته حرام (١)

۲٤٨ ج ٣٢ يمكن تعليم المردان وتأديبهم بدون هذه الفاسد

٨ ، ١١ ، ١٦ ، ٩٥ ج ٢٩ ، ٢٩ ج ٣٤
 لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة من غيره في عسدة طلاق أو وفساة ، ولا ينفق عليها ليتزوجها ، مسن فعل هذا استحق العقوبة في الدنيا والآخرة ، وزجر عن التزوج بها

۸ ، ۹۹ ، ۹۹ ج ۳۲ إن كانت باثنا ففى
 جواز التعريض نزاع ، فكيف إذا كان في
 نكاح تحليل

۱۱ ، ۱۱ ج. ۳۲ لا يجوز له أن يواطئها على
 أنتتزوج غيره ثم تطلقه وترجع إليه ولا يجوز
 أن يعطيها ما تنفقه في ذلك

۱۱ ، ۸ ، ۹۰ ج ۳۲ إذا كان الطلاق رجعيا لم يجز التصريح ولا التعريض أيضا ، فكيف إذا كانت في عصمة زوجها

۷ ، ۹ ج ۳۲ ، ۲۰۷ ج ۳۱ لا یجوز للرجل أن یخطب علی خطبة أخیسه إذا أجیب إلى النكاح وركنوا إلیه ، وتجب عقوبة من فعل ذلك وأعان علیه ، وهل یكون نكاح الثانی صحیحا أو فاسدا

۱۰ ج ۳۲ إذا خطب امرأة وركن إليه ۱۰ وأشهدوا بالأملاك المتقدم على العقد وقبضوا منه الهدايا ليسم يحل لغيره أن يخطبها ، والأشبه بما في الكتاب والسنة أن العقد الثاني باطل

١٨ ج ٣٢ يستحب عقده في المساجد

۲۲۲ – ۲۲۲ ج ۱۵، ۲۷۷ – ۲۹۰ ج ۱۸ خطبة الحاجة – خطبة ابن مسعود – شرحها ۲۸۲ ، ۲۸۷ ج ۱۸ وتستحب هذه الخطبة في افتتاح مجالس التعليم والوعظ والمجادلة وليست خاصة بالنكاح

١٢ - ١٤ ج ٣٢ الأسباب التي بين الله وعباده ، وبين العباد : الخلقية والكسبية ، الشرعية والشرطية ( يَتَأَيُّهُ النَّاسُ التَّقُوارَيَّكُمُ . . . وَبَوْبِ الوفاء بعقسد النكاح

# **فصل** أركانه

۱۳ ـ ۲۱ ج ۲۹ ، ۵۳۵ ، ۵۳۵ ج ۲۰ تصبح العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل

٥٣٣ – ٥٣٥ ج ٢٠ ، ٦٤ ، ١٣٣ ج ٣٢ أصح قولي العلماء أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه وهو مذهب جمهور العلماء وعليه تدل النصوص وهو أحد القولين في مذهب أحمد ونصوصه لا تدل إلا عليه

<sup>(</sup>١) (١) ويأتى في العشرة

۱۰ – ۱۷ ، ۷ ج ۳۲ ، ۹ – ۳ ج ۲۹ ، ۳۳ صح ۳۳ محدة من قال لا يصم ۱۳۵ – ۹۳۵ ج ۲۰ عمدة من قال لا يصم النكاح إلا بلفظ « الإنكاح » و « التزوج » – إلا في لفظ أعتقتك وجعلت عتقك صداقك – أنهم قالوا ما سوى هذين كناية والكناية تفتقر إلى نية والشهادة على النية غير ممكنة وهو ضعيف لوجوه

۱۷ ج ۳۲ ومنهم مسمن يجعله تعبسدا ، ضعفه أيضا

۱۵، ۱۹، ۱۶ ج ۳۲ ثم ألفاظ هي حقائق عرفية أبلغ من لفظ «أنكحت»: « أملكتكها بما معك من القرآن »

۱۵ ـ ۱۷ ، ۱۳۳ ج ۳۲، ۹ ـ ۱۳ ج ۲۹ و منعوا عقده بغير العربية لمن يحسنها ٠٠٠ بناء على ذلك

١٨ ج ٣٢ يعقد بالعربية كالاذكار المشروعة
 ١٢ ج ٢٩ لو قيل بكراهة العقود بغير
 العربية \_ كما يكره سائر أنواع الخطابات
 بغير العربية لكان متوجها

۱۲۹ ، ۱۲۰ ج ۲۱ الموالاة بين الإيجاب والقبول واجبة ، لو تأخر القبول عن الإيجاب حتى خرجا من ذلك الكلام الى غيره أو تفرقا بابدانهما فلا بد من إيجاب ثان ، إذا أوجب النكاح لغائب وذهب إليه الرسول فقبل في مجلس البلوغ صمح العقصد ، غلط بعض أصحابه في ذلك

#### فصل

# شرو**طه**

# (۲) رضاهما

٣٩ ، ٥٢ ج ٣٦ المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها فإن كرهت لم تجبر على النكاح

٥٠٤ ج ٨ إذا أكره على عقد النكاح أو غيره
 فهو باطل

٣٩ ج ٣٢ الصغيرة البكر يزوجها أبوهـــا ولا إذن لها

٢٢ ، ٢٣ ج ٣٢ الصحيح أن مناط الإجبار
 مو الصغر لا البكارة

۲۲ ـ ۳۰، ۳۲، ۳۹، ۲۰، ۷۰ ج ۲۲ اجبار الأب ـ أو الأب والجد ـ لابنته البكر البالغ على النكاح فيه قولان (۱) يجبرها (۲) لا يجبرها ، وهــو الأظهر في الكتاب والسنة والاعتبار

۲۳ ـ ۲۰ ، ۲۸ ، ۳۹ ، ۶۰ ج ۳۲ « لا تنكح البكر حتى تستأمر البكر حتى تستأمر فقيل اذنها صماتها ، فقيل ادنها صماتها ، ۲۳ ، ۳۹ ، ۶۰ ج ۳۲ « البكر يستأذنها أبوها » والصحيح أن استثذانها واجب

۳۹ ، ۶۰ ج۳۲ « أن أباها زوجها وهي كارهة فرد نكاحه »

۲۹ ج ۳۲ إن كانت البكارة زالت بوثبةأو بأصبع أو نحو ذلك فكالبكر

۲۲ ، ۳۹ ، ۲۰ ج ۳۲ عمدة المجبرين :
 « الثيب أحق بنفسها من وليها » « والبكر يستأذنها أبوها »

۲۹ ، ۳۰ ، ۲۹ ج ۳۲ إذا زوجت بغير إذنها ثم أجازت العقد جاز ولا يحتاج إلى استثناف، لا سيما إذا كان الأب يعتقدها بكرا وأنه لا يحتاج إلى استئذانها ، وإلا فهو نكاح الفضولي ۰۰۰

٥٦ ج ٣٢ إذا تزوج العبد بغير اذن مواليه
 فهو موقوف على الإجازة

٥٤ ج ٣٢ الأمة والمملوك الصغير لسيدهما أن يزوجهما بغير إذنهما ، البالغ هل لسيده أن يزوجه بغير إذنه ويكرهه على ذلك

٤٠ ، ٥٢ ، ٣٢ البكر البالغ ليس لغير
 الأب والجد تزويجها بمن لا ترضاه

43 ، 53 ، 50 ج 77 الذين جوزوا نكاحها لهم قولان (١) أنها تزوج باذنها ولها الخيار لها اذا بلغت (٢) لا تزوج إلا بإذنها ولاخيار لها إذا بلغت وهو الصحيح « تستأذن اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو اذنهـــا وان أبت فسلا جواز عليها » « لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن » اليتيمة

٥٠ ، ٥١ ج ٣٢ لو زوجها حاكم يرى ذلك كان تزويجه حكما لا يمكن نقضه ، إن كان الحاكم شافسيا ، فإن كان قد قلد من يصحح هذا النكاح وراعى سائر شروطه وكان ممن

له ذلك جاز ، وإن كان قد أقدم على ما يعتقد تحريمه لم يجز فعله ، وإن كان قد ظنها بالغا فزوجها فكانت غير بالغ لم يصح النكاح ٢٩ ، ٢٦ ج ٣٣ وإن كانت ثيبا من زنا فكالثيب مسن النكاح ، ينبغي استنطاقها بالأدب

٣٠ ج ٣٢ ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد وإذا امتنع لم يكن عاقا

۳۰ ، ۳۱ ج ۳۲ إن كان سفيها محجورا عليه لم يصح نكاحه بدون إذن أبيه ويفرق بينهما قبل الدخمول فلا شيء عليه ، وإن كان رشيدا صح نكاحه وان لم يأذن له أبوه ، وإذا تنازع الزوجان هل نكح وهو رشيد أو سفيه فالقول قول مدعى الصحة

## (٣) الولي

۱۳۱ ج ۳۲ دلالة الكتاب والسنة وهدي الصحابة على تزويج الولى المرأة

۲۱ ، ۹۹ ، ۱۰۲ ، ۱۰۳ ج ۳۲ النكاح بغير ولي باطل ، يعزر من فعل ذلك ، طائفة يقيمون الحد في ذلك بالرجم وغيره « لا نكاح إلا بولي » « أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها ۰۰ »

۱۸ ج ۳۲ تزویج الذمي ابنته من ذمي جائز ۳۲ ج ۳۲ لا يزوج المسلم الكافرة: بنته أو غيرها ، المسلم إذا كان مالكا للأمة زوجها بحكم الملك وكذلك إذا كان ولي أمر زواجها بحكم الولاية

١٨ ، ٣٦ ج ٣٦ لا ينبغى أن يكون الكافر متوليا لنكاح مسلم ، ولا يظهر بطلان العقد
 ٣٧ ج ٣٢ من لا ولي لها لا تزوج إلا باذن السلطان وهو الحاكم

۱۳۱ ج ۳۲ ، ۱۳ ج ۲۹ المرأة لا تزوج نفسها

٣٤ ، ٣٥ ج٣٦ من كان لها ولي من النسب وهو العصبة أو الولاء مثل أبيها وجدها وأخيها وعمها وابن أخيها وابن عمها ، وإن كانت معتقة فمعتقها : فهذه يزوجها الولي بإذنها ، والابن ولي عند الجمهور ولا يفتقر إلى الحاكم

۸۵ ج ۳۲ الذى يأذن له في النكاح مالك
 نصفه أو وكيله وناظر النصيب المحبس

٨٥ ، ٥٩ ج ٣٢ تزويج العتيقة بدون اذن
 معتقتها في صحته قولان

۵۶ جـ۳۲ الذی یزوج الأمة سیدها أو وکیله
 ۳۳ ، ۵۷ ، ۵۲ ج ۳۳ إذا خطبها من یصلح
 لها فعلی أولاد سیدها أن یزوجوها

٣٥ ج ٣٢ من لا ولي لها إن كان في القرية أو الحلة نائب حاكم زوجها هو وأمير الأعراب ورئيس القرية ، وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضا بإذنها

٣٣ ، ٣٤ ج ٣٢ إذا زوجها الحاكم بحكم أنه وليها ولم يكن لها ولي أولى منه صح وإن ظنها عتيقة وكانت حرة الأصل ، ومن يقول إن المعتقة يكون زوجها المعتق وليها والقاض

نائبه فإذا زوج الحاكم بهذه النيابة ولم يكن قبولها من جهتها ولكن من كونها حرة الأصل ففيه نظر

٣٢ ج ٣٦ إذا برطل ولي المرأة ليزوجه إياها فزوجها ثم صالح صاحب المال عنه فهو آثم والنكاح صحيح ولا شيء على المرأة مصلحة المرأة لا في أهوائهم ، إنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلم الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض لا لمصلحة المرأة ويكرهونها على ذلك أو يخجلونها حتى تفعل، ويعضلونها عن نكاح من يكون كفوا لها

٣٧ ج ٣٢ إذا حلف الولي الأقسرب ان لا يزوجها حنث إذا فعل المحلوف عليسه أو وكيله ، إذا كان الخاطب كفوا فللولي الأبعسد أن يزوجها أو يزوجها الحاكسم بإذنها ودون إذن المعتق

٣٣ ج ٣٢ من العلماء من يقدم الحاكم إذا عضل الأقرب ومنهم من يقدم العصبة ، إذا لم يكن له عصبة زوج الحاكم بالاتفاق وكذا لو امتنع العصبة كلهم أو أذنوا للحاكم بدا ، ١٠١ ج ٣٢ النكاح بولاية الفاسق يصح عند جماهير الأثمة

٣٦ ج ٣٦ إن غاب غيبة بعيدة انتقلت الولاية إلى الأبعد أو الحاكم ، ولو زوجها شافعي معتقدا أن الولد لا ولاية له فهو من مسائل الاجتهاد ، إذا زوجها مالكي يعتقد أن لا يزوجها إلا ولدها فلبس عليه وزوجها من يعتقده ولدها ولم يكن هذا الحاكم زوجها بولايته ولا زوجت بولاية من نسب أو ولاء فهو باطل

٥١ ج ٣٢ وجد صغيرة فرباها فلما بلغت زوجها الحاكم له فوجد لها أخ غائب غيبة منقطعة ولــم يكن يعرف حينئذ لهـا أخ لا يبطل النكاح

۱۹ ج ۳۲ إذا زوجها خالها فنكاحها باطل وللأب أن يجدده

١٩ ج ٣٢ من شهد أن خالها أخوها وأن أباها مات وجب تعزيره وتعزير الخال

7٠ ـ ٢٢ - ٢٠ جو ٣٢ لها أب وأخ ووكيل أبيها في النكاح حاضر وجاءت بأجنبي ادعت أنه أخوها: يجب تعزيرها تعزيرا بليغا، لو عزرها ولي الأمر مرات كان حسنا، ويعاقب الزوج أيضا، والذي ادعى أنه أخوها والمعرفون، نوع عقوبة الشهود، يعزر هؤلاء الحاكم والمحتسب وغيرهما من ولاة الأمور

۳۱ ، ۳۲ ج. ۳۲ إذا لم يكن أخوها عاضلا لها وكان أهلا للولاية لم يصبح نكاحها بدون اذنب

٣٧ ج ٣٢ ليس للحاكم أن يمنع من يتوكل للولى ويعقد العقد على الوجه الشرعي

۱۷ ، ۱۸ ج ۳۲ توكل الذمي في قبــول نكاح مسلمة فيه نزاع ٠٠٠

۱۷ج ۳۲ لو وكل امرأة أو مجنونا أو صبيا غير مميز لم يجز ، وإن كان الوكيل ممن يصح منه قبول النكاح بإذن وليه فوكل في ذلك ففيه قولان ، وإن كان يصح منه قبول النكاح بــــــــــلا إذن لكن في الصورة المعينة لا يجوز لمانع فيه صحت الوكالة

| ٢٦٤ ج ٢٨ القرعة إذا خفى الأمر

36 ج ٣٢ المملوك يقب لنفسه إذا كان كبيرا ويقبل لـ وكيله ، وإن كان صغيرا فسيده يقبل له ، وإذا كان المملوكان لـ قال بحضرة شاهدين زوجت مملوكي فلانا بأمتى فلانة

#### فصل

## (٤) الشهادة

۱۲۷ \_ ۱۳۳ ج ۳۲ اشتراط الإشهاد دون غيره ضعيف

٣٥ ج ٣٢ ، ١٥٨ ج ٣٣ ليس في اشتراطه حديث ثابت

مضطربون: منهم من يجوز شهادة فاسقين، مضطربون: منهم من يجوز شهادة فاسقين، ومنهم من اشترط أن يكونا مستورين، وشميد بعضهم فأوجب أن يكونا معلومي العدالة، وقيل إن عقده حاكم، ثم المعروف العدالة عند حاكم البلد، وإن اشترطوا ما يكون مشهورا بالخير

۱۳۰ ، ۳۵ ، ۳۵ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۳۳ ، ۳۳ ، ۱۳۰ م ۱۳۸ ج ۳۳ ، ۱۵۸ ج ۳۳ الذی لا ریب فیه أن النكاح مع الاعلان یصح وإن لم یشهد شاهدان ، ومع الكتمان والإشهاد فیه نظر ، وإذا اجتمعا صح بلا نزاع ، وإن خلا عنهما فهو باطل عند العامة ۰۰

۱۳۱ ج ۳۲ وإن كان الناس معن يجهل بعضهم حال بعض ولا يعرف من عنده هل هي امرأته أو خدينه فقد يقال يجب الإشهاد ٣٥ ج ٣٦ إن كان النكاح بحضرة شاهدين من المسلمين صح وإن لم يكن هناك أحد من الأئمة

۱۰۳ ج ۳۲ ويستحقان العقوبة ، إن اعتقد أن هذا نكاح جائز كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه

27 ج ٣٢ إذا زالت بكارتها بمكروه وعلم مـــن يتزوجها بذلك فشهد الشهود أنهـا ما زوجت كانوا صادقين

23 ، 23 ، 30 ج ٣٢ الإشهاد على إذنها ليس شرطا في صحة العقد عند الجماهير ، إذا قال الولي أذنت لي في العقد فعقد وشهد الشهود ثم صدقت كان النكاح صحيحا ظاهرا وباطنا ، وإن أنكرت فقولها مع يمينها ولم يثبت النكاح

23 ، 27 ج ٣٢ الذي ينبغي لشهود النكاح أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد لوجوه ٢٤ ج ٣٢ العاقد الذي هو نائب الحاكم إذا كان هو المزوج لها بطريق الولاية عليها فلا يزوجها حتى يعلم أنها قد أذنت بخلاف ما اذا كان شاهدا على العقد

٤٠ ج ٣٢ يجب على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوجها به ، وينظر في الزوج هــل هو كفؤ أو غير كفء ، وليس له أن يزوجها بزوج ناقص لغرض له وقد خطبها من هو أصلح من ذلك الزوج

۲۸ ج ۱۹ ، ٥٦ ج ٣٢ نزاع العلماء في الكفاءة : منهم من لا يراها إلا في الدين ، ومنهم من يراها في النسب أيضا ، وهـــل هي حق لله أو للآدمي

7. ، ٦٠ ج ٣٢ لا يجوز لأحد أن يزوج موليته رافضيا ولا من يترك الصلاة ، ومتى زوجوه على أنه سني فصلى الخمس ثم ظهر أن مافضي لا يصلى أو عاد إلى الرفض وترك الصللة فسخوا النكاح ، ان تزوج هو رافضية صح إن كان يرجو أن تتوب ، ترك نكاحها أفضل ، الرافضة المحضة (١)

٥٦ ، ٥٩ ج ٣٢ ليس للعم ولا غيره مسن
 الأولياء ان يزوج موليته بغير كفء إذا لسم
 ترض بذلك ، ويستحق العقوبة

۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۳۷ ج ۳۲ الزاني الذی لم يتب لا يجوز أن يزوج عفيفة

٥٩ ، ٦٠ ج ٣٢ للولي أن يمنع موليته ممن يتناول مسن الجهات السلطانية التي يعتقدها حراما ، لا سيما إن رزقها منه ، إن كان يطعمها من غيره أو تأكل هي مسن غيره فله أن يزوجها إذا كان الزوج متأولا فيما يأكله

۲۸ ، ۲۹ ج ۱۹ هؤلاء لا يخصونها بالنسب بل يقولون هي من الصفات التي تتفاضل فيها النفوس كالصناعة واليسار والحرية وغير ذلك ، ليس عن النبي في نص صحيح صريح في هذه الأمور ، لم يخص العرب دون غيرهم بأحكام شرعية

٥٤ ج ٣٢ تزويج الماليك بالإماء جائز سواء كانوا لمالك واحد أو مالكين مع بقائهم على الرق

(۱) انظر الرافضية ص ۱۷۶ ، ۱۷۰و ج ۱ ص ۵۵ ، ۵۳

٨٤ ج ٣٤ لو رضيت بغير الكف كان لولي
 آخر غير الزوج أن يفسخ النكاح
 ٣٩ ج ١٩ تكره مناكحة الجن ٠٠

# باب المحرمات في النكاح

المحرمات على الأبد

۱۸ ج ۳۳ نكاح المحارم باطل بالإجماع ٢٨٢ ، ٣٦ ، ١٤٠ ، ٢٨٢ ج ٢٦ الضابط في المحرمات بالنسب: إن كل أقارب الرجل من النسب حرام عليه إلا أربعة أصناف: بنات أعمامه ، وأخواله ، وعماته ، وخالاته

ره ، ١٣٥ ج ٣٢ ( حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٥٠) يدخل في الأمهات أم أبيه وأم أمه وإن علت ، ويدخل في البنات بنت ابنه وبنت ابن ابنته وإن سفلت ، ويدخل في الأخوات الأخت من الأبوين والأب والأم ، ويدخل في العمات والخالات عمات الأبوين وخالات الأبوين ، وفي بنات الأخ والأخت ولــــد الإخوة وإن سفلن ٠٠٠

٦٨ ج ٣٢ لا يجوز له تزوج سرية جـــده
 التى كان يطؤها ، ويفرق بينهما ، ولا يحل
 إبقاؤها معه ، إن استحل ذلك استتيب

۷۷ ج ۳۲ إذا اشترى جارية فوطئها ثم ملكها لولده لمم يجز للابن أن يطأها إن استحل ذلك استتيب

٤٢٠ ، ٤٢٠ ج ٧ ولد الزنا ليس بولد في الميراث ونحوه وهوولد في تحريـم النكاح والمحرمية ، إذا دلت دلالة على أنه ليس بأخ في الباطن استحب الاحتجاب منه ، قصة ابن وليدة زمعة

۱۳۵ – ۱۶۲ ، ۱۶۲ ، ۱۶۲ – ۱۶۳ ج ۱۳۰ خ ۱۳۰ مذهب الجمهور أنسه ۲۰ مذهب الجمهور أنسه لا يجوز تزوجه ابنته من الزنا – وهسو الصواب – ، تنازعوا هل يفسق أو يقتل إذا لم يكن متأولا معذورا

۱۲۸\_۱۲۰ ج ۳۲ بنت التي زني بها من غيره لا يحل التزوج بها ، إذا اشتبهت بغيرهـا حرمت عليه

۱۳۹ ، ۱۳۷ ج ۳۲ بنت الملاعنة لا تباح للملاعن عند عامة العلماء ، وليس فيـــه الإخلاف شاذ

27 ، 27 ، 27 ب 100 ج 27 ابن الملاعنة عند الجميع • ولـــد في تحريـــم النكاح والمحرميـــة وليس ولـــدا في المـــيات 27 ج 10 ، 27 ، 27 تحريــم الملاعنة على الملاعن

۱۳٦ ، ۱۳۹ ج ۳۲ « يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » ، لا يثبت بالرضاع إلا التحريم والمحرمية

١٣٩ ج٣٢ أمهات المؤمنين أمهات في الحرمة لا في المحرميه

بالصاهرة: أقارب الزوجين كلهن حلال له بالمصاهرة: أقارب الزوجين كلهن حلال له إلا أربعة أصناف: حلائل الآباء، والأبناء، وأمهات النساء وبناتهن: يحرم على الرجل أم امرأته وأم أمها وأبيها وانعلت، وتحرم عليه بنت امرأته وهي الربيبة وبنت بنتها وإن سفلت، وبنت الربيب، ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا وامرأة ابنه وإن

77 ، ٧٧ ج ٣٢ ، ٣٠٤ ج ١٥ هــــولاء الأصناف الأربعة يحرمن بالعقد الا الربيبة فإنها لا تحرم حتى يدخل بأمها ، وهـــل الموت كالدخول

٦٦ ج٣٦ بنات هاتين وأمهاتهما لا يحرمن ،
 يجوز له أن يتزوج بنت امرأة أبيه وابنه
 ١٤٠ ج ٣٢ امرأة المتبنى تحل

77 ، ١٠٣ ج ٣٢ من وطئ امرأة بما يعتقده نكاحا لحق بعث النسب وتثبت فيه حرمة المصاهرة وان كان باطلا

٦٦ ، ٦٧ ج ٣٢ وكذا كل وطء اعتقد أنه ليس حراما وهو حرام ، أمثلة

120 ، 17 ج ٣٢ تنازع العلماء في الزنا المحض هل ينشر حرمة المصاهرة ، فإذا أراد أن يتزوج بأمها وبنتها من غيره ٠٠٠، إذا قلد الإنسان في هذه أحد القولين جاز

۱٤۲ ج ۳۲ إذا زنا بامرأة ومات فهـــل يجوز لولده أن يتزوج بها

## المحرمات إلى أمد

79 ج ٣٢ تحريم الجمع · الضابط فيه ٢٨٢ ، ٢٧ ، ٧٥ ، ٢٦ ج ٢٦ ، ٢٨٢ ج ٢٩ « نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبسين المرأة وخالتها » ولسسو رضيت إحداهما ، يتناول عمة كل من الأبوين ، ويتناول الجمع بين خالة الأب وخالة الأم والجدة

٧٥ ، ٧٦ ج ٣٢ إذا كان أخاه من أبيه نقط لم تكن خالة احدهما خالة الآخر بل عمته

۷۱، ۷۲ ج ۳۲ إذا كان بينهما حرمة
 بلا نسب أو نسب بلا حرمة جاز الجمع ،
 أمثلة

۷۲ ، ۷۲ ج ۳۲ تحريم الجمع يزول بزوال النكاح لا بالطلاق الرجعي

٧٦ ج٣٢ إن تزوجها في عدة طلاق رجعي لميصح العقد الثاني

٧٣ ، ٧٦ ج ٣٢ إذا كان الطلاق باثنا فهل يتزوج الخامسة في عدة الرابعة والأخت في عدة أختها

٧٦ ج ٣٢ إذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلا لا يحتاج إلى طلاق، إن دخل بها فارقها كما تفارق الأجنبية

٧٦ ج ٣٢ إذا أراد نكاح الثانيسة فارق الأولى فإذا انقضت عدتها تزوج الثانية ، إن طلقها طلقة أو طلقتين بلا عوض فإن كان الطلاق رجعيا لم يصح نكاح الثانية حتى تنقض عدة الأولى ، فإن تزوجها لم يجز أن يدخل بها ، فإن دخل بها وجب أن يعتزلها ٧٦ ج ٣٢ وهل له أن يتزوج هذه الموطوعة بالنكاح الفاسد في عدتها منه

79 ـ ٧١ ، ١٨٤ ج ٣٢ من حرم جمعهما في النكاح حرم في التسري

۱۸۶ ج ۳۲ النكاح يقتصر فيه على عدد ۳۰۷ ـ ۳۲۱ ج ۳۲ « أسلمت وتحتى عشر نسوة ۰۰ »

۱۸٤ ج ۳۲ وله أن يستمتع بملك اليمين مطلقا من غير اعتبار قسم ٠٠٠

۱۸ ج۳۳ ، ۳۷۹ ج ۲۰ نکاح المعتدة باطل بالإجماع ، ولو من زنا

٨٨ ج ٣٣ عمر ومن وافقه حرموا المنكوحة
 في العدة على ناكحها أبدا

۷۸ ج ۳۲ طلق امرأته فلبنت ثمانية أشهر ثم تزوجت بآخر فلبنت معه شهرا ، ثم طلقها فلبنت ثلاثة أعوام ولم تحض ، ثم تزوج بها المطلق الأول : لا يصح العقد الأول ولا الثانى عليها أن تكمل عدة الأول ثم تقضى عسدة الثاني ، ثم بعد انقضاء العدتين تتزوج من شاءت منهما

۷۸ ، ۷۹ ج ۳۲ إن صدقها الزوج في كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة فالنكاح باطل، عليه أن يفارقها ، وعليها أن تكمل عدة الأول ثم تعتد من وطء الثاني ، فإن كانت حاضت الثالثة قبل أن يطاها الثاني فقد انقضت عدة الأول ، ثم إذا فارقها الثاني اعتدت له ثلاث حيض ثم تزوج من شاءت بنكاح جديد بحيضة واحدة : تفارق هذا الثاني وتتم عدة الأول بحيضتين ثم تعتد مسن وطء الثاني بثلاث ثم يتزوجها بعقد جديد

۱۰۳ ج ۳۲ إذا تزوجت الأمة تحت الحر قبل أن تفسخ النكاح فنكاحها باطل ، وإن كان نكاحها الأول فاسدا فرق بينهما وتتزوج من شاءت بعد انقضاء عدتها

۱۰٥ ج ٣٢ إذا أقر أنه طلق امرأته من مدة تزيد على المدة الشرعية وكان فاسقا أو مجهولا لم يقبل قوله في إسقاط العدة

۱۰۵ ، ۱۰۶ ج ۳۲ ، ۱۱۱ ج ۳۳ تزوج امرأة ولا دخل بها ولا أصابها فولدت بعد شهرين : الصحيح أن العقد باطـــل ۰۰، ويجب التفريــق بينهما ، ينبغى أن يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد

۱۱٦، ۱٤١، ۱٠٦، ۱٤٣، ۱٠٩ م ١٠٩ ج ١٠٠ ج ٢٢ م ٢٠٠ ج ٢٠ بكاح ج ٢٠ ، ٢٠٠ ج ٢٠٠ نكاح ج ٢٠ ، ٣٢٠ ج ٢٠٠ نكاح الزانية حرام بالكتاب والسنة والاعتبار حتى تتوب ، على الزاني بها وغيره وهسو الصواب الذين لم يعملوا بآية النور ذكروا لهسا تأويلا ونسخا ، ٠٠ ومالك والشافعي يشترطان الاستبراء وهو الصواب ، بحيضه يشترطان الاستبراء وهو الحامل من الزنا باطل ١٤٣ ج ٢٠ نكاح الحامل من الزنا باطل له أن يطأهسا حتى تحيض ويستبر نها من الزنا

۱٤١ ج ٣٢ إذا كانت المرأة تزنى لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال

۱٤٣ ج ٣٢ ، ٣٢٠ ج ١٥٣ ج ١٥ إذا كان له أمة يطؤها وهو يعلم أن غيره يطؤها ولا يحصنها فهو ديوث « لا يدخال الجنة ديوث »

۱۱۲ ، ۱۶۳ – ۱۶۳ ج ۳۲ الجواب عن
 « لا ترد ید لامس ۰۰ » سنده ، ظاهره ،
 وما أول به

۱۲۵ ج ۳۲ ، ۳۲۸ ، ۳۲۹ ج ۱۵ تحقیق توبتها لا یکون بالمراودة ، لا بد أن یغلب علی ظنه صدق توبتها

۳۳۰ جه ۱۵ معرفة أحوال الناس تارة تكون بشهادات الناس ، وتارة بالجرح والتعديل وتارة بالاختبار والامتحان ۱٤٥ ج ٣٢ والزاني لا يزوج حتى ٠٠ والزاني لا يجوز للمرأة أن ٣٢٠ ، ٣٣٠ تتزوج بمخنث يؤتى مــــن دبره ، المخنث كالبغي وتوبته كتوبتها

۸۰ ج ۳۲ و کذا إذا طلقها قبل الدخول
 ۱۱ ، ۱۲ ج ۳۲ لا يجوز له ان يواطئها على أن تتزوج غيره ثم تطلقه و ترجع اليه ، ولا يجوز أن يعطيها ما تنفقه في ذلك (١)

99 - ١٠١ ج ٣٢ ليس لأحد بعد الطلاق الثلاث أن ينظر في الولي هل كان عدم وقوع أو فاسقا ليجعل فسقه ذريعة إلى عدم وقوع الطلاق

۱۰۹ ج ۳۲ القول بأن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل في الدبر تحل لزوجها قول باطل ، ما يذكر عن المالكية وعن سعيد بن المسيب من عدم اشتراط الوطء قول شاذ٠٠ لحرم على المحرم الوطء ومقدماته

۲۲۹ ج ۱۹ « لا ينكع المحرم »

۱۸۵ ، ۱۸۵ ج ۳۲ لا يتزوج أهل الكتاب نساء المسلمين ، حكمة ذلك

۱۰۰ ج ۸، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۸ ج ۳۲ ج ۳۲ اتفاق الأمة على تحريم نكاح نساء المشركين

(١) وانظر نكاح التحليل ص ١٢

۱۸۲ ، ۱۸۳ ج ۳۲ لا يجوز نكاح الوثنيات ۱۸۷ – ۱۹۰ ج ۳۲ ، ۳۲۰ ج ۸ ، ۳۲۲ ج ۲۸ خ ۱۸۰ ج ۸ ، ۳۲۲ ج ۳۵ خ ۳۵ خ ۳۵ د ليل دلك ، وليسوا من أهل الكتاب، ولا لهم كتاب دلك ، وليسوا من أهل الكتاب، ولا لهم كتاب ١٨٧ – ۱۹۰ ج ۳۲ « سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ۰۰ »

۱۲۱ – ۲۱۱ ج ۳۰ ، ۹۱ – ۹۶ ج ۱۶ ، ۱۷ م با ۱۷۸ – ۱۹۱ ج ۷ ، ۵۰ – ۵۰ ج ۷ دل الکتاب والسنة والإجماع القديم على حل نکاح الکتابية ، يحرمهن بعض الرافضة ، الجواب عن ( وَلَانَنكِحُواالْمُشْرِكَدَتِ )

۱۸۳۱ ـ ۲۳۶ ج ۳۰ ، ۵۰ ج ۷ الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيا أو غيير كتابي حكم مستقل بنفسه لا بنسبه ، كل من تدين بدين أهيل الكتاب فهو منهم ، سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل ، وسواء كان دخوليه قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك ، وهو مذهب الجمهور والمنصوص الصريح عن أحمد وإن كان بين أصحابه في ذلك نزاع

١٨٢ جـ ٣٢ تنازع العلماء في جواز تزويج الأمة الكتابية (١)

۳۸۳ ـ ۳۸۱ ج ۳۱ ، ۱۰۶ ج ۳۲ نکاح الحرالمملوکة لا يجوز إلا بشرطــــــين ، إذا تزوجها للضرورة كان ولده مملوكا

۱۸۲ ، ۱۸۷ – ۱۹۰ ج ۳۲ نكاح الأمسة المجوسية مبني عسلى أصلين (۱) إن نكاح المجوسيات لا يجوز (۲) إن مسن لا يجوز نكاحهن لا يجسوز وطؤهن بملك اليمسين كالوثنيات

79 ج ٣٢ ، ٢٥٤ ، ٢٥٥ ج ١٩ ما حرم بالنكاح حرم بملك اليمين فلا يحل التسري بذوات محارمه ولا وطء السرية في الإحرام والحيض

۱۸۱ – ۱۸۱ ج ۳۲ وطه الإماء الكتابيات بملك اليمين أقوى من وطئهن بملك النكاح ٦٨ ج ٣٢ لا يجوز له تزوج سرية جده التي كان يطؤها ، ويفرق بينهما ، ولا يحل إبقاؤها معه ، إن استحل ذلك استتيب

٧٧ ج ٣٢ إذا اشترى جارية ووطئها تسم ملكها لولده لم يجز للابن أن يطأهـا ، إن استحل ذلك استتيب

۱۸۱ \_ ۱۸٦ ج ۳۲ وطء إلاماء الكتابيات بملك البمين أقوى من وطئهن بملك النكاح، الدليل على أنه لا يحرم التسري بهن وجوه

# باب الشروط في النكاح

۲۹ ، ۲۹ ، ۳۵۳ ، ۳۲ ، ۳۹۳ ج ۲۹ ،
 ۳۷۸ ج ۲۰ الشرط والمواطأة المتقدم على
 العقد كالمقارن له في أصبح قولي العلماء

٣٦ ـ ١٨٠ ج ٢٩ ، ٢٧ ـ ٢٩ ج ٣١ ج ٣١ قيل الأصل في العقود والشروط فيها ونحو

ذلك الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته وهو قول ٠٠٠، عمدة هؤلاء : « قصة بريرة » و « نهى بيع وشرط »

۱۳۲ ـ ۱۸۰ ج ۲۹ الثاني أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا ، أصول أحمسك المنصوصة عنه أكثر عسا يجرى على هسذا القول ، ومالك قريب منه

۱۳۵ ج ۲۹ فجوز أحمد في النكاح عامسة الشروط التي للمشترط فيها غرض صحيح ١٣٥ ، ١٣٦ – ١٦٦ ، ١٧٠ ج ٣٦ وجوز أن تستثني المرأة ما يملكه الزوج بالإطلاق كاشتراطها أن لا تسافر معه، ولا تنتقل من دارها ، أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى

۱۲۹ ، ۱۷۰ ج ۳۲ شرطوا علیه فی العقدان کل امرأة یتزوج بها تکون طالقا وکل جاریة یتسری بها تعتق علیه : لا یقع علیه طلاق ولا عتاق ، إذا تزوج وتسری کان الأمر بیدها ۱۹۶ ج ۳۲ و کانت لها ابنة فشرط علیه أن تکون عند أمها صح

170 ج٣٢ شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه: يرجع فيها إلى العرف ويحتمل من الجهالة فيه مالا يحتمل في الثمن والأجرة، متى لم يوف بها فلها الفسخ، على يتوقف على حكم حاكم، إذا رفع إلى حاكم يرى إمضاءه أمضاه وإن رأى إبطاله أبطله

17۸ ج ٣٢ شرط أن يسكنها في منزل أبيه وكانت مدة السكن منفردة فعجز عن ذلك: لا يجب عليه ما هو عاجز عنه ، إذا كان قادرا على مسكن آخر لم يكن لها غير ما شرط لها ١٦٧ ج ٣٢ شرط عليه أن لا يدخل عليها إلا بعد سنة فدخل بها ٠٠

ج ۱۹، ۱۹۱ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ج ۱۹ ج ۱۹۰ ، ۱۹۰ ج ۱۹۰ ب ۱۹۰ ب

۱۹۷، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۵۳، ۲۵۳، ۷۶ به ۷۶ به ۲۵۳، ۲۰۱ به ۱۲۱ به ۳۲۳، ۳۲۳، ۲۸۲ به ۳۲۳، ۳۲۳ به ۲۸۲ به ۲۸۲ به ۲۸۲ به ۲۸۲ به ۲۸۲ به ۲۸۲ به ۱۲۵ به ۱۳۵ به ۱۵ به ۱۸۳ به ۱۹۵ به ۱۳۵ به ۱۳ به ۱۳۵ به

۳۷۸ ، ۳۲ ، ۱۵۱ ، ۱۵۰ ، ۳۲ ، ۳۲۸ ج ۳۷۸ ، ۳۷۸ ج ۲۰ المقصود في العقود معتبر ، وعلى هذا ينبنى إبطال نكاح التحليل والمخالــــع بخلع اليمين و ۰۰۰

١٥٧ ج ٣٢ ، ٣٤٨ ، ١٣٥ ج ٢٩ مـــن الشروط الفاسدة المحرمة في النكاح شــــرط التحليل

71 ج ٣٢ ولا تجبر المرأة على نكاح التحليل ٢٥١ ، ١٥٨ ، ١٥٨ ج ٣٣ إذا تزوجها الرجل بنية أنه إذا وطئها طلقها ليحلها للأول أو تواطآ على ذلك قبل العقد لفظا أو عرفا فهو نكاح التحليل المحرم

۱۹۳ ج ۳۲ رفاعة كان قد تزوجها نكاحا ثابتــا

107 ، 108 ، 107 ، 107 ، 107 ج ٣٣، و٢٧٥ ج ٢٥٠ الأحاديث في تحريم نـــكاح التحليل « لعن الله المحلل والمحلل لــه ، تغليظ الصحابة في ذلك

٣٦ ، ٩٢ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ج ٣٣ نـــكاح التحليل لم يكن ظاهرا في عهد الرســـول وخلفائه

۳۹ ، ۶۰ ج ۳۳ رأى طائفة من العلماء أن فاعله يثاب ، رده

١٥١ ، ١٥٢ ج ٣٢ لا تحل لزوجها الأول
 بهذا العقد ولا يحل للمحلل إمساكها بهذا
 التحليل

170 ــ 177 ج ٣٢ على هذا القول لو نكحها بنية التحليل أو شرطه ثم قصد الرغبــة هو وهي وأسقطا شرط التحليل فهل يحتاج الى استئناف عقد ، أصع الأقوال

۱۵۲ ج ۳۲ لكن إذا كان قد تبين باجتهاد أو تقليد جواز ذلك فتحللت وتزوجها بعد ذلك فالأقوى لا يجب عليه فراقها

١٥٤ ج ٣٢ تزوج المرأة المطلقة بعبسد يطؤها ثم تباح الزوجة: من صور التحليل ١٥٦ ج ١٣٢ العبد الذي لا وطء فيه أو فيه ولا يعد وطؤه وطئا لا نزاع في أنه لا يحلها ١٥٣ ج ٣٢ إذا تزوجت بالمحلل ثم طلقها فعليها العدة، ولا يحل للأول وطؤها، عليه أن يعتزلها، فإذا وطئها فهو زان، فإذا جاءت بولد الحق بالمحلل، إن علم المحلل أن الولد ليس منه بل من هذا العاهر فعليه أن ينفيه بلعان

٣٤٩ج. ٢٩ شرط الطلاق في النكاح إذا مضى الأجل شرط باطل

١٣٥ ج ٢٩ وينفسخ عنده بالشـــروط الفاسدة المنافية لمقصوده كالتوقيت

١٢٧ ج ٣٢ نكاح المتعة مثل الإجارة

۱۲۷ ـ ۱۰۱ ج ۳۲ إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقها ففيه ثلاثة أقوال: قيل مو جائز، وقيل إنه نكاح تحليل، وقيل مكروه • الصحيح أنه ليس بنكاح متعة ولا يحرم

يسير في البلاد في كل مدينة شهرا أو شهرين: في البلاد في كل مدينة شهرا أو شهرين: لله أن يتزوج في مدة اقامته ، لكن ينكع نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا ، ان نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره، وفي صحة النكاح نزاع

۱۰۷ ، ۱۶۸ ج ۳۲ لو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها والا طلقها جــــاز ، ولكن لا يشترط في العقد

۱۶۸ ج ۳۲ شرط أن يمسكهــــا بمعروف أو يسرحها باحسان : شرط صحيح

۱۰۷ ج ۳۲ ، ۹۲ ج ۳۳ الترخیص فی نکاح المتعة منسوخ « حرم متعة النساء ۰۰ » ۱۰۸ ، ۲۳۳ ، ۲۳۶ ج ۳۲ إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة ففيه نزاع

١٦٢، ١٦٦ ج ٢٦، ١٢٥، ١٦٦ ج ٣٤، ٣٤٨ و ١٦٦، ١٦٦ ج ٣٤٨ و ٣٤٨ و ٣٤٣ المسححون لنكاح التحليل والشغار و نحوهما قد يقولون ما نهى عنه النبي لم نصححه ولكن نبطل شرط نفي المهر في العقد و نبطل شرط التحليل والتأجيل ويبقى العقد لازما

١٦٢ ، ١٦٦ ج٣٦ إن قيل ينبغي مع الشرط الفاسد أن يخير العاقد كالبيع ، الغرق

۱۰۹ ـ ۱۲۱ ، ۱۳۳ ج ۲۲ ، ۱۲۵ ج ۳۵، ۳۷۵ ج ۳۵، ۳۷۵ ج ۴۵، ۳۷۵ بالنصوص الثابتــة والنهي يقتضى الفساد وبأن الصحابة أبطلوا هذه العقود

# فصل

٣٥٢ ، ٣٦٢ ، ٣٥٢ ج ٣٦ ، ٣٥٢ ج ٢٩ ، ٣٥٢ ج ٣٤٣ إذا شرط أن يتزوجها بلا مهر لم ينعقد ٣٤ إذا شرط في ١٣٥ ج ٣٦ إذا شرط في النكاح نفي المهر ففي صحته قـــولان (١) يبطل (٢) يصح ، ويجب مهر المثل ١٩٥ ، ١٣٠ ج ٢٣ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ج ٢٩ النكاح بالمهر الفاسد وشــرط نفي المهر صححوه بناء على أن النكاح يصبح بدون تسمية المهر ، الجواب

٣٤٩ ، ٣٥٠ ، ١٣٣ ج ٢٩ إذا شرط في النكاح الخيار ففيه ثلاثة أقسوال ، الأظهر صحته

١٣٥ ، ١٧٥ ، ١٧٦ ج ٢٩ ، ١٦١ ج ٣٢ يجوز أن يشترط كل منهما في الآخر صفة مقصودة كالمال والجمال والبكارة ونحو ذلك، ويملك الفسخ بفواته ، وإذا شرط الحرية والرق

۳۷۰ ، ۱۷۱ ، ۳۹۶ ج ۲۹ ، ۱۹۱ ج ۳۲ استراط الزيادة على مطلق العقد جائز مالم يمنع منه الشرع ، وإذا بانت بدونه فله الفسخ

١٧٥ ج ٢٩ اشتراط المرأة في الرجل أوكد
 ١٧٥ ، ١٩٦ ، ١٩٦ ، ١٤٩ ج ٣٢
 ١٤١ اشترط الزوج أنه مجبوب أو عنين أو ان
 ١٨رأة رتقاء أو مجنونة صح الشرط

۱۳۵ج ۲۹ وهو من أشد الناس قولا بفسخ النكاح ، ويجـوز فسخه بالتدليس كمـا لو ظنها حرة فظهرت أمة

۳۸۳ ج ۳۱ ، ۵۳ ج ۳۲ إذا وطئها بنكاح يعتقدها حرة أو استبرأها فوطئها يظنها مملوكته فهنا ولده حر سواء كان عربيا أو عجميا ويسمى « المغرور » وعليه الفسداء لسمد الأمة

۱۰۶ ، ۲۹۸ ج ۳۲ إذا تزوج الحر الأمـة لم يبطل بعتقها ، وهل لها الفسخ

# باب العيوب في النكاح

۱۷۵ ج ۲۹ العقد المطلق يوجب سلامـــة الزوج من الجب والعنة عند عامة الفقهاء ٣٨٣ ج ٢٨ لـــو كان مجبوبــا أو عنينا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة

٥٣٠ ، ٥٣١ ج ٢٠ إذا عجز عـــن وطء

أو صداق كان لها الفسخ

٨٩ ج ٣٤ إذا تنازعا في الوطء وهي ثيب فما يصنع بالرجل

١٦١ ج ٣٢ ، ١٣٥ ج ٢٩ وكذلك لـــه الفسنخ عنده بالعيوب المانعة مـــن مقصود النكاح

#### فصل

۱۷۵ ج ۲۹ وكذلك يوجب سلامتها مـــن موانع الوطء : كالرتق

۱۷۲ ج ۳۲، ۳۵۶ ج ۲۹ و کذلك سلامتها مـــن العيوب التي تمنع كمالـــه كخروج النجاسات منه أو منها

۱۷۲ ج ۳۲ إن كانت مستحاضة لا ينقطع دمها ٠٠ فهو عيب ينفسخ به النكاح ولها الخيار مالم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول أو فعل فإن وطئها بعد ذلك فلاخيار له إلا أن يدعى الجهل

٣٥٤ ج ٢٩ ما يمكن معه الوطء وكمال الوطء لا تنضبط فيه أغراض الناس

۱۷۱ ، ۱۷۲ ج ۳۲ إذا ظهر بأحد الزوجين جنون أو جذام أو برص فللآخر الفسخ ۱۷۱ ج ۳۲ إن رضي بعد ظهور العيب

١٦٥ ج ٣٢ الأقوى أن الفسنخ المختلف فيه كالعنة لا يفتقر إلى حكم حاكم

۱۷۱ ج ۳۲ إن فسخت قبل الدخول سقط مهرها وبعده لم يسقط

۱۷۲ ج ۳۲ إذا فسنخ قبل الدخول فلا مهر عليه ، إن كان وطئها رجع بالمهر على من غره ، وله أن يحلف من ادعى الغرر عليه أنه لم يغره

فلا فسخ له

# باب نكاح الكفار

١٧٤ ج٣٦ « ولدت من نكاح لا من سفاح »
 مناكحهم في الجاهلية على أنحاء

172 ، 170 ج ٣٢ النكاح في الجاهليسة صحيح ٠٠ وكذلك سائر مناكع أهل الشرك التي لا تحرم في الإسلام ، ويلحقها أحكام الإرث الصحيح من الإرث والإيلاء وغير ذلك، وفي لحوق النسب وثبوت الفراش

۱۷۵ ج ۳۲ لو أسلم الكافران أقرا عسلى نكاحهما وإن كانا لا يقران على وطء شبهة سلام ، ۳۳۷ ج ۳۳ الكافسر إذا أسلمت امرأته هل تتعجل الفرقة مطلقا أو يفرق بين المدخول بها وغيرها أو الأمر موقوف مالم تتزوج فإذا أسلم فهي امرأته ، دلالسة الأحاديث على هذا القول ٠٠٠٠

۱۷٦ ج ۳۲ إذا هاجر زوجها قبل النكاح ردت إليه وإن كانت قد حاضت

١٧٦ ج ٣٢ إذا أسلمت النصرانية قبــل زوجها بساعة حرمت عليه

۱۹۰ ج ۳۲ إذا ارتد ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدة امرأته بانت منه ، وإن طلقها بعد ذلك لم يقع به الطلاق

١٩٠ ج ٣٢ إذا عاد إلى الإسلام فله أن يتزوجها وإن طلقها في زمن العدة قبل ان يعود إلى الإسلام ففيه قولان

۳۱۷ ـ ۳۱۹ ، ۳۰۱ ج ۳۲ « أسلمت وتحتى أختان ۰۰ »

۳۱۷ ، ۳۱۸ ج ۳۲ أسلمت وعندى ثمان نسوة فقال اختر ۰۰ »

٣٠٢ ج ٣٢ إذا أسلم وتحته أكثر من أربع فقال طلقت هــــذه كان فرقة لها واختيارا للأخرى

# باب الصداق

79، 177 ج ٣٤٤، ٣٤٤ ج ٢٩ لا بد من مهر مسمى مفروض أو مسكوت عن فرضه ١٩٢ ـ ١٩٤ ج ٣٣ السنة تخفيف الصداق وأن لا يزيد على نساء النبي وبناته ، مقدار صداقهن والأحاديث في ذلك

۱۹۲ – ۱۹۰ ج۳۳ یکره للرجل أن يصدقها ما يضربه إن نقده أو يعجز عن وفائه ما يضربه إن نقده أو يعجز عن وفائه أن يعطي امرأته صداقا كثيرا فلا بأس بذلك أن يعطي امرأته صداقا كثيرا فلا بأس بذلك والفخر وهم لا يقصدون أخذه من الزوج وهو لا ينوي أن يعطيهم إياه – منكر قبيح وهو لا ينوي أن يعطيهم إياه – منكر قبيح خاصة جوز له أن يتزوج بلا مهر

۱۱ ج ۲۹ « التمس ولو خاتما من حدید »
 ۱۵ ، ۱٦ ج ۳۲ « ملکتکها بما معك من القرآن »

٥ – ١١ ج ٢٩ « أنكحتكها بما معك مـــن
 القرآن »

٧٧جـ٣٤ إذا أصدقها تعليم صناعة وتعلمتها ثم قالت تعلمتها من غيره فالقول قول من يشهد له العرف

٤٠٨ ، ٤٠٩ ج ٢٩ إذا فسد المسمى في النكاح وجب بدل المهر المسمى : مثله ، أو قيمته ، لا بدل البضع

٥٢٠ ـ ٥٢٥ ج ٢٩ عوض المثل مداره على القياس والاعتبار للشيء بمثله

١٩٥ ج ٣٢ يستحب تعجيل الصداق كله قبل الدخول إن امكن ، إذا قدم البعض وأخر البعض فهو جائز

٧٦ جـ٣٢ الصداق المؤخر لا يجوز أن تطالبه
 وإن أعطاهـا فحسن ، وإن امتنع لا يجبر
 إلا بعد فرقة بموت أو طلاق ونحوه

۳۶۲ ، ۳۶۳ ، ۳۶۰ ، ۳۶۰ ، ۲۳۱ ج ۲۹ ، ۲۳۱ ج ۲۹ ، ۲۳۱ معرم فهو نکاح باطل

٣٧٩ ج ٢٠ لو سميا المهر بما يعتقدان تحريمه بطل النكاح

۳۵۰ ، ۳۵۱ ج ۲۹ المتزوجة على مهر لم يسلم لها موقوف على إجازتها

## فصل

٣٦٠ ج٣٦ لو زوجها الأب واشترط لنفسه بعض الصداق جاز

٣٦٠ ج ٣٢ ويجوز للأب أن يزوج المرأة بدون مهر المثل

وللأب قبض صحداق محجور عليها لا رشيدة (١)

۱۰۱ ج ۳۲ تزوج العبد بدون إذن سيده باطل اذا لم يجزه ، إن اجازه بعد العقد صح ٢٠٢ – ٢٠٥ ج ٣٣ إذا غر المرأة وذكر أنه حر ودخل بها وجب المهر ، وهل هو المسمى أو مهر المثل أو الخمسان ، ويتعلق هـــذا الواجب برقبته

٣٠٥ ، ٣٠٤ ج ٣٣ تزوج بامرأة وفي ظاهر الحال أنه حر ثم طلقها وطالبته بحقوقها فقال إنه مملوك يلزمه القيام بحق الزوجة ٢٠٥ ج ٣٢ إذا ادعى أنه مملوك ولا بينة ولم يعرف خلاف ذلك ففي قبول قول توللانة أقوال

#### فصل

وتملك المرأة صداقها بالعقد (٢) ٣٤٣ ج ٢٠ ولها نماؤه المعين

٢٦ ج ٣٢ وإن طلق من أقبضها الصداق قبل الدخول والخلوة فلها نصف الصداق ٣٦٦ ، ٣٦٧ ج ٣٠ عفو الزوج عن نصف الصداق ، وعفو المرأة إسقاط نصفه

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۱۵، ۲۱۳

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۹۹

فصل

٦٢ ، ٦٣ ج ٣٢ ، ٥٣ ، ٣٤٤ ج ٢٩ ، ٢٦ على ١٢٦ ج ٣٤ دل الكتاب والسنة والإجماع على جواز عقد النكاح بدون تقدير مهر

٢٧ ج ٣٢ ويجب لها مهر المثل بالعقد

٨٣ ج ٣٤ يقدر الحاكــم مقدار المهر إذا تنازعا فيه

٣٤٤ جـ ٢٩ إن فرض ما تراضياً به والا فلها مهر نسائها

٥٣ ج ٢٩ ، ٦٢ ، ٦٣ ج ٣٢ وإذا مات عنها عند فقهاء الحديث

۱۹۲ ج ۱۹ ، ۲۷ ج ۳۲ «لها مهر نسائها» ۲۷ ج ۳۲ وإن طلقها قبل الدخول لم يجب لها نصف المهر لكونها لـــم تشترط مهرا مسمى

۲۲ ، ۲۷ ج. ۳۲ کل مطلقة لها متعة ،
 لا يختص ذلك بمن لم يفرض لها وتستحق
 مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم

۲۰۱ ج ۳۲ إذا دخــــل بها فمنعته نفسها
 من الوطء ولم يطأها لم يستقر مهرها

٣٢٦ ج. ١٥ يتقرر الصـــداق بالخلوة وبالمباضعة

۱۹۷ ج ۳۲ تزوج امرأة ودخل بها تسم ادعى أنها كانت ثيبا فقامت البيئة ببكارتها يجب عليه كمال المهر

۲۲ ، ۳۲۳ ج ۳۲ وللأب أن يعفو عن نصف الصداق ، وهو الذي بيده عقدة النكاح ٣٥٦ ج ٣٢ وإن تنازعا هل أعطاها شيئا أولم يعطها ولم يكن حجة فقولها

١٩٦ ج ٣٢ الشرط المقدم على العقد إذا لم يفسخ حين العقـــد كالمقارن في أظهر قولي العلماء

۱۹۹ ج ۳۲ تزوج امرأة وأعطاها المهر وكتب عليه صداق ألف دينار وشرطوا عليه أنها ما تأخذ منك شيئا إنما هذه عادة وسمعة فتوفى: ليس لها المطالبة بذلك

۱۹۵، ۱۹۹ ج ۳۲ ما يقدمه الزوج للمرأة من النقد الذى اتفقوا عليه \_ غير الصداق المكتوب \_ إذا أعطاها الزوج ذلك أو بعضه أو بدلـــه لم يحسب عليها مـــن الصداق المكتوب، وكذلك إذا كان قد أهدى لها

۱۹۸ ج ۳۲ اتفقوا على النكاح من غير عقد فأعطى أباهـا لأجل ذلك شيئا فمات قبل العقد : إذا كانوا لم يمنعوه من نكاحها فليس له أن يسترجع ما أعطاهم

٣٥٦ ج ٣٢ إذا أعطاها زائدا عن الواجب كمصاغ وحلي وقلائد على وجه التمليك لها فقد ملكته ، وليس له إذا طلقها ابتداء أن يطالبها بذلك

٣٥٦ ج ٣٢ وإن كان أعطاها لتتجمل به لا على وجه التمليك فله أن يرجع به متى شاء

٣٥٦ ج ٣٢ وإن تنازعا هل أعطاها على وجه التمليك أو الإباحة ولــم يكن هناك عرف فالقول قوله

بها ولا أصابها فولدت بعد شهرين لا يستقر عليه المهر ، والعقد باطل ، يجب أن يفرق بينهما ، ولا مهر عليه ولا نصف مهر ولا متعة كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول ، ينبغي أن يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد

۱۹۸ ج ۳۲ ان اعتقدت موته وطلاقه فهو وطء شبهة بنكاح فاسد فلها المهر ، وهل هو المسمى أو مهر المثل

۲۰ ج ۳۲ تزوجت برجل فهرب وتركها من ست سنين ولم يترك عندها نفقة ثمم تزوجت ثم فرق الحاكم بينهما فهل يلزم الثاني الصداق

۱۹۸ ج ۳۲ إذا علمت أنها مزوجة ولـــم تستشعر موته ولا طلاقـــه فتزوجت فهي زانية مطاوعة لا مهر لها

7.٤ ج ٣٢ تزوج امرأة وكتب لها كتابها ودفع لها المال وبقي المقسط وطلبها للدخول يجب عليها تسليم نفسها ولا لخالتها ولا غيرها أن تمنعها، تعزر الخالة وتجبر المرأة ولها كتاب إلى مدة: إذا كان معسرا قسط عليه الصداق على قدر حاله ولم يجز حبسه، أكثر العلماء يقبلون قوله في الإعسار معينه

٥٣٠ ج ٢٠ إذا عجز عن صداق أو سائر المعاوضات كان للآخر الرجوع في عوضه

٢٠٣ ج ٣٢ اعتاضت عن صداقها بعدموت الزوج فباعت العوض وقبضت الثمن ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير ثمن الملك: لا يبطل حق المستري ، وللورثة أن يطلبوا منها ثمن الملك

# باب وليمة العرس

٣٠٦ ، ٩٤ ج ٣٢ وهي سنة ، منهم من أوجبها ، تعليل ذلك

٢٠٦ ج ٣٢ الإجابة إليها واجبة عند العلماءعند شروط ذلك وانتفاء موانعه

اذا لم يحرم هجره (١)

۲۱۰ ج ۳۲ إن عرف الحرام بعينه لم يأكل
 حتما ، وإن لم يعرف عينه لم يحرم الأكل ،
 إذا كثر الحرام كان متروكا ورعا

۲۱۵، ۲۱۶ ج ۳۲ إذا كان أكثر ماله حلالا وفيه شبهة قليلة فأضاف الرجل أو دعاه وكان في الإجابة مصلحة الإجابة فقط وفيه مفسدة الشبهة (۲)

۲۰۷ ، ۲۰۰ ج ۳۳ وليمة الختان جائزة ،
 ولم تكن الصحابة تفعلها ، الإجابة إليها
 ۲۰۲ ج ۳۲ وكذا وليمة الولادة ، إلا أن
 يكون قد عق عن الولد

٢٠٦ ج ٣٢ وليمة الموت بدعة ، وتكره الإجابة إليها

۲۰۷ ج ۳۲ « من أتى إلى طعام لم يدع إليه دخل سارقا وخرج مغيرا »

<sup>(</sup>١) انظر الهجر ص ١٦٠ ، ١٦١(٢) انظر ص ١٩٢ ، ١٩٣

وإن علم أن ثم منكر (١)

۲۳۷ ، ۲۳۸ ، ۲۰۵ ج ۳۲ « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على ماثدة يدار عليها بالخمر

٩٤ ج ٣٢ من إعـــلانه الوليمة عليسه والطيب والشراب ٠٠٠

« أعلنو النكاح واضربوا عليه بالدف ، ١٦٢ ج ٢٨ رخص في الضـــرب بالدف في

الأعراس والأفراح للنساء والصبيان

٢١٦ ج ٣٠، ٣٦٥ ج ١١، ٥٥٣ ج ٢٩ يرخص لمن يصلح له اللعب أن يلعب في الأعياد ، كانت صغيرتان تغنيان أيام العيد في بيت عائشه والنبي لا يستمع إليهن

الشيطان في بيت رسيول الله قال دعهما فإن لكل قوم عيدا ٠٠ » « ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة (٢) »

ولا ينهاهن ، ولمسا قال أبو بكر : أبمزمار

27۷ ج ۳، ۲۱۰، ۲۱۳ ج ۳۰، ۳۰۰ ، ۵۲۷ مه ۵۲۷ مه ۵۷۳ مه ۵۷۳ مه ۵۷۳ من خصوصية الأفراح للنساء والصبيان ۵۷۳ منكر بكل حال (۳)

٣١٥ جـ ٣٠ وهو للرجال إما محرم أو مكروه ٥٥٣ جـ ٢٩ غناء الرجال للرجال لم يبلغنا أنه كان في زمن الصحابة

(١) وانظر أخذ الأجرة على ذلك ص ٢٢٩

٥٧٨ ج ١١ ، ٣٣٦ ج ٢٠ لما سئل مالك عمن يترخص فيه قال إنما يفعله عندنا الفساق ٥٦٥ ج ١١ لما كان الغنا والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا ، ويسمون الرجال المغنين مخانيث

٢١٥ ج ٢٨ ، ٣٣٢ ج ١٥ إنكار أحمد وغيره أشكال الشعر الغزلي الرقيق ، علة ذلك

٣١٣، ٣١٣ ج ١٥، ٤١٧، ٤٠٨ ج ١٠، ٣١٣ ٥٧٤ ج ١١ « الغنا رقية الزنا ، هو أعظم الأسباب لوقوع الفواحش

٣١٤ ج ١٥ « الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل »

٥٣٢ ، ٣٣٥ ج ١١ « إن العبد إذا ركب الدابة أتاه الشيطان وقال له تغن فإن لم يتغن قال له تمن »

 ۱٦٠ ــ ۱٦٣ ج ۲۸ « إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان ٠٠ » (١)

٥٣٥ ، ٥٧٥ ج ١١، ١٦١ ج ٢٨ ، ٤١٧ ، ٤١٨ ، ٤١٨ ، ٤١٨ والحرير والحرير والمعازف المعازف آلات اللهو كلها (٢)

٤٢٤ ج ٣ ( المكاء ) الصفير ( التصدية ) التصفيق باليد

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۵۵ وسماع الغناء فيما ياتي

<sup>(</sup>٢) وانظر ص ١٦٢ ، ١٦٣ نشيد الحرب

<sup>(</sup>۱) وتقــدم اللعب بالشطرنج والنرد ص ۲۳۷ ، ۲۳۸

<sup>(</sup>٢) وانظر إتلافهـــا ص ٢٤٤ ، ٢٤٥

٥٦٧ ج ١١ « كان ابن عبر مع النبي فسمع صوت **زمارة** راع فعدل عن الطريق وقال هل تسمع ؟ حتى انقطع الصوت » حتى انقطع الصوت » ٢١٦ – ٢١٦ ج ٣٠ الشبابة لم يبحها أحد من العلماء لا للرجال ولا للنساء لا في العرس ولا في غيره ، حديث زمارة الراعي يدل على النهى عنها لوجوه

٥٣٥ ، ٥٧٦ ج ١١ السماع المستمل على الشبابات والدفوف المسلصلة \_ إذا فعل على وجـــه اللهو واللعب \_ فمذهب الأربعـــة تحريمه (١)

۷۸ ـ ج ۱۰ ، ۵۹۷ ج ۱۱ الفرق بـ ین السماع والاستماع

٥٧٠ – ٥٧٢ ج ١١ هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا متهم بالزندقة كابن الراونسدي والفارابي وابن سسينا وأمثالهم، وزعموا أن النفوس تزكو وترتاض به وتهذب به الأخلاق بخلاف الحنفاء

٥٧٠ ج ١١ الفارابي كان بارعا في الغنا الذى يسمونه « الموسيقى »حكايته مع ابن حمدان

٣٢٣ ، ٢٢٤ ج ٣٣ يقصر نظر كثير مسن المتفقهة والمتفلسفة عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب ومفاسدها وأنواع المعارف بالله وملائكته ٠٠٠٠٠٠٠

(۱) انظر إذا فعل الغنا أو استعملت آلات اللهـــو على وجــه العبادة ص ١٩٩ ـ ٢٠١ ج ١ من الفهارس العامة

# آداب الأكل والشرب

النبي يأكل ما تيسر إذا استهاه ، ولا يرد النبي يأكل ما تيسر إذا استهاه ، ولا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا : إن حضر خبز ولحم أكله ، وإن حضر فاكهة ولم وخبز أكله ، وان حضر تمر وحده أو خبز وحده أكله ، وان حضر حلو أو عسل طعمه أيضا ، وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد ، وكان يأكل القثاء بالرطب ، ولم يكن إذا حضر لونان من الطعام يقول لا آكل لونين ، ولا يمتنع من طعام لما فيه من اللذة والحلاوة ، وكان أحيانا يمضى الشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار ولا يأكلون إلا التمر والماء ، وأحيانا يربط على بطنه الحجر من الجوع

٢١٢ ج٣٦ من أكل بنية الاستعانة على طاعة الله كان مأجورا وكذا ما ينفقه على أهله ٢١٣ ج ٣٢ لا يصبح ترغيب النبي في أكل البطيخ

۲۱۱ ، ۲۱۲ ج ۳۲ « من أكل بطيخا اصفر عمره »

۲۱۲ ج ۳۲ ما نقل عن أحمد أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي كذب ٢٣ ج ٣٢ و أكل البطيخ بالرطب ، ومعنى ذلك

۲۱۳ ج ۳۲ وأكل البطيخ بالرطب الأصفر، ٢١٤ ج ٣٢ ، إذا حضر الخبر لا تنتظروا شيئا ، قاله بعض الناس ، معناه الأمر بالقناعة ، أما إذا كانوا منتظرين أدما يحضر فأكلهم الأدم مع الخبر هو الذي يصلح تاكلهم الإدم مع الخبر هو الذي يصلح أنواعا من الطعام

٢١٢ ج ٣٣ « إن الله ليرضى عن العبـــد ناكل الأكلة فيحمده عليها ٠٠ »

٢٠٨ ج ٣٢ الأفضل أن يتنفس في الشرب ثلاثا ويكون نفسه في غير الإناء ، وان شرب بنفس واحسد جاز ، الأحاديث في ذلك « الطاعم الشاكر ٠٠ »

۲۰۹ ـ ۲۱۱ ج ۳۲ الأكل والشرب قائما مع العذر لا بأس به ، ومع عدم الحاجــة يكره ، وبه يحصل الجمع بـــين النصوص وهي ٠٠٠

۲٦٤ ، ٢٦٥ ج ٣١ « تمضمض مــن لبن شربه وقال إن له دسما »

۳۱۰ ، ۳۱۱ ج ۲۲ ، ۲۱۲ ج ۳۲ وکان لا يعيب طعاما فإن اشتهاه أكله والا ترك وأكل على مائدته الضب ۰۰۰

۲۱۱ ج ۳۲ « أكل العنب دو ، دو » ٣٢ ج ٢١٢ ، ٢١٣ ج ٣٢ ج ٢١٣ ، ٢١٣ ج ٢٢ ج ٢١٣ المنحرفون على وجهين: قوم يحرمون الطيبات ويبتدعون رهبانية لم يشرعها الله ، وقوم يسرفون في تناول الشهوات مع إعراضهم عن القيام بالواجبات ٢١٢ ج ٣٢ الإسراف في الأكل مذموم

۲۰٪ ج ۳۲ « من أكل مع مغفور غفر له »
 ۳۲۷ ج ۱۰ « لا يأكل طعامك إلا تقى »

# باب العشرة

٣٨٣، ٣٨٣ ج ٢٨، ١٧٣، ١٧٤ ج ٣٩، و٣٨ با ٢٥٠ ج ٣٩ با ٧٤ با ٢٦١ ، ٢٩٥ ج ٣٣ يجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر ، للمرأة حق في ماله وهو الصداق والنفقة وحق في بدنه وهو العشرة والمتعة / فضل طاعة المرأة لزوجها ،

إذا أحسنت معاشرة زوجها كان موجبا لرضا ربها وإكرامه من غير أن تعمل ما يختص بالرجال من الجهاد ونحوه

۸۵ ، ۸۵ ، ۹۱ ج ۳٤ المعروف فيما له ولها
 هو موجب العقد المطلق

إذا لزم العقد وجب تسليم الحرة (١) مالم تشترط دارها أو بلدها (٢)

۳۸۶ ج ۲۸ ، ۸۹ ، ۹۰ ج ۳۲ ، ۲۲۰ ، ۲۸۶ می شاء ۲۷۶ ج۳۲ للرجل أن يستمتع منها متى شاء مالم يضربها أو يشغلها عن واجب

٢٩ ج ٢٨ لا يكره الجماع في ليلة من لياليولا يوم من الأيام

۸۹ ، ۹۰ ج ۳۲ ، ۲٦٠ ، ۲٦٣ ج ۳۲ ج ۳۲ ج ۳۲ إذا أراد أن ينتقل بها الى مكان أو بلد آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فعليها أن تطيعه ولو نهاها أبوهــا مالــم تشترط خلافه

770 ج ٣٢ ليس له أن يسكنها حيث شاء ولا يخرجها حيث شاء بل يسكنها في مسكن يصلح لمثلها ، ولا يخرج بها عند أهـــل الفجور ، ولا إلى أماكن الفجور ، ولا يعاشر أهل الفجور على فجورهم ، متى فعل ذلك عوقب عقوبتين

٣٢٥ جـ ١٥ مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن في موضعين

375 - 377 ج 71 ، 774 ج 77 لا يجوز وطء الحائض ، الخلاف في الكفارة ، إذا انقطع اللم ولم تفتسل ٠٠٠، الحكمة في ذلك ، والنفساء كالحائض ، الاستمتاع بهما ، وكيفيته

<sup>(</sup>١) وتقدم في باب الصداق

<sup>(</sup>٢) وتقدم في الشروط

770 – 770 ج ٣٢ وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة ، وهو قول جماهير السلف والخلف ، وهو المشهور من مذهب مالك ، جعله اللوطيــة الصغرى ، القول الآخر بالرخصة فيه من الناس مــن يجعله رواية عن مالك ، ومنهم من ينكر ذلك

ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر ، من الناس من يقول غلط نافع على ابن عمر أولم يفهم مراده ، ومنهم مسن يقول غلط ابن عمر في فهم الآية ، سبب نزولها

٣٦٦ ، ٣٦٨ ج ٣٦ « إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهـــن » « • • في حشوشهن »

٣٦٧ ، ٢٦٨ ج ٣٢ مـــن وطنها في الدبر وطاوعته عزرا جميعا ، فإن لم ينتهيا فرق بينهما

۲۷ ج ۱۰ العزل و تحديد النسل ، عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاء الله

١٠٨ ج ٣٢ حرمه طائفة مــن العلماء ،
 مذهب الأربعة جوازه بإذن المرأة

٢٧٢ ، ٢٧٢ ج ٣٢ تضع دواء عند المجامعة
 يمنع نفوذ المني في مجاري الحبل : في جواز
 ذلك نزاع ، الأحوط أن لايفعل

٩٠ ج ٣٨ ، ٣٢ ج ٣٦ ، ٣٨٤ ج ٩٠ تنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لماليكه وبهائمه مثل علف دوابه ونحو ذلك ، الصواب وجوب الخدمة بالمعروف من مثلها لمثله ، ويتنوع ذلك بتنوع

الأحوال: فخدمة البدوية ليست مثل خدمة القروية ، وخدمة القوية ليست مثل خدمة الضعيفة

۲٤٧ ـ ٢٦٠ ج ٣٢ التشيب بالبهائيم (١) عشرة المردان والتغزل فيهم (٢) النظر إليهم وتقبيلهم

#### فصل

٨٩ ، ٨٥ ج ٢٤ ، ١٧٤ ج ٢٩ عليسه أن يبيت عندها بالمروف

۲۷۱ ج ۲۲ ، ۳۸۳ ، ۳۸۳ ج ۲۸ ، ۱۷۳ ، ۲۷۱ ج ۲۷ ، ۱۷۵ ج ۳۸ ، ۳۸ ج ۱۷۵ ج ۱۷۵ ، ۹۸ ج ۱۷۵ ج ۱۷۵ ج ۱۷۵ ج ۱۷۵ ج ۱۷۵ ج ۱۷۵ ج ۲۰ ، ۱۵ ج ۲۰ وهو أوكد من إطعامها ، الوطء الواجب : قيل في كل أربعة أشهر مرة ، وقيل بقدر حاجتها وقدرته ـ وهو أصح

۱٦٨ ج ٣٢ ليس له أن يطأها وطئا يضربها ٨٣ ج ٣٤ يقدر الحاكم مقدار الوطء إذا ادعت أنه يضربها

۲۷۲ ج ۳۲ لا يحرم على الرجل النظر الى شىء من بدن امرأته ولا لمسه ، يكره النظر إلى الفرج ، وقيـــل لا يكره ، وقيـــل إلا عند الوطء

۸۹ ، ۹۰ ج ۳۵ ، ۳۸۵ ج ۲۸ ، ۳۲۳ ،
 ۲۸ ، ۲۸۱ ج ۳۲ ، ۱۱۲ ، ۱۱۳ ج ۳۳ لا يحل للزوجة أن تخرج من منزله الا بأمره إلا لموجب شرعي : فلا تنتقل ولا تسافر لغير حاجة إلا بإذنه ولا يحل لأحد أن يأخذها

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۳۸

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۹۷ ج ۱

إليه ويحبسها عن زوجها سواء كان ذلك لكونها مرضعا أو قابلة أو غير ذلك مسن الصناعات

٢٦٠ – ٢٦٣ ج ٣٢ زوجها أملك من أبويها
 وطاعته أوجب

۲۷۹ ، ۲۸۰ ج ۳۲ إذا سافر بها أبوها بغــــير إذن الزوج عزر ، وتعزر الزوجـــة إذا كان التخلف يمكنها ولا نفقة لها من حين سافرت

٩٠ ج ٣٤ وليس لـــه أن يحبسها حبسا
 يضربها

۱٦٨ ج ٣٢ ليس عليه أن يمكن من الدخول إلى منزله : لا أمها ولا أختها إذا كان معاشرا لها بالمعروف

۲۷۳ ج ۳۲ ليس للزوجة ان ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج

۲۷۲ ج ۳۲ أجرت لبنها: ليس للمستأجر ان يمنع زوجها من وطئها إذا لم يكن فيه منع الحق السابق بعقد الإجارة

# **فصل** القسم

٢٦٩ ج ٣٢ يجب عليه أن يعدل بـــــين الزوجتين

779 ــ 771 ج ٣٢ عليه أن يعدل في القسم بين الزوجتين ، إذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو تـــلات بات عند الأخرى بقـــدر ذلك ولا يفضل إحداهما في القسم

٢٦٩ ج ٣٢ ان كان يحبها أكثر ويطؤها أكثر فلا جرم عليه ( وَلَن تَسْتَطِيمُوّاً ٠٠ ) د اللهم هذا قسمى فيما أملك ٠٠ »

٢٧٠ جد ٣٢ العدل في النفقة والكسوة هوالسنة أيضا

۲۷۰ ج ۳۲ إذا أراد أن يطلق إحداهما فله ذلك ، فإن اصطلح هو وهي على أن تقيم عنده بلا قسم وهي راضية جاز

١٨٤ ج ٣٢ وله أن يستمتع بملك اليمين مطلقا من غير اعتبار قسم ولا استئذان في عزل ونحو ذلك

# فصل

## النشوز

۲۱۱ ج ۲۸۱ ، ۲۸۰ ، ۲۷۶ ، ۲۸۱ ج ۳۲ ج ۳۲ ج ۳۲ بالنسوز لغة ، وشرعا أن تنفر عن زوجها بحيث لا تطيعه إذا دعاها إلى الفراش أو تخرج من منزله بلا إذنه ونحو ذلك فيما يجب عليها من طاعته

۲۷۶ ، ۲۷۵ ، ۲۷۹ ، ۲۸۱ ج۳۳ إذا امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة ، وذلك يبيح ضربها ضربا غير مبرح وسقوط نفقتها وقسمها ( وَالَّنِي تَخَافُونَ ٠٠٠)

۲۷۹ ج ۳۲ له ان يضربها إذا آذته أو تعدت عليه

۲۸۱ جـ ۳۲ حيث كانت عاصية له فيما يجب لها نفقة لـ عليها من طاعته لـ م يجب لها نفقة ولا كسوة

٢٨١ ج ٣٢ وكذا إذا طلب منها أن تسافرمعه فلم تفعل

٢٧٦ ، ٢٧٧ ج ٣٢ إذا كانت لا تصلي وجب عليه أن يأمرهـــا بالصلاة ويحضها بالرغبة والرهبة ، إن امتنعت من تمكينه إلا مع ترك الصلاة فلا نفقة لها

٣٧ ، ٢٧٧ ج ٣٢ هجر الرجل لها على ترك الصلاة من أعمال البر ، إن أصرت على ترك الصلاة وجب عليه أن يطلقها

772 ج ٢٦٢ ، ٢٦٢ ج٣٣ إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما فيه طاعة الله مثل المحافظة على الصلوات وصدق الحديث وأداء الأمانة ونهوها عن تبذير ماله وإضاعته ونحو ذلك فعليها أن تطيعهما في ذلك ، ولو كان الآمر غير أبويها

٢٦٤ جـ٣٦ ، ١١٢ جـ ٣٣ وإذا نهاها الزوج عما أمر الله أو أمرها بما نهى الله عنه لم يكن لها أن تطيعه في ذلك

۱۵۷ ج ۳۲ إذا تزوجها بنكاح صحيع كان عليه أن يقوم بما يجب لها ولا يتعدى عليها في نفسها ومالها وما أخذه من ذلك ضمنه ١٥٧ ، ٢٨٣ ج ٣٢ وليس له أن يمنع من يكشف حالها \_ كالأم وغيرها \_ إذا اشتكت، أو تسكن بجنب جيران من أهـــل الصدق والدين يكشفون حالها

٧٩ ج ٣٤ إذا تنازعا في الوط، وهي ثيب لم
 يقبل مجرد قولها ، بل ٠٠٠

۲۹، ۲۹، ۲۸، ۳٥۹، ۲۸، ۲۸۳ ج۲۲۰، ۲۸۳ ج۲۲۰، ۲۸۳ ج ۲۸۳ ج ۳۵۰ إذا خيف الشقاق بينهما ولسم يعلم يعلم الظالم وليس بينهما بينة بعث حكما من أهل المرأة ، فإن رأيسا المصلحة أن يجمعا بين الزوجسين جمعا ، أو يفرقا بينهما : إما بعوض تبذله المرأة إن

كانت هي الظالمة بدون إذنها ، وان كان هو الظالم فرقا بينهما بغير اختياره ، أكثر العلماء على أنهما حكمان يحكمان بغير توكيل الزوجين

١٦ ج ٣٣ الإلزام بالفرقة لمن لــــم يقم
 بالواجب من مسائل الاجتهاد

# باب الخلع

۱۰۲ ، ۱۰ ج ۳۳ الخلع هو الفرقة بعوض ۲۸۵ ج ۳۲ إذا كانت أهلا للتبرع جاز خلعها وابراؤها بدون إذن حاكم

٣٥٥ ج ٣٢ إذا أبرأته مكرهة بغير حق أو كانت تحت الحجر لم يصح الإبراء ولم يقع الطلاق المعلق به

۳۰۷ ، ۹۱ ، ۹۲ ج ۳۲ یجوز الخلع من الأجنبي وینبغی أن یكون مشروطا بما اذا كان قصده تخلیصها مـن رق الزوج لمصلحتها في ذلك

۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۳۸۳ ج ۳۲ ، ۱۵۲ ، ۳۳ الخلع ۱۵۲ الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج فتعطيه الصداق أو بعضه فداء لنفسها ويخلعها

٣٢٧ ، ٣٩٧ – ٣٤٤ ج ٣٢ قصة اختلاع امرأة ثابت بن قيس وقولها « إنى لا أنقم عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام ، فقال أتردين عليه الحديقة ٠٠٠ وطلقها تطليقة وأمرها أن تعتد بحيضة ، وطرق الحديث

٥٧٩ ج ٢٠ ولم يأمره بمهر المثل
 ٢٨٢ ج ٣٣ أما إذا كان كل منهما مريدا
 لصاحبه فهذا الخلع محدث في الإسلام
 ٢٦٤ ج٣٣ د أيما امرأة سألت زوجها الطلاق
 من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة »

۲٦٢ ، ٢٦٢ ج ٣٢ ليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع أو مضاجرته حتى يطلقها ، ولا أن تطالبه مــن النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه حتى يطلقها ٢٦٤ ج ٣٢ « المختلعات والمنتزعات هن المنافقات »

۲۸۲ ، ۲۸۳ ج ۳۲ إذا أبغضته وهو محسن إليها طلبت منه الفرقة من غير إلزام بذلك ، فان فعل وإلا أمرت بالصبر إذا لـم يكن ما يبيح الفسخ

۲۸۲ ج ۳۲ إن أكره على فراقها بالضرب أو الحبس وهو محسن لعشرتها لم تقع الفرقة بحق مثل ال ٢٨٢ ج ٣٢ وإن أكره على الفرقة بحق مثل ان يكون مقصرا في واجباتها أو مضرا لها بغير حق من قول أو فعل كانت الفرقة صحيحة

۳۰۸ ، ۲۸۳ ج ۳۲ لا يحـــل للزوج أن يعضلها بأن يمنعها ويضيق عليها حتى تعطيه بعض الصداق ولا يضربها لأجل ذلك

۲۸۳ ج ۳۲ إذا أتت بغاحشة مبينة كان له أن يعضلها لتفتدي منه وله أن يضربها \_ هذا فيما بينه وبين الله

الحق مع من هو فيعينونه عليه فإن تبين أنها الحق مع من هو فيعينونه عليه فإن تبين أنها هي التى تعسدت الحدود وآذت الزوج في فراشه فهي ظالمة فلتفتد منه ، وإن قال إنه أرسلها إلى عرس ولسم تذهب إلى العرس فليسأل إلى أين ذهبت ، فإذا ذكر أنها ذهبت إلى قوم لا ريبة عندهم وصدقها أولئك القوم

أو قالوا لم تأت إلينا وإلى العرس لم تذهب كان ريبة وقوى قوله

۳۲۰ ، ۳۲۱ ج ۱۵ ، ۲۸۶ ج ۳۲ الزنا يبيح الإعضال حتى تفتدى منه نفسها إن اختارت فراقه أو تتوب

۲۸٥ ج ۳۲ لو قامت بينة بأنها سفيهة ولمتكن تحت الحجر لم يبطل الإبراء

#### فصل

۲۹۰ ـ ۲۹۳ ج ۳۲ لا يصح عن الصحابة
 أن الخلع طلاق بائن محسوب من الثلاث

۲۹۲ ج ۳۲ عذر من جعلها طلقة بائنة من الفقهاء ظنهم صحة ما نقل عنهم

۲۹۶ ـ ۳۱۵ ج ۳۲، ۱۵۳ ـ ۱۵۵ ج ۳۳ أصحاب القول الأول تنازعوا هل من شرط كون الخلع فسخا أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته ؟ على ثلاثة أقوال (١) أنه لا بد أن يكون بغير لفظه ونيته

٣١٦ ، ٢٩٤ ج ٣٢ ويقول هؤلاء إذا عري عسن صريح الطلاق ونيته فهو فسخ ، وقد يقولون لا يكون فسخا إلا إذا كان بلفظ الخلع والفسخ والمفادات مدون سمائر الألفاظ كلفظ الفراق والسراح والإبانة وغير ذلك من الألفاظ التي لا يفارق الرجل امرأته إلا بهسا

۲۹۶ ـ ۲۹۶ ، ۲۹۳ ج ۳۲ (۲) أنه إن كان بغير لفظ الطلاق ـ كلفظ الخلع والمفادات والفسنخ ـ فهو فسنخ سواء نوى به الطلاق أو لم ينو

٢٩٤ ، ٢٩٥ ج ٣٢ على هذا القول هل هو فسخ إذا عري عن صريح الطلاق بأي لفظ من الألفاظ والكنايات أو هو مختص بلفظ الخلع والفسخ والمفادات : على وجهين

797 ـ 797 ج ٣٢ (٣) أنه فسخ بأى لفظ وقع وليس من الطلاق الثلاث ، أصحاب هذا القول لم يشترطوا لفظا معينا ولا عدم نية الطلاق ، هذا القول هو مقتضى نصوص أحمد وأصوله ، وهسو مقتضى أصول الشسرع ونصوص الشارع

٣٠٩ ج ٣٢ / ٢٥٢ ج ٣٣ على هذا القول إذا فارق المرأة بالعوض عدة مرات كان له أن يتزوجها سواء كان بلفظ الطلاق أو غيره 1 ٢ ج ٣٣ الخلع في الحيض جــوزه أكثر العلماء لأنه ليس بطلاق على قول ٠٠٠

۱۵۲ ج ۳۳ ، ۳۱۳ ، ۳۱۵ ج ۳۲ الخلع تبین به المرأة البینونة الصغری ، لیس له أن يتزوجها بعده إلا برضاها

۲۸۸ ج ۳۲ إذا طلق زوجته طلقة رجعية فلما حضر عند الشهود قالوا قل طلقتها على درهم فقال ذلك وقال إنما قلته إقرارا بالطلاق الأول وليس ممن يعلم أن الطلاق بالعوض يبينها فالقول قوله بيمينه

٣٠٩ ج ٣٢ إذا قيل الطلاق صريع في احدى الثلاث فلا يكون كناية في الخلع

۲۸۷ ج ۳۲ إذا أبراته بشرط أن يطلقها بانت منه ولم يقع بها بعد هذا طلاق ۱۸ ، ۱۲ ج ۲۹ ، ۳۰۶ ج ۳۲ يصبح الخلع بغير اللفظ العربي

٣٠٠ ، ٣١٥ ج ٣٢ إذا شــرط الرجعة في العوض هل يصبح ، وهل تصبح الرجعة ه٠٠٥ ج ٢٠ إذا عجزت عن عوض الخلع كان للآخر الرجوع في عوضه

٨ ، ٩ ج ٢٩ إذا قالت أخلعنى على ألف فقبضته على الوجه المعتاد

۳۰۷ ج ۳۲ يجوز الخلع بدون الصداق المسمى باتفاق الأثمة ، وجسوزه الأكثرون بأكثر من الصدقات ، ويجوز أيضا بغسير جنس الصداق

۲۸۶ ، ۳۵٦ ج ۳۲ الجهاز الذي جامت به من بيت أبيها عليه أن يرده إليها بكل حال، وإن اصطلحوا فالصلح خير

٣٥٣ ج ٣٢ إذا خالعها على أن تبرأه من حقوقها وتأخسة الولد بكفالته ولا تطالبه بنفقته صح ، إذا خالع بينهما من يرى صحة مثل هذا الخلع لم يجز لغيره أن ينقضه ، وإن رآه فاسدا ، ولا يجوز أن يفرض عليه بعد هذا نفقة للولد

# فصل

٣٨٦ ، ج ٣٢ إذا كانا قد تواطآ على أن يطلقها أن توهبه الصداق وتبريه على أن يطلقها فأبرأته ثم طلقها كان ذلك طلاقا باثنا ،

وكذلك لو قال أبرئيني وأنا أطلقك ،أو إن أبرأتيني طلقتك ونحو ذلك ، وإن كانت أبرأته إبراء لا يتعلق بالطلاق ثم طلقها بعد ذلك فالطلاق رجعي ، وهل لها أن ترجـــع في هذا الإبراء

٢٨٦ ج ٣٢ إذا كان الإبراء منها لا بسبب منة ولا عوض لم ترجع فيه

۲۸۷ ج ۳۲ إن كان سياق الكلام يدل على أنها أبرأته بشرط أن يطلقها بانت منه ولم يقع بها بعد هذا طلاق ، الشرط المتقدم على العقد كالمقارن ، والشرط العرفي كاللفظي العقد كالمقارن ، والشرط العرفي كاللفظي العقد كالمقارن ، والشرط العرفي كاللفظي تقلى القروجة

٣٥٧ ج ٣٢ إذا قال إن أعطيتنى كتابك لهذا الرجل كنت طالقا ثلاثا وكان مقصوده اعطاء الكتاب على وجه الإبراء فأعطته الكتاب عطاء مجردا ولم تبرئه منه لم يقع به الطلاق، وإذا قال كان مقصودى العطاء في ذلك

و ٣١٣ ج ٣٢ لا يحل أن يوقع الثلاث أيضا بالعوض

٣٥٤ ج ٣٢ قال لصهره إن جئتني بكتابي وأبرأتني منه فبنتك طالق فجاء له بكتاب غيره ولم يعلم الزوج فقال بنتك طالق ثلاثا يظن الإبراء صحيحا

٣١٤، ٣١٥ ج ٣٢ إذا بذلت له العوض على الثلاث المحرمة لم يقع إلا المباح

٣١٣ ، ٣١٣ ج ٣٢ ، وطلقها تطليقة ٠٠ ، أذن له في الواحدة بعوض ونهي له عنالزيادة ٣١٤ ، ٣١٥ ج ٣٢ لو طلقها طلقتين وبذلت له العوض على الفرقة بلفظ الطلاق أو غيره لم تقم الطلقة الثالثة

۲۲ ، ۳۵۹ ج ۳۲ للأب أن يطلق ويخلع امرأة ابنه الطفل إذا رأى المصلحة

77 ، 704 – 771 ، 700 ج 77 الأظهر أن المرأة إذا كانت تحت حجر الأب فله أن يخالع معاوضة وافتداء لنفسها من الزوج إذا كان مصلحة لها، أما إسقاط مهرها وحقها الذي تستحقه بالنكاح فقد يكون عليها في ذلك ضرر ٠٠٠٠

۳۹۹ ، ۳۹۰ ج ۳۲ يجوز عندهم كلهم أن يختلعها ( الأب ) بشىء من ماله ، ولها أن تخالعه بمالها إذا ضمن ذلك ( الأب ) ، وكان للزوج على الأب مثل الصداق أو مهر المثل لاوج على الأب مثل الصداق أو مهر المثل ٢٩١ ، ٢٩٢ ج ٣٥ خلع الأيمان باطل وهسو أصع أقوال العلماء ، صورته ومتى حدث

٢٠٩ ، ٢٠٠ ج ٣٣ إذا خالع وفعل المحلوف عليه معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم تتناوله يمينه دخلت هذه الصورة في يمين الجاهل المتأول

٣٥١ ج ٣٢ إذا قال إن أبريتيني فأنت طالق فقالت أبراك الله مما يدعي النساء على الرجال

٣٦١ ، ٣٦١ ج ٣٦ طلقها ثلاثا وأبرأته من حقوق الزوجية قبل علمها بالحمل : لا تدخل نفقة الحمل في الإبراء ، ولو علمت بالحمل وابرأته من حقوق الزوجية فقط لم يدخل في ذلك نفقة الحمل ، إلا أن يكون الإبراء يقتضى أن لا يبقى بينهما مطالبـــة بعــد النكاح أبدا

# كتاب الطلاق

٣٠٥ ج ٣٦، ٣٦ ج ٢٤ الفرق بين الطلاق المطلق والطلاق مع العوض من ثلاثة أوجه : جعله الله رجعيا ، وجعل فيه تربص ثلاثة قروء وجعله ثلاثا بخلاف الخلع

۱۹ جـ۳۳ الطلاق ثلاثة أنواع (۱) الرجعي٠٠ (۲) البائن ٠٠ (٣) المحرم لها ٠٠

٨٩ ج ٣٢ أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانا

۹۰ ، ۲۶۰ ج ۳۲ النصاری لا طلاق، عندهم، والیهود لا رجعة بعد أن تتزوج غیره

۲۸۹ ج ۳۵ شرع الله الطلاق مبیحا له ، أو آمرا به ، أو ملزما له إذا أوقعه صاحبه ۲۹۸ ج ۳۲۱ ب ۲۹۳ ج ۳۲ ، ۲۱ ج ۳۳ الطلاق منهي عنه مع استقامة حال الزوج ، وهل هو محرم أو مكروه

٨١ ج ٣٣ ، ٢٦٤ ج ٣٢ الأصل في الطلاق الحظر وإنما أبيح منه قدر الحاجهة « إن إبليس ينصب عرشه ٠٠ » « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق ٠٠ » « إن المختلمات والمنتزعات ٠٠ »

۱۱۲ ج ۳۳ ليس عليه أن يطلقها لقول أمه بل عليه ان يبر أمه ، وليس تطليق المرأة من برها »

١٦ ج٣٣ الأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لل رآه من مصلحة الولد

۱۱۲ ج۳۳ ، ۲٦٤ ج ۳۲ لا يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها في فراقزوجها ـ إذا كان متقيا لله ولا في زيارتهم

٢٧٧ ج ٣٢ يجب الطلاق إذا لم تصل ١٦ ج ٣٣ إلزام المولي بالفرقة إذا لم يف في مدة التربص

۷ ، ۸ ، ۱۵ ، ۲۱ ج ۳۳ متی یحرم

١٤٩ ج ٣٢ الرجل يملك الطلاق ولا تملكه المرأة

٣٦٨ ج ٣١ يقع الطلاق إذا كان عاقسلا مختارا

۱۱۵ ج ۱۲، ۱۰۹ ج ۳۳، ۳۳ ج ۳۲ ج ۳۲ ج ۳۲ من عاقل يعلم الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقــول ويقصده ، المجنون والطفل الذي لا يميز أقواله لغو ، وكذلك النائم

الفعل من الضرر لا اعتبار برضاه وإذنه كما الفعل من الضرر لا اعتبار برضاه وإذنه كما لو قال أنت طالـــق إن دخلت الدار ونوى موجبها عند الله من العربية وهو لا يعرف ذلك موجبها عند الله من العربية وهو لا يعرف ذلك عبد ١١/١٢ ، ١١ ، ١٤/١٢ جد ١١ تنازعوا فمن زال عقله بغير ســـكر كالبنج هل يلحق بالسكران أو بالمجنون / السكر بالأحوال الباطنة

١٠٣ ج ٣٣ النشوان

۱۰۸، ۳۳، ۱۰۹ – ۱۰۹ ج ۳۳، ۱۰۰ – ۱۱۰ ج ۱۱۰ ما ۱۰۸ ج ۱۱۸ ج ۱۵ طلاق السكران فيه قولان: أصحهما أنه لا يقع ، ولا تنعقد يمينه إذا حلف به وهو إحدى الروايتين عن أحمد ۱۰۰ أدلة ذلك

۱۰۲ ، ۱۰۶ ج ۳۳ تنازع العلماء في تصرفات السكران ، كثير مسئ أجوبة أحمد فيسه التوقف و الأقوال الواقعة في مذهبه وغيره:

القول بصحة تصسيرفاته مطلقا ، والقول بفسادها مطلقا ، والفرق بين أقواله وأفعاله والفرق بين ألحدود وغيرها ، والفرق فيما له وما عليه ، وما ينفرد به وما لا ينفرد به الذى تدل عليه النصوص والأصول وأقوال الصحابة أن أقواله هدر

۱۰۱ – ۱۰۹ ، ۱۰۲ ج ۳۳ الدليل على أنه لا تصح تصرفاتك وجدوه (۱) أمر النبي باستنكاه ما عدز (۲) ان عباداته لا تصح (۳) أن جميع الأقدوال مشروطة بالتمييز والعقل (٤) أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود (٥) أن هدذا من باب خطاب الوضع والاخبار ۰۰۰

107 - 107 ج ٣٣ ، ١١٧ ج ١٤ الذين أوقعوا طلاقه لهم ثلاثة مآخذ (١) أن ذلك عقوبة له ، ضعفه (٢) أنه لا يعلم زوال عقله إلا بقوله وهو فاسق بشربه فلا يقبل قوله في عدم العقل والسكر (٣) إن حكم التكليف جار عليه ، ضعفه

٣٨ – ٤٣ ج ٣٣ ما في القول بوقوع طلاق
 السكران ٠٠ من المفاسد

۱۱۰ ، ۹۱ ج ۳۳ ، ۵۰۶ ج ۱۱۸ ، ۱۱۰ ج ۱۱۸ ، ۳۳ ج ۱۱۸ إذا أكره على الطلاق بغير حق لم يقع بــه عند جماهير العلماء

۱۱۰ ج ۳۳ وإذا كان حين الطلاق قد أحاط به أقوام يعرفون بأنهم يعادونه أو يضربونه ولا يمكنه إذ ذاك أن يدفعهم عن نفسه وادعى أنهم أكرهوه على الطلاق قبل قوله ، فإن كان

الشهود بالطلاق يشهدون بذلك وادعسى الإكراء قبل قوله ، وفي تحليفه نزاع

۱۱۱ ، ۱۱۱ ج ۳۳ مسك وضرب وسجن
 وغصبوه على الطلاق فطلق لا يقع ويعزر من
 أكرهه

٣٨ ـ ٣٣ ج ٣٣ ما في القول بوقوع طلاق
 المكره من المفاسد والحيل

١٠٩ ج ٣٣ اختصم مسع زوجته خصومة شديدة فبلغ الأمر إلى أنه لا يعقل ما يقول فقال لزوجته أنت طالق ثلاثا : لا يقع به شيء

۱۰۹ ج ۳۳ غضب فقال طالق ولم يذكر زوجته واسمها: إن لم يقصد بذلك تطليقها لم يقع بهذا اللفظ طلاق

۱۲۰ ج۳۳ إذا قال لوكيله إن لم ترض بهذه النفقة العادة فسلم إليها كتابها كان كناية عن الطلاق، فإن قال الموكل إنه أراد بذلك الطلاق أو علم ذلك بدلالة الحال ملك أن يطلق واحدة ولـم يملك أن يطلق ثلاثا إلا باذن الموكل، وان قال للوكيل لم أرد بذلك أنه يطلقها ثلاثا قبل قوله، وإذا طلقها الوكيل واحسدة ثم راجعها الزوج صحت الرجعة

۱۱۸ ، ۱۱۹ ج ۳۳ إذا قال لزوجته الجديدة متى رديت أم أولادي كان طلاقها بيدك ثم طلق التي بيدها الوكالة بطلت الوكالة 1۱۹ ج ۳۳ إذا قال أمرك بيدك أو أمر فلان بيدك فله الرجوع فيه

#### فصل

# طلاق السنة وطلاق البدعة

٦ ، ٦٧ ، ٧٧ ، ٣٣ إذا ارتجعها في المسدة أو تزوجها بعد العدة بعقد جديد وأراد أن يطلقها فإنه يطلقها كما تقدم ، ثم إذا استرجعها أو تزوجها مرة ثانية وأراد أن يطلقها فإنه يطلقها كما تقدم

٩٨ / ١٠١ ج ٣٣ وهل يطلقها في الطهر الأول الذي يلى حيضة الطلاق أولا يطلقها إلا في الطهر الثاني من حيضة ثانية على قولين / أمره بتأخير الطلاق إلى الطهر الثاني ليتمكن من الوطء في الطهر الأول ٠٠٠ ليتمكن من الوطء في الطهر الأول ٢٠٠ إذا قاربت انقضاء العدة لا يؤمر فيها بتطليق ثان إذا لم يرتجعها وإنما يؤمر بتخلية سبيلها ج ٢٦ وإن طلقها الثانية أو الثالثة في ذلك ج ٢٦ وأن طلقها الثانية أو الثالثة في ذلك الطهر فهذا حرام وفاعله مبتدع عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه ، علة ذلك / والأظهر أنه لا يلزم

وكذا اذا طلقها الثانية أو الثالثة قبل الرجعة

بأن يفرق الطلاق على ثلاثة أطهار ـ
 أو العقد عند مالك وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما

۷۲ ج ۳۳ وكذلك لو طلقها ثلاثا قبل أن تنقضى عدتهـــا فهو حرام عند الأكثرين وهو مذهب مالك وأحمد في ظاهر مذهبه

# الطلاق الثلاث

V Y \_ V \ . \ V \ . \ X \ . \ \ V \ . \ V ۲۷ - ۹۸ ، ۳۳ - ۱۳۰ ، ۹۸ - ۷۲ ۲۲ ج ۲۹ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۲۹ ج ۳۲ وإن طلقها ثلاثا ، في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات \_ مثل أن يقول : أنت طالـــق ثلاثا ، أو أنت طالق وطالق وطالق ، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق ، أو يقول : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، أو يقول أنت طالق ، عشر طلقات أو ٠٠ أو ٠٠ فللعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال ، وفيه قول رابع محدث مبتدع (١) أنه طلاق مباح لازم ، وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه اختارها الخرقي وهو منقول عن بعض السلف ، رجوع أحمد عن القول بإباحتـــه (٢) أنه طلاق بدعة محرم لازم ، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه ، وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين (٣) أنه محرم ولا يلزم إلا طلقة واحدة ، وهذا القول منقول عــن طائفة من السلف والخلف مثل الزبير وابن عوف ، ویروی عن علی وابن مسعود وابن عباس القولان ، وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم مثل طاووس وخلاس وابن عمر

ومحمد بن إسحاق ، وهو قول داود وأكثر أصحابه ، ويروى عن أبي جعفر وابنه ، وذهب إليه من ذهب من الشيعة ، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمسه وبعض أهل الكلام (٤) لا يلزمه شيء ، قاله بعض المعتزلة والشيعة ، ولا يعرف عسن أحد من السلف ، من أدلة هذه الأقوال

9 - ١٥٠، ٦٧، ٦٧، ١٥٦، ١٥٦ ج ٣٣ ه القول الثالث ، أظهر لدلائل كثيرة (١) إن كل طلاق شرعه الله في المدخول بها رجعي إلا الثالثة ٠٠٠

۱۷ - ۲۰ ، ۲۲ ج ۳۳ (۲) ليس في الكتاب والسنة ما يوجب الإلزام بالثلاث لمن أوقعها جملة بكلمة أو كلمات

۱۳ ، ۱۷ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ج ۳۳ ، ۱۱ ج ۳۱ ج ۳۱ (۳) « كان الطلاق على عهد الرسول وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناءة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم » / الذين ردوا هذا الحديث تأولوه بتأويلات ضعيفة ، أقوى ما ردوه به أنهم قالوا ثبت عن ابن عباس أنه أفتى بلزومها ، الجواب

١٣ - ١٥ ، ٧٧ ، ٧١ ، ٧٧ ، ٥٥ ، ٨٦ ، ٨٥ ، ٨٥ ، ٨٥ ، ٨٥ ، ٨٥ ، ٨٠ ج ٣٦ ، ٢١٣ ج ٣٢ (٤) و طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها ٠٠ فسأله رسول الله كيف طلقتها ؟ قال طلقتها ثلاثا ، قال في مجلس واحد ؟ قال نعم ، قال إنما تلك واحدة فارجعها إن شئت ، فراجعها ع صحته

٣٣ ، ٧١ ، ١٣ ، ١٢ ، ٢٠ ا ج ٣٣ لم ينقل بإسناد ثابت أن النبي ألزم بالثلاث من طلقها جملة واحدة ، روي في ذلك أحاديث كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث بل موضوعة ١٥ ، ١٧ ، ٧٧ ، ٢٨ ج ٣٣ ، ٢١١ ، ٢١٢ واحدة ولقال له النبي آلله ما أردت إلا واحدة ولا ما أردت إلا واحدة ولا ما أردت إلا واحدة فردها عليه ، ضعيف قال ما أردت إلا واحدة فردها عليه ، ضعيف صحيحة « إن فلانا طلق امرأته ثلاثـــا ، والمراد متفرقة

۷۷ ، ۷۷ ، ۷۸ ج ۳۳ وجاء « أن الملاعن طلق امرأته ثلاثا ، وتلك لا سبيل لـــه إلى رجعتها

۱۸ - ۳۰ ، ۸۹ ج ۳۳ (۵) ما أباحه الله تارة وحرمه أخرى إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن لازما نافذا

٢٤ – ٣٠ ج ٣٣ فقول الطائفة الثالثة أشبه
 بالأصول والنصوص

# أعدار الأغة المجتهدين: الصحابة ومن بعدهم (١) في الإلزام بها

AT ج ٣٣ الصحابة الذين روي عنهمم الوقوع بها ، ومن لا يراه منهم ، أو يراه تارة

۹۹، ۸۸، ۹۱، ۹۳ – ۹۸، ۳۰ ج ۳۳، ۳۱۲ ج ۳۲ الآنسار الثابتة عمن ألزم بالثلاث مجموعة من الصحابة تدل عسلى أنهم لم يجعلوا ذلك شرعا لازما، بل كانوا مجتهدين في العقوبة بالزام ذلك، والإلزام بالعقوبة لمن لم يقم بالواجب مما يسوغ فيه الاجتهاد

91 ، 97 \_ 97 ، 94 ج ٣٣ ليس مع من جعل ذلك شــرعا لازما للأمــة حجة يجب اتباعها من كتاب أو سنة

٣١٢ ج ٣٢ وإذا لـم يكن شرعها لازما ولا عقوبة اجتهادية لازمة فغايته أنه اجتهاد سائغ مرجوح أو عقوبة شرعية عارضة

۹۷ ج ۳۳ ، ۳۱۲ ج ۳۲ العقوبة بذلك يدخلها الاجتهاد من وجهين : مسن جهة أن العقوبة بذلك هل تشرع أم لا ؟ فقد يرى الإمام العقوبة بنوع لا يرى العقوبة بسه غيره ۰۰، ومن جهة أن العقوبة إنما تكون لمن يستحقها

۷۷، ۹۱، ۹۷ ج ۳۱۲، ۳۲۳ ج ۳۲ أما من لا يستحق العقوبة بجهل أو تأويل فلا وجه لإ لزامه بالثلاث

٩٧ ج ٣٣ ، ٤٢٢ ج ٢٩ من لم يعلم أن جمع الثلاث محرم فلما علم أن ذلك محرم

تاب من ذلك اليوم أن لا يطلق إلاسنيا فهو من المتقين في باب الطلاق فلا يتوجه إلزامه بالثلاث بل بواحدة منها

۳۵ ج ۳۳ ومن كان يعلم أن ذلك حرام وفعل المحرم وهو يعتقد أنها تحرم عليك ولم يكن عنده إلامن يفتيه بأنها تحرم عليه فإنه يعاقب معاقبة بقدر ظلمه كمعاقبة أهل السبت ولهذا كان ابن عباس تارة يوافق عمر في الإلزام بذلك للمكثرين من فعلل البدعة المحرمة عليهم مع علمهم بأنها محرمة، وروى عنه أنه تارة لا يلزم إلا واحدة

٤٢٢ ج ٢٩ عمر عاقبهم بالإلزام ولم يكن هناك نكاح تحليل فكانوا لاعتقاده مما أن النساء يحرمن عليهم لا يقعون في الطلاق المحرم فانكفوا بذلك عن تعدي حدود الله

٣٠ ـ ٣٢ ، ٨٨ ، ٨٩ ، ٩١ ج ٣٣ طائفة من العلماء تقول لمن لم يجعل الثلاث المجموعة إلا واحدة أنتم خالفتم عمر وقد استقر الأمر على التزام ذلك في زمنه ، وبعضهم يجعل ذلك إجماعا ، الجواب ، ما خولف فيه عمر

٩٠ ج ٣٣ الذين خالفوا قياس أصولهم في
 الطلاق خالفوه لما بلغهم من الآثار

٩١ ج٣٣ ولما ثبت عندهم عن أثمة الصحابة أنهم ألزموا بالثلاث مجموعة

# (٢) في ترك الإلزام

۱۷ ، ۶۰ ـ ۳۳ ، ۹۷ ، ۹۲ ج ۳۳ کثیر من الصحابة والتابعین نازعوا مــن قال ذلك : إما أنهم لم يروا التعزير بمثل ذلك ، وإما أن الشارع لم يعاقب بمثل ذلك

٣٦ ـ ٣٨ ، ٩٢ ج ٣٣ ، ٤٢٢ ج ٢٩ ولم يكن على عهد النبي وخلفائه نكاح تحليل ظاهر ، ولم يكونوا يحتاجون إلى تحليل في الأمر الغالب

۹۲ ، ۳۸ – ٤٢ ج ٣٣ إذا كان إنفاذ الثلاث يفضى إلى التحليل المحرم وغير ذلك من المفاسد لنم يجز أن تزال مفسدة حقيقية بمفاسد أغلظ منها

97 ، 74 ـ 27 ج ٣٣ من المفاسد في الإلزام بالثلاث

٤٢٢ ج ٢٩ الذين كان النبي يجعل ثلاثتهم واحدة في حياته كانوا يتوبون

2۲۲ ج ۲۹ فإذا صاروا يوقعون الطللة المحرم ثم يردون النساء بالتحليل المحرم صاروا يفعلون المحرم مرتين ، بل ثلاثا ، بل أربعا ، فلا يحصل بالإلزام في هذه الحال انكفاف عن تعدي حدود الله فترك إلزامهم بذلك \_ وإن كانوا ظالمين غير تائبين \_ خير من إلزامهم به

# (٣) الإلزام تارة وترك الإلزام تارة

99 ، 90 ، 90 ، 90 ، 97 ، 97 ج 77 ، 27 ج 79 ولهذا كان طائفة من العلماء كأبي البركات يفتون بلزوم الثلاث في حال دون حال كما نقل عن بعض الصحابة ، وهذا : إما لكونهم رأوه مـن باب التعزير ، وإما لاختـلاف

اجتهادهم فرأوه تارة لازما وتارة غير لازم ٢٣ ج ٢٩ إذا قيسل فالذي استفتى ابن عباس ونحوه لو قيل له تب لتاب

273 ج 79 وإذا كان الإلزام عاما ظاهرا كان تخصيص البعض بالإعانة نقضا لذلك ولم يوثق بتوبته

۱۱۸ ، ۱۳۲ ، ۸ ج ۳۳ الطلاق ثلاثا قبل اللخول وبعده سواء في ثبوت التحريم بذلك عند الأئمة الأربعة

 ٧ / ٦٦ ، ٧٠ – ٧٢ ، ٨١ ، ٣٠ ج ٣٣ الطلاق المحرم في الحيض وقبل تبين الحمل هل يقع فيه قولان معروفان للسلف والخلف / والأظهر أنه لا يقع

٩٨ - ١٠١، ٢٠ - ٢٥ ج ٣٣ منشأ النزاع في وقوع الطــــلاق في الحيض أنــه قال « مره فليراجعها حتى تحيض ثــم تطهر » « ليطلقها طاهــرا أو حامـــلا » فمـن العلماء من فهم أنها رجعة المطلقة وبنوا على هذا أن المطلقة في الحيض يؤمر برجعتها مع وقوع المطلاق

٩٨ ، ٢٢ ج ٣٣ وهـــل هو أمر إيجاب أو استحباب على قولين ، وهــل يطلقها في الطهر الأول الذي يلي حيضة الطلاق أولا يطلقها إلا في الطهر الثاني من حيضة ثانية على قولين ، وهل عليه أن يطأها قبل الطلاق الثاني

٩٩ ، ١٠١ ج ٣٣ وتنازعوا في علة منسح
 طلاق الحائض : هل هو تطويل العسدة ،
 أو لكونه حال الزهد في وطنها ، أو تعبد

99 ، ٢٢ \_ ٢٤ ج ٣٣ ومن العلماء من قال الأمر بمراجعتها لا يستلزم وقوع الطلاق بل لما طلقها طلاقا محرما حصل منه الاعراض عنها ومجانبته لها لظنه وقوع الطلاق فأمره أن يردها إلى ماكانت

99 ، ١٠٠ ج ٣٣ لو كان الطلاق قد وقع كان ارتجاعه اليطلقها في الطهر الأول أو الثانى زيادة ضرر عليها وزيادة في الطلاق المكروه

١٠١ ج ٣٣ أمره بتاخير طلاقها إلى الطهر
 الثانى ليتمكن من الوطء في الطهر الأول٠٠٠

۷۵ ـ ۱۰۱ ، ۳۵ ج ۳۳ إذا قال أنت طالق ثلاثا وهي حائض فهو مبني عـــلى أصلين (۱) أن الطلاق في الحيض محرم (۲) أنطلاق البدعة هل يقع ۰۰، على القول الراجــح لا يلزمه شيء لكونها كانت حائضا إذا كان ممن اتقى الله وتاب من البدعة

۷ ، ٦٦ ج ٣٣ وإن كانت ممن لا تحيض لصغرها أو كبرها فإنه يطلقها متى شاء سواء كان وطئها أولا ، وهل يسمى طلاق سنة أو بدعة ؟ أو لا يسمى ؟

۷، ۷۰، ۷۲ ج ۳۳ وإن كان قد تبين حملها وأراد أن يطلقها ، وهل يسمى طلاق سنة ؟ أولا يسمى طلاق بدعة ولا سنة ؟ / « ليطلقها طاهرا أو حاملا »

٥٣٥ ، ٣٣٥ ج ٢٠ / ٤٤ ج ٣٣ قيل ان السريح في الطلاق : هو لفظ الطلاق فقط / مما يكون بصيغة الفعل أو المصدر أو اسم الفعول ، وقيل هو الطلاق والفراق والسراح ، وقيل الصريح أعم من هذه الألفاظ

١٤٩ ، ٤٥٠ ج ١٥ من قال إن السحراح والفراق صريح في الطلاق لأن القرآن ورد بذلك ، وجعل الصريح ما استعمله القرآن فيه فقوله ضعيف لوجهين

۹۱ ج ۳۲ ، ۲۲۹ ج ۳۳ ، ۵۶۲ ج ۱۵ طلاق الهازل يقع

۳۱۷ ، ۳۱۳ ، ۳۱۷ ج ۳۲ إذا قدر أن لفظ الطلاق يحتمل الطلاق المعدود ويحتمل معنى آخر ونوى ذلك المعنى لم يقع بسمه الطلاق المعدود

۱۵۲ ج ۳ ، ۳۱۷ ج ۳۲ ولفظ الصريح عندهم لله كلفظ الطلاق لله وصله بما يخرجه عن طلاق المرأة لم يقع به الطلاق كما لو قال أنت طالق من وثاق السجن

٣١٧ ، ٣١٣ ، ٣١٤ جـ ٣٢ وهل يقبل منه في الحكم ؟ على قولين

۱۱٤ ج ٣٣ إذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد وإنما قصد واحدة لم يقع بسه إلا واحدة

۱۱۶ ج ۳۳ لو أراد ان يقول طاهر فسبق لسانه بطالق لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله

٩ ج ٢٩ مل يقم الطلاق بالكتابة

٣٠٤ ج ٣٢ يصح الطلاق بغير لفظ العربية باتفاق الأئمة

۲٤١ ج ٣٣ أو تكلم الأعجمي بلفظ الطلاق وهو لا يفهمه لم يقع

# فصل

# كناياته نوعان

۸۲ ج ۳۲ ، ۱۳۳ ج ۳۳ تنازعهم فسی الکنایات الظاهرة هسل یقع بها واحسدة رجعیة ؟ أو بائن ؟ أو ثلاث ، أو یغرق بین حال وحال ؟

۱۹۲ ج ۳۳ والسلف وجماهــــير الخلف متفقون على أن اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا قصد به الطلاق فهو طلاق، وان قصد به غير الطلاق لم يصر طلاقا، وليس للطلاق عندهم لفظ معين، فلهذا يقولون إنه يقع بالصريح والكناية

۱۱۱ ج ۳۳ إذا أوقع بها الطلاق قبل أن يقول اذهبي إلى بيت أمك وأراد أن يذكر أنه يطلقها لا أنه سيطلقها فهذا يقع به طلقة واحدة إن لم ينو أكثر

۳۲ج۳۲ يقع الطلاق بأي لفظ يحتمله٠٠٠ لم ينازع في ذلك إلا بعض متأخرى الشيعة والظاهرية ٠٠ فإذا قال فارقتك أو سرحتك أو سيبتك ونوى به الطلاق وقع ، وكذلك سائر الكنايات

#### فصل

۱٦٠ ، ١٦٧ ج ٣٣ إذا كان مزوجا وحرم امرأته فهو مظاهر ، وهو مذهب أحمد

۱۰۵،۱٦۰ ، ۷۶ ج۳۳ ، ۲۹۰ ج۳۳ لو قال أنت علي حرام ونوى به الطلاق لم يقع بــه الطلاق عند أحمد

۱۹۰ ، ۱۹۵ ، ۷۶ ج ۳۳ ، ۲۹۰ ج ۳۲ ولو قال أنت علي كظهر أمي وقصد بـــه الطلاق لم يقع عند عامة العلماء

۱۲۰ ج ۳۳ إذا قال لزوجته أمرك بيدك : هل هو كالتوكيل أو كالتمليك

۱۵۹ ، ۱۰۰ ج ۳۲ ، ۷۶۳ ج ۱۰ لو نوی الطلاق بقلبه وجزم به ولم یتکلم به لم یقع 117 ج ٣٣ وإن اعتقد أن تلك النيسة طلاق فأقر أنه طلقها بتلك النية لم يقسع بهذا الإقرار في الباطن ولكن يؤخذ به في الحكم 111 ج٣٣ الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت

# بال ما يختلف به عدد الطلاق

ألفاظه ولا يجب الوفاء به ولا يستحب

۲۹۳ ، ۸۹ ج ۳۲ حكمة تحديد الطلاق بثلاث

٢١٦ ج ٣٣ إذا قيل يقع به الطلاق فإن نوى باليمين الثانية توكيد الأولى لم يقع به إلا واحدة ، وإن أطلق وقع به ثلاث ، وقيل لا يقع إلا واحدة

۱۵۰ ج ۳۱ إذا قال أنت طالق ثم طالق إن دخلت الدار فهل تكون كالواو أو بينهما فرق

# باب الاستثناء في الطلاق

٢٣٢ ج ٣٣ ، ١٥٣ ج ٣١ مالك وأحمد وغيرهما لا يجوزون الاستثناء في إيقـــاع الطلاق

٣٣٨ ج٣٣ حلف بالطلاق ثم استثنى هنيهة بقدر ما يمكن فيه الكلام: لا يقع به الطلاق ولا كفارة ، ولو قيل له قل إن شاء الله نفعه ذلك ولولم يخطر له الاستثناء إلا لما قيل له

# باب الطلاق في الماضي والمستقبل

٢٦٦ ج ٣٥/ ١٢٩ ج ٣٣ تسمية الفقهاء الطلاق المعلق بسبب طلاقا بصفة كما إذا قال أنت طالق في أول السنة / أو بالهلال ١١٥ ج ٣٣ إذا قال إن لم أوفك إلى آخر هذا الشهر فأنت طالق ثلاثا فأبرأته من الدين لم يعنث لوجهين

#### فصل

۲۳۷ ج۳۳ إذا حلف على المتنع لذاتــه \_ ليشربن ماء الكوز ولا ماء به \_ لم يحنث عند الأكثرين

# باب تعليق الطلاق بالشروط

750 - 750 + 70 ، 700 + 70 تعلیق الطلاق بالنکاح : من قال بوقوعه ومــن لم يقل بذلك

۱۱۶ ج ۳۳ إذا قال كل امرأة أتزوجها من هذه المدينة فهى طالق ٠٠ : فله أن يتزوج إن شاء من المدينة وإن شاء من غيرها ٣٣٢ ج ٣٣ حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة ثم بدا له أن ينكحها : له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق

740 ، 757 ج ٣٣ إذا طلق زوجته ثم قال:

كلما تزوجت هـــذه كانت طالقا ــ وقصد

كلما تزوجتها برجعة أو عقد جديد ــ فمتى

ارتجعها قبل انقضاء العدة طلقت ثانية ،
ثم ان ارتجعها طلقت ثالثة ، وإن تركها حتى

تنقضى عدتها بانت منه • فإذا تزوجهـــا

بعد ذلك فهل يقع به الطلاق ، قوله على
مذهب مالك لا يلزم

الأول ٠٠ فقال لها كلما حللت لي حرمت الأول ٠٠ فقال لها كلما حللت لي حرمت على : لا تحرم عليه بذلك ، وفيها قولان (١) له أن يتزوجها ولا شيء عليه (١) عليه كفارة : إما كفارة ظهار في قول أو كفارة يمين ، وهل يقع به الطلاق إذا تزوجها

۱۵۲ ، ۱۵۳ ج ۳۱ إذا علقه بشرط متأخر: أنتن طوالق إن دخلتن الناز : تعلق الشرط في الجميع

#### الحلف بالطلاق

الأيمان بابين (١) « باب تعليق الطللاق الأيمان بابين (١) « باب تعليق الطللاق بالشروط » فيذكرون فيه الحلف بصيغة الجزاء وإن دخل فيه صيغة القسم ضمنا وتبعا (٢) « باب جامع الأيمان » مما يشترك فيه الحلف بالله والطلاق والعتاق وغير ذلك فيذكرون فيه الحلف بصيغة القسم وإن دخلت صيغة الجزاء ضمنا وتبعا ٠٠٠٠

٤٤ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٧٠ ، ١٤٠ ، ٢٢٢ ٢٢٢ ج ٢٣ ، ٢٠٠ ج ٢٣ الألفاظ التى يتكلم الناس بها في الطلاق ثلاثة أنواع (١) « صيغة تنجيز » وهو إيقاع الطلاق من غير قيد بصفة ولا يمين \_ كقوله : أنت طالق أو مطلقة ٠٠٠ فهذا يقع به الطلاق باتفاق المسلمين (١)

٥٤ ، ٦٦ ، ٥٩ ، ٥٩ ، ٦٦ ، ٦٩ ، ١٩٤ ٣٤ ، ٢٢٧ ، ٢١٧ ج ٣٣ (٢) «صيغة قسم » كقوله : الطلاق يلزمني لأفعلن كذا ، أولا أفعل كذا \_ يحلف به على حض أو منع أو تصديق أو تكذيب فللعلماء فيها ثلاثة أقوال (١) إذا حنث لزمه ما حلف به (٢) لا يلزمه شيء (٣) يلزمه كفارة يمين • وهو أظهر الأقوال ، أدلة ذلك ، ومن قال به

182 - 107 ج ٣٣ ، ٣١٩ ج ٣٥ إذا قال الطلاق يلزمنى على المذاهب الأربعة ، أو على مذهب من يلزمه بالطلاق ، أو على أغلظ قول قيل في الإسلام أو على أن لا أستفتي من يفتينى بالكفارة فذلك كله لا يخرج هذه العقود أن تكون أيمانا مكفرة

۱۵۱ ، ۱۵۲ ج ۳۳ إن قصد لزوم الجزاء عند الشـــرط لزمه مطلقا ولو كان بصيغة القسم

٥٤ ــ ٤٧ ، ٥٩ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٥١ ، ١٥٢ ، ١٥٢ ، ١٩٢ ، ١٩٠ ، ١٩٢ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠

<sup>(</sup>١) وتقدم أول الكتاب

السلف، ومذهب داود وأصحابه وطائفسة من الشيعة أصل هؤلاء (٣) وهسو أصبح الأقوال عليه الكفارة عند الحنث إلا أن يختار إيقاع الطلاقوهو قولطائفة منالسلف والخلف، ومقتضى نصوص أحمد وأصوله حاضر قصد به الخبر لا الحض والمنع حاضر قصد به الخبر لا الحض والمنع فهذا ان كان معتقدا صدق نفسه ففيه ثلاثة أقوال (١) لا يلزمه شيء ٠٠٠٠ وهو أصح الأقوال (١) لا يلزمه الكفاارة فيما يكفر (٣) إن كانت غير مكفرة كالحلف بالطلاق والعتاق لزمه

۲۷٦ ، ۳۲٦ – ۳۲۵ ، ۳۲۵ – ۳۲۲ ، ۲۷۸ ج ۳۷۸ ج ۳۲۸ ، ۲۷۸ ج ۳۲۵ الیمین غموسا ففیها قولان (۱) یلزمه الطلاق ۱۰۰ إذا قلنا لا کفارة في الغموس بالله ، ولا یلزمه ما التزمه من الطلاق ۱۰۰ وهـو أصح القولین

يقع من حين الاختيار أو من حين الحنث يقع من حين الاختيار أو من حين الحنث سعة من حين الحنث سعة الفور جوب حتى يطلقها حينئذ؟ أولا تجب إلا إذا عزم على إمساكها؟ أولا تجب حتى يوجد منه ما يدل على الرضا بها من قول أو عمل؟ أو لا تجب حتى يفوت الطلاق؟ الأقيس أنه مخير بينهما على التراخي مالم يوجد منه دليل الرضا باحدهما

٢١٦ ج ٣٣ اذا قيل يقع به الطلاق ، فإن نوى باليمين الثانية توكيد الأولى لم يقع به إلا واحدة ، وإن أطلق وقع به ثلاث وقيل لا يقع إلا واحدة

۱۹۸ ، ۲۰۰ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۲۶ ، ۲۲۰ ، ۲۲۸ ، ۲۲۰ ، ۲۲۸ و ۲۲۸ و ۲۲۸ و ۲۰۰ جه ۲۰ و اتفقوا علی آنه إذا قال إن فعلت كذا فعلي أن أطلق امرأتي ٠٠ لا يقع به الطلاق ، ويجزئه كفارة يمين في مذهب أحمد ، وهو ٠٠٠

٢١٩ ج ٣٣ هذه الأقـــوال ـ في الحلف بالعتق بالطلاق ـ حكوها أيضا في الحلف بالعتق والندر وغيرهما (١)

۱۲۱ ج ۳۳ ، ۸۵ ، ۸۵ ج ۳۳ ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق وبين غيرهما وهو المعروف عن الشافعي

۲۰۱، ۲۰۰، ۲۱، ۲۰۰، ۲۱۱ (۲۰۰، ۲۲۲ - ۲۲۲ (۲۰۰، ۵۶ ج ۳۳ ، ۲۰۹ ، ۲۲۰، ۲۲۰ – ۲۲۰، ۲۰۹ ج ۳۰ ومنهم من فرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وبين اليمين بالنذر ، وقالوا إنه يقع الطلل المسلق والعتاق بالحنث ولا تجزئه الكفارة بخلاف اليمين بالنذر ، هذا المعروف عن الحسن ، وهو قول الشافعي وأحمد في الصريح المنصوص عنه وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم

۱٦١ ، ١٦١ ج ٣٥ اعتذر أحمد عما ذكرناه عن الصحابة في كفارة العتق بعذرين ٠٠٠ ١٢٦ ج ٣٥ ، ٨٤ ج ٣٥ ، ٢٦٤ ج ٣٥ ، ٤٨ ج٣٢ أبو ثور يقول في العتق المعلق على وجه اليمين يجزيه كفـــارة يمين ٠٠ وتوقــف في الطلاق

# فتوى المؤلف

۱۲۰ ـ ۱۳۰ ، ۱۳۰ ـ ۱۳۸ ، ۱۸۷ ـ ۲۰۰، ۲۰۰ ـ ۲۰۰ ، ۲۰۰ ـ ۲۰۰ ، ۲۰ ج ۲۳ ، ۸۶ ج ۲۳ ، ۲۰۸ - ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ - ۲۰۸ ، ۲۰۸ - ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ج ۲۰۰ ، ۲۰۸ - ۲۰۸ ، ۲۰۸ ج ۲۰۰ ، ۲۰۸ - ۲۰۸ ، ۲۰۸ باب الأیمان والنفور

ج ٢٠ إذا حلف بالطسسلاق (١) والعتاق أو الظهار أو الحرام (٢) أو النسذر يمينا ستقتضى حضا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا مثل أن يقول: إن فعلت كذا فنسائي طوالق أو عبيدي أحرار أو الحل علي حرام لا أفعل كذا أو الطلاق يلزمنى لا أفعل كذا أو إن فعلت كذا ، أو فعلي عشر حجج٠٠ فهي من أيمان المسلمين وهي أيمان منعقدة وفيهسا كفارة إذا حنث ، ولا يلزمه إذا حنث طلاق ولا عتاق ولا حرام

٢٧٠ \_ ٢٧٦ ، ٣٢٨ ج ٣٥ ( يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ لَاتَّحَزِّمُواْطَيِّبَتِ مَآاَحَلَ اللهُ لَكُمْ ٠٠٠

ذَالِكَ كُفَّنرَهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ م ) ٠٠٠

۲۷۱ ، ۲۷۱ ج ۳۵ أدخلوا الحلف بالطلاق
 والعتاق في عموم « من حلف فقال إن شاء الله
 فإن شاء فعل وإن شاء ترك »

۲۷۳ ـ ۲۷۳ ، ۳۳۳ ج ۳۵ الحلف بالننر والطلاق و نحوهما حلف بصفات الله ۲۷۷ ، ۲۷۷ ح ۴ و وَلاَغْمَا وَاللَّهُ عُرْضَاتُهُ

لِأَيْمَانِكُمْ ) . . .

(٢) ويأتى الحلف بالظهار والحرام

٣٠٨ ، ٢٩٩ ، ٣٠٠ ج ٣٥ « لأن يستلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارة ، ٠٠٠

۲۷۸ ـ ۲۸۳ ج ۳۵ « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرهــا خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ، ۰۰۰

۲۸۱ ، ۲۸۲ جا ۳۵ « لا يمين عليك ولا تذر في معصية الرب ۰۰ ، ۰۰۰

۲۸۱ ـ ۲۸۷ ج ۳۰ « من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ،

۲۸۹ ج ۳۵ الحالف بالطلاق والحج لـم يقصد التزام طـلاق ولا حـم ولا تكلم بما يوجبه ابتداء

٢٩٠ ، ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ج. ٣٥ اليمين بالطلاق بدعة محدثة ٠٠ ذكروها في أيمان البيعة التي رتبها الحجاج ٠٠٠

۳۰۱ ج ۳۰ الذي بعث به محمد تخفيف الأيمان بالكفارة لا تثقيلها بالإيجاب والتحريم ۳۰۱ ، ۳۰۷ ج ۳۰ الاعتبار بنذر اللجاج والغضب

١٣٨ ، ١٣٩ ج ٣٣ وفي القول بعدم وقوعه مين صيانة أنفسهم وحريمهم وأموالهم وأعراضهم وصلح ذات بينهم ١٠٠٠٠ واستغنائهم على معصية الله ما يوجب ترجيحه ٠٠٠٠

۱۳۲ ، ۱۳۶ ج ۳۲ بعض أهـــل الرأى وسعوا باب الطلاق فأوقعوا طلاق السكران والطلاق المحلوف به وأوقع مؤلاء طلاق المكره وهؤلاء الطلاق المشكوك فيما إذا حلف به فتوسم الآخرون في الاحتيال

 <sup>(</sup>١) وتقدم بعض أدلة ذلك مع حكايت المذاهب والأقوال وترجيحها

من اعتقد أن الطلاق يقع بها لا محالة صار في من اعتقد أن الطلاق يقع بها لا محالة صار في وقوع الطلاق بها مسن الأغلال على الأمسة ما هو شبيه بالأغلال التي كانت على بنسي اسرائيل ، ونشأ عن ذلك خمسة أنواع من الحيل والمفاسد في الأيمان (١) الاحتيال على نقض الأيمانوإخراجها عن مفهومها ومقصودها (٢) الاحتيال بالخلع وإعسادة النكساح (٣) الاحتيال بالبحث عسن فساد النكاح (٤) الاحتيال بنكاح المحلل

٢٦٨ ، ٢٦٩ ج ٣٥ من المفاسد في إيقاع الطلاق المحلوف به في الدين أن الطلاق مكروه مع استقامة حال الزوجين فكيف إذا كانا في غاية الاتصال ٠٠٠ ، وكذلك ضرر الدنيا بحيث لو خير أن يخرج من ماله ووطنه وبين الطلاق لاختار الأول

٢٩٠ ـ ٣٠٠ ج ٣٥٠ إن قيل الحالف بالطلاق هو الذي أوقع نفسه في أحد هذه الضرائر الثلاث : فالجواب ٠٠

۱۳۳ – ۱۶۶ ج ۳۳ لا يجوز الإنكار على من أفتى أو حكم بعدم وقوع الطلاق المحلوف به ، ولا ينقض حكمه ، الإلزام بوقسوع الطلاق للحالف في يمينه حكم يخالف الكتاب والسنة ، من قال إن من اتبع هذه الفتيا فولد له ولد بعد ذلك فهو ولد زنا كان في غاية الجهل والضلال ٠٠٠

۳۵۷ ـ ۳۸۸ ج ۳۰ وذلك لا يدخـــل فيما يحكم فيه الحكام

## تعليقه بالحيض

۱۲۹ ج ۳۳ ، ۲٦٦ ج ۳۵ إذا قال لامرأته إذا تطهرت من الحيض فأنت طالق

# تعليقه بالحمل

١٢٩ ج ٣٣ إذا تبين حملك فأنت طالق •
 وقع بها الطلاق عند الصفة

# تعليقه بالولادة

٧٧ جـ٣٢ إذا قال إن لم تلدي في هذا الشهر فأنت طالق وقد بقيت على واحدة فلا يزول نكاحها إلا إذا انقضى الشهر ولم تلد ، وهل يجوز له وطؤها ووطء الرجعية

178 ج ٣٣ قال إن جاءت زوجتى ببنت فهي طالق فنزل عن طلقة ثم وضعت بنتا: إن كانت الطلقة بعوض أو ودعها حتى تنقضى عدتها ففيه قولان • وإن كان لم يبنها بل راجع في العدة فالنكاح باق فإن وجدت الصفة المعلق بها وقع الطلاق

# تعليقه بالطلاق

797 ، 797 ، 777 ج 777 ، 797 ، 797 ، 798 ج 70 « المسألة السريجية » \_ إذا وقسع عليك طلاقي أو إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا \_ باطلة في الشرع والعقل ، لم يفت بها أحد من سلف الأمة ، إنما أفتى بها طائفة من الفقهاء بعد المائة الثالثة ، وأنكر ذلك عليهم جمهور فقهاء المسلمين \_ وهو الصواب \_ لوجوه

٢٤١ ج ٣٣ ، ٣٩٣ ج ٣٥ شبهة هؤلاء ٢٤١ ج ٣٣ لكن إذا اعتقد الحالف صحة هذا اليمين ٠٠ وطلق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع به الطلاق لم يقع

۲٤١ ، ٢٤٢ ، ٢٤١ ج ٣٣ ولو تبين لسه فساد التسريج بعد ذلك وأنه يقع المنجز لم يكن موجبا لوقوع الطلاق عليه ، وكذلك لو احتاط فراجسع امرأته خوفا أن يكون الطلاق وقع به أو معتقدا وقوع الطلاق به لم

٢٤٢ ج ٣٣ ولو أقر بعد ما تبين له فساد التسريج أن الطلاق وقع لم يقع بهذا الإقرار شميء

727 ج ٣٣ ولو اعتقد وقوع الطلاق فراجع امرأته ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أنسه قد حنث فيه مرة ثانية لم لم يقع به

۲٤٢ ج ٣٣ ولو تزوجها ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أن البينونة حصلت وانقطع حكم اليمين الأولى لم يحنث

٣٤٢ ، ٣٤٣ ، ٢٤٥ ج ٣٣ وقوله بعد ذلك الامرأته : أنت طالق تقسع هذه الطلقة ، وإذا إعتقد أنه بهذه الطلقة قد كملت ثلاثا وأقر أنه طلقها ثلاثا لم يقع بهذا الاعتقاد شسىء ولا بهذا الإقرار

٢٤٤ ج ٣٣ **ابڻ سريج** بريء مما نسب إليه

# تعليقه بالحلف

75۷ جه ۳۵ إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن دخلت أولم تدخل مما فيه الحض والمنع من فهو حالف

٢٤٧ ج ٣٥ ، ٤٧ ج ٣٣ ولو كان تعليقا محضا كقوله إن طلعت الشمس فأنت طالق فاختلفوا فيه

# تعليقه بالكلام

۱۷٦ ج ۷ ، ۱۲۰ ج ۲۰ إذا قال لامرأته إن عصيت أمرى فانت طالق فعصت نهيــه حنت

# تعليقه بالإذن

١٦٣ ج ٣٣ اذا خرجت بغير إذنه حنث ، فإن أذن لها إذنا عاما جاز إذا لم يكن له نية أو سبب يخالف ذلك

۱۲۹ جـ ۳۳ وكذا لو نهاها عن أمر وقال ان فعلته فأنت طالق وهو إذا فعلته يريد أنَ كَ يطلقها : وقع به الطلاق

# تعليقه بالشبيئة

٣٠٩ ج ٣٥ أنت طالق إن شئت فقالت قد شئت إن شئت

۱۵۶ ج ۳۱ إذا قال أنت طالق ثم طالق إن شاء زيد 23 ج ١٣ ، ٣٠٨ - ٣١٥ ج ٣٥ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ و ٢٣٨ ج ٣٥ إذا قال أنت طالق إن شاء الله وقصد حقيقة التعليق لم يقع إلا بتطليسق بعد ذلك ، وكذا إذا قصد تعليقه لئلا يقع الآن و وإن قصد إيقاعه الآن وعلقه بالمشيئة توكيدا وقع

قد حجول الطلاق والعتاق في حديث الاستثناء في دخول الطلاق والعتاق في حديث الاستثناء إلى ثلاثة أقسام (١) قالوا لا يدخل في ذلك الطلاق والعتاق أنفسهما (٢) لا يدخلان في ذلك - لا إيقاعهما ولا الحلف بهما بصيغة الجزاء ولا بصيغة القسم (٣) أن إيقاعاع الطلاق لا يدخل وهو الصواب ، قول أحمد : الطلاق والعتاق حرفان واقعان ، وقوله : إنما يكون الاستثناء فيما فيه حكم الكفارة ٠٠٠ بعض أصحاب أحمد صحح الاستثناء في الحلف بهما دون الكفارة

#### فصل

٣٣٦ ، ٣٣٧ ج ٣٣ إذا أكره على اليمين بالطلاق بغير حق لم تنعقد ولا حنث

حرج فحلف بالطلاق الثلاث أنه لا يفارقه من الضرب والترسيم حتى يحضر حسابه ويعيد المطلوب من الجامكية: إذا عجز وألزمه ولي الأمر بفراقه لم يحنث ولم يكن عليه طلاق ، وكذا إذا لم يجب عليه إحضار أحدهما ، أو اعتقد أن إعادة الجامكية واجب عليه ثم تبين أنه ليس بواجب ، أو اعتقد أن المحلوف عليه قادر على الفعل المطلوب فتهين

أنه عاجز ، أو اعتقد أنه خان أو ســـرق ثم تبين بخلاف ذلك

٧٠٠ - ٢٠٠ ج ٢٣١ ، ٢٣١ ج ٣٣ ، ٢٠٥ ج ٢٠٠ إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا ليمينه أو مخطئا أو جاهلا بأنه المحلوف عليه فللعلماء فيه ثلاثة أقوال (١) لا يحنث في جميع الأيمان (٢) الفرق بين اليمين المكفرة كاليمين بالله والظهار والحرام واليمين التي لا تكفر على منصوصه وهو اليمين بالطلاق والعتاق منصوصه وهو اليمين بالطلاق والعتاق والأول أصبح

٢٠٩ ج ٣٣ وكذلك مــن فعله متــاولا أو مقلدا ١٠٠ أو مجتهدا مصيبا أو مخطئا لم يكن حانثا

۲۲۹ ج ۳۳ إذا كان الحالف قد اعتقد ان المرأة إذا ولد لها ولد لا حنث عليه ودخلت بهذا الاعتقاد لم يحنث ، لكن يمينه باقية فإذا فعل المحلوف عليه عالما عامدا حنث وديخا في هذا إذا خالم وفعا وديم حديثا في هذا إذا خالم وفعا

٢٠٩ ج ٣٣ ويدخل في هذا إذا خالع وفعل المحلوف عليه معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم تتناوله يمينه

٢٣٣ ج ٣٣ وجد ابن خالته عند زوجته فحلف بالطلاق أن ابن خالته كان عند زوجته وكان عندهـــا إذا كان صادقــا في يمينه فلا حنث عليه ، وكذا إذا اعتقد صدق نفسه ولو كان الأمر بخلاف ذلك في أصح قولي العلماء

۲۳۷ ج ۳۳ إذا كانت الحجة قسد عدمت قبل اليمين وكان قد اعتقد بقاءها لم يحنث عند الجمهور لوجهن

٢٠٥ ، ٢٠٦ ج ٢٠ إذا حلف أن أفضل المذاهب مذهبه واعتقد كل واحد أن الأمر كما حلف عليه فأظهر القولين لا يحنث واحد منهما

بطلقة ثم فعل المحلوف عليه لم يقع عليسه بطلقة ثانية في صورة الخطأ والجهل بالفعل طلقة ثانية في صورة الخطأ والجهل ٨٦ ج ٣٢ لو اعتقد أن امرأته بانت بفعل المحلوف عليه ثم تبين أنها لم تبين

۸٦ ج ۳۲ ولو حلف على شىء يشك فيه ثم تبين صدقه

٨٦ ج ٣٢ وكذا إذ حلف ليفعلن اليوم كذا
 ومضى اليوم أو شك فى فعله

۸۷ ج ۲۲ من طلق امرأته بصفة فتبین بخلافها مثل أن يقول أنت طالق أن دخلت الدار – بفتح الهمزة – ولسم تكن دخلت أو قال أنت طالق لأنك فعلت كذا ولم تكن فعلت كذا فقال فعلت كذا فقال مى طالق ثم تبين أنهم كذبوا عليها

۲۱۰ ـ ۲۱۰ ، ۲۲۸ ، ۲۲۷ ، ۲۳۷ ج ۳۳۰ م ۲۱۰ ج ۳۳۰ علی ۳۱۰ ج ۲۰۱ ج ۲۰۱ ج ۳۰۰ إذا حلف علی شهی علی معتقده کما حلف علی التحنیث أمثلة ، وهل بخلافه فهو أولی بعدم التحنیث أمثلة ، وهل علیه کفارة یمن

۲۲۹ ، ۲۲۰ ج ۳۳ إذا كان قد اعتقد أن زوجته قد خانته فحلف إن لم تأت بذلك لأخرجنها ثم تبين أنها لم تخنه لم يكن عليه أن يخرجها ولا حنث عليه

۱٦٢ ج٣٣ إذا قال الطلاق يلزمنى ما بقيت أحلف بالطلاق إلا إن كنت ناسيا أو غالطا ثم قال أيمان المسلمين تلزمه : إذا كان

ناسيا لليمين الأولى وحلف الثانية ثم ذكرها بعد ذلك فلا حنث عليه

١٦٩ ، ٥٨ ج ٣٣ إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت ناسية

۲۲۰ ج ۳۳ إن كان الحالف قد اعتقد أن المحلوف عليه يطيعه ويبر يمينه ولا يدخل إذا حلف عليه فتبين له الأمر بخلاف ذلك ولو علم أنه كذلك لم يحلف: فالأقوى أنه لا يحنث

۱۲۲ ، ۲۲۷ ج ۳۳ إن كانت قد اعتقدت أن حكم يمينه قد انقضى وفعلت المحلوف عليه بعد ذلك لم يحنث الحالف ، وإن كان قد قال أنت الساعة طالق منى ثلاثا لاعتقاده أنه وقع به الطلاق لم يقع بذلك شيء

۲۲۹ ج ۳۳ إذا كانت اعتقدت أن مسذه الصورة ليست داخلة في يمينه لم يحنث ٢٣١ ج ٣٣ حلف بالطلاق الثلاث عسلى زوجته أنها لا تنزل من بيته إلا بإذنه فقالت اليوم أتغدى أنا وأمك فاعتقد أن أمه تجيء إلى عندها واعتقدت أنه أذن لها فخرجت: لا يقم به الطلاق

# باب التاويل في الحلف

171 ج ٣٣ إذا قال الطلاق يلزمنى متى رأيت فلانة عندك فطلعت ولم يرها أواجتمع بها في بيت غيره لم يحنث إلا أن يكون في نيته أو سبب اليمين يقتضى ذلك

۱٦٣ ج٣٣ إذا قال الطلاق يلزمنى ما بقيت أرفع العصا عنك • وقصد بذلك إذا خرجت بغير إذنه : لا طلاق عليه بالحال ، وإذا

خرجت بغير إذنه حنث فإن أذن لها إذنا عاما جاز إذا لم يكن له نية أو سبب يخالف ذلك من الأحوال ما كره أن تقيم تلك المرأة عندهم فحلف ما كره أن تقيم تلك المرأة عندهم فحلف بالطلاق أنه لا يقيم ولا يسكن وقصد على تلك الحال أو كان سبب اليمين يدل على ذلك لم يحنث إذا عاد وقعد ، وإن كان قدنوى العموم حنث بالقعود ، وإن أطلق اليمين ففيه نزاع ، وحيث يحنث بالقعود فإذا كان ففيه نزاع ، وحيث يحنث بالقعود فإذا كان طلقة إلا أن يقصد أكثر ، وإذا كان القعود داخلا في ضمن السكنى ما وإذا كان القعود داخلا في ضمن السكنى ما هو ظاهر داخلا في ضمن السكنى ما كما هو ظاهر اللفظ المطلق ما فكتداخل الصفات، فالأقوى أنه لا يقع إلا واحدة

٢٢٦ ج ٣٣ حلف بالطلاق أن لا يسكن في المكان الذي هو فيه وقد انتقل وأخلاه إن كان السبب الذي حلف لأجله قد زال فلمسه أن يعود

منك ثلاثا إن قلت طلقنى طلقتك ولم ينو أنه منك ثلاثا إن قلت طلقنى طلقتك ولم ينو أنه يطلقها في المجلس بل عند الشهود لم يحنث إذا افترقا من غير طلاق ، لكن يطلقها بعد ذلك الطلاق الذى قصد بيمينه ، وإذا لسم يقصد أن يطلقها ثلاثا ولا اثنتين أجزأ أن يطلقها واحدة ، هذا إذا كان مقصوده إجابة سؤالها مطلقا ، وأما إن قصد إجابة سؤالها إذا كانت طالبة للطلاق فإذا قالت لم أرد الطلاق لم يكن عليه شيء إذا لم يطلقها الطلاق لم يكن عليه شيء إذا لم يطلقها

جاريتك وإلا ابنتك طالق ثلاثا ونيته إن لم تعطيني ولم يقصد الطلاق فلا حنث ٠٠٠ ١٦٩ ما ١٦٩ جـ ٣٣ إذا حلف بالطـــلاق الثلاث أن القرآن حرفوصوت وكان مقصوده أن أصوات العباد بالقرآن والمداد الذي يكتب به حروف القرآن قديمة أزلية حنث

القرآن الذي أنزله الله على محمد على هوهذه القرآن الذي أنزله الله على محمد على هوهذه المائة والأربـــع عشـــرة سورة حروفها ومعانيهـا ٠٠ لــم يحنث ، وكذا إذا كان مقصوده أنهذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم هــو كــلام الله حقيقة لا مجازا

الموت التصديق أن الله ينادى بصوت الصوت التصديق أن الله ينادى بصوت المحود المحالف ممن في عرف خطابه أن ظاهر هذه الآية ما هو مماثل المحالم صفات المخلوقين حنث ، وإن كان في طاهر خطابه أن ظاهرها هو ما يليق بالله لم يحنث ، وإن لم يعلم عرف أهل ناحيته في يحنث ، وإن لم يعلم عرف أهل ناحيته في محدد اللفظة ولم يكن سبب يستدل به على مراده وتعذر العلم بنيته فلا يحنث بالشك ، هذا على قول من يقول إن من حلف على شيء هذا على قول من يقول إن من حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه حنث يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه حنث المدين يقتض الحلف على المدين يقتض المدين يقتض الحلف على المدين يقتض المدين يقتض المدين يقتض المدين ا

۲۳۰ ج ۳۳ إذا كان نية الحالف أو سبب اليمين يقتضى الحلف على التزويج الأول ثم نكحت زوجا فطلقها جاز أن يزوجه المرة الثانية ، وإن كان السبب باقيا حنث

بالطلاق الثلاث أنه لا يطعمهم شيئا: إن كان نبته أو سبب اليمين يقتضى أنه امتنع لسبب وقد زال انحلت يمينه في أظهر قولي العلماء وقد زال انحلت يمينه في أظهر قولي العلماء ٢٣٥ ، ٢٣٥ ج ٣٣ امتنعت عليه زوجته من مجامعتها وكانت حاملا فحلف بالطلاق أن لا يجامعها بعد الولادة : إن كان حلف لسبب وقد زال فلا حنث في أظهر قولي العلماء ، وإن كان قصده الامتناع عن وطئها أبدا فهذا نوع آخر

۲۳۶ ج ۳۳ من حلف على معين لسبب كأن يحلف أن لا يدخل البلد لظلم رآه فيه ثم يزول الظلم أولا يكلم فلانا ثم يزول الفسق فأظهر القولين لا حنث ، ومن نهى عن دخول بلد أو كلام شخص لمعنى ثم ذال المعنى ذال المعنى ذال المعنى ذال المعنى عنه

٢٣٥ ج ٣٣ حلف على زوجته بالطلاق أن لا يطأها لست شهور ولم يكن بقي له غير طلقة ونيته حتى تنقضى المدة: إذا انقضت فله وطؤها ولا شيء عليه إذا لم تطالبه بالوطء عند انقضاء الأربعة

۲۳٦ ج ۳۳ إذا كانت نيته أو سبب اليمين يقتضى أنه لا يطؤها بملك اليمين كان له أن يتزوجها ويطأها، وإن كان ذلك يقتضى أنه لا يطؤها بحال : لا ملك ولا عقد حنث إذا فعل المحلوف عليه

٣١-٣٠٢ ومبلابنته مصاغا وحلف بالطلاق أن لا يأخذ منها شيئا منه واحتاج إن كان قصده أن لا يأخذ شيئا بغير طيب قلبها أو بغير إذنها فطابت نفسها أو أذنت لم يحنث

۱۸۳ ، ۲۲۶ ، ۲۵۰ ج ۲۸ المعاریض : المعاریض تباح عند الحاجة ، وقد تسمی کذبا باعتبار الإفهام وإن لـم تکن کذبا باعتبار الغایة السائغة ، فإن لم یکن علی ما یعنیه فهو الکذب المحض

٣٩٤ ج ٣٠ إذا كان عنده بعير وديعسة فسرق من جملة إبله فطلب السارق منه أن يحلف أنه كان البعير على ملكه ففيه تفصيل ١٦٢ ج ٣٣ إذا قال الطلاق يلزمني منك ثلاثا إن لم تحضري الدراهم فتبين أنها لم تأخذ الدراهم فلا حنث في أصح القولسين

# باب الشك في الطلاق

۲۰۵، ۲۰۹ ج ۲۰ لو قال إن كان غرابا فزوجته طالق وقال الآخر إن لم يكن غراب فزوجته طالق ففيها قــولان ۰۰، الصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فلا طلاق عليه

٣٧١ ، ٣٧٢ ج ٣١ إذا قال إحداكما طالق ومات اقرع بينهما

٣٣ ، ٢٤١ ج ٣٣ لو خاطب مسن يظنها أجنبية بالطلاق فتبين أنها امرأته لم يقسم الطلاق على الصحيح

# باب الرجعة

٩٠ ج ٣٢ اليهود لا رجعة عندهم بعد أن تتزوج غيره

٣٦ ج ٢٤ أثبت الرجعة في مسمى الطلاق بعد الدخول ، ولم يقسم طلاق المدخول بها إلى بائن ورجعي آ ج ٣٣ إذا أراد أن يرتجعها في المسدة فلسه ذلك بدون رضاها ولا رضا وليهسا ولا مهر ، وإن تركها حتى تنقضى المسدة فعليه أن يسرحها بإحسان فقد بانت منه فعليه أن يسرحها بإحسان فقد بانت منه الرجعة من الطلاق يستقل بها الزوج بمجرد كلامه

١٠٠ ج ٣٣ وألفاظ الرجمـــة هي الرد والإمساك ، وتستعمل في استدامة النكاح
 ١٢٩ ج ٣٣ ، ٣٣ ج ٣٣ الإشهاد في الرجمة والحكمة فيه دون الطلاق

٣٨١ ج ٢٠ ، ٧٣ ج ٣٢ الوطء رجعة مـع النية ، وهو أعدل الأقوال

٦ ج ٣٣ إذا أراد أن يتزوجها بعد انقضاء
 المدة جاز لكن بعقد

٣٨٠ ج ٢٠ الذي يطلق امرأته طلقه أو طلقتين ثم تتزوج من يصيبها ثم تعود إلى الأول تعود على ما بقي عند مالك وهو قول الأكابر من الصحابة وهو مذهب ٠٠٠

# فصل

٢٣٨ ج ١٩ قــ تحيض المرأة في الشهر ثلاث حيض ، إن قدر أنها حاضت ثلاثا في أقل من ذلك أمكن ، لكن إن ادعت انقضاء عدتها فيما يخالف العادة المعروفة فلا بد أن يشهد لها بطانة من أهلها

# فصل

۳۱۳ ، ۳۱۳ ج ۳۲ البینونة الکبری ۸۸ ، ۸۹ ، ۲۱ ج ۳۲ حرمت الزوجــة بعد ثلاث عقوبة للرجل لئلا يطلق لغير حاجة ۲۹۳ ، ۹۰ ج ۳۲ الحاجة تندفع بثلاث ۹۰ ج ۳۲ لو أبيح الطلاق بغير عدد ــ كما

كان في أول الأمر كان في ذلك من الضرر والفساد ما أوجب حرمته ، لم يكن الفساد لمجرد حق المرأة ٠٠٠

۳۰۹ ، ۳۱۰ ج ۳۲ لا تحرم الزوجة إلا بعد الطلقة الثالثة ولو نوى حرمتها

۹۲ ج۳۲، ۱۵۷، ۲، ۹۲ ج ۳۳ إذا طلقها ثلاث تطلیقات له في کل طلقة رجمة او عقد جدید (۱) فهنا حرمت علیه حتی تنکح زوجا غیره ـ النکاح المبیع ـ ولا یجوز عودها إلیه بنکاح تحلیل (۲)

٨ ج ٣٢ إذا طلقها ثلاثا قبل الدخسول
 لم تحل للأول

١٥٦ ج ٣٢ العبد الذي لا وطء فيه أو فيه ولا يعد وطؤه وطئا لا يحلها

١٠٩ ج ٣٢ القبول بأن المرأة إذا وطنها الزوج في الدبر تحل لزوجها قول باطسل ، ما يذكر عن المالكية وسعيد بن المسيب من عدم اشتراط الوطء قول شاذ

# كتاب ابديسء

٢٥ ج ٣٣ جمل الله المولي بين خيرتين :
 إما أن يفىء وإما أن يطلق

(۱) وتقدم البحث في طلاق السنة وطلاق البدعة ص ۳۰۸ (۲) وانظر ص ۲۹۰

٣٨١ ج ٢٠ ، ٨٢ ج ٣٢ ، ١٦ ج ٣٣ ومذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث وغيرهم أنه عند انقضاء أربعة أشهر يوقف: إما أن يغيء وإما أن يطلق

٣٠٩ ج ٣٥ ، ٢٨١ ج ٢٠ من جعل الإيلاء طلاقا مؤجلا فقوله مرجوح

٥٢ ج ٣٣ ، ٢٥٠ ـ ٢٥٣ ج ٣٥ إذا فاء لم
 تسقط الكفارة ، الحكمة في فرض الكفارة
 في الأيمان

۲۰۲ ، ۳۲۱ ج ۳۰ التكفير قبل الحنث ۱٦ ج ۳۳ إلزام المولي بالفرقة إذا لم يف في مدة التربص

كتاب الظهار

٨ ج ٣٤ إذا قال أنت علي حرام مثل أمي
 فهو مظاهر

۲۹۵ ج ۳۲ ، ۷۶ ، ۲۹۰ ج ۳۳ ، ۳۹۵ ج ۳۰۹ و ۳۰۹ به ۳۰۹ ج ۳۳ لو نوی بلفظ الظهار الطلاق لم يقع ولو نوی بالحرام الطلاق لم يقع

ه ج ٣٤ إذا قال لامرأته أنت على مثل أمي وأختى ومقصوده في باب النكاح فهو ظهار ه، ٦ ج ٣٤ إذا تزوج وأراد الدخول الليلة الفلانية وإلا كانت عندي مثل أمي وأختى ولم تتهيأ له ذلك الوقت لم يقع عليه طلاق، ويكون مظاهرا، فإذا أراد الدخول كفر

ر ج ٣٤ إذا قال إن بقيت أنكحك أنكع أمي تحت ستور الكعبة : إذا نكحها فعليه كفارة الماء

٧ ج ٣٤ إن أراد أنها عندى مثل أمي في
 الامتناع عن وطثها والاستمتاع بها ونحو ذلك
 مما يحرم من الأم فهو مظاهر

۷ ج ۳٤ وإن نوى انها محرمة على كامي
 فهو مظاهر في مذهب ٠٠٠

 ٨ ج ٣٤ إذا قال لامرأته بائن عنه إن رددتك
 تكوني مثل أمي وأختى فالأحوط عليه كفارة ظهار

ه ج ۳٤ قال لامرأته أنت علي مثل أمي
 وأختى ــ وكان مقصوده في الكرامة ــ لاشىء
 عليه

٧ ج ٣٤ إذا أراد أنها مثل أمي أنها تسترنى
 ولا تهتكني ولا تلومني أدب إن لـــــم يكن
 جاهلا ، ولا تحرم عليه

٨ ج ٣٤ إذا قالت زوجته أنت على حسرام مثل أبي وأمي وقال لها أنت على حرام مثل أمي وأختى فلا طلاق ، إن استمر النكاح فعلى كل منهما كفارة ظهار قبل أن يجتمعا

#### فصل

٥٧ ، ٥٨ ج ٣٣ الصيغ التي يتكلم بها الناس
 في الظهار ثلاثة أنواع (١) « تنجيز » : كأنت
 علي كظهر أمي أو الحل علي حرام

۸۵ ، ۷۶ ، ۷۰ ج ۳۳ ، ۳۲۰ ج ۳۵
 (۲) « صيغة قسم » : الحل علي حرام لأفعلن
 کذا أولا أفعله ، للعلماء فيها ثلاثة أقوال
 (۱) إذا حنث لزمه ما حلف به (۲) لا يلزمه
 شىء (۳) يلزمه كفارة يمين وهو أقوى

٣١٩ ـ ٣٢٣ ج ٣٥ ، ٧٤ ، ٥٥ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ١٦١ ج ٣٣ (٣) د صيغة تعليق ، إذا حلف بالظهار أو الحرام على حث أو منع كقوله إن فعلت هذا فأنت علي كظهر أمي أو حرام فعليه كفارة يمين إذا كان مقصوده عدم الفعل وعدم التحريم ، وألزمه أصحابنا إذا حنث بالظهار

۳۲۲ ، ۳۲۳ ج ۳۵ بخلاف ما ، لو أراد ثبوت التحريم أو الظهار فإنسه يلزمه ما أوقعه ولا يجزيه كفارة يمين ، أمثلة

٣٢٢ ، ٣٢٣ ج ٣٥ ينبغي أن نخيره إذا حنث بين الوفاء بالتحريم وبين تكفير يمينه

٢٤٧ ج ٣٣ أحمد في المشهور عنه يصحح الظهار قبل الملك ٠٠

٣١٥، ٣١٦ جـ٣٥ ويصبع الاستثناء في الظهار ٣١٨ جـ ٣٥ لا يجوز الوطء قبل رفع هذا التحريم بالكفارة

٥ ـ ٨ ج ٣٤ ، ٣١٧ ، ٣٥٢ ج ٣٥ إذا أراد
 إمساكها فلا يحل له الوطء حتى يكفر باتفاقهم
 ٣٤٤ ، ٣٤٥ ج ٣٢ تداخل الكفارات

#### فصل

۸۹ ج ۳۳ ، ۳۱۷ ج ۳۵ عوقب المظاهـــر بالكفارة الكبرى ولم يحصل ما قصده مـــن الطلاق

٦ ج ٣٤ كفارة الظهار ٠٠

٢١٦ ج ٧ هل يجزئ عتق الصغير

#### فصل

۱۳۹ ج ۲۱ الترتيب واجب في صدوم الشهرين ، إذا قطع لعذر لا يمكن الاحتراز منه لم ينقطع التتابع الواجب

٧٢ ، ٧٢ ج ٢٥ لا تدفع الكفارة إلا لمن يأخذ لحاجة نفسه

۲۸۲ ج ۱۰ ، ۳۶۹ ـ ۳۵۲ ج ۳۵ طعام الكفارات يرجع فيه إلى العرف ، ليس مقدرا في الشرع

٣٥١ ج ٣٥ الأدم هل هو واجب ٣٥٢ ، ٣٥٣ ج ٣٥ ولا يجب التمليك

# كتاب اللعان

۳۸۳ ج ۲۸ یجوز للزوج أن یقذف امراته إذا زنت ولم تحبل من الزنا

٣٢٣ ج ١٥، ١١٧ ج ٣٢ أذن الله للقاذف إذا كان زوجها أن يلاعن ٥٠٠، وجعل ذلك يدفع عنه حد القذف ، كما لو أقام على ذلك أربعة شهود ، حكمة ذلك

٣٥١ ج ١٥ شهادة الزوج أربع شهادات ٠٠ لا توجب الحد على امرأته

٣٨٣ جـ ٢٨ إذا قذفها فإما أن تقر بالزنا وإما أنتلاعنه فيدرأ عنها العذاب

٣٩٠ ج ٢٠ ، ٣٥١ ج ١٥ يقام الحد على المرأة إذا لم تلتمن عند مالك وظاهر الكتاب والسنة يوافقه

في ذلك وإن لم يكن بينة « إن جات به ٠٠ » في ذلك وإن لم يكن بينة « إن جات به ٠٠ » « لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها » ٣٧٤ ج ١٥ مضت السنة بالتفريق بيين المتلاعنين ، سواء حصلت الفرقة بتلاعنهما أو احتاجت إلى تفريق حاكم ، أو حصلت عند انقضاء لعان الزوج

۱۲ جـ۳۵ البينة : قيل امرأة واحدة، وقيل امرأتان ، وقيل أربع

٣٨٣ ج ٢٨ ، ٣٢٤ ج ١٥ إن حبلت من الزنا وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدها لئلا يلحق به من ليس منه

١٥٤ ج ٣٢ إذا علم المحلل أن الولد ليس منه فعليه أن ينفيه بلعان

#### فصل

## ما يلحق من النسب

10 ، 17 ج ٣٤ إذا ولدت لأكثر من سئة أشهر من حين دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد، مثل هذه القضية وقعت في زمين الصحابة

۲۲ ، ۲۱ ، ۳۷ ج ۷ ، ۳۷۵ ج ۳۱ ، ۱۵ ج ۳۲ ، ۲۱ ج ۳۲ و الولد للفراش وللعاهر الحجر ،

۱۲۹ ج ۳۲ ، ۱۲ ج ۳۵ لا يحتاج النسب إلى الإشهاد على ولادة امرأته

۱۲ ج ۳۶ لو ادعت أنها ولدته في حال يلحق به نسبه إذا ولدته وكانت مطلقة وأنكر أن تكون ولدته لـــم تقبل في دعـوى الولادة إلا ببينة ، ويكفى يمينه أنه لا يعلم أنها ولدته ١٧ ج ٣٢ ، ١١٠ ج ٣٣ تزوج ولم يدخل بها فولدت بعد شهرين :

۱۲ ج ۳٤ إذا انقضت عدتها ومضى لها أكثر الحمل ثم ادعت وجود حمل من الزوج الأول المطلق لم يقبل قولها

لا يلحقه الولد باتفاق المسلمين

۱۱ ـ ۱۳ ج ۳۶ تزوج وأقامت معه خمسة عشر يوما ثم طلقها الطلاق البائن وتزوجت بآخر بعد إخبارها بانقضاء العدة ثم طلقها الثاني بعد ست سنين وجاءت ببنت وادعت أنها من الأول: لا تلحق بالأول

۱۳ ج ۳۶ لو قالت ولدته ذلك الزمن قبل أن يطلقني لم يقبل قولها ، القول قوله أنها لم تلدها على فراشه

۱۳ ج ۳۶ ولو قالت وضعت هذا الحمل قبل أن أتزوج بالثاني وأنكر الزوج الأول فالقول قوله أنها لم تضعها قبل تزوجها بالثاني ، لا سيما مع تأخر دعواها ، تأخر الدعوى المكنة في هذه المسائل ونحوها

۱۱ ، ۱۷ ج ۳۶ ادعت مطلقته بعد ست سنين ببنت وبعد أن تزوجت بزوج آخر فألزمه بعض الحكام باليمين : عليه اليمين أنها لم تلدها في العدة ، أو أنها لم تلدها على فراشه ، أو أنها لم تلدها على فراشه ، أنها لم تلدها في بيته بحيث أمكن لحوق النسب به ، أما إذا تزوجت بغيره وأمكن أنها ولدتها من الثاني فليس عليه اليمين أنها لم تلدها ، وإذا حلفت أنها لم تلدها قبل نكاح الثاني ،

١٧ ج ٣٤ إذا أكره على الإقرار لم يصـــح إقراره

١١ ج ٣٤ اشترى جارية واعترف بوطئها :
 يلحقه الحمل إذا وضعت لمدة الإمكان

۱۱ جـ۳۵ لكن إذا ادعى الاستبراء ففي قبول قوله وتحليفه نزاع

۱۱ ج ٣٤ وليس له أن يبيع الحمل ولا أمه ٣٢٧ ، ٣٢٩ ، ٣١ ، ٣٢٩ ، ٣٢ ج ٦٧ أو زنا فالولد ج ٢٩ من وطئ أمة غيره بنكاح أو زنا فالولد للسيد ، إذا اشتراها ممن يظن أنه مالك لها أو تزوجها يظنها حسرة فهو المغرور وولده حر ، وأوجبوا للسيد بدل الولد

٣٧٤ ج ٣١ إذا زنى بجارية أبيه أو أمه وهي تزني بغيره فجات بولد لحقه نسبه إذا استلحقه في حياته إذا لم يكن له أب يعرف غيره

۲۷۷-۲۷۷ جـ ۳۱ من أذن لولده أن يستمتع بجاريته إذنا يدل على التمليك فولده حــر لاحق النسب ، وإن قدر أن الأب لم يصدر منه تمليك بحال واعتقد الابن أنه قد ملكها كان ولده حرا ونسبه لاحق ولا حد عليه ٢٧٩ جـ ٣١ وإن اعتقد الابن أنه لم يملكها ولكن وطئها بالإذن فهذا ينبني على الأصــل

۲۷۹ ج ۳۱ فإن الناس اختلفوا فيمن وطئأمة غيره ياذنه ٠٠٠

الثاني

يلحق بأبيه الزاني إذا استلحقه عند طائفة يلحق بأبيه الزاني إذا استلحقه عند طائفة من العلماء « الولد للفراش » إذا كان للمرأة زوج ، بنت الملاعن ينقطع نسبها من أبيها ، لكن لو استلحقها لحقته وإن كانا لا يتوارثان لاكن لو استلحقها لحقته وإن كانا لا يتوارثان الأحكام دون بعض ٠٠٠

17\_17 ج 78 ، 77 ، 77 ج ٣٢ كل نكاح اعتقد الزوج أنه سائغ إذا وطء فيه لحقه الولد ولو كان باطـــــلا ، سواء كان الناكع مسلما أو كافرا

۱۳ ج ۳۶ اليهودي إذا تزوج بنت أخيسه لحقه نسبه وورثه

12 ج ٣٤ والمسلم الجاهل لو تزوج امرأة في عدتها ــ كما يفعل جهال الأعراب ــ ووطئها يمتقدما زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثــه

١٤ ج ٣٤ ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة
 النكاح بل الوله للفراش

11 - 17 ج ٢٦ ، ٢٩ ، ٣٨٣ ، ٣٨٣ ، ٣٢٠ ج ٣٢٠ من تكم امرأة نكاحا فاسسدا متفقا على فساده أو مختلفا في فساده أو مختلفا في فساده أو مختلفا في فساده أو وطئها يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة فإن ولده منها يلحقه نسبه ، وهو حر

١٥ ج ٣٤ وإن كان القول الذي وطئ بـــه
 ضعيفا كمن وطئ في نكاح المتعة أو بلا ولي
 ولا شهود

١٣ - ١٦ ج ٣٤ طلق امرأته ثلاثا وأفتاه
 مفت بأنه لم يقع الطلاق فقلده ووطئها: من
 قال إنه ولد زنا فهو في غاية الجهل ٠٠

١٠ ج ٣٤ لو استلحق مجهول النسب وقال
 إنه ابني لحقه إذا كان ذلك ممكنا ولم يدع
 أحد أنه ابنه

٥٥ ، ٦٧ ج ٣٢ الأولاد تبع لأمهم في الحرية والرق سواء ولدوا من زوج أو زنا ، ولو كانت الام معتقة أو حرة الأصل والأب معلوكا كان أولاده أحرارا

ه ، ٦٧ ج ٣٢٦ ، ٣٢٦ ج ٢٩ أما النسب والولاء فهم ينتسبون إلى أبيهم ، وإن كان الأب عتيقا والأم عتيقة كانوا منتسبين إلى موالى الأب ، وإن كان الأب مملوكا انتسبوا إلى موالي الأم فإن عتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من موالى الأم إلى موالى الأب

٥٥ ، ٦٧ ج ٣٢ ويتبع خيرهما دينا

## كتاب العدد

٣٤٨ ، ٣٤٩ ، ٣٣٣ ، ٣٣٤ ج ٣٢ لفظ العدة في كلام السلف يقال على القروء الثلاثة وعلى الاستبراء بحيضة

٣٤٤ ، ٣٤٦ ، ٣٤٨ ج ٣٢ العسمة حيث وجبت فيها حق للأزواج

٣٤٨ جد ٣٢ استبراه الرحم لا بد منه في كل موطوعة

٣٢٨ ج ٣٢ ( وَٱلْمُطَلَّقَتُ يُثَرَبَّقُونَ إِأَنْفُسِهِنَ ثَلَثَةً يُورِي ) قُرُورِي )

۱۰ ج ۳۳ / ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۳۳۲ ج ۳۲ الخلع فسخ / مما اعتضد به القائلون بأنه فسخ كأحمد وغيره ، والذين اتبعوا ما نقل عن الصحابة من أنه طلقة بائنة من الفقهاء ظنوا تلك نقولا صحيحة

٣٣٦ ، ١١١ ج ٣٢ الفرقة الحاصلة باختلاف الدين فسنخ ليست طلاقا

٣٣٣ ج ٣٢ من الفسوخ التي تجب فيها العدة

٢٣٣ ج ٢١ المس بدون شهوة لا يوجب العدة

#### فصل

#### المتدات ست

197 ، 197 ج 19 (١) الحامل المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل لا بأبعد الأجلين ٩٨ ج ٣٤ إذا ألقت سقطا انقضت به العدة، وسواء كان قد نفخ فيه الروح أولا إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان فإن لم يتبين ففيه نزاع

١١ ج ٣٤ استدلال الصحابة على إمكان كون
 الولد لستة أشهر (١)

۲۲ ـ ۲۲ ج ۳۶ إذا أحبت أن تسترضع لابنها لتحيض أو تشرب ما تحيض به فلها ذلك

۲۶ ج ۳۶ لو شــربت دواء قطع الحيض أو باعد بينه كان طهرا

## (٢) المتوفي عنها بلا حمل منه

۲۷ ، ۲۸ ج ۳٤ المتدة عدة وفاة تتربص
 أربعة أشهر وعشرا

٣٧١ – ٣٧٣ ج ٣١ إذا كان الطلاق رجعيا في الصحة أو المرض ومات قبل انقضاء العدة فهل تعتد عدة الطلاق ؟ أو عدة الوفاة ؟ أو أطولهما ؟ أظهرها أنها تعتد أبعد الأجلين ٢٥ جـ٣٤ قال لها في مرض موته أنت طالق ثم أنكر ما وقع منه من الطلاق ومات : عليها عدة الوفاة مع عدة الطلاق إن كان عقله حاضرا حين تكلم بالطلاق : وإن كان عقله غائبا لم يلزمها إلا عدة الوفاة

٣٧٢ ، ٣٧٣ جـ ٣١ إذا ورثت المبتوتة في مرض الموت فقيل تعتد أبعد الأجلين ، وقيل عدة الطلاق فقط

٣٧١ ـ ٣٧٣ ج ٣١ إذا طلق إحدى زوجتيه ومات قبل البيان فالأظهر وجوب العدتين على كل منهما

## (٣) الحائل ذات الأقراء

279 ج ٢٠ ، ١١ ج ٣٣ ، ١١٢ ج ٣٣ الأقراء عند أكابر الصحابــة هي الحيض لا الأطهار

(١) انظر لحوق النسب

۱۱ ج ۳۳ ، ۱۱۲ ج ۳۲ ، ۷۹۹ ج ۲۰
 لا تنقضى العدة حتى تنقضى الثالثة لا بالطعن
 فيها وهو مذهب ٠٠٠

٣٤٠ ، ٣٤٣ ، ٣٤٣ جـ ٣٢ الحكمة في أمر المطلقة بالتربص ثلاثة قروء

٣٤١ ، ٣٤٢ ج ٣٢ المطلقة آخر ثـــلاث تطليقات تعتد بثلاث حيض ، فإن كان من العلماء من قال إنما عليها الاستبراء بحيضة فله وجه قوي

٣٤١ ، ٣٤٢ ج ٣٢ « أمر فاطمة بنت قيس لما طلقها آخر ثلاث تطليقات أن تعتد ،

٣٤٢ ج ٣٢ أمرهـا أن تعتد في بيت أم مكتوم ، ثم أمرها بالانتقال إلى بيت أمشريك

٣٤١ ج ٣٢ أم الولد تعتد بعد وفاة زوجها بحيضة عند أكثر الفقهاء

۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ۳۳۳ ج ۳۲ إذا أعتقت اعتدت بحيضة

ج ۲۲، ۲۰ ج ۳۳ ثبت بدلالـــة الكتاب وصريح السنة وعن أكابر الصحابة وغـــير واحد من السلف أن المختلعة ليس عليهـــا إلا استبراء بحيضة لا عدة كعدة المطلقة وهو إحدى الروايتين عن أحمد ٠٠ وقول عثمان وابن عبر في آخر قوليه و ٠٠، وهو الصحيح ٠ ما روى عن بعض الصحابة أنها تعتد بثلاث لا يصح

٣٢٣ ـ ٣٦٧ ، ٣٣٤ ـ ٣٦٩ ، ٣٦٧ ج٣٦٣ الأحاديث في ذلك وطرقها ، حديث امرأة ثابت بن قيس ، وحديث الربيع

٣٢٨ ، ٣٢٩ ، ٣٣٦ ، ٣٤٠ ، ٣٤٢ ـ ٣٤٢ ـ ٣٤٤ ج ٣٤٢ مغنيــه ، ج ٣٢ احتــج أبو محمد في « مغنيــه ، بـ ( وَالْمُطَلَّقَتُ ٠٠ ) وبأنها فرقة بعـــه الدخـــول في الحياة فكانت ثلاثة قروء ، الجواب

٣٢٩ ـ ٣٣٣ ج ٣٢ اعتراض ابن حزم على حديث عبد الرزاق ومعارضته خبر الربيع وحبيبة « أمرهـا أن تعتد » الاعتـداد يستعمل عندهم في الاعتداد بحيضة

٣٣٤ ، ٣٣٥ ج ٣٢ قد يكون أحمد ثبت عنده في المختلعة فرجع إليها

۳٤٠ ، ٣٤١ ج ٣٢ والاعتبار يؤيد هذا القول لأنه لا سكني لها ٠٠٠

٣٤١ ، ٣٤٢ ج ٣٢ إن قيل هذا ينتقض بالمطلقة آخر ثلاث تطليقات فإنها تعتد ثلاث حيض

٣٤٣ـ٣٤٢ ج٣٢ مما يوضع هذا أن العلماء إنما يوجبون في المسبيات استبراء بحيضه وهو اعتداد من وطء زوج يلحقه النسب ووطؤه محترم « أتى على امرأة مجع ٠٠ » « نهى أن يستقي الرجل ماءه ٠٠ »

٣٤٣ ، ٣٤٣ ج ٣٣ لو تحاكم إلينا الكافر حو وامرأته في العدة ثم طلق امرأته ألزمناه بثلاثة قروء

٣٤٧ ، ٣٤٨ ج ٣٢ مما يؤيد أن الخلع ليس فيه إلا استبراء بحيضة

المدين ا

# (٤) من فارقها حيا ولم تحض لصغرأو إياس

۷ ج ۳۳ ، ۱۹ ، ۲۰ ج ۲۶ من لا تحیض والآیسة عدتها ثلاثة أشهر ، لا تعتد بقروء ولا بحمل

۲۱ ، ۲۱ ج ۳۶ تزوج امرأة ولها عنده أربع سنين لم تحض وقبل زواجها كذلك فطلقها ثلاثا تعتد عدة الآيسات

١١ ج ٣٤ ، ٣٤ ج ١٩ نزاع العلماء في الإياس ، إذا انقطع دمها ويتست من أن يعود فقد يتست من المحيض ولو كانت بنت أربعين ، ثم إذا تربصت وعاد اللم تبين أنها لم تكن آيسة ، وإن عاودها بعد الأشهر الثلاثة فهو كما لو عاود غيرها من الآيسات والمستريبات

١٩ ج ٣٤ الإياس لا يثبت بقول المرأة

(٥) من ارتفع حيضها ولم تدر سببه ٢٠ ج ٣٤ المستريبة التي لا تدري ما رفع

حيضها هل هو ارتفاع إياس أو ارتفـــاع لعارض ثم يعود كالمرض والرضاع

۲۱ ، ۲۳ ، ۱۹ ج ۳۶ من ارتفع لعارض کالمرض والرضاع تنتظر زوالــه وتحیض باتفاق العلماء

الولادة ٠٠ وبعد ثلاثة شهور رغب فيها من الولادة ٠٠ وبعد ثلاثة شهور رغب فيها من يتزوجها: تبقى في العدة حتى تحيض ثلاث حيض ، وإن تأخر ذلك إلى انقضاء عسدة الرضاع ، إن أحبت أن تسترضع لابنها لتحيض أو تشرب ما تحيض به فلها ذلك لا تدرى ما رفعه أجلت سنة فإن لم تحض فيها زوجت في أصع قولي العلماء ، وهو فيها زوجت في أصع قولي العلماء ، وهو للشافعي ٠ ومذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد تمكث حتى تطعن في سن الإياس في الجديد تمكث حتى تطعن في سن الإياس الآيسات ، هذا القول ضعيف جدا مع ما فيه من الضرر العظيم

٢٤٠ ج ١٩ إذا عاودها الدم ٠٠

۲۲ ، ۲۲ ج ۳۶ كانت تحيض وهي بكر فلما تزوجت ولدت ستة أولاد ولم تحض وفارقها وهي مرضع وأقامت نصف سئة ولم تحض فزوجها حاكم وبلغ قاضيا آخر فضرب الزوج مائة وطلق عليه ٠٠

۲۲ ج ۳۶ شابة كانت عادتها أن تحيض فشربت دواء فانقطع عنها الدم ثم طلقت : إن كانت تعلم أن الدم ٠٠ يأتيها فيما بعد فعدتها ثلاث حيض ، وإن كان يمكن أن يعود وأن لا يعود فإنها تتربص سنة

١٩ ج ٣٤ إذا طعنت في سن الإياس لـــم | ٣٤٩ ج ٣٢ لو وطئت امرأته بشبهة لـــم تحتج إلى تأجيل

> ١٠٥ ج ٣٢ إذا أقر أنه طلق امرأته من مدة تزيد على المدة الشرعيية وكان فاسهقا أو مجهولا لم يقبل قوله في إسقاط العدة ، وإن كان عدلا وقد أخبرها لما قدم أنه طلق من مدة كذا: فهل تعتد من حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة أو من حين الطلاق

## (٦) امرأة المفقود

٥٧٦ ـ ٨٨ ج ٢٠ ، ٤٨ ج ٣٠ امرأة المفقود لما أجلها عمر أربع سنين أمرها أن تتزوج بعد ذلك ثم لما قدم المفقود خره بن امرأته ومهرها ، اتبعه فيه أحمد وغيره ، من خالف عمر لـم يكن عنده من الخبرة بالقياس ما عند عمر ٠٠٠

٥٧٨ ج ٢٠ إن قيل المفقود المنقطع خبره تبقى امرأته إلى أن يعلم خبره ٠٠٠ فهذا لم تأت الشريعة بمثله

#### فصل

۲۹ ، ۲۹ ج ۳۶ تنقضي عدة المتوفي عنها بمضى أربعه أشهر وعشر من حين الموت وإن لم تحد

TEA / 111 . 110 . TO1 . TTO . TE. جـ ٣٢ إذا مضت السنة بأن المختلعة إلما عليها اعتداد بحيضة \_ الذي هـــو استبراء \_ فالموطوءة بشبهة والمزنى بها أولى بذلك ، وهو إحدى الروايتين / لئلا يختلط مـــاء الواطيء الثانى بماء الزاني

٣٤٨ ، ٣٤٩ ، ٣٥٢ ج ٣٢ والمنكوحـــة نكاحا فاسدا أولى من المختلعة ٠٠

يزل نكاحه ويعتزلها حتى تعتد

٠٨٠ ج ٢٠ ، ١٤٤ \_ ٢٥٣ ج ٢٣ ، ١٩، ٢٠ ج ٢٤ تداخيل العدتين وطئت بشبهة أو تزوجت في عدتها : مذهب مالك أنهما لا يتداخلان بل تعتد لكل واحد منهما وهو المأثور عن عمر وعلى وهو مذهب الشافعي وأحمد ، أبو حنيفة لا يوجب إلا عدة واحدة من الثاني وتدخل فيها بقية عدة الأول ،

١٩ ، ٢٠ ج ٣٤ طلقها في ٢٨ ربيع الأول وجاءها دم الحيض مرة ثم تزوجت في ٢٣ جمادي الآخرة من السنة وادعت أنها حاضت ثلاث حيض فلما علم الزوج الثانى طلقها في العشر من شعبان من السنة وادعت أنها آيسة : عليها عدتان : عدة للأول وعدة من وطء الثاني ونكاحسه فاسد لا يحتاج إلى طلاق ، فإذا لم تحض إلامرة فتعتد العدتين بالشبهور سنة أشهر بعب فراق الثاني إذا كانت آيسة ، وإن كانت مستريبة كان سنة وثلاثة أشهر ٠٠٠

٢٦ ج ٣٤ تزوجها من ثلاث سنين وذكرت أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين وكان قد طلقها ثانيا على هــنا العقد المذكور: إن صدقها في كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة فالنكاح باطل ، وعليه أن يفارقها ، وعليها إكمال عدة الأول ثم تعتد من وطء الثاني ، ثم تزوج مــن شاءت فإن كانت حاضت قبل أن يطأها الثاني فقد انقضت عدة الأول

الأول وجب التفريق بينهما حتى تقضى الأول وجب التفريق بينهما حتى تقضى العدة من الأول بالوضع ، والعدة من الثاني فيها خلاف : إن كان يعلم أن النكاح محرم فالصحيح أنه لا بد من ذلك ، وإن كان يعتقد صحة النكاح فلا بد أن تعتد من وطم الثاني

١٤ ج ٣٤ لا تحسب العدة إلا من حين ترك
 الوطء

٣٤٩ ــ ٣٥٣ ، ٧٦ ج ٣٢ هل يجوز للثاني أن ينكحها في عدتها منه ، وكذلك الواطيء بشبهة ومن نكحها نكاحا فاسسده ٠٠٠ ولأحمد في هذا الأصل روايتان

٣٥٠ ج ٣٢ له أن ينكع المختلمة في عدتها

٣٥٢ ج ٣٢ لو وضعت ولدا بعد اعتدادها من الأول وأمكن كونه منهما عرض عسلى القافة

٧٩ ج ٣٣ من طلقها الثانية أو الثالثـــة
 بنت على عدتها ولم تستأنف

٢٨ ج ٣٤ لا يحل الأزواجه أن يتزوجن بغيره أبدا لا في العدة ولا في غيرها بخلاف غيرهن ، وعلى المسلمين احترامهن ٠٠٠

#### فصل

#### الإحداد

۱۳۸ ، ۱۳۹ ج ۲۶ ثلاثة أيام يجوز فيها ما كان محظور الجنس

٩٠ ج٣٦ ، ٣٦٩ ج ٢٤ « لا يحل لامرأة٠٠
 أن تحد على ميتفوق ثلاث إلا على زوج٠٠٠ »

۲۷ ، ۲۹ ج ۳۶ تجتنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها

۲۷ ، ۲۹ ج ۳۶ ویجوز لها أن تأکل کلما
 أباحه الله کالفاکهة واللحم ـ لحم الذکر
 والأنثى ـ وتشرب ما يباح من الأشـــربة
 وتشم الفاکهة

۲۷ ج ۳٤ ويجوز أن تلبس ثياب القطن والكتان وغير ذلك مما أباحه الله ، وليس عليها أن تصنع ثيابا بيضا أو غير بيض للعدة ، بل يجوز لها لبس المقفص

٢٧ ج ٣٤ لا تلبس الأحسر الصافي والأزرق
 الصافي

٢٧ ج ٣٤ ولا يحرم عليها شغل من الأشغال المباحة كالتطريز والخياطة والغزل وغير ذلك مما تفعله النساء

٢٨ ج ٣٤ ويجوز لها سائر ما يباح لها
 في غير العدة مثل كلام من تحتاج إلى كلامه
 من الرجال إذا كانت متسترة وغير ذلك

#### فصل

٢٨ ، ٢٧ ج ٣٤ المتوفي عنها تعتد في بيتها
 ٢٧ ج ٣٤ وتلزم منزلها فلا تخرج بالنهار
 إلا لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة

٢٨ ج ٣٤ إن خرجت لأمر يحتاج إليه ولم
 تبت إلا فيه فلا شئء عليها

٢٩ ج ٣٤ قعدت في عدته أربعين يوما ولم تقدر مخالفة السلطان فسافرت إلى القاهرة:

إن كان قد بقي من عدة الوفاة شيء فلتتمه في بيتها

٢٩ ج ٣٤ ليس لها أن تسافر في العدة من الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة ٢٩ ج ٣٤ و تجتمع بمن يجوز لها الاجتماع به في غير العدة

٢٨ ج ٣٤ إن خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة أو تركت الإحداد فلتستغفر وتتوب ولا إعادة عليها

#### باب الاستبراء

۳۰ ج ۳۸، ۳۸۰ ج ۳۱ إذا اشترى جارية لم يحل له وطؤها قبل استبرائها باتفاق الأثمة

٣٤٢ ــ ٣٤٤ ج ٣٢ لا يحل لأحد أن يطأ المسلمين المسبية قبل استبرائها باتفاق المسلمين

۳۲۲ – ۳۶۲ ج ۳۲ ، ۲۰۰ ج ۳۶۲ ج ۳۶۱ ، ۳۵۲ ج ۳۲ ، ۲۰ ج ۳۱ « من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فسلا یست ماء زرع غیره » « أتى عسلى امرأة مجع عسلى باب فسطاط ۰۰ »

۲۰۰ ج ۲۹، ۳۳۸، ۳۳۹ ج ۷۰، ۷۰، ۷۰ کا ۲۰۰ ج ۲۰، ۲۰، ۲۰ کا ۲۰ ج ۲۵ و ۲۷ تفسع ولا غیر ذات حمل حتی تستبراً ، قاله فی رقیق السبی ، ولم یقل مثل ذلك فیما ملك بارث أو شراه أو غیره

٣٣٩ ج ٣٢ الإماء اللاتي يبعن على عهده لم يكن يوطأن في العادة ٠٠٠

۲۰۰ ج ۲۹، ۳۳۹، ۳۲۰ ج ۲۰، ۲۰۰ به ۲۰۰ به ۲۰۰ به ۲۰ ج ۲۰، ۲۰۰ به الواجب أنه إن كانت توطأ لم يحل وطؤها حتى تستبرأ لئلا يسقي الرجل ماء زرع غيره، وإن علم أنه لم يكن سيدها يطؤها : إما لكونها بكرا أو لكون السيد امرأة أو صغيرا أو قال ـ وهو صادق ـ لم أكن أطؤها لم يكن لتحريمها وجه

٣٤٥ ج٣٢ لا يوجبون الاستبراء إذا أعتقها وتزوجها إذا لم يكن البائـــع قد وطئها ويوجبونه إذا لم يعتقها

٣٤٥ ج ٣٢ ، ٣٠ ج ٣٤، ٧١ ج ٣٤ لا يجوز في أحسد قولي العلماء أن يبيعها الواطئ حتى يستبر ثها ، لو اشترى جارية وباعها قبل أن يستبرئها لم يكن عسلى الشترى الثاني إلا استبراء واحد

930 ج ٣٢ لو اشترى أمة قد اشترك في وطنها جماعة فهل عليها استبراء واحد أو تستبرأ لكل من الشريكين استبراء إذا كانت في ملكهما

٣٤٥ ج ٣٢ إذا باعاما لغيرهما فلا يجب على المسترى إلا استبراء واحد

۳۳۸ ، ۳۷۹ ج ۳۲ ، ۲۰۵ ج ۱۹ « لا توطأ حامل حتى تضم ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ،

المحديث المحد

## كتاب الرضاع

٥٠ ج ٣٤ إذا وطئها زوج ثم ثاب لها لبن نشر الحرمة

٣٦ - ٤١ ، ٤٦ ، ٤٨ ج ٣٤ **العرمسات** بالرضاع

۳۱ ، ۳۲ ، ۳۹ ، ۶۹ ، ۶۳ ج ۳۶ « يحرم من النسب »

۳۱ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۹۹ ، ۳۱ جد ۳۲ ، ۳۱ من الرضاع ما يحرم من الولادة »

۳۷ ـ ٤١ ج ٣٤ قد استثنى بعض الفقهاء المستأخرين من هـــذا العموم صورتــين وبعضهم أكثر ، وهو خطأ إيضاحه (١)

۳۰ ، ۲۲ ـ ۲۸ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۷۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۱ با ۳۲ ج ۲۱ الرضاع المحرم فيه ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد (۱) يحرم قليله وكثيره وهسو مذهب مالك وأبي حنيفة ، واحتجوا بـ ۰۰۰ (۲) لا تحرم الرضعتان ويحرم ما فوق ذلك ، وهسو مذهب طائفة منهم أبو ثور وغيره واحتجوا بـ « لا تحرم الرضسسعة والرضسعتان و « الإملاجتان » و « الإملاجتان »

۲۲ ، ۳۵ ، ۲۲ \_ ۲۶ ، ۹۰ ج ۳۶ ولم يحتجوا بحديث عائشية قالوا ٠٠٠ (۳) لا يحرم إلا خبس رضعات ، وهيدا مذهب الشافعي وظاهير مذهب أحميد

واحتجوا بـ « إن مما نزل من القرآن عشر رضعات ٥٠٠٠ وجه الدلالة منه وبـ «أرضعيه خمس رضعات ٥٠٠ » وأجابوا عن حجـــج أولئك ٥٠٠٠

٥٥ ـ ٤٨ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٦٠ ، ٦٠ ، ٢١ ، ٢١ ، ٣٠ ، ٤٤ ، ٣٩ ج ٣٤ الرضاع المحرم ما كان في الحولين قبـــل الفطام ، وما كان بعد تمام الرضاعة فليس منها ٥٥ ، ٦٠ ج ٣٤ « إنما الرضاعة من المجاعة » وه ، ٦٠ ج ٣٤ « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام » وإن ابنى مات في الثدي »

٣٩ ج ٣٤ فيمن رضع قريبا من الحولين نزاع ٠٠

٣٩ ، ٦٣ ، ٤٤ / ٥٩ ، ٦٠ ج ٣٤ رضاع الكبير لا يحرم عند جمهور العلماء الأنمسة الأربعة وغيرهم / واحتجوا بـ ٠٠

۱۰ ج ۲۶ ، ۳۳۹ ج ۱۷ وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن رضاع الكبير يحرم ، واحتجوا به « إن سالمسما ١٠٠٠ أرضعيه خمس رضعات » • عائشة رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذيمة : فجوزت الأول عند الحاجة إلى جعله ذا عرم، وهو متوجه

٥٥ ج ٣٤ لعب مع امرأته فرضع من لبنها:
 لا يحرمها في مذهب الأربعة

۷۰ ، ۶۹ ، ۵۰ ج ۳۵ الرضعة ليست هي السبعة بل إذا أخذ الثدي ثم تركه في زمن واحد فهي رضعة ، وإن تركه بغير اختياره ثم عاد قريبا ففيه نزاع ، قد ترضعه بالغداة ثم بالعشى ويكون في كل نوبة رضعات كثيرة

<sup>(</sup>١) ويأتى في التمثيل بأبي المرتضـــع ص. ٣٣٦

٥٤ ، ٦٢ ج ٣٤ إذا شك هل دخل اللبن
 في جوف الصبي أولم يحصل فلا تحريم وإن
 علم أنه حصل في فمه

٥٥ جـ ٣٤ السعوط ، الوجور ، أكثر العلماء على أن الوجور يحرم وهو أشهر الروايتين عن أحمد ، وكذلك يحرم السعوط في إحدى الروايتين ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ، وللشافعي القولان

٥٥ ج ٣٤ إذا غسل عينيه بلبن امرأته
 يجوز ولا تحرم بذلك لوجهين

٥٠ ج ٣٤ لو قدر أن اللبن ثاب لامرأة لم
 تتزوج فهل ينشر الحرمة

٣٨ ، ٥٧ ، ٤٩ ج ٣٤ الرضاع ينشــر الحرمة من الجهات الثلاث

٣١ ، ٣٧ ، ٥٠ ، ٥٦ ، ٥٥ ، ٥٥ / ٣٦ ج ٣٤ إذا ارتضع الطفل أو الطفلة من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها من الرضاعة باتفاق الأنسسة / في التحريم والحرمة

٣٤ - ٧٦ ، ٥٧ ، ٥١ ، ٤٩ ، ٣٧ ، ٣١ وصار الرجــل الذي در هذا اللبن بوطئه أبا لهذا المرتضع من الرضاعة باتفاق الأثمة المشهورين

۳۷، ۵٦، ۳۷ ج۳۵ وأبو الرجل وأمهاته: أجداده وجداته فلا يتزوج بأجداده وجداته ٣٧، ٣٥ - ٣٥، ٣٢ ج ٣٤ ج ٣٤ وجميع أولاد الرجل – قبل الرضاع وبعده منها ومن غيرها، وكذلك أولاده من الرضاع إخوة له

٣٧، ٣٣ ، ٣٥ جـ٣٤ وإذا كان أولاده إخوته كان أولاد أولاده أولاد إخـــوته فلا يجوز للرضيع أن يتزوج أحدا من أولاد إخوتــه ولا من أولادهم

٥٧ ، ٣٣ ، ٧٦ ، ٣٧ ج ٣٤ وإخوة الرجل أعمامه وعماته ، وهن حرام عليه

۷۵، ۳۷، ۷۷، ۳۷، ۳۷، ۳۷ بو ۳۷ بو ۳۷ بو ۳۷ بو ۳۷ بو وکذلک آولاد هسندا المرتضع وأولاد آولاده يحرمون على أجداده وجداته وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته من الرضاع ۳۷ بو ۳۵، ۳۷، ۳۵ بو ۶۵، ۵۱، ۳۷، ۳۵ بو آقارب المرأة من هذا الرجل ومن غيره م أقارب للمرتضع مسن الرضاعة مسواء وجسدوا قبل الرضاع أو بعده م أولادها ولو من الرضاعة اخوته ، وأولاد أولادها أولاد إخوته وآباؤها وأخواتها أخواله وخالاته ، وكل هؤلاء حرام عليه

٥٨ ، ٣٤ ج ٣٤ لو تراضع طفلان فرضع هذا أم هذا ورضعت هذه أم هذا حرم على
 كل واحد منهم أن يتزوج أولاد مرضعته
 ٣٨ ، ٥٥ ج ٣٤ وإذا كان المرتضع ابنا للمرأة فأولاده وأولاد أولاده أولاده سيا ،
 ويحرم على أولاده ما يحرم على الأولاد من

٥٠ ج ٣٤ فإذا ارتضعت طفلة خمس
 رضعات صارت بنتها وابن بنتها ابن أختها
 وهي خالته ، سواء كان الارتضاع مع الطفل
 أولم يكن

۳۳ ، ۳۷ ج.۳۶ بنات عمه وبنات عماته وبنات أخواله وبنات خالاته من الرضاع حسلال

29 ، ٥٠ ، ٤٧ ، ٥٥ جـ٣٤ إذا كان الحاطب لم يرتضع من أم المخطوبة ولا هي رضعت من أمه جاز أن يتزوج أحدهما الآخر وإن كان إخوته رضعوا من أمها وإخوتها رضعوا من أمه بمنزلة أخت أخيه من أبيه

۸۰ ، ۳۳ – ۳۵ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۵۶ ، ۵۸ – ۳۵ و ۳۵ ، ۳۵ به ۳۶ به ۱۸ به ۱۸ به ۱۸ به ۱۸ به ۱۹ به ۱۸ به ۱۸

٣٨ – ٤١ ج ٣٤ يقول بعض الناس يحرم في النسب على أخي أن يتزوج أمي ولا يحرم مثل هذا في الرضاع • وهذا غلط ، إيضاحه على جد ٣٤ المشهور عند الأئمة تحريسم منكوحسة أبيه من الرضاع ، وفيها نزاع لكونها من المحرمات بالصهر

۷۹ ج ۲۰ إذا أفسد نكاح امرأته برضاع رجع بالمسمى

۵۷۸ ، ۵۷۹ ج ۲۰ خروج البضع من ملك الزوج متقوم عند الأكثرين ، وهو مضمون بالمسمى

١٥ ج ٣٤ إذا كانت الأم معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعته خمس رضيعات قبل قولها ، وفرق بينهما في أصع القولين ١٥ ج ٣٤ وإذا شك في صدقها أو في عدد الرضعات فهو من الشبهات ، ولا يحكم بالتفريدة بينهما إلا بحجة ، وإذا رجعت عن الشهادة قبل التزويج لم تحرم الزوجة، لكن إن عرف أنها كاذبة في رجوعها وأنها رجعت لأنه دخل عليها حتى كتمت الشهادة لم يحل التزويج

#### باب النفقات

## نفقة الزوجة

٧٦ / ٧٧ ج ٣٤ المزوجة نفقتها واجبة من غير صداقها / وإن لم يكن هناك حمل
 ٧٤ ج ٣٢ تزوج هذا أخت هـذا وهـذا أخت هذا وإذا فلمها هذا ظلمها هذا ظلمها هذا طلمها هذا

۸۳ ج ۳۶ إذا كان الرجل ينفق على امرأته بالمعروف ـ كما جرت عادة مثله لمثلها \_ فلا يحتاج إلى تقدير حاكم ، تقديره يكون عند تنازعهما فيها

٣٥٠ ج ٣٥ أحمد لا يقـــدر طعام المرأة والمملوك والأطعمة الواجبة مطلقا ولا غير الأطعمة مما وجب مطلقا ، هذا القول هو الصواب ٠٠٠

۸۳ – ۸۹ ج ۳۶ ، ۲۸ ج ۱۰ ما يجب من نفقة الزوجة وكسوتها مرجعه إلى العرف: نوعا وقدرا وصفة وإن كان ذلك يتنوع بتنوع حالهما من اليسار والإعسار والزمان – كالشتاء والصيف واللي—ل والنهار والمكان فيطعمهما في كل بلد ما هو عدادة أهله ، أدلته

٨٦ ج ٣٤ الكفاية بالمعروف تتنوع بحال الزوجة في حاجتها وبتنوع الزمان والمكان ، وبتنوع حال الزوج في يساره وإعساره ، ليست كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة الطويلة الجسيمة ، ولا كسوة الشتاء ككسوة الصيف ، ولا كفاية طعامه كطعامه ولا طعام البلاد الحارة كالباردة، ولا المعروف في بدلاد التمر والشعير كالمعروف في بدلاد الغمير

٨٦ ، ٨٧ ج ٣٤ « لهن عليكم رزقهن ٠٠ »
 ٨٦ ج ٣٤ « أن تطعمها إذا طعمت ٠٠ »
 ٨٥ ج ٣٤ وليست النفقة والكسوة مقدرة بالشرع ٠٠

٨٦ ، ٨٧ ج ٣٤ في الزوجة تارة يذكر أنه يجب الرزق والكسوة بالمعروف ، وتارة يأمر بمواساتهم بالنفس ، فمن العلماء من جعال المعروف ها والواجب والمواساة

مستحبة ، وقد يقال أحدهما تفسير للآخر 17۸ ج ٣٢ إذا كان للسكن ويصلــــــ لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره فليس لها أن تفسخ

۲۷۰ ج ۳۲ العدل في النفقة والكسوة هو
 السنة أيضا

#### فصل

٣٤٠ ج ٣٢ ، ٣٧ ج ٣٤ الرجعية لها النفقة والسكني في زمن العدة

٣٤١ ج ٣٣ التي فورقت بغير طلاق ليس لها نفقة ولا سكني

99 / ۷۵ ، ۳۷ ج ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۸۹ ج ۸۹ ج ۳۳ ، ۳۳ المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى « ليس لك نفقة ولا سكنى »

۷۲ ج ۳٤ إذا كانت حاملا منه وهي مطلقة استحقت نفقتها وكسوتها بالمعروف

۷۷ ـ ۷۷ ، ۱۰٦ ، ۱۰۷ ج ۳۷ للعلماء هنا ثلاثة أقوال (۱) إن هذه نفقة زوجة معتدة : لا فرق بين أن تكون حاملا أو حائلا ، من قال به (۲) ينفق عليها نفقة زوجة لأجل الحمل ۱۰۰ هذا القول متناقض ٧٧ ج ٣٤ هؤلاء يقولون هل وجبت النفقة للحمل أو لها من أجله ۲۰۰ (۳) \_ وهو الصحيح \_ أن النفقة تجب للحمل ولها من أجلل الحمل ولها من أجلا كونها زوجة من قال به

٣٦١ ، ٣٦٢ ج ٣٢ وأنها من جنس نفقة الأقارب كأجرة الرضاع لا من جنس نفقة الزوجات

٧٧ ج ٣٤ على هذا لولم تكن زوجة بل كانت حامسلا بوطء شبهة يلحقه نسبه أو كانت حاملا منه وقد أعتقها وجبت عليه نفقة الإرضاع نفقة الحمل ، كما تجب عليه نفقة الإرضاع كلا ج ٣٤ ولسو كان الحمل لغسيره كما لو وطئ أمة غيره بنكاح أو شبهة أو إرث فليس على الواطئ شيء وإن كان زوجا ٧٤ ج ٣٤ ولو تزوج عبد حرة فحملت لم تجب النفقة على أبيه العبد ولا أجرة إرضاعه ٧٤ ، ٧٥ ج ٣٤ لو كانت الحامل أمة والولد حر — كالمغرور — أنفق على الحامل والمرضعة

٣٦١ ج ٣٢ إذا طلقها ثلاثا وأبرأته مـــن حقوق الزوجية قبل علمها بالحمل لم تدخل نفقة الحمل

٣٦١ ، ٣٦١ ج ٣٢ ولو علمت بالحمل وأبرأته من حقوق الزوجية فقط لم تدخل في ذلك نفقة الحمل

۹۸ ج ۳۶ إذا ألقت سقطا سقطت به النفقة، وسواء كان قد نفخ فيه الروح أولا إذا تبين فيه خلق الإنسان ، فإن لم يتبين ففيه نزاع ٧٥ ، ٦٦ ، ٦٣ ، ١٠٦ ج ٣٤ البائن لها أجرة الرضاع باتفاق العلماء

٧٦ ج ٣٤ حيث كانت ناشزا عاصية له فيما يجب لــه عليها (١) فلا نفقة لهـا ولا كسوة، وكذلك إذا طلبمنها أن تسأفر معه فلم تفعل

٢٧٦ ج ٣٢ إذا امتنعت من تمكينه إلا مع ترك الصلاة فلا نفقة لها

(١) وتقدمت أمثلة النشوز

90 جـ ٣٤ أو كان التخلف عن السفر يمكنها 
91 جـ ٣٤ إذا تنازع الزوجان فمتى 
اعترفت أنه يطعمها إذا أكل ويكسوها 
إذا اكتسى \_ وذلك هـ و المعروف لها في 
بلدها \_ فلا حق لها سواه ، وإن أنكرت 
ذلك أمره الحاكم أن ينفق بالمعروف 
72 ـ ٢٢ جـ ٣٤ إذا تنازعا في قبضها رجع 
إلى العرف والعادة فإن كانت العادة أن

٧٦ ــ ٨٢ ج ٣٤ إذا تنازعا في قبضها رجع إلى العرف والعادة فإن كانت العادة أن الرجل ينفق على المرأة في بيته ويكسوها وادعت أنه لم يفعل ذلك فالقول قولـــه مع يمينه وهو الصواب الأوجه

97 ج ٣٤ إذا تسلم المرأة التسليم الشرعي وهـو وأبوه أو نحوهما يطعمها كما جرت بـه العادة لم يكن للأب ولا لها أن تدعي بالنفقة

٨٠ ج ٣٤ لو أخذت المرأة نفقتها من ماله بالمعروف وادعت أنه لم يعطها نفقة قبل قولها في هذه الصورة

۸۱ ج ٤٣ لو كان الزوج مسافرا عنها مدة وهي مقيمة في بيت أبيها وادعت أنه لم يترك لها نفقة والا أرسل إليها نفقة فالقول قولها مع يمينها

٣٢٣ ، ٣٢٤ ج ٣١ المتوفي عنها الحامل هل تستحق نفقة لأجل الحمل على ثلاثـة أقـــوال

٨٧ ج ٣٤ الواجب هو الرزق والكسوة بالمعروف : في النوع ، والقدر ، وصــــفة الإنفاق

۷۸ ، ۸۹ ، ۳۸ ج ۳۵ ـ « النوع » ـ لا يتعين أن يعطيها مكيلا كالبر ولا موزونا كالخبز ولا ثمن ذلك كالدراهم ، من أمثلة الكفاية في النوع

۸۸ ، ۸۹ ، ۷۹ ، ۸۳ ج ۳۶ ـ « القدر » ـ لا يتعين مقدار مطرد بـــل تتنوع المقادير بتنوع الأوقات

٨٠ ج ٣٤ وله ولاية الإنفاق عليها كماله
 الولاية على الإنفاق على رقيقه

97 ج ٣٤ من كلف الزوج أن يسلم إلى أبيها دراهم ليشتري لها بها ما يطعمها في كل يوم فقد خرج عن السنة

97 ج ٣٤ من توهم أن النفقة حق لهسا كالدين فلا بد أن يقبضه الولي وهو لسم يأذن فيها كان مخطئا من وجوه

٩٧ ج ٣٤ ولا يقال إنه لم يأمن الزوج
 على النفقة

٨٩ ج ٣٤ وليس للحاكم أن يأمر
 بدراهم مقدرة مطلقا أو بحب مقدر مطلقا ويأمر بالمعروف الذي يليق بهما

٨٩ ، ٩٤ ج ٣٤ لا تسقط بمضي الزمان عند الجمهور

٩٥ ج ٣٤ إذا ادعى الابن صداق أمسه وكسوتها الماضية فعلى الأب أن يوفيسه ما يستحقه

#### فصل

٩٨ ج ٣٤ له سبع سنين لم ينتفع بها

لأجل مرضها: تستحق النفقة

۹۳ ، ۹۱ ج ۹۲ ، ۱۲ ج ۹۳ ، ۵۷ ، ۵۰ ج ۹۳ ، ۹۳ کان لها ج ۳۰ إذا تعذرت النفقة من جهته كان لها المطالبة بالفسخ إذا كان محجورا عليها على وجهين

٧٥ ، ٥٨ ج ٣٠ ، ٩١ ج ٣٤ الفسيخ للإعسار جائز في مذهب الثلاثة ، الحاكم ليس فاسخا ، إذا كان هـــو الفاسيخ فلا يحتاج فسخه إلى حكم حاكم فيه ، إن فسختهي ففيه نزاع

٩١ ج ٣٤ إذا لم يفسخ الحاكم وشهد لها أنه قد مات وتزوجت لأجل ذلك ولم يمت فالنكاح باطل ٠٠

۲٤٥ ج ٢٩ ، ٣٧١ ـ ٣٧٥ ج ٣٠ إذا كان سبب الاستحقاق ظاهرا لم يحتج إلى إذن حاكسم كنفقة المرأة على زوجها «خذى ما يكفيك ٠٠»

98 ، 9۷ ج ۳٤ إذا كان موسرا وامتنع عن الانفاق فطلبت من القاضى أن يأمرها بالاستدانة فأمرها رجعت عليه

۱۰۱ ج ۳۶ تطعم من بيت زوجها بالمعروف مثل الخبز والبطيخ والفاكهة مما جـــرت العادة بإطعامه

## باب نفقة الأقارب والماليك

١٨٥ ج ٢٩ الواجبات في المال أربعة ٠٠٠ وصلة الأرحام

٣٦٧ ج ٢٨ نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين ، وهي مقدمة على غيير ذلك « عندى دينار ٠٠ »

۱۰۱ ، ۱۰۲ ج ۳۵ على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه وإخوته الصغار، إن لم يفعل كان عاقا

۱۰۲ ج ۳۵ إذا كان الولد موسرا وأبوه عتاجا فعليه أن يعطيه تمام كفايته ، وكذلك إخوته إذا كانوا عاجزين عسن الكسب ، ولأبيه أن يأخذ من ماله ما يحتاجه بغير إذنه بعد أبيله على أبيله بعد فطامه دل عليها النص تنبيها

٩٥ ج ٣٤ ، ٣٧١ ج ٣٠ إذا كان الابن

عتاجا عاجزا عن الكسوة فعلى الأب إذا كان موسرا أن ينفق عليه وعلى زوجته وأولاده الصغار المحتاجين والعاجزين عن الكسب الصغار المحتاجين والعاجزين عن الكسب الولد فقيرا عاجزا عن الكسب والوالسد موسرا ، وإذا لم يمكن الإنفاق على الولد إلا بإجارة ما هو متعطل في عقاره وبعمارة ما يمكن عمارته منه ، أو يمكن الولد من أن يؤجر ويعمر ما ينفق منه على نفسه فعلى الوالد ذلك

٣٧١ ج ٣٠ للولد أن يأخذ نفقته بدون إذن والده ٠٠٠

۱۰۷ ج ۳٤ إن كان الجد عاجزا عن نفقة ابن ابنه لم تجب عليه نفقته

ج إذا كان الوالد محتاجا إلى صلــة والأم مستغنية قدم الأب

٣٥٠ ج ١٥ وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحال الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب ، أم مسطح بنت خالة أبي بكر

۱۰۷ ج ۳۶ إذا كان المال لا يتسع للأقارب والأباعد فإن نفقة القريب واجبة عليــــه فلا يعطى البعيد ما يضر بالقريب

۱۰۰ ج ۳۶ ولد الزنا يتيم ينفق عليـــه المسلمون

١٠٣ ج ٣٤ إذا اختلفا في يسار الأب ولم ُ يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه

۱۰۵ ، ۱۳۵ ج ۳۵ حكم له حاكم فغيبته عنه أمسه : ليس لها أن تطالبه بالنفقة المفروضة ولا بما أنفقوه عليه في هذه الحالة الحضائة لها وطالبت بالنفقة لم يكن لها ذلك

110 ج ٣٤ إذا أخذت الولد على أن تنفق عليه من عندها ولا ترجع إلى الأب لم ترجع عليه ، لـــو أرادت أن تطالبه بالنفقة في المستقبل فله أن يأخذ الولد منها

۱۰۱ ج ۳۵ تزوج امرأة ولها ولد من غيره فسارطته على أن لا تطالبه ببعض صداقها ما دام الصبي عنده : ليس له مطالبتها بما أنفقه على الصبي إذا كان الإنفاق بمعروف، سرواء أنفق بإذن أمه أولا

١٠٣ ج ٣٤ المدة التي كان عاجزا فيها عن النفقة على بنيه لا نفقة عليه ولا رجوع لمن أنفق فيها بغير إذنه

٩٣ ، ٩٤ ، ٧٧ ، ٩٤ ، ٩٣ لم يقل أحد من العلماء أن نفقة القرائب تثبت في الذمة لما مضى من الزمان ، إلا إذا كان قد استدان عليه النفقة بإذن حاكم أو أنفق بغير إذن حاكم غير متبرع وطلب الرجوع بما أنفق ففيه خلاف

98 ج 78 إذا حكم الحاكم باستقرارها في الذمة بمجرد الفرض لم يلزم حكمه 98 ج ٣٤ ولمن أخذ منه المال بغير حق أن يرجع بما أخذ ، مذهب أبي حنيفة تسقط بمضي الزمان وإن قضى بها القاضى إلا أن يأذن القاضى بالاستدانة ، وذكر بعضهم في قضاء القاضى هل يصير به دينا روايتين

١٣٤ ج ٣٤ إذا كان الابن في حضانة أمه فأنفقت عليه تنوى بذلك الرجوع على الأب فلها ذلك

99 جـ ٣٤ خلفت ثلاث بنات فأعطاهم لحميه وحماته وقال لهم روحوا بهم إلى بلدكـــم حتى أجيء إليهم فغاب عنهم ثلاث سنين : ما أنفقوه عليهم بالمعروف بنية الرجوع فلهم ذلك إذا كان ممن تلزمه نفقتهم

٩٤ ج ٣٤ لو أمر القريب بالاستدانة فلم يستدن واستغنى بنفقة متبرع أو بكسب له فهل تستقر في الذمة بهذه الصورة

٦٦ - ٦٨ ج ٣٤ على الأب النفقة \_ رزقها
 وكسوتها \_ وعلى الأم الإرضاع

٦٣ - ٦٥ ج ٣٤ تمام الرضاعة حــولان
 كاملان ، وما بعده غذاء ، مبدأ الحول ،
 للفقهاء هنا قولان ضعيفان

77 - 78 ج ٣٤ يجوز إتمام الرضاع ويجوز الفطام قبل ذلك إذا كان مصلحة ، لو أراد أحدهما الإتمام والآخر الفصال قبل ذلك فالأمر لمن أراد الإتمام

٣٤٩ ج ٣٠ الأم أحق بإرضاع ابنها من غيرها ، لو طلبت الإرضاع بالأجرة قدمت على المتبرعة

۲۷۳ ج۳۲ ، ٦٦ – ٦٨ ج ٣٤ إذا امتنعت الأم عن الإرضاع إلا بأجرة وكان عاجزا عنها فله أن يسترضع غيرها

77 \_ 77 ج ٣٤ إذا لم يوجد غيرها تعين عليها

٣٦٢ ج ٣٢ نفقة الإرضاع من جنس نفقة الأقارب

٧٥ ، ٦٦ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ١٠٥ ، ٦٦ ، ٣٤ ج ٣٤ البائن لها أجرة الرضاع باتفاق العلماء ، أدلة ذلك

77 - 77 ، 77 ، 77 ج 78 ( وَٱلْوَلِانَ ثُ لَيْ فِي الْمُطلقات لِمُضِعْنَ ٱوْلِلَامُنَ ) هل هو خاص بالمطلقات أو عام ؟ لا منافاة بين القولين إذا كانت عامة دلت على أنها ترضع ولدها مع إنفاق الزوج عليها وتدخل نفقة الولد في نفقة الزوجية

77 ــ 7۸ ج ٣٤ قول القاضى لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها سواء كانت مـــــع الزوج أو مطلقة خلاف الآية

۷۱ ، ۷۲ ج ۳۶ ( أُجُورَهُكَ ) رزقهن وكسوتهن بالمعروف إذا لــــم يكن بينهمـــا مسمى يرجعان إليه

٣٤٩ ج ٣٠ لم يشترط عقد إيجار ولا إذن الأب لها في الإرضاع بالأجر

#### فصل

#### نفقة الرقيق

الله جد ٣٤ ه ١٠ فليطعمه مما يأكسل وليلبسه مما يلبس ١٠ ه وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف ١٠ ه مسن العلماء من جعل المعروف هسو الواجب والمواساة مستحبة ، وقد يقال أحدهما تفسير للآخر

٨٩ ج ٣٤ لا يجب تمليك المملوك نفقته ،العرف في زمن النبي

۱۰٦ ج ۳۶ ، ۵۸ ج ۳۲ إذا كانــــت الجارية محتاجة إلى النكاح فليعفها: بوطئها أو تزويجها ، لا يجوز أن يطأها إلا زوج أو سيدها

## فصل

## نفقة البهائم

٥٦٠ ، ٥٦١ ج ٢٠ نفقة الحيوان واجبة على ربه ، إذا أنفق المرتهن أو المستأجر عليه فله الرجوع ، وكذلك المودع والشريك والوكيل

٢١٤ ج ٣١ إذا هزلت الدابة الموقوفة فالموقوف عليه بالخيار بين الإنفاق عليها أو بيعها وصرف ثمنها في مثلها

#### باب الحضانة

۱۰۸ ج ۳۶ اليتيم في الآدميين من فقد أباه لأنه هو الذي يهذبه ويرزقه وينصره، تعظيم أمر اليتامي في القرآن ، وحكمته

۱۰۸ ج ۳۵ حضانته على الأب كنفقته المرا ، ۱۲۲ ، ۱۲۷ ج ۳۵ جنس النساء في الحضانة مقدمات على الرجال : هن أرفق بالصغير ، وأخبر بتغذيته وحمله وأصبر على ذلك وأرحم به

۱۲۸ ج ۳۶ إذا اجتمع امرأة بعيدة ورجل قريب

۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸ ج ۳٤ : فتقدم الأم على الأب ، وتقدم الجدة أم الأب على الجد ، وتقدم أخواته على إخوته وعماته على أعمامه وخالاته على أخواله

۱۲۲ ، ۱۲۳ ج ۳۶ تقديم جنس نساء الأم على نساء الأب مخالف للأصول والعقول ، تقديم نساء العصبة على أقارب الأم هــو أرجح القولين

۱۲۲ ج ۳۶ وعلى هذا أم الأب مقدمة على أم الأم والأم والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأب مقدمة على الخالة الأخت من الأم ، والعمة مقدمة على الخالة ٣٦٠ ج ٣٦٠ حضانة الجارية لبنت العسم دون العم من الأم ودون ابن العم الذي ليس بعد م

۱۲۲ ج ۳۶ ويقدم أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم ، والأخ للأب أولى من الأخ للأم ، والعم أولى من الخال

۳۲ ، ۱۲۳ ج ۳۵ قیل لا حضانة للرجال من أقارب الأم بحال بل لا تثبت إلا لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة أو مدلية بعصبة أو وارث فإن عدموا فالحاكم

۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸ ج ۳۶ مسن الأقوال المتناقضة في الحضانة

۱۹۱، ۱۹۰، ۸۳، ۸۲ و ۱۹۱ ج ۳۲ متى كانت الطبقة الثانية موجودة والأولى لا استحقاق لها استحقت الثانية ، سواء كانت الأولى استحقت أولى مستحقاق الأولى لاستحقاق الثانية استحقاق الأولى

۱۰۷ ج ۳۲ ، ۳۲۸ ج ۳۱ لا حضانــــة للأم المزوجة بأجنبى ، الحكمة

۱۰۳ ، ۱۰۶ ج ۳۵ إذا كان مقيما في بلد غير بلد الأم فالحضانة له لا للأم وإن كانت أحق بالحضانة في البلد الواحد

۱۰۷ ج ۳۶ إذا ســافرت سفر نقلـــة فالحضانة للجد دونها

#### فصل

#### حضانة المبين

۱۱۱ ــ ۱۱۳ ج ۳۶ النزاع في حضانة الابن الميز ، وعن أحمد في حضانته ثلاث روايات (۱) أن الأم أحق به مالم يبلغ

۱۱۲ ، ۱۱۶ جـ ۳۶ (۲) أن الأم أحق بالغلام مطلقا كمذهب مالك (۳) تخييره بين أبويه وهو المشهور عن أحمد ، وهو مذهب ٠٠

۱۲۱ ، ۱۲۱ – ۱۲۲ ، ۱۲۸ ج ۳۵ التخيير في الشرع نوعان (۱) تخيير رأي ومصلحة (۲) تخيير الصبي المميز من الأخير ، الحكمة في عدم تعيين أحدهما

۱۱۳ ، ۱۳۳ ج ۳۶ « خير غلاما بين أبويه ، ۱۲۸ ج ۳۶ وقالوا إذا اختار الأب كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمسه ولا تمنع الأم من تمريضه إذا اعتل

۱۲۸ ، ۱۳۳ ج ۳۵ وقالوا إذا اختار الأم كان عندها ليلا وبالنهار عند الأب ليعلمه ويؤدب

١٢٨ جـ٣٤ وقالوا إذا اختار الأب مدة ثماختار الأم فله

۱۲۸ ج ۳۶ وقالوا من اختار أحدهمـــا ثم اختار الآخر نقل إليه ، وكذلك إذا اختار أبدا

۱۳۳ ج ۳۶ إن اختار المقام عند أمه وهي غير مزوجة كان عندها ولم يكن لأبيا تسفيره مع أخيه ، وإن كان عند الأب ورأى

من المصلحة لـــه تسفيره ولم يكن في ذلك ضرر على الولد فله ذلك

۱۱۰ ج ۳۵ لو اتفقا ــ الأم والأب ــ على أن يكون عند الأم وتنفق عليه من عندهـــا فهل يكون العقـــد بينهما لازما ، إذا كان لازما فلا ضرر على الأب في هذا الالتزام

۱۳۱ ج ۳۶ حتى الصغير إذا اختار أحد أبويه وقدمناه إنها نقدمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته

۱۳۱ ، ۱۳۲ ج ۳۶ لو قدر أن الأب ديوث لا يصونه والأم تصونه لم يلتفت إلى اختيار الصبي

۱۳۲ ج ۳۵ إذا كان أحد الأبوين يفعل معه ما أمر الله به والآخر لا يفعل معه الواجب أو يفعل معه الحرام قدم من يفعل الواجب ولو أختار الصبي غيره ، العاصى لا ولاية له ١٨٤ ج ١٥ لا يمكن الأمرد الحسن من التبرج ولا من الجلوس في الحمام بـــــين الأجانب ٠٠٠ (١)

۱۱۲ ، ۱۱۶ ، ۱۱۵ ج ۳۵ النزاع فــــى حضافة البنت الميزة ، وفيها عـــن أحمد روايتان (۱) أن الأب أحق بها (۲) أن الأم أحـــق

۱۱۵ ، ۱۱٦ ج ۳۶ من قال بتخيير الجارية،حديثه ضعيف

١٢٨ ، ١٣٠ ج ٣٤ الأصلح لها أن تجعل عند أحد الأبوين مطلقا

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۳۰۷ ـ ۳۰۹ ج ۱ الفهارس العامة

۱۲۰ ، ۱۳۰ ج ۳۶ ليس في تخييرها نص ولا قياس صحيح ، الفرق بين تخييرهـــا وتخيير الابن

١٣٢ ج ٣٤ الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا ولا تخيير أحدد الأبوين مطلقا ، والعلماء متفقون على أند لا يتعين أحدهما مطلقا

١٢٩ ج ٣٤ واختيــار أحدهما يضعف رغبة الآخر في الإحسان والصيانة لها

١٣٠ ، ١٣١ ج ٣٤ اجتهاد العلماء في تعيين أحدهما ، من عين الأم ٠٠ لابد أن يراعوا صيانتها لها

۱۳۱ ج ۳٤ للأب انتزاعها من الأم إذا لم تكن حافظة لها

١٣١ ج ٣٤ ولو قدر أن الأب عاجز عن حفظها وصيانتها أو مهمل قدمــوا الأم في هذه الحالة

١٣٢ ج ٣٤ لا يقدم من يكون مفرطا أو متعديا على البر العادل المحسن القائسيم بالواجب

۱۳۲ جـ ۳۶ إذا قدر أن الأب تزوجضرة وهي تترك عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصلحتها وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها فالحضائة للأم

۱۳۳ ج ۳٤ توفيت أمها وبقيت عند زوج أمها فتعرض بعض الجند لأخذها: الجند ليس محرما لها ، إذا كان زوج أمها يحضنها حضانة تصلحها لم تنقل من عنده لأجنبي لا يحل له النظر إليها والخلوة بها

## كتاب الجنايات

۲۳۱ ج۳۲ سر تقدیم الفقهاء ربع العبادات علی علی ربع المعاملات ، ثم ربع المناكحات علی ربع الجنایات

18۸ ج ٣٤ في العقوبات الجارية على سنن العدل والشرع ما يعصم الدماء والأموال ، ويغني ولاة الأمور عن وضع جبايات تفسد العباد والبلاد

٣٧٣ ـ ٣٧٧ ج ١٠ الظلم للغير يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا لا محالة لكف ظلم الناس بعضهم عن بعض ، ما عاد من الذنوب بإضرار الغير في دينه ودنياه فعقوبتنا له في الدنيا أكثر ، وما عاد من الذنوب بمضرة الإنسان في نفسه فقـد تكون عقوبته في الآخرة أشد وإن كنا لا نعاقبه في الدنيا

۲۹۷ ، ۳۷ ج ۲۸ ، ۶۲۸ ـ ۶۳۹ ج ۱۵ الحدود التي لآدمي معين : منها النفوس ، تحريم القتل

٢٨٤ ـ ٤٣٩ ج ١٥ « أكبر الكبائر ثلاث ٠٠ » « أي الذنب أعظم ٠٠ » سر هذا الترتيب ٢٨٣ ج٣ الأصل في دماء المسلمين وأموالهم التحريم « إن دماءكم »

۲۸۹ ، ۲۹۰ ج ۲۶ لا يجوز له أن يقتل نفسه وإن كان سيده قد ظلمه واعتدى عليه ٩٩ ج ٢٠ يقتل القاتل لعدوانه على الخلق لما في ذلك من الفساد المتعدي

٤٢٨ ـ ٤٣٩ ، ٤٢٥ ج ١٥ القتل فساد النفوس الموجودة ، وهو ناشئ عن القوة

الغضبية ، وهو اعتداء وفساد فيها ، انقسام الأمم الثلاث في هـــذه القوة ، كمال القوة الغضبية الشجاعة ، وكمال الشجاعة الحلم ١٤٧ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٤٠ ج ٣٤ إذا قتله قتلا محرما : لعداوة أو مال أو خصومة ٠٠٠ فهو من الكبائر، ولا يكفر بمجرد ذلك (\*)، إذا قتله لأجل دين الإسلام فهو كافر محارب مخلد في النار

١٦١ ج ٣٤ تعمد إسقاط الجنين يقدح في دين الزوج وعدالته

۲۵ ، ۲۲ ج. ۱٦ الجمهور على أن توبيةالقاتل مقبولة ٠٠٠

ا ۱۷۱ – ۱۷۳ ج ۳۵ ، ۲۵ ، ۲۱ ج ۱۲ ج ۱۲ ج ۱۲ ج ۱۲ ج ۱۲ ج ۱۲ ج ۱۵ تا تا النفس بغیر حق علیه حقان (۱) حق تله لکونه تعدی حدود الله ۰۰، هــــذا الذنب یغفره الله بالتوبة الصحیحة

۲٦،۲٥،٣٤ ج ١٤٠ ، ١٧٨ ، ١٧٢ ج ٢٦،٢٥،٣٤ ج ٦٦ (٢) حق الآدميين ، فإذا مكنهم من القصاص أو صالحهم بمال أو طلب منهم وذلك العفو فعفوا فقد أدى ما عليه من حقهم وذلك تمام التوبة

۱۳۸ ، ۱٤٠ ، ۱۷۳ ج ۳۵ فإذا قتلوه لم يسقط حق المقتول في الآخرة ، إذا كثرت حسنات القاتل أخذ منها ما يرضي به المقتول ، أو يعوضه الله من عنده إذا تاب توبة نصوحا

١٧٣ ج ٣٤ حق المظلوم لا يسقط باستغفار

(\*) انظر ص ۱۳۷ \_ ۱۳۹ ج ۱ الفهارس العامة

الظالم لا في قتل النفس ولا في سائر مظالم العباد

٩ ج ٢٢ لا يعاقب الكافر على ما فعله قبل إسلامه من محرم كالقتل ، سواء كان يعتقد تحريمه أولا

٣٧٣ ج ٢٨ القتل ثلاثة أنواع

۱۵۷، ۱۵۲ / ۱۵۷، ۱۵۹ / ۱۵۹، ۱۳۹ ج ۱۳۹ خد القتل عمدا فيسه القود لوارثه: إن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية / وإن كان مسافرا قتله الحرامية

۳۷۳ ج ۲۸ ، ۳۸۱ ج ۲۰ ، ۱۶۵ ج ۳۷۳ (۱) **العمد المحض** وهو أن يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا سواء قتل بحده كالسيف ـ أو بثقله ـ كالسندان ـ أو بغير ذلك : كالتحريق ، والتغريق ، والإلقاء من شاهق ، والخنق الذي يموت به صاحبه غالبا ، وإمساك الخصيتين حتى تخرج السروح ، وعم الوجــه حتى يموت ، وسقى السموم ونحو ذلك ، فهذا إذ فعله وجب فيه القود

۱٤٤ ج ٣٤ إذا ادعى أن هـــذا الخنق لا يقتل غالبا لم يقبل منه بغير حجة ، إن كان أحدهما قد غشى عليه بعد الخنق ورفسه الآخر برجله حتى خرج من فمه شىء فمات وجب القود بلا ريب

١٤٥ ج ٣٤ يجب القود على الخانق الذي رفس الآخر في أنثييه

120 ، 129 ج ٣٤ الفعل الذي يقتل غالبا يجب به القود في مذهب ٠٠ مثل ما لو ضربه في أنثييه حتى مات

۳۸۸ ج ۲۸ ، ۲۰ – ۲۵ ، ۳۸۸ ج ۳۷۸ ج ۳۸۸ ، ۲۸ ج ۳۸۱ الخطأ شبه العمد ۰۰ ، ومسن قال به « إلا أن قتل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا »

120 ج ٣٤ إذا ضربه عدوانا فمكث زمانا ضعيفا ثم مات ٠٠ ففيه دية مغلظة إن لم يكن موته بالضربة

١٦٦ ج ٣٤ إذا قتله خطأ بأن كان أحدهما مريضا وقد ضربه الآخر ضربا شديدا يزيد في مرضه وكان سببا في موته

٢٠ - ٢٤ ج ٢٠ (٣) الخطأ المحض لا يؤخذ منه قصاص لا في الدنيا ولا في الآخرة وسم الفقهاء الخطأ إلى خطأ في الفعل وخطأ في القصد (١) أن يقصد الرمي إلى ما يجوز رميه من صيد وهدف فيخطىء بها وهذا فيه الكفارة والدية (٢) أن يخطىء في قصده لعدم العلم مثل أن يرمي من يعتقده مباح الدم ثم يتبين أنه كان مسلما ولا دية فيه في أحد القولين

١٥٨ ج ٣٤ عمد الصبي والمجنون خطاً عند الجمهور

#### فصل

۱۶۲ ــ ۱۶۶ ، ۱۳۹ ج ۳۶ ، ۳۸۲ ، ۳۸۳ ، ۳۸۳ ج ۲۰ ، ۸۶ ج ۱۶ إذا اشتركوا في قتل معصوم بحيث أنهم جميعهم باشروا

قتله وجب القود عليهم جميعهم ، وإن كان بعضهم قد باشــر وبعضهم قائـم يحرس المباشر ويعاونه أو أدخل الرجل إلى البيت وغلق الأبواب ففيها قولان (١) لا يجب القود إلا على المباشر وهو قول ٠٠ (٢) يجب على الجميع وهو قول ٠٠٠ ترجيحه ، وإن شاءوا قتلوا بعضهم

۱۵۲ ج ۳۵ إذا مات بضمربه بالدبوس وكان ضربه عدوانا معضا وجب القود ، فإن مات مع ضرب آخر ففى القود نزاع ١٤٥ ج ٣٤ إذا ضربه عدوانا فمكث زمانا ضعيفا ثم مات بالضربة وجب القود

قتل نصاری ولم يظهر عليه فألزموا النائب أن يعاقبه فعوقب حتى مات ولسم يقر : يجب ضمان الذي التزموا دمه ، بل يعاقبون كما عوقب

۱٤٩ ج ٣٤ أخذ له مال فاتهم به رجلا من أهل التهم ذكر ذلك عنده فضربه على تقريره . فأقر ثم أنكر فضربه حتى مات : إذا فعل به فعلا يقتل بلاحق ولا شبهة وجب القود

۱۵۷ ج ۳۵ ، ۳۸۲ ، ۳۸۳ ج ۲۰ قتل الشهود إذا رجعوا عن الشهادة وقالـــوا تعمدنا الكذب

٣٨٢ ج ٢٠ والحاكم الجائر

١٥٧ ج ٣٤ الدال على الشخص المعصوم إذا تعمد الكذب عليه القود

٦٤٣ ، ٦٤٣ ج ١١ هؤلاء إذا قتلوه بالأحوال الشيطانية الفاسدة فعليهم القود والديسة

182 ج ٣٤ الممسك يقتل في مذهب ٣٨٢ ج ٢٠ «لو تمالأ عليه أهل صنعاء ٠٠٠ هده محموم لم ، ٣٨٣ ج ٢٠ إذا أكره على قتل معصوم لم يحل له قتله ، وإن قتل فقيل يجب القود عليهما ، وقيل على المكره ، وقيل على المكره ، وقيل على المكره المباشر

۱۵۲ ، ۱۵۳ ج۳۵ واعد آخر على قتل مسلم بمال معين ثم قتله : يجب القود على الموعود، ويجب أن يعاقب الواعد بما يردعه وأمثاله، وعند بعضهم يجب عليه القود

١٥٣ ج ٣٤ الوارث كالأب وغيره إذا قتل مورثه عمدا لم يرث ماله ولا ديته ٠٠ ١٦١ ، ١٦١ ج ٣٤ دفنت ابنها في الحياة حتى مات : هو الوأد ، عليها الدية في قول الجمهور لورثته غيرها ، وفي وجوب الكفارة قولان

١٤٧ ج ٣٤ اتفق على قتله أولاده وجواره ورجل أجنبي: يجوز قتلهم جميعهم البالغ منهم وإن شاءوا قتلوا بعضهم ، الأمر في ذلك لغير المساركين في قتله مسن ورثته كإخوته ، وإن كان الصغار من أولاده أعانوا على قتله لم يكن دمه إليهم ولا إلى وليهم ، الصغار يعاقبون بالتأديب ولا يقتلون

۱٦٥ ج٣٤ حر وعبد حملوا خشبة فتهورت من غير عمد فأصابت رجلا فأقام يومـــين

ثم مات: إن حصل منهما تفريط أو عدوان وجب الضمان عليهما ، ٠٠٠، إذا وجبب الضمان على العبيد والحر نصفين تعلق برقبته ٠٠٠٠

١٦٥ ج ٣٤ إذا جنى العبد وهرب بحيث لا يمكن سيده تسلميه فليس على السيد شيء إلا أن يختار

## باب شروط وجوب القصاص

٧٤ ج ١٤ القصاص لغة

٣٧٥ جـ ٢٨ ، ٧٣ ــ ٨٦ جـ ١٤ وشرعا هو المساواة والمعادلة في القتلي (١)

٤٩٤ ج ٢٨ ، ١٣٥ ج ٣٤ أباح الله من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق ٢٧٧ ج ٢٨ الواجب في كتاب الله الحكم بسين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله به ، ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية ، وإذا أصلح مصلح بينهما فليصلح بالعدل

(۱) وانظر القولين في ( كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ
فِ الْقَدِّلَى ) ( الأول ) أنه القـــود
أو أخذ الدية بدله والمراد على هذا
القول أن يقتل الحر بالحر والعبد
بالعبــد بخلاف ما كانت تفعلــه
الجاهلية ( الثاني ) أنه يكون بين
الطائفتين المقتتلتين قتــال عصبية
وجاهلية فيقتل من هـؤلاء وهـؤلاء
أحرار وعبيد ونساء فأمــر الله
بالعدل بين الطائفتين بأن يقاص دية
بالعدل بين الطائفتين بأن يقاص دية
حر بدية حر • هذا مدلول الآيــة
والأول يستفاد من دلالتها

۳۸۵، ۳۷۵ ج ۲۸، ۲۸ ج ۱۵، ۳۲۵، ۳۸۵، ۳۲۵ م ۳۲۵ و ۴۲۵ میلا القصاص وأخبر أن فیه حیاة فإنه یحقن دم غیر القاتل من أولیاء الرجلین

٣٧٤ ــ ٣٨١ ج ٢٨ ، ٧٧ ــ ٧٩ ج ١٤ وأيضا إذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل

٣٧٤ ج ٢٨ فضل القصاص

## شروطه

## (١) عصمة المقتول

۱٦٨ ، ١٦٩ ج ٢٤ ، ٣٢٢ – ٣٢٨ ج ١٥ وجد عند امرأته رجيلا أجنبيا : إن كان قد وجدهما يفعلان الفاحشة وقتلهما فلاشيء عليه في الباطن في أظهر قولى العلماء ، ومنهم من قال يسقط القود عنه إن كان الزاني محصنا سواء كان القاتل زوج المرأة أو غيره، وإن كان لم يفعل الفاحشة بعد ووصيل لأجلها ففيه نزاع والأحوط له أن يتوب من القتل في مثل هذه الصورة

۱۲۲ ج ۱۵ وإذا لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله بالاتفاق ، ويجوز في أظهر قولي العلماء قتله وإن اندفع بدونه ، ويقبل قوله أنه قتله لذلك إذا ظهرت دلائل ذلك

#### (۲) التكليف

۱۵۲ ج ۳٤ إن كان الذي شـــرب الخمر يعلم ما يقول فقتل وجب القود وعقوبة قاتل النفس ، وإن كان قد سكر بحيث لا يعلم ما يقول أو أكثر من ذلك ففيه قولان (١)

۱۶۳ ج ۳۵ الصغار لا يقتلون ، يعاقبون بالتأديب

## (٣) الكافأة

٣٧٥ ـ ٣٧٨ ج ٢٨ ، ٧٥ ، ٨٥ ج ١٤ ، ٢٥٦ التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر ، الذمي ليس بكف للمسلم ، وكذلك المستأمن ، ولا يجوز قتل الذمي بغير حق

٣٨٢ ج٢ ، ٨٥ ج ١٤ قتل المسلم بالكافر والذمي فيه ثلاثة أقوال : أعدلها لا يقتل به إلا في المحاربة

٨٦ ، ٨٧ ج ١٤ لا يقتل النمي الحسر بالعبد المسلم

۷۸، ۳۸۸ ج ۲۸، ۳۲۳ ج ۳۰، ۷۵، ۵۰ ، ۷۵ بالمبلم الحر ۱۵ بالمبلد فيه ثلاثة أقوال : أعدلها لا يقتل به إلا في المحاربة

۸۰ ، ۸۸ ج ۱۶ « من قتل عبده قتلناه » « من مثل بعبده عتق عليه » لأن الإمام وليه ٧٦ ، ٨٠ ، ٨١ ج ١٤ العبد يقتل بالحر والأنثى تقتل بالأنثى وبالذكر ، والحسر يقتل بالحر أيضا عند عامة العلماء

۱۸، ۸۲ ج ۱۶ ولو تفاضلت قیم العبید ۲۷۵ – ۲۷۳ ج ۱۹، ۷۷، ۷۷، ۲۸ ج ۱۹، ۳۷۵ ج ۱۹۵ ج ۳۵ د ۱۹۹ م ۱۹۹ ج ۳۵ د المسلمون تتکافأ دماؤهسم » فلا یفضل عربی علی عجمی ولا قرشی وهاشمی علی غیره من المسلمین ، ولا حر أصلی علی مولی عتیق ، ولا عالم أو أمیر علی أمی ومأمور ،

<sup>(</sup>۱) وانظر ص ۳۰۳ ، ۳۰۷

بخلاف ما كان عليه في الجاهليــة وحكام محاويج هل لوليهن المصالحة على مال لهن اليهود

٧٦ ج ١٤ والحر يقتل بالأنثى عند عامة العلماء ، وقيل يشترط أن يؤدي تمام ديته ٨٥ ، ٨٥ ج ١٤ « وَكُبْنَاعَلَيْهِمْ ... »

## (٤) عدم الولادة

۱۹۲٬۱۹۱ جـ ۳۵ دفنت ابنها حتى مات (۱) هـ ۳۵ جـ ۳۱ ابن العم هل يقتل أباه ۱۶۳ جـ ۳۶ إذا اتفـــق على قتله أولاده وجواره ورجل أجنبى قتل البالغ منهم (۲)

## باب استيفاء القصاص

شروطه

#### (۱) کون مستحقه مکلفا

٣٢٢ ، ٣٣١ ج ٣٤ هل للأب أن يستوفي حق القصاص الذي لابنه أم يتركسه حتى يبلغ ، إن كان بالغا فله استيفاء العقوبات البدنية واستبقاؤها

١٤١ جـ ٢٤٧يس للورثة قبل وضع الحملأن يقتصوا منه إلا عند مالك ، وإن وضعت بنتا أو بنتين بحيث يكون لابنى العم نصيب من التركة كان للعصبة أن يقتصوا قبل بلوغ البنات عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية ، ولم يجزلهن القصاص في المشهور عنه وهو قول الشافعي

١٤١ ج ٣٤ وهل لولي البنات - كالحاكم -أن يقوم مقامهن في الاســـتيفاء أو الصلح على مال

محاويج هل لوليهن المصالحة على مال لهن المعاويج هل لوليهن المصالحة على مال لهن الحد ١٤٢ ج ٣٤ وإن كان الوارث صغيرا لم يبلغ فلمن له الولاية عليه ، وإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه والحاكم نائبه في أحد القولسين ، وفي الثاني حتى يبلغ وهسر مذهب ٠٠٠٠

# (۲) اتفاق الأولياء المستركين فيه على استيفائه ٣٦٥ ج ٣١ دم المقتول لورثته

العلماء ، ١٤٠ ، ١٤٣ ج ٣٤ إذا اتفق الكبار من الورثة على قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء ، وكذلك إذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره – على القتل مع الكبار٠٠ وأراد ابن العم أمرا قدم ما أراده ابن العم أمرا قدم ما أراده ابن العم التى اختارها أكثر أصحاب مالك ، وفي التانية أن الأمر أمر من طلب الدم ، الثالثة أن من عفا من الورثة صع عفوه

٣٦٥ ج ٣١ وإن عفا بعض مستحقى القود سقط

٨٦ ج ١٤ من قتل ولاولي له كان الإمام
 ولي دمه : فله أن يقتل ، وله أن يعفو على
 الدية ، لا مجانا

١٤٣ جـ ٣٤ وليس للسلطان حق في دمه ولا في ماله

١٤٥ ج ٣٤ وليس لولي الأمر أن يأخسد من القاتل شيئا لنفسه ولا لبيت المسال وإنما الحق في ذلك لأولياء المقتول

<sup>(</sup>١) وتقدم

<sup>(</sup>٢) وتقدم

٣٦٦ ج ٣١ ، ١٤٧ ج ٣٤ إذا سقط القود عن قاتـــل العمد جلد مائــة وحبس سنة عند ٠٠٠

(٣) أن يؤمن الاستيفاء أن يتعدى الجاني ٣٧٤ ج ٣٠ إذا كان المظلوم لا يمكنه أن يقتص إلا بالعدوان لم يجز

#### فصل

١٦٧ ج ٣٤ إن كان قاطع طريق : فقيل بإذن الإمام ، فمن علم أن الإمام أذن في قتله بدلائل الحال جاز أن يقتله على ذلك ٠٠٠، وإذا وجب قتله كان قاتله مأجورا

٣١٣ ، ٣١٤ ج ٢٨ القتل المشروع هـــو ضرب العنق بالسيف ٠٠٠

## باب العفو عن القصاص

٧٢ ج ١٤ كان في بنى إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية

٣٧٣ - ٣٧٥ ج ٢٨ ، ١١٤ ، ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٨ ، ١٤٨ ، ١٤٨ ، ١٦٥ ج ١٦٥ ، ١٦٥ ج ١٦٥ ، ١٦٥ ج ٢٠ ، ١٦٥ ج. ٢٠ إذا كان القتل عمد مكن أولياء المقتول من القاتل فإن أحبوا أخلوا وإن أحبوا عفوا ، وإن أحبوا أخلوا الدية

٥٥٠ ج ١١ من العدل أن يمكن المظلوم من الانتصاف ثم بعد ذلك الشفاعة إلى المظلوم في العفو ومصالحة الظالم

٣٧٧ ، ٣٧٨ ج ٢٨ ينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول فإنه أفضل لهم

٥٤٨ ج ١١ وإذا اعترف الظالم بظلمه وطلب من المظلوم أن يعفو عنه ويستغفر الله فهذا حسن مشروع وكان من المحسنين وإن أبى إلا طلب حقه لم يكن ظالما

۳۵۰ ج ۱۱ وللمظلوم أن يهجره ثلاثـــا وأماً بعد الثلاث فليس له هجره على ظلمه إيـــاه

٥٥٠ ج ١١ ليس من شرط طلب العفو من
 المظلوم أن الظالم يقوم على قدميه ولا يضم
 نعله على رأسه و نحو ذلك

٣٦٨ ج ٣٠ « ٠٠ ما زاد الله عبدا بعفو الإعزا»

۱۵۷ ج ۳۵ إذا عفوا عن القتيل بشرط أن لا ينزل بلادهم ولا يسكن فيها ولم يف لم يكن العفو لازما ، وهل لهم أن يطالبوه بالدية أو الدم

٥٣١ جـ ٢٠ إذا عجز عن العوض في الصلح في القصاص

٢٥٤ ج ١٩ الدية في العمد يرجع فيهسا إلى رضا الخصمين

٣١٦ ، ٣١٧ ج ٢٨ قتل الغيلة لا عفو فيه، وكذلك قتل السلطان

٣٧٤ ج ٢٨ من قتل بعد العفو أو أخـــذ الدية فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء ، وهل يجب قتله حدا

۳۷۶ ــ ۳۷۷ جـ۲۸ ، ۸۰ جـ۱۵ ، ۸۰جـ۱۵ ولیس لهم أن يقتلوا غير قاتله

٨٢ ج ١٤ هـل يستحق العافى الديــة بمجرد عفوه

٣٦٥ ، ٣٦٦ ج ٣١ هل له أن يأخذ الدية بغير رضا القاتل

٣٥١ ، ٣٥٢ ج ٢٠ وإذا تعذر القصاص عدل إلى الدية

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

٧٦ ج ١٤ ، ١٦٧ ج ١٨ المكافأة في الأعضاء والجروح معتبرة ، يؤخذ العضو بنظيره

١٦٧ ج ١٨ القصاص مشروع إذا أمكن استيفاؤه من غير حيف كالاقتصاص في الأعضاء التي تنتهي إلى مفصل

۳۷۹ ج ۲۸ وإذا قطع يده اليمنى مسئ مفصل فله أن يقطع يده كذلك وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه

٣٧٩ ، ٣٨٠ ج ٢٨ وإذا لم تمكن المساواة مثل أن يكسر له عظما باطنا فلا يشرع ، تجب الدية المحددة أو الأرش

## فصل

٣٧٩ ج ٢٨ ، ١٦٧ ج ١٨ ، ٥٤٨ ج ٢٠ ، ٣٧٩ ج ٢٠ القصاص في الجراح أيضا ثابت ٢٠٠ بشرط المساواة في الجروح التي تنتهي إلى عظم : فإذا شجه في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجه كذلك

٣٧٩ ج ٢٨ وإذا شجه دون الموضحة لم يقتص ، تجب الدية المحددة أو الأرش ١٦٣ ج ٣٤ العـــدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان

١٦٧ ج ٣٤ قبض أحدهما واحدا والآخر |

ضربه فشلت يده: الأظهر وجوب القود عليهما إن وجب وإلا فالدية

۱۷۰ ج ۳۶ إن صالحه على شلل يده على شد على شده على شميع وجب ما اصطلحا عليه وإن أعطاه بلا مصالحة فله أن يطلب تمام حقه

معروف بالخير والدين كذب عليه بعض معروف بالخير والدين كذب عليه بعض المكاسين حتى ضرب وعلق وطيف به على حمار وحبس: الجمهور يثبتون القصاص في مثل ذلك

۲۳۱ ج ۳۶ المضروب يستحق أن يضرب من طلب ضربه إذا لم يعرف بالشر قبـــل ذلك ، أدلته

۳۸۰ جـ۲۸ إذاضرب الوالى رعيته ضربا غير جائز فلهم الاقتصاص منه

۱۷۱ ج ۳۶ وإذا كانت الضربة مما تقلع الأسنان في العادة فللمجنى عليه القصاص٠٠٠

۱۹۸۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۲۸۱، ۲۸۹، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۹، ۱۱ و ۱۹۳۱، ۱۹۵۰ ج ۱۹ و ۱۹۳۰، ۲۹۹ ج ۱۹۳۰، ۲۹۹ ج ۱۹۳۱، ۲۹۹۱ الأذى جاز الاقتصاص منه بمثله : إذا لعنه أو دعا عليه ، أو شتمه بشتمة لا كذب فيها و دعا عليه ، أو شتمه بشتمة لا كذب فيها له و أو شميته بالكلب والحمار والخنزيسر ، أو أخزاك الله و نحو ذلك

١٣٥ ج ٣٤ إذا قال له الهاشمي يا كلب أو لعنك الله قال له مثل ذلك (١)

۱٦٧ ــ ١٦٩ ج ١٨ ، ٣٣٢ ، ٣٣٣ ج ٣٠ وهذا النظر أيضا في ضمان الحيوان والعقار ونحوه بمثله تقريبا ، أو بالقيمة

٣٣٢ ، ٣٣٣ ج ٣٠ القصاص في إتلاف الأموال مثل أن يخرق ثوبه فيخرق ثوبه الماثل له أو يهدم ذاره فيهدم داره أقرب إلى العدل ٠٠٠

٣٥١ ج ٢٠ شـــرع القصاص في النفوس والأموال والأعراض بحسب الإمكان

## كتاب الديات

٢٥٣ ج ١٩ الدية لغة

٨٢ ج ١٤ ثبوت الدية على القاتل وأنها مختلفة
 باختلاف المقتولين

۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۵ ج ۳۶ إن كان القتل عمدا فالدية في مال القاتل ، والخطأ ديته على عاقلته

(١) ويأتسى في التعزير إذا كان الشتم محرم الجنس أو شتم أباه أو جده

۱۰۸ ج ۳۵ إذا جنى الصبي جناية توجب دية مثل أن يكسر سنا خطأ فديته عسلى عاقلته

۱۳۸ ج ۳۶ والدیة تجب للمسلم والمعاهد ۱۶۹ ج ۳۶ رجل رکب فرسا مربه دباب ومعه دب فجفل الفرس ورمی راکبه تسم هرب ورمی رجلا فمات : لا ضمان عسلی صاحب الفرس ، وعلی الدباب العقوبة

٨٣ جـ ١٤ إذا كان نائب ولي الأمر متأولا لم يمكنوا من مطالبته وحبسه

۱٤٩ ج ٣٤ إذا ضرب الوالي المتهم ليقر حتى مات فعليه عتق رقبة ، وتجب ديته إلا أن يصالح ورثته على أقل مسن ذلك ، ولو كان فعل به فعلا يقتل غالبا بلا حق ولا شبهة وجب القود ، ولو كان بحق لم يجب شيء

۱۵۰ ج ۳۶ إذا كان الجندى لا يعلم حال المتهم بالقتل ولا هو ضامن له لم تجـــز مطالبته ، وإن كان مطلوبا بحق وهو يعلم مكانه دل عليه ، فإن قال لا أعرف مكانه فالقول قوله

## باب مقادير ديات النفس

٢٥٤ ج ١٩ الدية في الخطأ مقدرة بالشرع تقديرا عاما للأمة

٥٣٨ ج ٤ قدر ديات النفس والأعضاء ومنافعها ونحو ذلك ليقطع بها نزاع الناس ٢٥٤ ج ١٩ وقد يقال تختلف باختلاف أحوال الناس في جنسها وقدرها وهو أقرب القولين وعليه تدل الآثار

٢٥٤ ج ١٩ النبي إنما جعلها مائة الأقوام كانت أموالهم الإبل ، وله ذا جعلها على أهل الذهب ذهبا وأهل الفضة فضة وأهل الشاء شاء وعلى أهل الثياب ثيابا وبذلك مضت سيرة عمر وغيره

٣٨٤ ، ٣٨٥ ج ٢٠ ، ١٤٦ ج ٣٤ ديــة الذمي فيها أقوال : أصحها أنها نصف دية المسلم ، وقيل يفرق بين العمد والخطـا ١٩٩ ج ٢٨ أضعف عثمان الدية عـــلى المسلم لما قتل الذمي عمدا

۳۸۹ ، ۳۸۹ ج ۲۰ وعقل المرأة كعقـــل الرجل إلى الثلث فإذا زادت كانت عــــلى النصف

١٦٠ ج ٣٤ لو قدر أن الشخص أسقط الحمل خطأ فعليه غرة عبد أو أمة ، ويكون بقدر عشر دية الأم عند جمهور العلماء

١٦١ ج ٣٤ وإن تعمد الإسقاط عوقب با عقوبة تردعه عن ذلك ، وذلك مما يقدح في دينه وعدالته

إما بضربه أو بشربها دواء يجب عليها غرة عبد أو أمة تكون لورثة الجنين غير أمسه فإن كان له أب كانت لأبيه فإن أحب أن يسقطه عن المرأة فله ذلك وتكون قيمسة الغرة عشر الدية أو خمسون دينارا

١٦٥ ج ٣٤ إذا وجب الضمان على العبد تعلق برقبته ٢٠٠٠، وإذا هرب ٢٠٠٠

## باب دية الأعضاء ومنافعها

۱٦٥ ج ٣٤ القوا عليه عمود رخام فكسروا
 ساقه : يجب ضمان ذلك ، من العلماء من
 يوجب فيه حكومة ٠٠

۱۷۱ ج ۳۶ يجب في كــــــل سن نصف عشر الدية ۰۰

#### فصل

۱۷۰ ج ۳۵ شلل اليد فيه دية اليد ۱۸۵ ، ۱۸۵ ج ۳۶ ضربه فتعطلت منفعة

أصبعه بالجناية تجب دية الأصبع وهي عشر الدية الكاملة

## باب الشجاج وكسر العظام

١٧١ ج ٣٤ ويجب في تحويسل الحنك الأرش

١٦٤ ، ١٧١ ج ٣٤ الأرش \_ الحكومة \_ أن يقوم المجني عليه ٠٠٠

#### باب العاقلة وما تحمله

زمان ومكان من ينصر الرجل ويعينه في زمان ومكان من ينصر الرجل ويعينه في ذلك الزمان والمكان ، لما كان في عهد النبي إنما ينصره ويعينه أقاربه كانوا هم العاقلة ، ولما كان في زمن عمر جعلها على أهل الديوان لأن جند كل مدينة ينصر بعضه بعضا ٠٠ وإن لم يكونوا أقارب ، وهذا أصح القولين وإن لم يكونوا أقارب ، وهذا أصح القولين كالعم وبنيه والاخوة وبنيهم ، وأبو الرجل وابنه من عاقلته عند الجمهور

٢٥٥ ـ ٢٥٧ ج ١٩ « قضى في المسرأة القاتلة ٠٠ »

٥٥٢ ــ ٥٥٤ ج ٢٠ وحمل العقل على وقف القياس

٨٣ ج ١٤ تنازع الفقهاء في خطاً ولي الأمر هل هو في بيت المال أو على ذمته

١٥٩ ج ٣٤ وإذا وجب على الصبي شيء ولم يكن له مال حمله عنه أبوه في إحدى الروايتين وفي قول الأكثرين ٠٠ أنه في ذمته ١٥٧ ج ٣٤ ، ٣٥٥ ج ٢٠ إن لم يكن له عاقلة فعليه

٥٥٢ ج ٢٠ تنازعوا في العقل هل تحمله ابتداء أو تحملا

٥٥٣ ج ٢٠ لا بد من إيجاب بدل المقتول ٥٥٣ ج ٢٠ ، ١٤٦ ، ١٤٧ ج ٣٤ العاقلة لا تحمل العمد بلا نزاع ، والأظهر لا تحمل شبه العمد ، العاقلة إنما تحمل الخطأ

١٦٦ ج ٣٤ إذا رضي أهل القتيل بما دون دية الخطأ التامة فعلى العاقلة ، وليس لأهل القتيل أن يطالبوا بأكثر منه

١٦٦ ج ٣٤ تخاصما وتماسكا بالأيدي ولم يضرب أحدهما الآخر وكان أحدهما مريضا ثم بعد أسبوع توفي أحدهما وهرب الآخر فمسك أبو الهارب فالتزم أنه مهما يتم على ابنه كان هو القائم به وظن أن الخصم لم يمت ولم يثبت على الابن شيء لا يلزم العاقلة شيء بإقرار الأب

۳۵۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ج ۲۰ ، ۱۰۹ ج ۳۵ کا ج ۳۵ کا ج ۳۵ کا تحمل العاقلة عند الأكثرين إلا ماله قدر کبير فعند مالك وأحمد لا تحمل ما دون الثلث ، وعند أبي حنيفة تحمل المقدرات ٠٠ وعند الشافعي تحمل جميع الدية

٢٥٦ ، ٢٥٧ ج ١٩ الصحيح أن تعجيلها وتأجيلها بحسب الحال والمصلحة وهــو المنصوص عن أحمد

#### فصل

## كفارة القتل

١٣٩ ، ١٧٠ ج ٣٤ الجمهور على أن قتل العمد أعظم من أن يكفر والذين أوجبوا الكفارة اتفقوا على أن الإثم لا يسقط بمجردها ١٣٨ ، ١٧٠ ج ٣٤ الكفارة تجب في قتل الخطا

١٥٩ ج ٣٤ إذا قال لزوجته أسقطى ما في بطنك والإثم على ففعلت فعليها الكفارة ١٦١ ، ١٦١ ج ٣٤ إســـقاط الجنين : إما بضربه أو شرب دواء : عليها الكفارة ١٤٦ ج ٣٤ وتجب كفارة قتل الذمي ١٥٩ ، ١٤٦،١٦١ ج ٣٤ الكفارة عتق ٠٠٠ يكفر فليطعم عنه ابنه ستين مسكينا

۱۷۰ ج ۳۵ المرأة إذا صامت شهريـــن متتابعين لم يقطع الحيض تتابعها

## باب القسامة

٢٣٨ ج ٣٤ لولا القسامة لأفضى إلى سفك الدماء

٣٩٥ ج ٣٥ القسامة تمتاز عن غيرهـــا بعدد الأيمان

۱٤٧ ج ٣٤ إذا لم يعرف قاتل لا ببينة ولا إقرار ففى مثل هذا تشرع القسامة إذا كان هناك لوث

١٥٤ ج ٣٤، ٣٩٥ ج ٣٥ اللوث ما يغلب على الظن أنه قتله ۱۵۵ جـ ۳٤ إذا كان بينهما عداوة وخصومة ووعد بالقتل ووجسه أثر الدم أقرب إلى القريسة التى فيها المتهم وغسمير ذلك لوث وقرينة

۱۰۶ ج ۳۶ إذا كان به أثر قتل فقــال فلان ضربني عمدا هل يكون لوثا

١٥٤ ج ٣٤ لو كان القتل خطأ فلا قسامة في أصح

۱۹۵ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ج ۳۵ أقر على نفسه وعلى رفيقه أنهما قتلاه : إن شهد شاهد مقبول أنسه قتله كان لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوا الدم ، وكذلك إذا كان هناك لوث

١٥٦ جـ٣٤ إن أقر واحد عدل أنه قتله كان لوثا فلأوليـــاء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوا به الدم

۱۰۱ ج ۳۵ إذا قال ما قاتلي إلا فلان لم يؤخذ بمجرد قوله وهل يكون لوثا

۱۹۲ ، ۱۹۶ ج ۳۶ تخاصم مع شخص فراح إلى بيته فحصل له ضعف فلما قارب الوفاة أشهد أن قاتله فلان ۰۰ لا يلزمه شيء بمجرد هذا القول ، يجب على المدعى عليه اليمين بنفى ما ادعاه ۰۰

۱۵۶ جـ ۳۶ ضربه ليقر لا يجوز إلا مـــع القرائن التي تدل على أنه قتله

۱۰٦ ج ٣٤ وإن أقر مكرهـا ولم يتبين صدق إقراره لم يترتب عليه حكم ولا يؤخذ به هو ولا غيره

٤٨٦ ج ١٤ إذا لم يوجد اللوث في القتل ترجح جانب المنكر

۱۰۱ ج ۳۵ إذا حلف معه المدعون خمسين يمينا على واحد بعينه حكم لهم بالدم ، وإن أقسموا على أكثر من واحد ففى القود نزاع ١٥١ ج ٣٤ وإن ادعوا أن القتل كان خطأ أو شبه عمد من جماعة قبلت واستحقوا الدية

٣٩١ ج ٣٥ « يقسم خمسون منكم ٠٠٠ » ٣٩٥ ج ٣٥ القسامة توجب القود عند ٠٠ والدية عند ٠٠٠

۳۹۱ ج ۳۵ ، ۱۵۶ ج ۳۶ « أتحلفون ۰۰ وتستحقون دم قاتلكم »

12۸ ج ٣٤ وإذا قيل توضع الديسة في بعض الصور على أهل المكان مع القسامة فالدية لورثته لا لبيت المال

۱٤٨ ج ٣٤ ولا توضع الدية بدون قسامة ٣٩٥ ، ٣٩٨ ، ٣٩٠ ج ٢٠، ٣٩٥ القسامة ١٤٧ ج ١٤١ القسامة يبدأ فيها بأيمان المدعين عند عامة فقهاء الحجاز وأهل الحديث ٠٠٠

٣٩١، ٣٩٥ ج ٣٥ ، ٣٨٨، ٣٨٩ ج ٣٥ طائفة من فقهاء الكوفة مثل أبي حنيفة وغيره يرون اليمين دائما في جانب المنكر حتى في القسامة ويوجبون عليه الدية ٠٠٠

۱۵۶ ج ۳۶ « تحلفون خمسین یمینا »

۱۵۷ ، ۱۵۵ ج ۳۵ ، ۳۹۲ ج ۳۵ فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه ولا يؤخــــذ بغير حجـــة

۱۹۸ ج۳٤ ومتى اتهم بقتيل وكان معروفا بالفجور فلولي الأمر عند طائفة أن يعاقبه تعزيرا على فجوره وتعزيرا له

127 - 128 ج ٣٤ وهسولاء المعروفون بالفتن والفساد لولي الأمر أن يمسك منهم من عرف بذلك فيحبسه وله أن ينقله إلى أرض أخرى ليكف بذلك عدوانه ، وله أن يعزر أيضا من ظهر منه الشر ليكف بذلك شره وعدوانه

## كتاب الحدود

٣٤٧ ، ٢٤٨ ج ٢٨ تسمية العقوبة المقدرة حدا عرف حادث

۲۹۷ ج ۲۸ الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين تسمى حقوق الله وحدود الله: مثل حد الزناة ، والسراق، وقطاع الطريق، ونحوهم

١٥٥ ج ١١ ليس المراد من الشرائع مجرد ضبط العوام بل المراد منها الصلاح باطنا وظاهرا للخاصة والعامة في المعاش والمعاد ، لكن في بعض العقوبات المشروعة في الدنيا ضبط العوام « إن الله يزع بالسلطان ٠٠ » ضبط الله ونقصت معصيته فحصل الرزق والنصر « لحد يعمل به في الأرض ٠٠ »

٣٣٩، ٣٢٩ ج ٢٨ / ٢٨٨ ـ ٢٩٦ ج ١٥٠ إقامـــة الحدود والعقوبات الشرعية مــن العبادات ، وهي رحمة مــن الله بعباده / وأدوية نافعة

٣٤٧ ج ٢٨ العقوبة نوعان (١) على ذنب ماض \_ كجلد الشارب والقاذف وقط\_\_\_ المحارب والسارق (٢) لتأدية واجب وترك محرم في المستقبل

٣٣٥ ج ٢٨ لا يرجم إلا البالغ

۱۷۵ ، ۱۷۶ ج ۳۶ ، ۱۰۷ ج ۲۸ وجوب إقامة الحدود على السلطان ونوابه

140 ، 171 ج ٣٤ لو كان للأمة عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق ، وكذلك لو شاركوب الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم ،ولو كان طاعة الأمراء للأمير الكبير ليست تامة فعليهم أن يقيموا ذلك

١٧٦ ج ٣٤ ولو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعة لذلك كان الفرض على القادر عليه

177 ج 78 قول من قال لا يقيم الحدود إلا السلطان أو نوابه • إذا كانوا قادرين قائمين بالعدل

177 ج ٣٤ لو كان الأمير مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه

١٧٦ ج ٣٤ متى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين ، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها

١٦٧ ج ٣٤ إن علم أن الإمام أذن في قتل قاطع الطريق بدلائل الحال ٥٠٠ جاز أن يقتله على ذلك

٣١٢ ج ١٥ ما جاءت ب الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك يفعل بحسب الاستطاعة

۲۹۷ ج ۲۸ هذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد به وكذلك تقام الشهادة فيه

۱۹۷ ، ۲۹۸ ، ۳۰۶ ، ۳۰۰ ج ۲۸ هسذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع ( والقوى ) والضعيف ، ولا يحل تعطيله بشفاعة ولا هديسة ولا غيرهما ، ولا تحل الشفاعة فيه

۲۹۸ ـ ۲۰۰ ج ۲۸ ، ۲۹۳ ، ۲۹۶ ج ۱۵ ج ۱۵ « ۱۰ أتشفع في حـــد ۰۰ » « إذا بلغت الحـــدود السلطان ۰۰ » « مــن حالت شفاعته ۰۰ »

٣٠٢ ـ ٣٠٤ ج ٢٨ لا يجوز أن يؤخذ من الزاني والسارق وقاطع الطريق ونحوهـم ما تعطل به الحدود ولا لبيت المال ولا غيره مرحم على الأمر جمع بين فسادين

٣٠٣ ـ ٣٠٥ ج ٢٨ وذلك مما يسقط حرمة الوالي وقدره ويكون بمنزلة مقدم الحرامية والقواد

۳۰۲ – ۳۰٦ ج ۲۸ كثير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه

٣٢٩، ٣٢٩ ج ٢٨ ينبغي للوالي أن يكون شديدا عند إقامته: لا تأخذه رأفة فيعطله ويكون قصده رحمة الخلق وكف الناس عن المنكرات لإشفاء غيظه وإرادة العلو ففي ذلك من المصالح وانكفاف المفاسد ٠٠٠

٢٨٧ ــ ٢٩٧ ج ١٥ النهي عن الرأفة بأهل الفواحش والزناة ، وما تسببه الرافة بهم من المفاسد

۱۰ ، ۱۸۰ ، ۳۷۵ ، ۳۷۵ ، ۳۷۵ ، ۱۷۹ بر ۱۰ ان تاب من الزنا والشرب والسرقة قبل أن يرفع إلى الإمام سقط الحد عنه على الصحيح كما سقط عن المحاربين

۳۷۲ ج ۲۸ لا تقام الحدود إلا بالبينة بالله و ۳۰، ۳۰۰، ۳۱ ج ۱۱۰ با ۳۰ ج ۳۰، ۳۰۱ باله و ۳۰، ۳۰۰، و ۳۰ باله و ۳۰، ۳۰۱ باله و ۲۰ باله و ۱۵ باله و ۱۵ باله و ۱۵ باله باله الإمام لم يوثق بها، لو درئ الحد بمثل هذا لم يقم حد، وإن كان قد تاب في الباطن كان الحد مكفرا وكان تمكينهم من تمام التوبة وكان مأجورا على صبره وإن كانوا كاذبين كان عقوبة لهم

199 ج ۲۸ « إذا تاب السارق سبقته يده إلى النار » إلى الجنة وإن لم يتب سبقته يده إلى النار » ١٦ ، ٢٦ ج ٢٨ فأما إن ثبت بإقــرار : جاء مقــرا بالـذنب تائبا فلا يجب أن يقام عليه الحد ، بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم وإن ذهب لم يقم عليه حد \_ كالذى يذنب سرا \_ وعلى هذا حمل « فهلا تركتموه » « أصبت حدا فأقمه علي فأقيمت الصلاة » والغامدية ردهـا مرة بعد مرة « لقد تابت توبة ٠ » « تعافــوا الحدود فيما بينكم ٠٠ »

ه ۲۵ ج ۱۸۰ ، ۳۵ ه ۳۵ « من ابتلی بشیء من هذه القاذورات ۰۰ » « کل أمتى معافى إلا المجاهرين »

الله المحمد على الفجور: لا يجوز لهم إقامة الحد عليها بقتل ولا غيره، يجب على عصبتها وأولادها أن يمنعوها من المحرمات فإن لم تمتنع الا بالحبس حبسوها، وإن احتاجت للقيد قيدوها، وما ينبغى للولد أن يضرب أحمه وليس لهم أن يمنعوها برها، ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من السوء وإن احتاجت لرزق وكسوة رزقوها وكسوها

ماليك وغلمان : يجب عليه أن يأمره ماليك وغلمان : يجب عليه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر والبغي ، وأقل ما يفعل أنه إذا استأجر أجيرا منهم عن ذلك عليه ذلك ومتى خرج واحد منهم عن ذلك طرده ، وإذا كان قادرا على عقوبتهم بحيث يقره السلطان على ذلك في العرف ٠٠ وغيره لا يعاقبهم لكونهم تحت حمايته فينبغي له أن يعزرهم إذا لم يؤدوا الواجبات ويتركوا المحرمات إلا بالعقوبة

۱۷۸ جـ ۳٤ على سيد الأمة إذا زنت أن يقيم عليها الحد ، فإن لـم يفعل كان عاصيا وقادحا في عدالته « إذا زنت ٠٠ »

٣٤٨ ، ٣٣٦ ، ٣٤٨ ج ٢٨ ، ٣٤٨ ج ٧ / ٣٣٦ جع٣ الجلد الذي جاءت به الشريعة هوالجلد المعتدل بالسوط ولا يكتفى بالدرة ، الدرة تستعمل في التعزير ، ولا يكون بالعصبي ولا بالمقارع

٤٨٣ ج ٧ وكذلك يجوز جلـــد الشارب | ولم يندفع إلا بالقتال قاتله

بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف الزاني والقاذف

۲۲٦ ج ۳٤ ويكون بسوط معتدل وضرب معتدل

٣٤٨ جـ ٢٨ ولا تجرد ثيابه ، بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب من الحشايا والفراء ونحو ذلك

٣٤٨ ج ٢٨ ، ٢٢٦ ج ٣٤ ولا يربسط إلا اذا أحتيج إلى ذلك

٣٤٩ ج ٢٨ ويعطى كل عضو حظه مـــن الضــــرب كالظهر والأكتــاف والفخذيـــن ونحو ذلك

٣٤٨ ج ٢٨ ولا يضرب وجهه ولا مقاتله ٤٨٢ ج ٧ لم يؤمر بقتل الزاني والقاذف والشارب

۳٤٤ ، ٣٤٥ ج ٣٢ لو شعرب ثم شعرب أو سرق ثم سرق

٦٥٩ ج ١١ الزنا أعظم من شرب الخمر إذا استويا في القدر

۱۹۹ ، ۱۹۰ ج ۱۱ الذنب يتغلظ بتكراره وبالإصرار عليه وبما يقترن به من سيئات أخرى

110 ج ٣٤ المعاصي في الأيام المفضلية والأمكنة المفضلة تغلظ وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان

٣٤٣ جـ ١٨ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ جـ ١٤ من أصاب حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يقم عليه حتى يخرج منه

۱۱۸ ج ۲٦ وله أن يدفع ما يؤذيه مــن الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله

٢٨٦ ، ٢٨٥ ج ١٥ الحكمة في الأمر بعقوبة الزانيين علانية

۲۸۷ ج ۱۵ أمر عمر بإعادة جلد ابنه عبد الرحمن علانية ، لم يمت من ذلك الجلد

ومن مات في حد (١)

#### باب حد الزنا

۲۱۶ ، ۱۹۸ ج ۳۶ قاعـــدة الشريعـــة أن ما تشتهيه النفوس من المحرمات كالزنا والخمر ففيه الحد ، ومالا تشتهيه كالميتة ففيه التعزير

١٤٦ ، ١٤٧ ج ١٥ اتفق أهل الأرض على استقباح الفواحش وكراهتها

٤٨٣ ج ٧ ، ٤٣٠ ج ١٥ ، ٩٩ ج ٢٠ الزنا اعتداء وفساد في القوة الشهوانيــة

۲۸۸ ـ ۲۹٦ ج ۲۰ ، ۲۰۵ ج ۲۱ محبة الفواحش مرض في القلب ، ليس دواؤه في أن يعطي نفسه محبوبها وشهوتها من ذلك ولا يظن أنه إذا حصل له استمتاع بمحرم يسكن بلاؤه ، بل يوجب له انزعاجا عظيما وزيادة في البلاء والمرض في المآل ، الرأفة به أن يحمى ٠٠٠

١١٤ ج ٣٢ تحريم الزنا

٤٢٨ ــ ٤٣٥ ج ١٥ « أكبر الكبائر ثلاث : الكفر ، ثم قتل النفس ، ثم الزنا ، وجسه هذا الترتيب ، وانقسام الأمم باعتبار القوى الثلاث : العقل ، والغضب ، والشهوة

(۱) انظر ص ۳۶۸ ، ۳۵۳ .

۱۲۰ ـ ۱۳۰ ج ۱۰ الفاحشة حـــرام لحق الله ولو رضي الزوج والمرأة والناس ۱۲۰ ـ ۱۲۳ ج ۳۱۹ ، ۳۱۹ ج ۱۰ امرأة الزاني تكون زانية من وجوه كثيرة

۱۷۷ ج.۳۲ من زنی بأخته مع علمه بالتحریم وجب قتله

٣٣٣ ، ٣٣٣ ج ٢٨ ، ٣٨٣ ج ٢٠ ، ٢٩٦ ج ٢٠ ، ٢٩٦ ج ٢٠ ، ٢٩٦ محصنا ومام المنافي إن كان الحبال الزاني إن كان الحبال أو الاعتراف رجم بالحجارة حتى يموت ، أدلة ذلك

٣٣٣ جـ٢٨ ، ٢٩٦ ، ٢٩٧ جـ١٥ هل يجلد قبل الرجم ، أكثرهم لا يوجبون مع الرجم جلد مائة

٣٤٢ ، ٣٣٤ ج ٢٨ ، ١٢٣ ج ١٥ ، ١٢٢ ج ٢٥ ، ١٢٢ ج ٢٣ والمحصن من وطئ لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبلها ولو مرة

٣٣٤ج ٢٨ وهل يسترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات ، وهل تحصن المراهقة البالغ وبالعكس

٣٣٤ ج ٢٨ أهـل الذمة مصنون أيضا عند الأكثر

٣٠٨ ـ ٣١٥ ج ١٥ التغريب جاء في السنة في موضعين (١) الزانسي إذا لسم يحصن (٢) نفى المخنثين

۳۰۹ ج ۱۵ الذين أمر النبي بنفيهم لـــم يكونوا يرمون بالفاحشة الكبرى ، تخنيثهم وتأنيثهم لينا في القول وخضابا في الأيدى والأرجل كخضاب النساء ولعبا كلعبهن ٣٠٩ ، ٣١٠ ج ١٥ الذي يمكن الرجال من نفسه والاستمتاع به وبما يشاهدونه من محاسنه وفعـل الفاحشة الكبرى بـه شرمن هؤلاء

٢٥٠ ج ٢١ يمنع المردان من الخروج إذا خيفت الفتنة بهم إلا لحاجة

٣٤ ج ٣٢ مخالطتهم ضرر على الأتقياء وزيادة ضرر على الفجار

٣١٠ ج ١٥ إذا وجسد هناك من يفعل الفاحشة كان نفيه بحبسه في مكان واحد ليس معه غيره ، وإن خيف خروجه قيد ٣١٢ ، ٣١٣ ج ١٥ إذا لم يمكن النفي والحبس عن جميع الناس كان على حسب

٣١٣ جـ ١٥ وكذلك المرأة المتشبهة بالرجال تحبس شبيها بحالها إذا زنت سواء كانت بكرا أوثيبا

القدرة ، أمثلة

٣١٣ ج ١٥ ، ٢٥١ ج ٣٢ ومما يدخل في هذا نفي عمر نصر بن حجاج من المدينة إلى البصرة لما سمع تشبيب النساء به وتشبهه بهن ، وكان أولا قدد أمدر بإزالة شعره

١٧٩ ج ٣٤ إذا غربــه والده في الحبس ولو في دار الأب بر في يمينه ، وإن كان غبر مقيد

۱۸۱ ج ۳۵ ، ۳۲ ج ۳۱ امرأة قوادة وقد لحق وقد ضحربت وحبست ثم عادت وقد لحق الجيران الضرر بها : لولي الأمر أن يصرف ضررها بما يراه مصلحة : إما بحبسها وإما بنقلها عن الحرائر أو بغير ذلك ، كان عمر يأمر العزاب أن لا تسكن مع المتأهلين ، وأن لا يسكن المتأهل بن العزاب

٢٩٦ ، ٢٩٧ ج ١٥ من الفقهاء من يفرق بين المرجل والمرأة في التغريب ، المرأة يجب أن تصلان وتحفظ بما لا يجب مثلك في الرجل

٣٨٣ ج ٢٨ في جلد الزنا عليه نصف الحد ٢٠ج٠٠ الصحابة وبعض الأمم لا يعرفون اللواط

١١٤ جـ ١٥ ، ٢٥ جـ ٢١ ، ٣٩٠ جـ ٢٠ ، ٣٥٠ جـ ٢٠ ، ٣٢٥ جـ ٢١ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ جـ ٣٥ جـ ١١ ، ٣٢١ ، ٣٢١ ، ٣٢٠ جـ ٥٥ الجمهور على أن عقوبة اللوطي أعظم من عقوبة الزنا بالأجنبية : فيجب قتل الفاعل والمفعول به ، سواء كان أحدهما محصنا أو لم يكن ، وسواء كان أحدهما مملوكا للآخر أولا

۱۸۱ ، ۱۸۲ ج ۳۶ ، ۳۳۵ ج۲۸ « مسن وجسد تموه يعمل عمل قسوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به »

٣٣٤ ، ٣٣٥ ج ٢٨ ، ٢٤٥ ج ٢١ ، ٣٥٥ ج ١١ ، ٤١٢ ج ١٥ وقتلـــه بالرجـــم عند أكثر السلف والفقهاء ، تعليل ذلك ، وقيل يحرق و ٠٠ و ٠٠٠

987 ، 987 ج 11 عذب المستحلين لها بعذاب ما عذبه أحدا من الأمهم : طمس أبصارهم ، وقلب مدائنهم ، وأتبعهم بالحجارة 987 ج 11 من استحلها بمملوك أو غيره فهو مرتد

٣٣٥ جـ٢٨ إن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل

٥٤٣ ج ١١ وعليهما الاغتسال ، وترتفع الجنابة ، ولا يطهران مـــن نجاسة الذنب إلا بالتوبة

٢٤٧ ج٣٢ الأمرد المليح كالأجنبية في كثير من الأمور

٢٥٤ ج ٣٢ معاشر أهل الزجل والتغزل في المردان يستحق العقوبة معهم

۱۸۲ ج ۳۶ « مــن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها » وهو أحد قولى العلماء

# انتفاء الشبهة (١)

۳۰۸ ج ۱۰ «ادرؤو االحدود بالشبهات» ادرؤو االحدود بالشبهات» ۱۱۰ ، ۱۱۰ ج ۱۰۰ ، ۵۰۳ به مد ۸ ، ۱۱۵ المراق بين المرأة المطاوعة على الزنا والمكرهسة عليه ، إذا أضجعت وقيدت حتى فعل بهسا الفاحشة لم تأثم بالاتفاق ، وإن أكرهت حتى زنت فغيها قولان ، إذا أكره الرجل على الزنا ففيه قولان (۱) لا يكون مكرها

۱۱۶ ج ۳۲ وإذا زنت بنائم لم يعتبر زانيا ۱۰۲ – ۱۰۹ ج۳۳ أمر النبي أن يستنكهوا ماعزاً لما أقر بالزنا ليعلم هل هو سكران ۳۷۲ ج ۲۸ ، ۳۰۵ ج ۱۵ لا تقام الحدود إلا بالبينة

۳۳۳ ج ۲۸ لا يقام عليه الحد حتى يشهد على نفسه أربع شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم ، ومنهم من يكتفى بمرة ٣٣٣ ، ٣٣٤ ج ١٦ لو أقر على نفسه ثم رجع فهل يسقط الحد ، فرق بين من أقر تائبا ، ومن أقر غير تائب ومن هم عليه حد « فهلا تركتموه » (١)

۳۳۳ ج ۲۸ ، ۳۵۲ ج ۱۵ أو يشهد عليه أربعة شهداء

٣٠٦ ج ١٥ إذا شهد شاهد أنه رأى الرجل والمرأة أو الصبي في لحاف أو في بيت مرحاض أو رآهما مجردين أو محلولي السراويل ويوجد ما يدل على ذلك ٠٠

۳۰۵ ، ۳۰۳ ، ۳۰۱ ج ۱۵ لا يرجــــم بالاستفاضة

٣٥٢ ـ ٣٥٨ ج ١٥ لا يقام الحد على مسلم إلا بشهادة مسلمين، لم يقيدهم بأن يكونوا عدولا مرضيين كما قيدهم في ٠٠٠

٣٥١ ج ١٥ شهادة زوجها لا يوجب عليها الحــــد

٣٥١ ج ١٥ لو اعترف المقذوف مسرة أو مرتني أو ثلاثا درئ الحد عن القاذف ولم يجب الحد فيها عند أكثرهم

<sup>(</sup>۱) انظر ۳۲۷ ، ۳۲۸

<sup>(</sup>۱) وانظر ص ۲۵۸

٣٥١ ـ ٣٥٨ ج ١٥ تنازعوا هل شهادة الأربعة التي لا يجب بها الحد على الزاني ـ مثل شهادة أهل الفسوق والعصيان \_ تدرؤ الحد عن القاذف

٣٥٣ ج١٥ إذا استراب الحاكم في الشهود فرقهم وسألهم عن ٠٠٠

٣٣٤ ج ٢٨ إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدع شبهة فتحد وهو المأثور ٠٠٠ والأشبه بالأصول ومذهب ٠٠ ٣٠٥ ، ٣٠٥ وإن لم يكن بينة

#### باب حد القذف

٣٨٢ ج ٢٨ إذا كانت الفرية ونحوها لاقصاص فيها ففيها العقوبة كالقذف

٣٤٢ ، ٣٨٢ جـ ٢٨ من الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمــع عليها المسلمون حد القذف

۱۸۲ ، ۱۸۷ ج ۳۵ مطلقته تحد على قذفها ثمانين جلدة إذا طلبت امرأته المقذوف، ولا تقبل لها شهادة أبدا ، وكذلك الرجل وهو فاسق إذا لم يتب

٣٨٣ ج ٢٨ ، ١٨٤ ج ٣٤ إلا السروج فيجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولسم تحبل من الزنا ، فإن حبلت وولدت فعليه أن يقذفها وينفى ولدها ٠٠

۳۸۳ ج ۲۸ ، ۱۸۵ ج ۳۶ ولو کان عبدا فعلیه نصف الحد

٣٨٢ ج ٢٨ إذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحر العفيف

١٨٥ جـ٣٤ إذا قذفه بالزنا واللواط كقوله أنت علق ٠٠ فعليه حد القذف

٣٥١ ج ١٥ شهادة الزوج على امرأتـــه أربع شهادات تدرؤ عنه حد القذف

۳۰۰ ـ ۳۰۸ ج ۱۰ شهادة الأربعة التي لا يجب بها الحد هل تدرأ الحد عن القاذف مرة ولـــو اعترف المقذوف مرة أو مرتين أو ثلاثا درئ الحد عن القاذف ٣٣٢ ج ١٥ ، ١٨٥ ج ٣٤ والرمي بغيرها فيه الاجتهاد ، ويجوز عند بعض العلماء أن يبلغ الثمانين «لاأوتى بأحديفضلنى ..»(١) يبلغ القاذف كاذب وإن كان قد قذف من زنا في نفس الأمر

٣٨٢ ج ٢٨ ، ١٨٣ \_ ١٨٥ ج ٣٤ إن عفى عنه سقط عند الجمهور

۱۱۷ ، ۱۱۸ ج ۳۲ قذف المرأة طعن في زوجهـــا

۱۱۷ ، ۱۱۸ ج ۳۲ « ما بغت امرأة نبى قط »

٣٥٣ ، ٣٥٤ ج ١٥ قصة الإفك ، الذين قذفوا عائشة

(١) انظر القصاص في الأعراض إذا قال يا كافر يا حمار ص ٣٥٣

۱۱۸ ، ۱۱۹ ج ۳۲ إنما لم يفارقها لأنه لم يصدق ما قيل أولا ، ولما حصل له شك استشار عليا وزيدا وسأل الجارية ، القرآن هو الذي ثبت نكاحها

۱۱۹ ج ۳۲ من قذف أم النبي قتل ، طعن في نسبه ، ومن قذف نساءه قتل ، طعن في دينه ، إنما لم يقتلهم لأنهم تكلموا قبل أن يعلم براءتها

٥٤١ ، ٥٤٦ ج ٤ من قذف غيره أو اغتابه فعليه أن يتوب من ذلك ، ويدعو لهم ويثنى عليهم بقدر ما لعنهم وسبهم

٥٤٨ ج ١١ إذا أقر الظالم بظلمه وطلب من المظلوم أن يعفو عنه ويستغفر الله له فحسن مشروع

#### باب حد المسكر

۱۹۲ ، ۱۹۷ ، ۲۲۱ – ۲۲۲ ، ۲۱۲ ج. ۳۵ ، ۲۰۲ ج. ۳۵ التدریج فی تحریم الخمر (۱) أخبر أن فیها إثم كبیر ومنافع ولم یحرمها – فكان من الناس من لم یشربها ۰۰ (۲) ثم شربها قوم فقاموا یصلون وهم سكاری فخلطوا فنهوا عـن شربها قرب الصلاة ، فكان منهم من تركها شربها قرب الصلاة ، فكان منهم من تركها من وجوه ، الحكمة في تأخير تحريمها

۲۲ ، ۲۳ ، ۷۳ ج ۲۷ ، ۲۷ ج ۲۷ ، ۲۹
 ج ۱۱ وجاء الوعيد فيها : « من شرب الخمر لم تقبل له صلاة ۰۰ » / « من شرب الخمر ثم لم يتب منها ۰۰ »

۲۰ ج ۳٦٦ ، ۳۲ ج ۱۹٦ ، ۳۲ ج ۲۰ لم ۲۰ ج ۲۰ ج ۲۰ ج ۲۰ ج ۲۰ ج ۲۰ ج

فأمر بإراقتها ، وشق ظروفها ، وكسسر دنانها ،ونهى عن تخليلها وإن كانت ليتامى مع أنها اشتريت لهم قبل التحريم ، وأمر بجلد شاربها ، حسما لمادة الفساد

٦٦٧ ج ٢٨ تخريب المكان والقرية التي يباع فيها الخمر

١٤٠ ج ٢٢ صنعة الخمر لا تجوز

۱۷۹ ، ۱۸۰ ج ۱۷ ، ۱۰ ج ۲۱ ، ۱۷۹ ج ۱۰ ، ۲۲۶ ج ۳۶ الحكمة في تحريمها أنها تفسد العقول والأخلاق

۱۹۷، ۲۹ ج ۲۰، ۲۰ ج ۲۹، ۱۹۷ ج ۱۹۷، ۱۹۷ ج ۱۹۷، ۲۹ ج ۱۹۷ ملتان لتحريم الخمر (۱) حصول مفسدة العـــداوة الظاهــرة والبغضاء الباطنة (۲) المنع من المصلحة التي هي رأس السعادة

٣٣٦ ج ٢ ، ٩ ، ١٠ ج ٢١ تحريم جنس الخمر أشد من تحريم اللحوم الخبيثة

٩ ، ١٠ ج ٢١ والمفاسد الناشئة من السكر
 أعظم

٣٢٢ ج ٣٤ لم يحرم ما ينفعهم ويصلح حالهم ، قد يكون في الشيء منفعة وفيـــه مضرة أكثر ٠٠٠

۲۲۸ ـ ۲۳۹ ج ۳۲ صاحب الخمر يطلب راحة نفسه ولا تزيده إلا تعبا وغما ، وإن كانت تفيده مقدارا من السرور فما تعقبه من المضار ويفوته من المسار أضعاف ذلك ، لا تنقضي نهمة صاحبه إلا بقدح بعد قدح ٢٢٢ ج ٢٤ السكران بالخمر يطيش عقله حتى يسخو بماله ويتشجع على أقرانه فيعتقد

الغر أنها أورثته الشجاعة والسخاء وإنما أورثته عدم العقل ، ومن لا عقل له لا يعرف قدر المال فيجود بجهله

٣٠٩ ، ٢١٠ ج ٣٤ الأنبياء أطباء القلوب والأبدان

۲۱۳، ۲۱۵، ۲۰۲ – ۲۰۲، ۲۱۵، ۱۹۳ ج ۲۱۳، ۲۱۵ و ۲۰۲ جنسه مسکرا حرام ، سواء سکر منه او لم یسکر « کل مسکر حرام » اراد بالمسکر کما یراد بالمسبع ۰۰ ولم یرد آخر قدح

۱۹۵ ج ۳۵ « ما أسكر الفرق منه فمل الكف منه حرام » « ما أسكر كثيره فقليله حرام »

١٩١ ج ٣٤ لأنه يدعو إلى الكثير

الخبر في لغة العرب يتناول المسكر مسن الخبر في لغة العرب يتناول المسكر مسن العنب التمر وغيره ولا يختص بالمسكر من العنب ٢٦٠ ج ٢٢ لما أفرد ما يصنع من غسير العنب باسم النبيذ صار اسسم الخمر في العرف مختصا بعصير العنب حتى ظن طائغة مسن العلماء أن الخمر في الكتاب والسنة مختص بذلك

١٨٧ ــ ١٨٩ ، ٢٦٠ ، ٣٦ ج ٢٥ ، ٢٠٠٠ ٢٥ ج ٢٠ ، ٢٠٠٠ الحديد عام لا يختص بعصير الغنب ، لما حرمت بالمدينة لم يكن من عصير العنب شيء ، وكان عامة شرابهم من نبيذ التمو

7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7 ، 7.7

يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه كاسم الخمر ٠٠ وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلقه على كل مسكر أو تخص به عصير العنب لا يحتاج إلى ذلك ، وبأن الحمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره

۲۸۰ ، ۲۸۳ ج ۲۹ ، ۲۰۳ ج ۳۶ ومن
 ظن أن النص إنما يتناول خمر العنب وحرم
 كل خمر بطريق القياس \_ إما في الاسمام
 وإما في الحكم \_ فقد غلط

۲۸۲ ، ۲۸۲ ج ۱۹ ، ۲۰۲ ، ۱۹۳ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۹ الذي عليه الأثمة الكبار أن الخمر المذكورة في القرآن تناولت كل مسكر فصار تحريمه بالنص العام والكلمة الجامعة لا بالقياس وحده

نصوص صحيحة بتحريم كل مسكر٠٠٠ ، نصوص صحيحة بتحريم كل مسكر٠٠٠ ، ٢٣٧ ج٢٨١ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ٢١٠ – ٢٠١ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ٢٨٧ ج٢٣ – ٢٠١ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ٢٨١ ج٢٨١ ج١٩٠ الخمر التي حرمها الله ورسوله وأمر بجلد شاربها كل شراب مسكر من أي أصل كان : من الثمار كالعنب والرطب والتين ، أو الطلول أو الحبوب كالحنطة والشعير ، أو الطلول كان نيئا أو الحيوان كلبن الخيل ، وسواء كان نيئا أو مطبوخا ، مأكولا أو مشروبا ، جامدا أو مائعا ، موجودا في زمنه أولا

۱۷۶ جـ ۳٤ كل ما كانت فيه الشدة المطربة التى تصد عن ذكر الله ٠٠ فهو خمر من أي مادة كان

١٩٤ ج ٣٤ « إن من الحنطة خمرا ، ومن الزبيب خمرا »

١٩٥ ج ٣٤ « نزل تحريم الخمر وهي من خمسة ٠٠٠ والخمر ما خامر العقل ،

۱۹۳ ـ ۱۹۵ ج ۳۵ ، ۲۸۲ ج ۱۹ ، ۲۰۳ ج ۳۶ « کل مسکر حرام » « کل شراب » « کل مسکر خمر وکل خمر حرام »

٣٣٧ ج ٢٨ ، ٣٣٥ ج ٢٠ تواترت السنة عن النبي وخلفائه وأصحابه أنه حرم كل مسكر وبين أنه خمر

۲۰۳ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰۳ – ۳۳۲ – ۲۰۳ – ۲۰۳ – ۲۰۳ – ۲۰۳ – ۲۰۳ – ۲۰۳ – ۲۰۳ – ۲۰۰ ، ان کل مسکر خمر، وکل خمر حرام ، سواء کان وما أسکر کثیره فقلیله حرام ، سواء کان نینا أو مطبوخا ، وسلواء کان أو نصفه بالطبخ أو غیر ذلك ، وسواء کان من الثمار أو الحبوب أو العسل أو لبن الخیل أو غیر ذلك

٦، ٧ ج ٢١ ، ٢٨٠ – ٢٨٣ ج ١٩ ، ١٩٦ ، ١٨٧ ٣٠١ ، ٢٠١ – ٢٠٠ ج ٣٥ ، ٤٣٤ – ٣٣٦ ج ٢٠ والكوفيون لا خمر عندهم إلا من العنب ، ولا يحرمون القليل من المسكر : الا أن يكون خمرا من العنب ، أو أن يكون من نبيذ التمر أو الزبيب النيء ، أو أن يكون من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب ثلثاه

٣٠٤ ج ٢٠٣ ، ٣٠٤ ج ٣٤ ، ٣٠٩ ج ٣٢ ج ٣٠٤ وعندهم أن نبيذ التمر أو الزبيب إذا طبخ حل وإن أسكر ، وسائر الأنبذة تحل وإن

أسكرت ، لكن يحرمــون المسكر منها ، وما طبخ مــن العنب قبل الاشتداد حتى ذهب ثلثاء حل

۱۸۷ ، ۱۹۹ ، ۲۰۳ ، ۱۸۹ ، ۱۹۳،۱۹۰ – ۱۹۳،۱۹۰ مسو ۱۹۳،۱۹۰ ج ۳۶ والقول الأول هسو الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار

۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۷ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۱ ج ۱۹۱ ج ۱۹۹ والمفسدة التي حرم لأجلها الخمر تشترك فيها جميع المسكرات

۱۹۰ ، ۱۹۱ ، ۱۹۰ ج ۳۵ عذر من خالف هذه الأحاديث أنها لم تبلغهم ، وسمعوا أن النبي وأصحابه كانوا يشربون النبيذ فظنوا أن الذى شربوه كان مسكرا

۱۹۳ - ۱۹۷ جـ ۳۶ « الصرماء » و «القمز » ۱۹۷ جـ ۱۹۷ « السويفة » التي تعمل من الجزر

۲۱۸ ج ۳۶ حجرة تحتها فلوة : يجوزالشرب من لبنها إذا لم يصر مسكرا

۱۹۵ ، ۱۹۲ ج ۳۶ « لیشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها »

۲۱۷ ، ۲۱۶ ، ۲۰۰ ، ۲۲۱ـ۲۲۱ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ما ۲۱۰ من أخبث المحرمات

۲۱۲ ، ۲۰۲ ج ۲۹۵ ، ۱۹۸ ، ۲۰۶ ، ۲۱۸ ج ۲۶ الصحیح أنهــا مســـکرة كالخمر وآكلوها يكثرون تناولها

٣٢١ ، ٣٢١ ، ٣٢١ جـ ٣٢٩ جـ ٣٤ ،
 ٣٣٩ جـ ٨٨ والحسر توجب الحدة والحصومة،
 وهذه توجب الفتور والذلة و ٠٠٠

٣٤٠ ، ٢١١ ، ٢١٣ ، ٢٢١ ـ ٢٢٤ جـ ٣٤٠ ، ٣٣٩ جـ ٢٨ وهي شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه ، والمسكر شر منها من وجه ، ما اشتملت عليه من الضرر في دين المرء وعقله وخلقه وما فيها من المفاسد

۲۰٦ ـ ۲۱۰ ج ۳۶ قول القائل ما فيها آية
 ولا حديث من جهله

۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۱۳ ج ۳۵ ، ۳۵۸ ج ۲۳ المسكر منها حرام باتفاق العلماء

۳۰۶ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۲۱۱ ، ۲۸۱ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ م ۲۱۰ ، ۲۱۰ عند جماهیرهم ، أدلته

۲۰۵ ، ۲۰۵ ج ۳۶ لا فرق بین أن یکون المسکر منها مأکــولا أو مشروبا جامدا أو مائعا

۲۱۱ ، ۲۱۱ ج ۳۵ ظهرت الحشيشة بظهور التتار

١٩٧ ، ٢١١ ، ٢١٤ ج ٣٤ كل ما فيــه الشدة المطربة فهو حرام

۲۰۶ ، ۱۹۸ ، ۲۱۳ ، ۲۱۸ ج ۳۵۰ ج ۳۵۰ کله ۲۵۶ ج ۱۰ کل ما یغیب العقل یحرم آکله وإن لم یکن فیه نشوة ولا طرب کالبنج۰۰ ۲۳۳ – ۲۷۳ ج ۲۶ التداوی بالخمر حرام بالنص وعلیه جماهر العلماء

٢١٤ ج ٣٤ يأخذ شيئا من العنب ويضيف
 إليه أصنافا من العطر ثم يغليه إلى أن ينقص

الثلث ويشرب منه لأجل الدواء ومتى أكثر شربه أسكر: هو خبر

۳۳۹ جـ۲۸ ، ۲٦٦ ـ ۲۷٦ جـ۲۲ ولو شرب منه قطرة واحدة لتداو أو غير تداو جلد « إنها داء ٠٠ » « ان الله لم يجعل شفاء أمتى ٠٠ » « نهى عن الدواء الخبيث » (١) ٢١٨ جـ ٣٤ اعتاد أن يتناول كل ليلة قبل العصر شيئا من المعاجين مدة سنين : إذا كان يغيب العقل لم يجز له أكله

٤٧١ ج ١٤ يباح لدفع العطش في أحد القولين ، ومن لم يبحها قال إنها لا تدفعه ، إن علم أنها تدفعه أبيحت

٤٧١ج ١٤ الحمر يباح لدفع الغصة بالاتفاق ١٩٨ ج ١٩٨ ، ٢١٦ ، ٢١٦ المسكر يجب فيه الحد

٥٠٢ ، ٥٠٣ ج ٥٠٨ ج ٣٣ إذا أكره
 على شرب الخمر ونحوه من الأفعال فأكثرهم
 يجوز ذلك له

۲۱۲ ، ۲۱۹ ج ۲۶ وحده أربعون جلدة ، أو ثمانون و إن جلد ثمانين جاز بالاتفاق ، وإن اقتصر على الأربعين ففى الإجزاء نزاع ٢٣٦ ، ٢٨٠ و ٢٨ ، ٣٨٠ ج ٢١ ، ٨٨ ج ٣٣٠ ج١٥٠ خرب النبي في الخمر أربعين وأبو بكر ، ضرب النبي في الخمر أربعين وأبو بكر ،

<sup>(</sup>١) وانظر ص ٩٢

وضرب عمر في خلافته ثمانين ، وعلي مرة أربعين ، ومرة ثمانين ٠٠ من العلماء مسن يقول يجب ضرب الثمانين ، ومنهم من يقول الواجب أربعون والزيسادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر وكان السارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك وهو أوجه القولين

٣٣٧ ج ٢٨ ، ٢١٦ ج ٣٤ وكان عمسر لما كثر الشراب زاد فيه التغريب إلى خيبر وحلق الرأس • فلو غرب الشارب مسع الأربعين لينقطع خبره أو عزله عن ولايته كان حسنا ، بلغ عمر عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزله

٤٨٣ ج ٧ وكذلك صفة الضرب فإنه يجوز بالجريد والنعال وأطراف الثياب

۱۰، ۹، ۲۸ ج ۳۵۷ ج ۱۰، ۹، ۲۸ به ۱۰، ۹، ۲۸ ج ۳۵۷ به ۱۰، ۲۱۰ ج ۲۱۳ با ۲۱۳ ج ۲۱۳ القتل عند أكثر العلماء منسوخ ، وقيل محكم ، وقيل هو تعزير « ثم إن شربها في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه » « فإن لم يتركوه فاقتلوهم »

۲۱۷ ج ۳۵ ، ۴۸۲ ج۷ من أجود ما يحتج به على أن القتل منسوخ : « لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي ۰۰ »

إذا وجدت منه رائحة الخمر ، أو رئى وهو يتقيؤها ، ونحو ذلك : إذا لم يكن هناك شبهة ، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة ، وعليه تدل سسنة الرسول، وهو الذي يصلح عليه حال الناس،

وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصوصه وغيرهــــا ٠٠

۲۳۷ ، ۲۳۸ ج۳۲ ضرب عمر بن عبد العزيز للصائم لما حضر شربها

۲۰۲ ، ۲۱۳ ج ۳۶ وسواء استحل شربها بنوع شببهة \_ وقعت لبعض السلف \_ ظن أنها إغا تحرم على العامة فاتفق الصحابة على أنه يستتاب فإن أقر بالتحريم جلد وإن أصر على استحلالها قتل

۲۱۱ ج ۳۶ النصاری يتقربون بشـــرب الخمر

٢٠٥ ، ١٩٨ ، ٢٢١ ج ٣٤ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ ج ٢٨ ، ٣٥٨ ، ٣٥٩ ج ٢٣ يجب في الحشيشة الحد كما يجب في الخمر

۲۱۲ ، ۲۱۳ ج ۳۶ وعلى تناول القليل منها والكثير حدد الشرب ثمانون سوطا ، أو أربعون ، إن كان مسلما يعتقد تحريم المسكر ٠٠٠

۲۱۲ ج ۳۶ ومن ظهر منه أكل الحشيشة فهو بمنزلة من ظهر منه شرب الخمر ، وشر منه من بعض الوجوه ، ويهجر ويعاقب ٢٠٤ ، ٢١٠ ، ٢١٦ ج ٣٥٧ ، ٣٥٧ ج ٣٥٠ ، ٢١٠ ج ٣٥٠ ناستيب ح ٣٠ من استحل المسكر منها استيب فإن تاب وإلا قتل مرتدا ، وإن اعتقد ذلك قربة وقال هي لقيمة الذكر والفكر وتحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن وتنفع في الطريق فهو أعظم وأكبر

٤٥٠ ، ٤٥١ ج ١٤ نفي التحريم الشرعي يقع فيه طائفة من الإباحية

۲۲۱ – ۲۲۶ ج ۳۵ إذا اعتقدوا أنها محرمة لكن قالوا إن الحسنات يذهبن السيئات وإن لهم وردا بالليل وتعبدات، وإنها إذا حصلت نشوتها برؤوسهم أعانتهم عسلى تلك العبادات، ولا تأمرهم بسوء، ولا فاحشة، وأنه ليس لها ضرر على أحد من خلق الله: فالجواب

18 - 17 ج ٢٢ / ١٣٤ ، ١٣٥ ج ٣٢ تشرع عقوبة المتأول - كالشارب - في بعض المواضع ، الغرض من عقوبته / المتأول المعنور لا يفسق ولا يأثم

۱۰۸ ج ۳۳ من سكر سكرا لا يعاقب عليه مثل أن يشرب مالا يعلم أنه مسكر ونحو ذلك لم يأثم ولم يستحق العقوبة

٢٠٤ ج ٣٤ وغير المسكر يجب فيه التعزير
 كالبنج ونحوه

٣٣٩ ج ٢٨ ، ٣٨٣ ، ٣٨٤ ج ٢٠ يجب الحد إذا قامت البينة أو اعترف أو وجد سكرانا

۱۹۸ – ۲۱۰ ج ۳۲ ب ۲۳۸ ج ۳۲ النصوح الذي يعمل من العنب وهو أن يأخذ ثلاثين رطلا من ماء العنب ويغلى قبل أن يصير مسكرا حتى يبقى ثلثه وذكر من فعل ذلك أنه يسكر ويقولون كان على زمن عمر : متى كان كثيره مسكرا حرم قليله ، أدلة ذلك

۲۰۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ج ۳۶ الذی أباحــه عمر \_ الطلا \_ لم یکن مسکرا صفته ۲۰۰ ، ۲۱۰ ج ۳۶ نشأت الشبهة من جهة أن المطبوخ قد یسکر : لأن طبخه

لم يكن تاما ، أو أضيف إلى المطبوخ بعض الأفاويه وغيرها مما يقويه ويشده حتى يصير مسكرا ، أو يكون لبعض البلاد طبيعة يسكر فيها ما ذهب ثلثاه : فيحرم إذا أسكر من اعتقد أن النبيذ الذى أرخص فيه يكون مسكرا فقال يباح منه ما لا يسكر فقد أخطأ من 170 ، 170 ، 170 ، 171 من شرب النبيذ متأولا جلد عند الجمهور ، ولا يفسق ولا يأثم

۲۰۲ ج ۳۶ من استحل عصیر العنب الذی غلا واشتد وقذف بالزبد استتیب ۰۰۰

٧ ج ٢١ ، ٢٠٣ ، ٢٠١ ج ٣٤ أحمد ٠٠ حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث وإن لـــم
 يظهر فيه شدة ، متابعة للسنة ، تعليله

۲۰۰ ، ۳۲ ج ۳۲ ، ۲۲۰ ج ۲۰۰ ، ۲۰۱ ج ۲۰۰ ، ۲۰۱ ج ۲۰۰ ، ۲۰۱ ج ۳۰ ، ۲۰۱ ج ۳۰ ، ۲۰۱ بلسكر ، علة ذلك ، إذا صار الخليطان من المسكر حرم بالاتفاق ۰۰

۲۱۰ ج ۳۵ الاقسما إذا كان من خليطين أو من زبيب فقط

۲۱۰ ، ۲۸ ج ۳۳۷ ، ۳۲۷ ج ۲۱۰ ، ۱۹۰ ج ۲۱۰ ، ۲۸ ج ۳۳۷ ج ۲۱۰ ، ۲۱۰ ج ۳۰ باتبی والصحابة هو أنهم ینبذون التمر والزبیب ونحو ذلك في الماء حتى یحلو فیشربه أول یوم ، وثانی یوم ، وثالث یوم ، ولا یشربه بعد ثلاث یوم ، وثالث یوم ، ولا یشربه بعد ثلاث ۲۱۹ ، ۲۲۰ ج ۳۶ هش الذرة فأخذ یغلی فی قدره ثم ینزله ویعمل علیه قمحا ویخلیه الی بکرة ویصفیه فیکون مما لا یسکر فی

ذلك اليوم ثم يخليه يومين وثلاثة بعد ذلك فيبقى يسكر: يجوز شربه مالم يسكر إلى ثلاثة أيام ، إذا أسكر حرم سواء أسكر قبل الثلاث أو بعدها

۲۱۰ ج ۳۵ کل هذه الأشربة إذا حمضت \_ بالخل ۰۰ أو الليمون \_ ولم تصر مسكرة يجوز شربها مطلقا

۲۲۰ ج ۲۲۰ ، ۳۲۰ ج ۳۲ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ج ۲۸ بهی عن الانتباذ في ج ۸ ، ۳۳۸ ج ۲۸ نهی عن الانتباذ في الأوعية التی يدب السكر فيها ولا يدری ما بــه كالدباء والحنتم والمزفت والنقير \_ سدا للذرائع المفضية إلى ذلك \_ وأمر بالانتباذ في الوعاء الموكأ

٢٦١ ، ٤٦٢ ج ٨ ، ٣٣٨ ج ٢٨ ، ١٩٠ ، ١٩١ ، ١٩٠ و ٢٨ ، ١٩٠ ، ١٩١ ج ٣٢ للناس في النهي عن الانتباذ في تلك الأوعية ثلاثة أقوال ، سبب ذلك

٧٠٠ ج ١١ من تاب من شــــرب الخمر ولبس الحرير لبس ذلك في الآخرة

#### باب التعزير

۳٤٧ ، ٣٤٨ ، ٣١٢ ، ٣١٧ ج ٢٨ العقوبة نوعان (١) على ذنب ماض جزاء بما كسب٠٠ (٢) لتأدية واجب أو ترك محرم في المستقبل ١٠٧ ج ٢٨ ومنها مقدر ، ومنها غير مقدر، وقد يسمى « التعزير »

۳٤٣ ، ۱۰۷ ج ۲۸ ، ٤٠٢ ج ٣٥٣ المعاصى التى ليس لها حد مقدر ولا كفارة : فيها التعزير ، والتنكيل ، والتأديب

۲۰۶، ۲۰۹ ج ۳۰، ۲۰۷، ۲۷۹ ج ۲۸ (۱) ترك واجب كترك الصلاة أو ترك أداء الحقوق الواجبة كوفاء الدين مسع القدرة عليه أو ترك رد الغصوب أو الأمانات إلى أهلها

٣٢٣ ج ٢٨ ، ٣٧ ، ٣٨ ج ٣٠ من امتنع منحقواجب عليه لا تدخله النيابة كتعريف بمكان المسال أو الشخص المطلوب بحسق استحق التعزير

۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۲۷۸ ج ۲۸۰ ج ۲۵۰ ، ۳۰۲ ، ۳۰۷ به ۲۶۷ ج ۲۵۰ ، ۳۰۰ به ۲۶۷ ج ۲۰۰ ، ۳۰۷ به ۲۶۷ به ۳۰۷ به ۳۰۷ به ۳۰۷ به ۳۰۷ به شد فعید المجتبیة ، أو مباشرة بلا جماع ، أو ألم أه الأجنبیة ، أو مباشرة بلا جماع ، أو أكل ما لا یحل كالدم والمیتة ، أو یسرق من غیر حرز ولو شیئا یسیرا ، أو یخون فی أمانته كولاة أموال بیتالمال أو الوقوف ومال الیتیم و نحو ذلك ۲۰۰۰ أو یغش فی معاملته ۰۰۰ أو یطفف المكیال والمیزان ، أو یسهد بالزور ، أو یرتشی فی حکمیه ، أو یحکم بغییر ما أنزل الله ، أو یعتدی عیل رعیته أو یتعزی بعزاء الجاهلیة ۰۰۰

۳۱۱ ، ۳۱۲ ج ۱۳ تعزیر عمر لمن اتبسع المتشابه ، صبیغ

۱۰۳ ، ۱۲٦ ج ۳۲ نكاح السر فيه التعزير ٣٢ ج ١٥ السحاق زنا

۲۲۸ ج ۳۵ إذا قال أنتملعون ولد زنا عزر ، ويجب حد القذف إن لم يقصد بهذه الكلمة أن فعله قبيح كفعل ولد الزنا

٣٣٢ ، ٣٣٣ ج ١٥ الرمي بغير القذف فيه الاجتهاد ، ويجوز عند بعض العلماء أن يبلغ به حده أحيانا

۱٦٣ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨ ج ٣٨١ ، ٣٨١ ج ٢٨ إذا كان الشتم محرم الجنس مثل تكفيره أو تفسيقه بغير حق أو الكذب عليه عزر تعزيرا بليغا يردعه وأمثاله

۱۳۵ ، ۱۸۳ ج ۲۸ ، ۳۸۱ ج ۲۸ ، ۱۸۳ ج ۱۸ ، ۱۸۵ ج ۱۸ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ج ۲۲ ولو سب آباه أو لعنه أو لعن قبيلته أو أهـل بلـده ونحو ذلك لم يحل له أن يتعدى على أولئك ١٣٦ ج ٣٤ من سب أبا الهاشمي أو غيره عزر ، ولا يجعل ذلك سبا للنبي ولو سب أباه أو جده (۱)

۲۲۸ جـ ۳۲۸ سامري ضرب مسلما وشتمه: تجب عقوبته عقوبة بليغة تردعه وأمثاله تجب عقوبة عقوبة بليغة تردعه وأمثاله ٢٠١ ، ١٠٩ ، ١٠٥ ج ٣٥٠ ، ٢١١ ج ١٠٥ ، ٣٠٨ – ٣١٢ ج ١٠ ، ١٥٠ يكون جالتوبيخ والزجر بالكلام ، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن،

٣٤٣ ج ٢٨ التعزير بقدر ما يراه الوالى: على حسب كثرة الذنب في الناس وقلته ، وعلى حسب كبر المذنب ، وعلى حسب كبر الذنب وصغره

۳٤٤ ج ٢٨ ليس **لأقل التعزير** حد بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل وترك قول وفعل وترك قول وفعل وتوليخه والإغلاظ عليه ، أو بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب ، أو بعزله عنن ولايته ، أو بترك استخدامه في الجند ، أو قطع أجره ، أو بحبسه ، أو تسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبا

۲۰۷ ، ۳۵۷ ، ۳۵۷ ، ۱۱۲ ، ۳۲۱ ج ۲۸۰ ج ۲۰۵ ج ۲۰۵ إذا كان لترك واجب مثل الضرب على ترك الصلاة أو ترك أداء الحقوق الواجبة ۲۰۰ فيضرب مرة بعد مرة حتى يؤدى الواجب ، ويفرق عليسه الضرب يوما بعد يوم ، لكن لا يزيد كل مرة على التعزير عند من يقدر أعلاه

۱۰۷ ج ۲۸ وإن كان الضسيرب على ذنب ماض نكالا من الله له ولغيره فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط ، وليس لأقله حد

۵۵۶ ج ۱۱ ضرب الرجل تحت رجلیـــهمن التعزیر

۱۰۸ ، ۱۰۹ ، ۳٤۷ – ۳٤۷ ج ۲۸ ، ۲۰۶ ج ۲۰ اکثر ۱۲عزیر فیه ثلاثة أقوال (۱) عشیر جلدات (۲) دون أقل الحدود – إما تسعة وثلاثون سوطا، أو تسعة وسبعون ۱۰۰ (۳) لا يتقدر بذلك ۱۰۰ لكن إن كان التعزير فيما فيسه مقدر لم يبلغ ذلك المقدر مثل التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع ۱۰۰۰ وهذا أعدل الأقوال ، أدلته

<sup>(</sup>١) وتقدم القصاص الجائز في الأعراض ص ٣٥٣

۱۰۸ ، ۱۰۹ ج ۲۸ ، ۲۰۵ – ۲۰۱ ج ۳۰ ومن لم يندفع فساده إلا بالقتل قتل مثل المفرق لجماعة المسلمين ، والداعمي إلى البدع في الدين ۲۰۰۰، أدلة ذلك

٢٠ ج ٣٢ تكرار التعزير على الفعل إذااشتمل على عدة محرمات

٣٤٧ ، ٣٤٨ ، ٣٤٧ ج ٢٨ « لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله » فسر ٠٠.

۳۲ - ۲۲ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ج ۳۲ با ۳۲ ج ۱۱ ما بات تلون العقوبة من جنس المعصية کان ذلك هو المشروع بحسب الإمكان ۰۰۰ ۲۱۲ ج ۱۵ ، ۵۲ ما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات يفعـــل بحسب الاستطاعة

109 ـ 107 ج 77 ، 708 ج ٢٠ ، 798 ـ 79٧ ج ٢٠ مثروع في مواضع : مثل كسر دنان الخمر وشق ظروفها ٠٠ (١)

۱۱۱ \_ ۱۱۷ ج ۲۸ دعوی نسخها والجواب عنب

۱۱۵ – ۱۱۲ ج ۲۸ وإتلاف المغشوشاتف الصناعات

۱۱۷ ، ۱۱۸ ج ۲۸ والتغییر مثل کسیر الدراهم والدنانیر التی فیها بأس ، ومثل تغییر الصورة المجسمة وغیر المجسمة إذا لم تکن موطوءة

۱۱۸ ج ۲۸ والتغريم مثل من سرق الثمر المعلق قبل أن يؤويه الجرين ، أو سرق مسن الماشية قبل أن تأوى إلى المراح ، والضالة المكتومة

۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۱۲ ، ۱۱۳ج۲۸ وقد تكون العقوبات منهما كجلد السارق من غير حرز رتضعيف الغرم عليه

۱۰ ج ۷۷ ، ۵۷۷ ، ۳۲ ج ۲۲۱ ج ۲۲۹ الاستمناء باليد حرام عند جماهير العلماء ، وهو أصح القولين في مذهب أحمد ، ويعزر من فعله ، إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا أو يخاف المرض ففيل قولان ، وقد رخص في هذه الحال طوائف من السلف والخلف ، والصبر عنه أفضل ، ونكاح الإماء خير منه ، وبدون الضرورة لم يرخص فيه أحد ۰۰۰

۲۳۰ ج ۳۶ ما نزل من الماء بغير اختياره فلا إثم عليه

# باب القطع في السرقة

٣٢٩ ج ٢٨ ، ٢٣٩ ج ٣٤ يجب قطع يسد السارق بالكتاب والسنة والإجماع ، الحكمة في ذلك

٣٣٣ ج ٢٨ ، ٢٢٣ ج ٣٤ لا قطع على منتهب ولا مختلس ولا خائن ، المنتهب ، المختلس

٣٣٣ ج ٢٨ الطرار يقطع على الصحيح ٣٣١ ج ٢٨ « قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم دراهم » ربع الدينار كان ثلاثة دراهم العرم في ناقة أعرابي أخذها مماليك جياع ودرأ عنهم القطع

<sup>(</sup>۱) وانظر ص ۱۵۹

٣٢٩ ج ٢٨ ثبوت السموقة بالبينة أو بالإقرار

۲۳۲ ج ۳۶ سرق بیته مرارا ثم وجد بعد ذلك في بیته مملوكا بعد أن أغلق بابه فأقر أنه دخل البیت مختلسا مرارا ولم یقر أنه أخذ شیئا: یعاقب علی دخـــول البیت ویعاقب أیضا ۰۰، إذا أقر بما تبین أنه أخذ المال مثل أن یدل علی موضع المال أو علی من أعطاه إیاه ۰۰ أخذ المال وأعطی لصاحبه

۲۳۲ ج ۲۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۷ ، ج ۱۶ وينبغي للمعاقب له أن يحتال عليه بما يقر به ، أقل ذلك أن يقضي عليه برد اليمين على المدعى ٠٠٠

۲۳۲ – ۲۳۲ ج ۳۵، ۳۹۳ ج ۳۵ المتهم بسرقة ونحوها: إن كان معروفا بالبر لم تجز مطالبته ولا عقوبته، وهل يحلف ۰۰، وقيل يعزر من رماه بالتهمة

٣٩٦ ، ٣٩٧ ج ٣٥ إذا وجد في يد رجل عدل مال مسروق وقال ابتعته من السوق لا أدرى من باعه فلا عقوبة عليه

۲۳۱ ج ۳۵ له ولد صغیر اتهم وضرب بالمقارع وخسر والده أربعمائة درهم ثرم وجدت السرقة فصالح المتهوم بماتنی درهم: ما غرمه أبوه فله أن يرجع على من غرمه سواء أبرأه الولد أولا

۳۹۷ ، ۳۳۱ ج ۳۹۷ ، ۳۹۷ ـ ۳۹۹ ج ۳۵ وان کان مجهول الحال حبس حتى يكشف أمره: قيل شهر ، وقيل اجتهاد ولى الأمر

٣٣٤ ــ ٣٣٨ ج ٣٤ ، ٤٠٠ ، ٤٠١ ج ٣٥ إن كان معروف بالفجور المناسب للتهمة فقال طائفة يضرب حتى يقر بالمال

٣٣٧ ج ٣٤ المتولي له أن يقصد بضرب. مع تقريره عقوبته على فجوره المعروف

۲٤٠ ج ٣٤ كان له ذهب مخيط في ثوبه فأعطاه للغسال نسيانا فلما رده وجد مكان الذهب مفتقا ولم يجده : إما أن يحلف المدعى عليه بما يبرئه ، وإما أن يحلف المدعى أنه أخذ الذهب بغير حق ويضمنه ، وإن كان الغسال معروفا بالفجور ٠٠ جاز ضربه وتعزيره

٤٠٤ ج ٣٥ إذا أقر حال الامتحان بالضرب أو الحبس هل يؤخذ به إذا علم صدقه ، أو لا بد من إقرار آخر ؟

٣٤ ، ٢٣٨ ج ٣٤ ليس للمتولي أنيرسل جميع المتهومين حتى يأتى أرباب الأموال بالبينة على من سرق

٢٣٥ ، ٢٣٦ ج ٣٤ التهم في السرقة وقطع الطريق ونحو ذلك ليس له أن يغوضها إلى من يغلب على ظنه أنه يظلم فيها مع إمكان أن يقيم فيها من العدول ما يقدر عليه

٢٩٧ ، ٢٩٨ جـ ٢٨ اتفقوا على أنه لا يحتاج إلى مطالبــة المسروق بالحــد ، واشترط بعضهم المطالبة بالمال

۳۰۰، ۲۹۸، ۲۹۷، ۳٤ ج ۳۳۱، ۲۳۵، ۲۳۵، ۳۰۰ ج ۲۸ قطعه حق واجب لله لا لرب المال، رب المال يأخذ ماله حتى لو قال أعطيته ۳۲۰ ج ۲۸ ويستخرج السلطان المال للناس

٣٢١ ج ٢٨ إن كان المال قد تلف بالأكل ٣٢٩ ج ٢٨ إن كان المال قد تلف بالبينة عليه أو بالإقرار تأخيره: لا بحبس ولا بمال ولا غيره ، تقطع في الأوقات المعظمة وغيرها ٣٢٩ / ٣٨٣ ج ٢٨ تقطع يده اليمين / القطع لا يتنصف

۳۲۰ ، ۳۱۳ ج ۲۸ وتحسم بالزيت

٣٣٠ ، ٣٣١ ج. ٢٨ ويستحب أن تعلق في عنقــــه

۳۳۰ ، ۳۳۱ ، ۳۲۰ ج ۲۸ فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى ، إن عاد ثالثا ورابعا ففيه قولان ۰۰

٨٤ ج ١٤ حكم الردىء حكم المباشــر في الســرقة

٩ ج ۲۲ لا يعاقب الكافر على ما فعله من
 محرم كالسرقة قبل الإسلام

٣٣١ ـ ٣٣٣ ، ١١٩ ج ٢٨ المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في السجر في الصحراء بلا حائط والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك لا قطع فيه ، ويعزر ، ويضعف عليه الغرم

#### باب حد قطاع الطريق

وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة / أو بالعصي والحجارة ميام ، ٣١٦ ج ٢٨ ولو شهروا السلاح

في البنيان لأخذ المال فهم أحق بالعقوبة

٣١١ ج ٢٨ لا تشترط المكافأة في المحاربين ٩٩، ٣١٠ ج ٢٨ ، ٩٩ ج ٢٠ ، ٢٥ ج ٢٨ ، ١٩٩ ج ٢٠ أذا ج ٣١٤ أذا تتل حتما باتفاق ، وليس لورثة المقتول العفو عنه ، الحكمة ، ولم يقطع ،

٣١٤ ج ٢٨ التمثيل لا يجوز إلا على وجه القصاص ، والعفو أفضل

٣١٤ ج ٢٨ وصلب ، وهو رفعه على مكان عال ليراه الناس ٠٠٠ بعد القتل

٣١٦ ، ٣٤٦ ج ٢٨ من يقتل غيلة لأخذ المال ففيه قولان (١) يقتل حدا وهو الأشبه ٣١٧ ج ٢٨ من يقتل السلطان هل هو كالمحارب

۳۱۳ ، ۳۱۰ ج۲۸ ، ۳۲۹ ج۳۵ إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسمرى عند الأكثر وتحسمان ، قد يكون أزجر من القتل

٢٣٩ ج ٣٤ إذا أخذوا شيئا من أمسوال المسلمين ففى أخذ أموالهم خلاف ، إذا قلد السلطان أحد القولين ٠٠

۳۱۳ ، ۳۱۰ ج ۲۸ ، ۳۱۰ ، ۳۱۳ ج ۱۵ و ۱۵ به ۳۱۱ ج ۱۵ و افتا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا ثم أغمدوه أو هربوا وتركوا الحراب نفوا: قيل هو تشريدهم ۰۰، وقيل حبسهم ، وقيل ما يراه الإمام أصلح مسن ذلك أو غيره وهو أعدل ، ومنهم ۰۰

۳۱۰ ج ۲۸ قول ابن عباس ۲۰۰

٣١٧ ـ ٣١٩ ج ٢٨ ، ٢٣٩ ، ٢٤٠ ج ٣٤ هذا إذا قدر عليهم • أما إذا طلبهم السلطان

أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا وجب على المسلمين قتالهم حتى يقدر عليهم كلهم، ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قوتلسسوا، سواء قتلوا أولا، ويقتلون في القتال كيفما أمكن ٥٠، ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم ٥٠، ولا يجهز على جريحهم إلا أن يكون قد وجب عليه القتل ، وإذا هرب لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد أو نخاف عاقبته ، ومسن يكون عليه حد أو نخاف عاقبته ، ومسن أسر منهم أقيم عليه الحد

۱۳ ج ۳۵ « لیس من أمتی من خرج علی أمتی يضرب برها وفاجرها »

٣١٩ ج ٢٨ إذا أخذوا خفارة أو ضريبة على أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال فعليه عقوبة المكاسين ، الخلاف في جواز قتله

۳۱۱ ج ۲۸ ، ۳۲۳ ج ۳۰ ، ۸۶ ج ۱۶ ، ۲۲۳ ج ۲۲۳ ج ۲۶۳ حکم المباشر

السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرونهم السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرونهم بالأخذ في الباطن أو الظاهر ويقاسمونهم ويدافعون عنهم ٠٠ وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم أولم يرضهم فكالردىء ، وإن كان لم يأذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأموال وعطل بعض الحدود والحقوق

٣٢٣ ج ٢٨ ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم فهو شريكه في الجرم

٣٧٤ ، ٣٧٥ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٧٤ ج ٢٨ من تاب من الكفار والمحاربينوسائر الفساق قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبة التي لحق الله (١)

السلطان الأموال من المحاربين ، إن امتنعوا السلطان الأموال من المحاربين ، إن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم وغيبوه أو جحدوا موضعه عاقبهم بالحبس والضرب حتى يؤدوه أو يدلوا على موضعه ، ومن كان متهما جاز ضربه معاقبة على ما فعل من الكذب والظلم ، ويقرر مع ذلك على المال أين هو ويطلب منه إحضاره

٣٢١ ج ٢٨ هذه المطالبة والعقوبة حـــق لرب المال

٣٣٤ جـ٣٠ من وجد عين ماله فهو أحق به ، والذين عدمت أموالهم يتقاسمون ما غرمه الحرامية لهم على قدر أموالهم

٣٢١ ج ٣٨ إن كانت الأمـــوال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم ٠٠٠

٣٤٦ ج ٣٠ إذا قصد القطاع أخــذ مال شخص فأخدوا مال غيره فهل يضمن الأول شخص فأخدوا مال غيره فهل يضمن الأول ٣٢١ ، ٣٢١ ج ٢٨ لا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعــلا على طلب المحاربين وإقامة الحد وارتجاع أموال الناس منهم ، ولا على طلب السارقين : لنفسه ، ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم

٣٢٢ ج ٢٨ ولا يرسل من يضعف عـــن مقاومة الحرامية

(١) انظر إذا تابوا بعد القدرة عليهمم أول الحدود ص ٣٥٨

# باب الخلافة والملك

# نصب السلطان فرض كفاية

۳۹۰ ، ۲۲ ، ۳۳ ، ۳۹ جـ ۲۸ لا تتم مصلحة
 بني آدم إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر ،
 ولا بدلهم عند الاجتماع من رأس

٣٩ ، ٢٩٧ ج ٢٨ ، ٥٥ \_ ٥٧ ج ٢٠ ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ، لا قيام للدين والدنيا إلا به

63 ، 53 ج ٣٩٠ ، ٣٩٠ ج ٢٨ « السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل ضعيف وملهوف »

٣٩١ ـ ٣٩٧ ـ ٣٩١ ج ٢٠ الواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة ، إنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها والمال الذي يبتغي به وجه الله والقيام بالحق ويستعان به على طاعة الله ولا يفتر القلب عسن محبة الله والجهاد في سبيله ولا يصده عن ذكر الله من أكبر النعم ، قل أن تجد ذا سلطان أو مال إلا وهسو مشط مبطء عن ذلك

(۱) يريد العلو على الناس أربعة أقسام (۱) يريد العلو على الناس والفساد في الأرض وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه وهمم شمر الخلق (۲) الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق والمجرمين من سفلة الناس (۳) أن يريدون العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون

٣١٩ ج ٢٨ ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين الصائل ولا يجب أن يبذل لهم قليل ولا كثير من المال إذا أمكن قتالهم

۳۲۹ ، ۳۲۹ ج ۳۲ ، ۲۵۲ ج ۳۲ الصائل إذا كان مطلوبه قتل الإنسان جاز له الدفع ولو بالقتل ، وهل يجب عليه ، هذا إذا كان للناس سلطان ، هل له أن يدفع عن نفسه الفتنة أو يستسلم

٣٩ \_ ٥٨ ج ١٩ يدفع صيال الجن بما يدفع به صيال الإنس ، النهي عن قتل جنان البيوت

٣١٩ ، ٣٢٠ ج ٢٨ ، ٢٢ ج ١٣ ، ١٢٢ ، ٢٢٩ ، ٢٢٣ ، ٣٢٩ جه ١ وإن كان المطلوب الحرمة كالزنا بمحارمه ، أو يطلب مــن المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به وجب أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال ، ويجوز في أظهر القولين قتله وإن اندفع بدونه

٣٢٠ ج ٢٨ ، ٢٤٢ ج ٣٤ إذا طلبوا المال لم يجب عليه أن يعطيهم ، يدفعهم بالأسهل فالأسهل ، إن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلهم فإن قتل كان شهيدا ، وإن قتل أحدا منهم على هذا الوجه فدمه هدر

٣٣٤ ج ٣٠ إذا كان الطريق في استرجاع ما مع السارق ضحربه بالسيف لم يلزم الضارب شيء

77 ، 78 ب 78 ب 78 ب 78 ب 79 ، 79 ب 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ، 79 ،

أن يعلو به على الناس (٤) أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ٣٦٢ ، ٣٦٣ ، ٣٦٢ ، ٢٦ ج ٢٨ ، ٥٥ ج ٢٠ « أهل الجنة ثلاثة ٠٠ وذو سلطان مقسط »

# الرسل العبيد لله والرسل الملوك

۲۰ ، ۳۹ ج ۳۰ « كانت بنوا إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبى بعدي »

٤٩٣ ، ٤٩٤ ج ١٤ ( نَرْفَعُورَكَتْتِمَّنَّنَّأَةُ ) بالعلم بالسياسة والتدبير في يوسف ٠٠

۱۰ ج ۲۸۲ – ۲۷۹ ب ۳۰ ج ۲۵ ب ۳۵ ب ۲۸۲ ب ۲۸۰ با النبي له ثلاثة أحوال (۱): إما أن يكذب فلا يتبع ولا يطاع فهو نبي لم يؤت ملكا (۲) وإما أن يطاع • فنفس كونه مطاعا هو ملك • لكنإنكان لا يأمر إلا بما أمر الله به فهو عبد رسول ليس له ملك، وهو أكمل ، وهو حال نبينا • • • (٣) وإن كان يأمر بما يريده مباحا له ذلك بمنزلة الملك فهو وموسى وعيسى أفضل من داود وسليمان ويوسف

۲۲ ، ۳۲ ج ۳۰ « إن الله خيرني بين أن أكون عبدا رسولا وبين أن أكون نبيا ملكا٠٠ »

## خلافة النبوة

واجبة في الأصل ، وأفضل من الملك ٢٤ ـ ٤٥ ج ٣٥ الخليفة من كان خلفا عن غيره ، ظن بعض الغالطين أن الخليفة هو الخليفة عن الله : بمعنى نائب الله

٢٢ ـ ٢٨ ج ٣٥ خلافة النبوة واجبة في الأصل ، وهي أفضل من الملك « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين »

٣٧ جـ٥٣ ما فعله عثمان وعلي من الاجتهاد الذي سبقهما بما هو أفضل منه أبو بكر وعمر ودلت النصوص وموافقة جمهور الأمة على رجحانه وكانسببه افتراقالأمة لا يؤمر بالاقتداء بهما فيه إذ ليس من سنة الخلفاء ٢٣ جـ ٣٥ ، ٤٧٨ ، ٤٧٩ جـ ٤ أبو بكر وعمر ساسا الأمة بالرغبة والرهبة وسلما من التأويل في الدماء والأموال ، وعثمان غلب الرغبة وتأول في الأموال ، وعثمان خلب الرهبة وتأول الدماء ، وأبو بكر وعمر كمل زهده في المال والرياسة ، وعثمان كمل زهده في المال والرياسة ، وعثمان كمل زهده في المال الماء ، وعلي كمل زهده في المال من يشاء »

٤٧٨ ج ٤ ، ٢٣ ، ٢٦ ، ٢٧ ج ٣٥ خلفاء النبوة : أبو بكر ، عمر ، عثمان ، علي

#### الملك

وهل يجوز ، أو لا يجوز إلا مع العجز عن خلافة النبوة

٣٣ ، ٢٥ ، ٣٥ ج ٣٥ الملك في شرع من قبلنا جائز ، الملوك الصالحون قليل وجنس الملوك كثير ، ومنهم ٠٠٠

۲۰ ج ۳۰ یجوز تسمیة من بعد الخلفاء
 الراشدین خلفاء \_ وإن کانوا ملوکا ول\_م
 یکونوا خلفاء الأنبیاء

الرسول بانقضاء خلافة النبوة فيه ذم للملك وعيب له / واستياؤه للملك بعد خلافة النبوة دليك بعد خلافة النبوة دليل على أنه متضمن لترك بعض الدين الواجب، والنصوص الموجبة لنصب الأثمة والأمراء وما في الأعمال الصالحة التي يتولونها من الثواب حمد لذلك وترغيب فيجب تخليص محمود ذلك مدن مذمومه، وفي حكم اجتماع الأمرين

۲۲ ــ ۲۲ ج ۳۵ قـــولان متوسـطان (۱) أن يقال خلافة النبوة واجبة وإنما يجوز الحروج عنها بقدر الحاجة (۲) أن يقال يجوز قبولها مــن الملك بما ييسر فعل المقصود بالولاية ولا يعسره

٢٤ ج ٣٥ قــ د يحتج مـن يجوز الملك بر إن ملكت فأحسن » وبإقــرار عمر لعاوية لما قدم الشام عنى ما رآه من أبهة الملك ، وفيهما نظر ، وهنا طرفان ، ووسط الملك ، وفيهما نظر ، وهنا طرفان ، ووسط الأمر أن يقال انتقال الأمر عن خلافة النبوة إلى الملك : إما أن يكون لعجز العباد عن علما وعملا • فإن كان مع العجز علما أو علما وعملا • فإن كان مع العجز علما أو عمــلا كان ذو الملك معذورا في ذلك وإن كانت خلافة النبوة واجبة مع القدرة ٠٠ كانت خلافة النبوة واجبة مع الواجب في الإمارة إلا بنوع من الملك فهل يكون الملك مباحـا

كما يباح مع التعذر ٢٥ ج ٣٥ وإن كان مع القدرة علما وعملا وقدر أن خلافة النبوة مستحبة وإن اختيار الملك جائز في شريعتنا فهـــذا التقدير إذا فرض أنه حق فلا إثم على الملك العادل أيضا

٢٧ ، ٢٨ ج ٣٥ وأما إن كانت خلافة النبوة واجبة وهي مقدورة وقد تركت فهل تركها كبيرة أو صغيرة : إن كانت صغيرة لم تقدح في العدالة ، وإن كانت كبيرة ففيها قولان ٢٨ ج ٣٥ لكن يقال منا إذا كان القائم بالملك والإمارة يفعل من الحسنات المأمور بها ويترك من السيئآت المنهى عنها ما يزيد به ثوابه على عقوبة ما يتركه من واجبأو يفعله من محظور : فهذا قد ترجحت حسناته ٢٨ ج ٣٥ فإذا كان غيره مقصرا في هذه الطاعة التي فعلها مع سلامته عن سيئآته فله ثلاثة أحوال : إما أن يكون الفاضل من حسنات الأمير أكثر من مجموع حسنات هذا أو أقل • فإن كانت فاضلة أكثر كان أفضل ، وإن كانت أقـــل كان مفضولا ، وإن تساويا تكافآ

۲۸ ـ ۳۰ ج ۳۰ ، ٥٥ ـ ۷٥ ج ۲۰ يتفرع من هذا مسألة وهو ما إذا كان لا يتأتى له فعل الحسنة الراجحة إلا بسيئة دونها في العقاب فلها صورتان (١) إذا لـم يمكن إلا ذلك فهنا لا يبقى سيئة تسم إن كانت مفسدته دون تلك المصلحة لم يكن محظورا، وكذلك مسألة الترك

۷۰ ، ۵۸ ج ۲۰ أقوام ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئآت عظيمة و وأقسوام ينظرون إلى الحسنات فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة و المتوسطون قد لا يتبين لهسم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة أو يتبين لهم فلا يجدون من يعنيهم العمل بالحسنات وترك السيئآت

۲۸ ـ ۳۰ ج ۳۰ (۲) إذا كان يمكن فعل الحسنات بلا سيئة لكن بمشقة لا تطيعه نفسه عليها أو بكراهة مسن طبعه بحيث لا تطيعه نفسه إلى فعلل الحسنات الكبار المأمور بها إيجابا أو استحبابا إن لم يبسذل لنفسه ماتحبه من بعض الأمسور المنهي عنها : مثل أن لا تطيعه نفسه إلى القيام بمصالح الإمارة إلا بحظوظ منهي عنها من الاستئثار ببعض المال والرياسة على الناس والمحاباة في القسم وغير ذلك مسن المشهوات ٠٠٠

۳۱ ، ۲۰ ، ۲۱ ج ۳۰ ، ۲۰ حكم الشريعة أنه لا يؤذن لهم فيما فعلوه من السيئآت ، ولا يجعل حظ أنفسهم عذرا لهم في فعلهم إذا لم تكن الشريعة عذرتهم

۳۱ ج ۳۵ لكن يؤمرون بما فعلوه مسن الحسنات ويحضون على ذلك ويرغبون فيه وإن علم أنهسم لا يفعلونه إلا بالسيئآت المرجوحة

٣١ ، ٣٢ ج ٣٥ ثم إذا علم أنهم إذا نهوا عن تلك السيئات تركوا الحسنات الراجحة الواجبة لم ينهوا عنها ، إلا أن يمكن الجمع بين الأمرين

٣٥٧ ، ٣٥٧ ج ٣٠ ، ٣٦٢ ، ٣١ ج ٢٨ ، ٣٥٧ ه و ٣٠٠ نشــر العدل بحسب الإمكان ورفع الظلم بحسب الإمكان فرض على الكفاية، يقوم كل إنسان بما عليه من ذلك إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه ، ولا يطالب بما يعجز عنه من رفع الظلم

٥٥ ج ٢٠ لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم ومن تولاها أقام الظلم حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم عنها ودفيع أكثره باحتمال أيسره كان ذلك حسنا مع هذه النية ، وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد منها جيد

٦٢ ج ٢٨ « إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ، ولا ينصر الظالمة وإن كانت مؤمنة »

٢٧ ـ ٣٠ ج ٣٥ ما يقال في الملوك كما تقدم يقال في أمرائهم وقضاتهم وعلمائهم وعبادهم
 ٣٥٤ ـ ٣٥٦ ج ١٠ إذا استقام ولاة الأمور الذين يحكمون في النفوس والأموال استقام عامة الناس ٠٠

٢٥٨ ج ٢١ إنما العزة في طاعسة الله ، وإن هملجت بهم البراذين

١٤ ، ٥ ج ٣٥ وصف الرسول لخيار الأئمة ودعاؤه لهـــــم ووصفه لشرارهم ودعاؤه عليهم ، الأحاديث في ذلك

٣٠، ٣٠ ج ٣٥، ٥٧ ، ٥٠ ج ٢٠ بسبب تخليط الملوك وأمرائهم وقضاتهم وعلمائهم وعبادهم نشأت الفتن في الأمة : فأقواهم نظروا إلى ما ارتكبوه من الأمور المنهي عنها فنموهم وأبغضوهم ، وأقسوام نظروا إلى ما فعلوه من الأمور المأمور بها فأحبوهم ، ثم الأولون ربما عدوا حسناتهم سيئآت ، والآخرون ربما عدوا سيئآتهم حسنات

٢٠ ج ٣٥ مصير الأمر إلى الملوك ونوابهم
 من الولاة والقضاة والأمراء ليس لنقص فيهم
 فقط بل لنقص في الراعى والرعية ( وَكَذَلِكَ فَوْلِ ٠٠ ) « كما تكونون ٠٠ »

#### يثبت نصب السلطان

٤٧ ــ ٤٩ جـ ٣٥ صحت خلافة أبي بكر
 بالكتاب والسنة والإجمـــاع ، وإن كانت
 إنما انعقدت بالإجماع والاختيار

۳۰۳ ، ۳۰۳ ج ۲۰ ثم استخلف عمر ۲۷۹ ج ۲۰ شم استخلف عمر ۲۸۹ ج ۲۰ ج ۲۰ به ۲۸۸ ، ۳۸۷ ، ۲۰۸ به ۲۰۸ ج ۲۰۸ عمر جعل الشوری في ستة ، الحکمة في المشاورة ، وماذا يتبع من الآراء ۰۰۰ به ۲۰۲ - ۲۰۸ ج ۲ به ۲۲۷ م ۲۲۷ ج ۲ واجتهاد أهل الحل والعقد ، مبايعة عثمان، مبايعة علي ، مبايعة الحسن وتنازله (۱)

# وإذا قهر الناس بالسيف وجبت طاعته

٥ - ٩ جه٣ ، ١٤٦ ج٣٣ وجوب طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر في كل حال على كل أحد وإن ما أمر به من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على المسلم وإن استأثروا عليه ، وما نهى الله عنه ورسوله من معصيتهم فهو محرم عليسه وإن أكره عليسه ، الأحاديست في ذلك « بايعنسا رسول الله ٠٠٠ وأثرة علينا » « على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر معصية

٧ -- ٩ ج ٣٥ « وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ٠٠٠٠٠ »

9 ـ ١٥ ج ٣٥ ، ١٤٦ ج ٣٣ وإن لم يعلمدهم عليه ، وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة ، إذا حلف كأن توكيدا ، سواء حلف بالله أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها المسلمون

۱۰ ـ ۱۲ ج ۳۵ ولا يجوز لأحد أن يفتيه بمخالفة ما حلف عليه والحنث ، ولا يجوز أن يستفتى ، من أفتى مثل هؤلاء فهو مفت بغير دين الإسلام

١١ ج ٣٥ وإذا أكره ولي الأمر الناس على
 ما يجب عليهم من طاعته ومناصحته وحلفهم
 لم يجز لأحد أن يأذن لهم في ترك ذلك

11 ج ٣٥ أهل العلم والفضل لا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه ، الأحاديث في ذلك

۱۲ – ۱۰ ج ۳۵ ، ۱۶۱ ج ۳۳ غليظ تحريم الغدر ونقض البيعة والأحاديث فيه ١٣ – ١٥ ج ۳٥ أمر بطاعة ولي الأمسر وإن كان عبدا حبشيا ، الأحاديث (١) ١٦ ج ٣٥ من أطاع ولاة الأمور لأمر الله بطاعتهم أثيب ، ومن أطاعهم لما يأخذه من المال والولاية فليس له في الآخرة من خلاق ١٩٠٠ خص قريشا بأن الإمامة فيهم لأن جنس قريش لما كانوا أفضل وجب أن تكون الإمامة في أفضل الأجناس مع الإمكان

٢٣٤ ، ٢٣٥ ج ٣٠ يجب أن يكون ولي الأمر عدلا إذا أمكن بلا مفسدة راجعة (٢)

<sup>(</sup>١) انظر ص ٥٢ ج ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۷۰ ، وأن الإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنهمعصية وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد

<sup>(</sup>۲) وتقدم إذا فعل صغيرة أو كبيرة هل تقدح في عدالته

ويجوز أن ينفذ من ولى الأمر ــمع فجورهــ من ولايته وقسمه وحكمه ما يسوغ ٦١ ج ٢٨ الولايات مقصودهـــا أن يكون

يبايعون الخلفاء كما بايع الصحابة النبي علية يعقدون البيعة كما يعقدون عقسم البيع والنكاح ونحوه ، وإما أن يذكروا الشروط التي يبايعون عليها ثم يقولون بايعناك على ذلك

٢٤٤ ج ٣٥ أحدث الحجاج تحليف الناس بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقسة المال ـ هذه أيمان البيعة القديمة المبتدعة ٠ ثم أحدث المستخلفون عن الأمراء من الخلفاء

٩٨ جـ٣٥ الشروط التي تقع في عقود البيعة ما كان منها موافقا للكتاب وفي به وما كان

الدين كليه لله وأن تكون كلمسة الله مى العليا (١) ٢٦٤ ج ٢٨ ، ٢٧ \_ ٣٠ ج ٣٥ فيتوصل إليه بأقرب الطرق فالأقرب ، وينظر إلى الرجلن أيهما كان أقرب إلى المقصود ولی (۲) ٥٦ ج ٢٠ الولايسة وإن كانست جائزة أو واجبة فقد يكون في حق الرجل المعسين غبرها أوجب أو أحب فيقدم خبر الخبريس وجوبا تارة واستحبابا أخرى (٣) ٢٤٣ ج ٣٥ كانست السنة أن النساس

والملوك وغيرهم أيمانا كثيرة ٠٠٠

بخالفه كان باطلا ، وفي المباحات نزاع

« اجعلوا صلاتكم ٠٠ »

بلا إمام »

كالمحارب

٣٠٦ ج ٢٥ عزل نفسه عن الامامة ، قصة

٦١ ج ٢٢ ليس كل ما جاز فيه القتــل

جاز أن يقاتل الأغة لفعلهم إياه ، تعليل ذلك

٤٧٢ ج ١٤ لا يجوز الخروج على الأئمة

٤٤٤ ج.٤ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ج٥٦ مذهبأهل

السنة والحديث ترك الخروج بالقتال على

۳۹۱ ج ۲۸ ، ۱۳۵ ، ۱۳۳ ج ۳۰ « ستون

سنة من إمام جائر خير من ليلة واحسدة

٣١٧ ج ٢٨ من يقتل السلطان هل هــو

١٤ ج ٣٥ لا تجوز منابذتهم بالسيف :

ما أقاموا فيكم الصلاة» « يقودكم بكتاب الله »

٢٦٢ ج ٢٨ ، ٥٥ ج ٢٠ المقصود الواجب

بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى

فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولمم ينفعهم

ما نعموا به في الدنيا وإصلاح ما لا يقوم

الدين إلا به من أمر دنياهـــم وهو قسم

٣٦٤ ج ٢٨ ليس حسن النية بالرعيــة

والاحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك

المال بين مستحقيه وعقوبات المعتدين

ما يكرهونه (٢)

لأجل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

الملوك البغاة والصبر على جورهم (١)

<sup>(</sup>١) وانظر ص ٥٨ ، ١٢١ ج ١ مـــن الفهارس العامة (۲) وانظر ص ۱۹۸

<sup>(</sup>١) وانظر المقصود بالولايات والطريق إلى ذلك ص ١٦٨ ، ١٦٩

<sup>(</sup>٢) وتقدمت الموازنة بينه وبين غيره (٣) وانظر من يستحق الولايات ومن

٤٧٣ ج ٤ ملوك السلمين

۱۹ ج ۳۵ ، ۲۷۸ ج ٤ معاویة أول ملوك المسلمین ، وأفضلهم باتفاق العلماء (۱) ۲۵۰ ، ۲۵۰ ج ۱۰ وملكه ملك ورحمة ، ۲۵ ج ۳۵ « تكون خلافة نبوة ورحمة ، ثم يكون ملك ، تم يكون ملك عضوض » وجبرية ، ثم يكون ملك عضوض » ۲۷ ، ۲۵ ج ۳۵ كل من انتصر لمعاويسة وجعله مجتهدا في أموره ولسم ينسبه إلى معصية فعليه أن يقول بأحسد القولين :

۲۷ ، ۵۰ ، ۵۰ ج ۳۵ وأما أهل البدع كالمعتزلة فيفسقون معاوية لحرب علي وغير ذلك: بناء على أنه فعل كبيرة ، وهي توجب التفسيق و لا بد من منع إحدى المقدمتين

إما جواز شوبها بالملك ، وإما عدم اللوم

#### يزيد بن معاوية (٢)

۱۲۷ ج ۳۵دولة بنى أمية وبنى العباس وخلفاؤهما أقرب إلى الله ورسوله من دولة بني عبيد وأعظم علما وإيمانا من دولتهم ، وأقل بدعا وفجورا من بدعتهم وخليفة الدولتين أطوع لله ورسوله من خلفاء دولتهم (٣)

على ذلك

۳۹ ، ۶۰ ج ۳۵ كانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد

٣٩ ج ٣٥ ففي مسجد النبي على الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب، وفيه السياسة وعقد الألوية والرايات، وتأمير الأمراء، وتعريف العرفاء، وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم ٠٠٠٠

٣٩ ج ٣٥ وكذلك عماله في مثل مكـــة والطائف وعماله على البوادى

٤٠ ج ٣٥ و كان الخلفاء والأمراء يسكنون
 في بيوتهم لكن مجلس الإمام الجامع هـــو
 المسجد الجامع

 ٤٠ ج ٣٥ أمر عمر بتحريق قصر سيعد كراهة للوالي الاحتجاب عن رعيته

- ٤٠ ج ٣٥ احتجب معاوية لما خاف الاغتيال، واتخذ المقاصير في المساجد ليصلى فيها ذو السلطان وحاشيته ، واتخصف المراكب فاستن به الخلفاء الملوك
- ٤٠ ج ٣٥ فصاروا مسع كونهم يتولون الحرب والصلاة بالناس ويباشرون الجمعة والجماعة والجهاد وإقامة الحدود لهسم قصور يسكنون فيها ويغشاهم رؤوس الناس فيها
- ٤٠ ج ٣٥ كانت الخضراء لبني أمية ،
   والمساجد يجتمع فيها للعبادات والعلم
   وغير ذلك
- ٤٠ ، ٤١ ج ٣٥ ثم أحدثت الملوك والأمراء القلاع والحصون
- ٤٠ ج ٣٥ كانت تبنى قديما في الثغور
   خشية أن يدهمها العدو

<sup>(</sup>١) وانظر ص ٥٣ ـ ٥٨

<sup>(</sup>۲) ص ۸۵

 <sup>(</sup>٣) وانظر دولة العبيديين الفاطميين
 في أنواع المرتدين ص١٣١ جـ٣٥

٤١ ج ٣٥ وأحدثت المدارس لأهل العلم ،
 وأحدثت الربط والخوانق لأهل التعبد ،
 مبدأ انتشار ذلك

۱۳ ج ۲۲ ، ۸۲ ج ۱۵ ، ۵۱ ، ۷۸ ، ۱۳ م ۱۳ ، ۷۸ ، ۷۵ ، ۷۵ ، ۷۸ قتال الجمل ۱۹ وصفین قتال فتنة بتاریل (۱)

٣٩٤ ـ ٤٥٠ ـ ٣٩٠ ب ٣٩٠ ب ٢٠ ، ٣٥ ، ٢٧ ، ٢٥ ب ٣٩٠ بالا ، ٧٧ ، ٧٧ ، ٧٥ ب ٣٩٠ تنازع اجتهاد السلف والخلف فيه : فقوم يقولون بوجوب القتال مع علي وعمار كما فعله المقاتلون معه وكما يقوله كثير من أهل الكلام والرأى الذين صنفوا في قتال أهل البغي قالوا لوجوب طاعته ووجوب قتال البغاة ومنهم من يرى طاعته ووجوب قتال البغاة ومنهم من يرى الإمساك ، وهو المشهور من قول أهلل المدينة وأهل الحديث ، والأحاديث توافق قولهم ، ولهذا كان المصنفون لعقائد أهل السنة يذكرون ترك القتال في الفتنة والإمساك عما شجر بين الصحابة

٥٦ ، ٧٠ ج ٥٥ ، ٣٥ ج ٢٨ « إن ابني هذا سيد ٠٠ » « اللهم إنى أحبهما ٠٠ » و ٢٧ ج ٣٥ اللهم إنى أحبهما ٢٠ ج ٣٥ المتراب أثمة السنة وعلماء الحديث في وصف الطائفة الأخرى بالبغي والعدوان ، ومن وصفها بالظلم والبغي جعل المجتهد في ذلك من أهل التأويل

٧٦ ج ٣٥ « عمار تقتله الفئة الباغية » ليس نصا في أن هـــذا اللفظ لمعاويــة

وأصحابه ، بل يمكن أنسه أريد به تلك العصابة التى حملت عليه حتى قتلته ٠٠ ٧٦ ج ٣٥ والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين يقولون مع الأمر بقتالهم قتالنا لهم لدفع ضرر بغيهم لا عقوبة لهم

٥٥ ـ ٧٥ ، ٧٠ ، ٧٠ ، ٣٩٤ ، ٣٩٤ ، ٢٠٥ ، ٢٥ م ١٩٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٠ ، ١٤٥ ، ١٤٠ ، ١٤٥ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠

٥٠ ، ٥١ ج ٥١ ، ٣٥ ج ٢٨ أهسل الأهواء في علي ومن حاربه على أقسوال (١) الخوارج تكفر الطائفتين (٢) الرافضة تكفر من قاتل عليا • ولهم في قتال طلحة والزبير وعائشة ثلاثة أقوال (١) تفسيق (إحدى) الطائفتين لا بعينها (٢) تفسيق من قاتله إلا من تاب • • (٣) تخطئته في قتال طلحة والزبير دون قتال أهل السام متفقون على عدالة الصحابة ، ولهسم في التصويسب والتخطئة في القتال أربعسة مذاهب (١)

<sup>(</sup>١) انظر ص ٥٣ ، ٥٤ جد ١ الفهارس العامة

 <sup>(</sup>۱) انظر قتال الخوارج ص ۱۷٤،۱۷۳
 (۲) وانظر ص ۵۳ ج۱ الفهارس العامة

۸۲ ، ۸۳ ج ۱۵ ، ۱۳ ، ۱۵ ج ۲۲ ، ۲۳ م ۳۳۳ م ۳۳۳ م القتال بتأویل کقتال أهـــل الجمل وصفین لا ضمان فیــه ، قول الزهری ۰۰۰

## قتال أهل البغي

أن يكون للمسلمين سلطان واحد والباقون نوابه ، إذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة وجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق

الفقهاء وجوب القتال مع علي جعلوا ذلك «قاعدة فقهية » فيما إذا خرجت طائفة على الإمام بتأويل سائغ وهي عنده راسلهم فإن ذكروا مظلمة أزالها عنهم وإن ذكروا شبهة بينها فإن رجعوا وإلا وجب قتالهم عليه وعلى المسلمين

٤٥٠ ج ٤ هذا تجده في الأصل رأى بعض فقهاء أهل الكوفة وأتباعهم ، ثم الشافعي وأصحابه ، ثم كثير من أصحاب أحمد الذين صنفوا قتال أهل البغي نسجوا على منوال أولئك كالخرقي ٠٠٠

201 ، 201 ج 2 كتب الحديث المصنفة مشل صحيح البخارى والسنن ليس فيها إلا قتال أهل الردة والخوارج – وهم أهل الأهواء – وكذا كتب السنة المنصوصة عن أحمد ونحوه

٧٨ ، ٧٩ ج ٣٥ ، ٤٤١ ـ ٤٤٥ ج ٤ ج ٤ ( وَلِنَطَآبِقَنَانِ . . ) الاقتتال الأول لم يؤمر به ، أمر بقتال الباغية بعد الاقتتال ، ولم يؤمر

بالقتال ابتداء مع واحدة من الطائفتين ، ولا أمر كل من بغي عليه أن يقاتل الباغي ٥٠٠ ج ٤ وصاروا فيمن يتولى أمسور المسلمين من الملوك والخلفاء وغيرهم يجعلون أهل العدل من اعتقدوه لذلك ثم يجعلون المقاتلين له بغاة لا يفرقون بين قتال الفتنة كاقتتال الأمين والمأمون ٠٠٠

20٢ ج ٤ تجد في تلك الطائفة يدخلون في كثير من أهواء الملوك وولاة الأمرور ويأمرون بالقتال معهم لأعدائهم وهم في ذلك بمنزلة المتعصبين لبعض أثمة العلم أو أئمة المسيخة على نظرائهم

٤٥٠ ، ٤٥٢ ج ٤ ، ٥٤ ـ ٥٧ ج ٣٥ ثم أدخلوا في هذه القاعدة قتال الصديـــق لمانعي الزكاة وقتال على للخوارج

٢٥٤ ج ٤ ، ٧٠ – ٧٧ ج ٣٥ فارتكب هؤلاء ثلاثة محاذير (١) قتال من خرج عن طاعة إمام معين \_ وإن كان قريبا منه أو مثله في السنة والشريعة \_ لوجود الافتراق ، وليس في النصوص أمر بــه (٢) التسوية بين هؤلاء وبين المرتدين عن بعض شرائع الإسلام (٣) التسوية بين هؤلاء وبين قتال الخوارج

٥٣ ج ٣٥ نفي الفرق بين البغاة والخوارج
 إنما هو قول طائفة من أصحاب

٥٣ ، ٥٤ ج ٣٥ ثم هم مع ذلك متفقون على أن مثل طلحة والزبير ونحوهما مسن الصحابة من أهل العدالة ، ويطلقون القول بأن البغاة ليسوا فساقا

٧٥ ، ٧٤ – ٧٩ ج. ٣٥ أهل البغي المجرد
 لا يكفرون باتفاق أئمـــة الدين ولا يوجب
 لعنتهم

٧٢ ج ٣٥ « إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون ، كذب

٥٦ ، ٥٧ ، ٥٧ ، ٥٨ ج. ٣٥ ولكن إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهم : ثم إن بغت الواحدة قوتلت / مسن طرق الإصسلاح ١٤، ١٥ ج. ٢٢ عدم عقاب الباغي المتأول في الآخرة لا يمنع قتاله وجلده

٥٢ جـ٣٥ قالت طائفة من الفقهاء إن منهزم
 البغاة يقتل إذا كان له طائفة يأوى إليها
 فيخاف عوده ، بخلاف المثخن بالجراح
 ٤٨٦ – ٤٨٨ جـ ٢٨ التأويل السائغ هـو

الجائز الذي يقر صاحبه عليه كتأويل العلماء المتنازعين في مواقع الاجتهاد ٠٠

٣٣٤ ج ٨ البغاة المتأولون حيث أمر الله بقتالهم إذا قاتلهم أهل العدل فأصابوا من أهل العدل نفوسا وأموالا لم تكن مضمونة عند الجماهير

٥٤٨ ج ٢٨ ممن ليس لهم تأويل سائغ التتار تأويلهم من جنس تأويل مانعي الزكاة والخوارج واليهود والنصارى

٧٩ – ٨٣ ج ٣٥ الفتن التي تقع بين أهل
 البر وأمثالها فيقتل بعضهم بعضا ويستبيح
 بعضهم حرمة بعض من أعظم المحرمات

٨٠ ج ٣٥ الأمر بالائتلاف والنهي عسن
 الفرقة وبيان أضرارها

۸۱ ، ۸۰ جـ ۳۵ يجب الصلح بين هاتين الطائفتين بما أمر الله به ورسوله

٨٠ ، ٨١ ج ٣٥ ، ٨٢ ج ١٤ من طرق الاصلاح الضمان بالإتسلاف أو المقاصة ، أو تحمل حمالة للإصلاح بينهم

١٣ ج ٢٢ ما اتلفه أهــل البغي الذي لا تأويل فيه يضمئونه

٣١٢ ، ٣٢٢ ج ٢٨ ، ٨٤ ، ٥٨ ج ٣١٢ ۸۲ ، ۸۳ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ج ۱۶ المقتتلون على باطل لا تأويل فيه مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية - كقيس ويمن وأسد وهلال ٠٠٠ \_ ظالمتان ، ولا تكون عاقبتهما إلا عاقبة سيوء « إذا التقي المسلمان ۰۰ » « لا ترجعوا بعدي كفارا ۰۰ » ٨٥ ج ٣٠ ، ٢١٣ ج ٢٨ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ج ٤ ، ٣٢٥\_٣٢٧ ج٣٠ يجب الإصلاح بين هاتين الطائفتين ، الإصلاح له طرق : منها أن تجمع أموال الزكوات وغيرها حتى يدفع في مثل ذلك ، أو تعفو إحدى الطائفتين أو كلاهما عن بعض مالها على الأخرى من الدماء والأموال ، أو يحكم بينهما بالعدل فينظر ما أتلفه كل طائفة على الأخرى من النفوس والأموال فيتقاصان ، وإن لم يعلم عين القاتل ولا عين المنهوب منه • فإن فضل لأحدهما شيء طالبتها بذلك ، فإن كان يجهل عــدد القتلي أو مقدار المال جعـــل المجهول كالمعدوم • وإن كان قدر المنهوب مجهولا لا يعرف ما نهب هــؤلاء من هــؤلاء ولا هـــولاء من هــولاء حمل عــلى التساوى ، وإن ادعت إحداهما على الأخرى زيادة فإما أن تحلفها أو تقيم البينة أو تمتنع عن اليمين فيقضى بالنكول

٨٦ ج ٣٥ ، ٤٤٤ ، ٤٤٥ ج ٤ ، ٨٨ ، ٨٩ ج ٣٥ إذا كانت إحدى الطائفتين تبغي بأن تمتنع عن العدل الواجب ولا تجيب إلى أمر الله وتقاتل على ذلك أو تطلب قتال الأخرى وإتلاف النفوس والأموال ولم يقدر على كفها إلا بالقتل قوتلت حتى تفيء

٨٦ - ٨٩ ج ٣٥ وإن أمكن أن تلزم بالعدل بدون القتال: مشلل أن يعاقب بعضهم أو يحبس أو يقتل من وجب قتلهم ونحو ذلك عمل به

۸۷ ، ۸۸ ج ۳٥ قول القائــل : إن الله أوجب علينا طلب الثار كذب

٨٨ ج ٣٥ وإذا طلبت إحدى الطائفتين حكم الله فقالت الأخرى نحن نأخذ حقنا بأيدينا في هذا الوقت فهو من أعظم الذنوب الموجبة عقوبة هذا القائل ٠٠٠

٨٨ ج ٣٥ ويحكم بينهم في الحقوق القديمة والحديثة

٣٢٨ ج ٢٨ ٠٠٠ وإن كانا جميعا غير ظالمتين : لشبهة أو تأويل أو غلط وقسع بينهما بالإصلاح أو الحكم ٢٢٤ جـ ٢٨ التعصب لأهل البلد أو المذهب أو الطريقة أو القرابة والأصدقاء دون غيرهم فيه شعبة ٠٠٠

۱۵ ج ۳۵ اقتتلت طائفتان من الفلاحين
 فكسرت إحداهما الأخرى وقتــــل منهـــم

بعد الهزيمة جماعة : إن كان المنهزم بنية التوبة عن المقاتلة المحرمة لـــم يحكم لـــه بالنار ، وإن كان قد انهزم عجزا فهو في المنار ، وهو أولى من المقتول في المعركة

٤٨٧ ج ٢٨ « من قتل تحت راية عمية ٩٠ ، ٩٠ ، ٩٩ ج ٣٥ أقوام مقيمون في

الثغور يغيرون على الأرمن وغيرهم ويكسبوا المال : إن كانوا إنما يغيرون على الكفـــار المحاربين لتكون كلمــة الله هي العليا فهــم مجاهدون • وإن كان أحدهـــم لا يقصد إلا أخذ المال وإنفاقه في المعاصى فهم فساق • •

۹۱ ج ۳۵ وإن كانوا يغيرون على المسلمينهناك فهم محاربون ۰۰۰

۹۱ ج ۳۵ رسم السلطان بنهب ناس من العرب وقتلهم فهربوا ثم رجعوا ليحاربوا فوقع من الجندي ضربة في واحد فمات إن كان المطلوب من الطائفة المفسدة ٠٠٠٠ وقد طلبوا لقيام فيهم أمر الله جاز قتاله ولا شيء على من قتله (۱)

۹۲ ، ۹۰ ج ۳۵ الأخوة التى يفعلها بعض الناس في هذا الزمان والتزام كل منهم بقول في هذا الزمان والتزام كل منهم بقول في ولدى ولدى ولدى ويشرب أحدهم دم الآخر : ليس مشروعا ، وشرب الدم لا يجوز بحال

(۱) وانظر قتال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام كالتتار والخوارج والروافض ص ۱۷۲-۱۷٦ وأصناف من يقاتل ص ۱۷۰

١١ ج ١٠١ ، ١٠٠ ج ١١ ج ١١ ج ١١ ا ج ١١ ا ج ١١ ا النزاع في مواخاة يكون مقصودهما بها التعاون على البر والتقوى بحيث تجمعهما طاعة الله وتفرقهما المعصية ، أكثر العلماء يرون الاستغناء بالأخوة الإيمانية فينبغي أن يجتهد في تحقيق أداء واجباتها ، ومنهم من سوغها على الوجه المشروع إذا لسم تستمل على شيء من مخالفة الشريعة

٩٢ ، ٩٣ ج ١١ وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التحزب لمن دخــل في حزبهــم بالحق والباطـل والإعراض عمن لم يدخل في حزبهــم سواء كان على الحق والباطل فهو من التفرق المذموم

9V ج ٣٥ جميع ما يقع بين الناس من الشروط والعقود والمحالفات في الأخسوة وغيرها ترد إلى الكتاب فكل شرط يوافقه يوفي به ، وإن كان يخالفه كان باطلا ٢٠٠٠، وفي المباحات نزاع

97 ، 97 ج ٣٥ وأما أن تقال على المشاركة في الحسنات والسيئات فمن دخل منهما الجنة أدخل صاحبه ونحو ذلك مما قد يشترطه بعضهم على بعض فلا تصبح ولا يمكن الوفاء بهسا

١٠٠،٩٩ جـ ١٠٠،٩٩ جـ ٣٥ النبي ﷺ آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة، المواخاة بين المهاجرين أو بين الأنصار باطل ١٧٦ جـ ٣٤ ينفذ من أحكام أهل البغي ما ينفذ من أحكام أهل العدل

#### باب حكم المرتد

٧٠٠ ج ١١ الردة ضد التوبة ، ليس من السيئات ما يمحو جميع الحسنات إلا هي

ورسوله سواء كان معه تكذيب أو كان ورسوله سواء كان معه تكذيب أو كان شكا وريبا، أو إعراضا عن هذا كله حسدا وكبرا، أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة، وإن كان المكذب أعظم كفرا، وكذلك الجاحد المكذب حسدا مسع

٥٠٤ ج ٨ المكره على كلمة الكفر يجوز له
 التكلم بها مع طمأنينة قلبه بالإيمان

٣٨٣ ج ٣ قد يمرق من الإسلام والسنة في هذه الأزمنة من انتسب إليه بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله

277 ج ٣ ، 299 ـ 200 ج ١١ ، ٢٨١ ج ٢ من اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والهداية أو توكل عليه أو سجد له استتيب (١)

٣٢٣ ج ١٤ ، ٢١٧ ـ ٢٢٩ ج ٨ جحود الصانع أعظم السيئات على الإطلاق

٣٣٣ ، ٣٣٥ ج٧ المستكبر الذى لا يقر بالله في الظاهر \_ كفرعون \_ أعظم كفرا مسن المستكبر عن إخلاص الدين وإن كان عالما بوجود الله ، وإبليس الذى يأمر بهذا كله ويستكبر عن عبادته أعظم كفرا من هـؤلاء وإن كان عالما بوجود الله وعظمته (٢)

۱۶۹ ــ ۱۵۱ جـ۱۹ الإباحية الكافرة لا تقر بالعبادة ولا بالوعد والوعيد ، الرد عليهم

<sup>(</sup>١) وانظر الشرك في الإلهية وأنواعه ص ٥ ـ ١٠ ج ١ ألفهارس العامة (٢) وانظر ص ٣١ ج١ الفهارس العامة

استحقاق الإلهية من خصائص رب العالمين (١) ٣٢٨ ج ٣ قول طائفة من أهل الكلام أن الصفات الثابت بالعقل هي التي يجب الإقرار بها ويكفر تاركها بخلاف ماثبت بالسمع ٠٠ لا أصل له عن سلف الأمة وأثمتها

۱۹۷ ، ۱۹۸ ج ۱۲ ، ۱۹۳ ج ۱۷ التحقیق أن القسول قد یكون كفرا ـ كمقالات ۰۰ الجهمیة ـ ولكن قد یخفی علی بعض الناس أنه كفر (۲)

٥٣٨ ، ٥٣٩ ج ٧ الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحب كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضى كفره

۲۰۱ ج ۳۰ ، ۲۸۱ ، ۶۸۱ ج ۲ ، ۲۲۲ ج ۷ الیهود والنصاری کفار کفرا معلوما بالاضطرار من دین الاسلام

## جحد بعض کتبه (۳)

۲۰۱ ج ۳۵ المبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول لم يكن كافرا ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثــل كفر مــن كذب الرسول (٤)

بعض المرسلين دون بعض كاليهود ببعض المرسلين دون بعض كاليهود والنصارى أو آمن ببعض صفات الرسالة وكفر ببعض من الصابئين الفلاسفة ونحوهم الذين قلد يقرون بأصل الرسالة لكن يجعلون الرسول بمنزلة الملك العادل ٠٠٠، أو يقولون إن الرسالة للعامة دون الخاصة، أو في الأمور العامة دون الخاصة ، أو في الأمسور التى يشترك فيها الناس دون الخصائص التى يمتاز بها الكمل

۱۸٦ ج ۱۱ أصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاءوا به ۰۰۰

جحد الملائكة (١)

جحد البعث (٢)

۱۷۱ جا۱ من لم يؤمن بجميع ما جاء به النبي شخ فهو كافر كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم ، وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة مسن مشركي العرب والهند والترك ٠٠٠

2.٠٣ ج من سب الله أو رسوله كفر ظاهرا وباطنا

۱۹۳ ، ۱۹۸ ج ۳۵ من سب نبیا قتل ۹۹ – ۱۰۶ ج ۳۵ القائل بجواز الخطأ في مسألة التأبير ليس متنقصا للرسول ، خطأ الرسول لا يقر عليه بخلاف غيره ، ولا يكفر أحد من العلماء بذلك ، ما ينبغي من الآداب عند التحدث عن الرسول ﷺ

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۰۲،۱۶ ج ۱ الفهارس العامة

<sup>(</sup>۲) وانظر ص ۱۱۹ – ۱۲۶ ، ۳۷ ج۱الفهارس العامة

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢١٧ جـ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٦١ ج ١ الفهارس العامة بخلاف في تكفير الفـــرق الثنتين والسبعين

 <sup>(</sup>۱) ص ٤٣ ج ١ الفهارس العامة
 (۲) ص ٥٥ – ٤٧ ج ١ الفهارس
 العامة

٥٢٨ ج٤ اليهود والنصارى الذين يسبون نبيا بينهم إذا تابوا وأسلموا قبل منهم ١٩٧ ج ١٩٧ ج٤٣ إذا قال لشريف لعن الله من شرفه استفسر فإن ثبت بتفسيره أو بالقرائن أنه أراد لعن النبي ﷺ وجب قتله وإلا لم يجب

١٩٨ ج ٣٥ لا يجب قتل مسلم بسب أحد من الأشراف

١٣٦ ج ٣٤ سب أبي الهاشمي أو جـده ليس سبا للنبي ﷺ

۲۰۵، ۲۰۱ ج ۲۱، ۲۱۸، ۳۸ ج ۲۸، ۲۸ ج ۲۸، ۲۸ ج ۲۸، ۲۸ ج ۲۸ و جعد تحرید المحرمات الظاهرة المتواترة للفواحش والظلم والخمر والمرتا ، أو جعد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبر واللحم والنكاح فهو مرتد ، وإن أضمر ذلك كان زنديقا

۱۰۵ ، ۱۰۸ ج ۲۰۵ ج ۲۰۵،۲۱۸،۱۱ ج ۳۰۸،۲۱۸،۱۱ ج ۳۰۸،۲۱۸،۱۱ وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج فهو مرتد وإن تكلم بالشهادتين

۲۰۱ ، ۲۰۱ – ۲۰۳ ج ۳۵ أو قال إن من تكلم بالشهادتين ولم يؤد الفرائض ولـم يجتنب المحارم يدخل الجنة ولا يعذب أحد منهم بالنار فهو مرتد

۱۰۶ جه ۳۷ تکفیر في مسائل الظنون (۱) همه ۲۰ بنظر الیس کل من خالف شیئا علم بنظر العقل یکونکافرا ، ولو قدر أنه جحد

بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفرا في الشريعة

2.7 ـ 2.8 ج ١١ من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به فلا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة

من جعل بينه وبين الله وسائط (١) ٢٧٣ ، ٢٧٤ - ٥٠ ج ١٥ الاستهزاء بالله كفر ، والاستهزاء بالرسول وحده كفر ، وكذلك الآيات ، والاستهزاء بهذه الأمور متلازم ، الاستهزاء بالدعاة إلى التوحيد (٢)

ادعاء النبوة (٣)

أو سجد لكوكب ونحوه (٤)

أو أنكر الإسىلام (٥)

أو أنكر الشهادتين أو إحداهما (٦)

١٦٥ ج ٣٥ إذا سمع كلاما أنكره ولـــم يعتقد أنه من القرآن ولا من أحاديث الرسول

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۰ ، ۱۱

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۸ ــ ۱۰ ج ۱ الفهارس العامة

<sup>(</sup>۲) وانظر احتسرام المصحف ص ۲۳۰ج ۱ الفهارس العامة

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٣ ، ٣٤ ج ١ الفهارسالعامة

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٨ ج ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٣ ج ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>٦) انظر ص ٣ ، ٤٤ ج ١ الفهارس العامة

غبر قصد (۱)

٧٧٧ - ٧٧٩ ج ٧ الكفر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة وما دونه كسائر الكمائر (٢)

١٣٩ - ١٤٧ ج ١١ هل يسمى الفاسق كافرا للنعمة ومنافقا

٤٨ ج ٣٣ وإن قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا على وجه البغض فليس شركا ١١٩ ج ٣٢ من قذف أم النبي قتل ١٨٨ ج ٢ كفر من قال بقدم العالم وإنكار انفطار السموات والأرض وانشقاقهما (٣) كفر من اعتقد حدوث الصانع (٤)

٥٠٢ ــ ٥٠٤ ج ٧ القول بأنه ماثم عذاب أصلا من أقوال الملاحدة والكفار (٥)

١١ - ٤٠٣ - ٤٠١ ، ٨ - ٤٥٨ ، ٤٥٧ المباحية المسقطة للشرائع شر من اليهود والنصارى ومشركي العرب ، متى وجدوا

(٢) وانظر ص١٣٨ جـ١ الفهارس العامة

الفهارس العامة

١٦٦ جـ٣٥ لا من جرى على لسانه سبقا من | ٣٦٨ ، ٣٧٠ ج ٢ ، ٤٨٦ ج ١٢ من شك في كفر اليهود والنصاري والمشركين أو أهل الوحدة ٠٠٠ فهو كافر

أو قال بتضليل الأمة (١) قول القائل ما ثم إلا الله (٢)

أو قال إن الله بذاته في كل مكان (٣) PO - V87 , 783 , 187 , 787 - 73 ٣٣٩ جـ ٢٤ أو اعتقد أن لأحد طريقا إلى الله غر متابعة محمد أو لا يجب عليه اتباعه ما بعث

٢٢٥ \_ ٢٢٧ ج ١١ أو قال أنا محتاج إلى محمد في علم الباطن دون علم الظاهر ، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة ٥٩ ج٧٧ ، ٢٢٤ ج٣ ، ٣٣٩ ج٤٢، ٥٢ \_ ٥٥ ، ٢٢٥ \_ ٢٢٧ جد ١١ أو قال إن من الأولياء مسن يسعه الخروج عسن شريعته وطاعته عموما أو خصوصا (٤)

ضلال من يحاكم إلى غير الشرع من مقالات الصابئة والفلاسفة أو غيرهم أو إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام

<sup>(</sup>۱) وانظر ص ۱۹۱،۱۹۰ جـ۱ فهارس

<sup>(</sup>٣) وانظر بطلان القول بقدم العالم أو شيء منه ص ٢٨ ــ ٣١ ج ١

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٢١ ، ٢٥ ج ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>٥) وانظر ص ١٣٧ ج ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۰،۱۰

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۳٦ ، ۲۷ ج ۱ الفهارس العامة

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٢ ، ٣٦ ج ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>٤) وانظر ص ٣٥ ج١ الفهارس العامة

ووجوبالتحاكم إلى الشريعة ووعيد١٠٠٠) ٥٩ ج ٢٧ أو اعتقد أن هدي غير النبي خير من هديه

٤٢٢ ج ٣ أو فضل أحدا من المسايغ على النبي ﷺ (٢)

أو قال إن معنى ( قضى ) قدر ، وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله (٣)

نساء العالم عبادة فهو مرتد كمن جعل إعانة نساء العالم عبادة فهو مرتد كمن جعل إعانة طالب الفواحش عبادة أو جعل تناول يسير الخمر عبادة أو جعل السكر بالحشيشة عبادة من أطلق لعنها استتيب فإن تاب وإلا قتل من أطلق لعنها استتيب فإن تاب وإلا قتل وإن كان ممن يعرف أنها منزلة من عند الله وأنه يجب الإيمان بها لم تقبل توبته ، إن لعن دين اليهود الذيهم عليه في هذا الزمان أو سب التوراة التي عندهم بما يبين ان قصده ذكر تحريفها ومنعمل اليوم بشرائعها قصده ذكر تحريفها ومنعمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهذا حق

١١٩ ج ٣٢ من قذف عائشة قتل
 ١٩٨ ج ٣٥ وفي سب الصحابة تفصيل
 ونزاع (٤)

#### الإسلام لغة وشرعا (١)

۳۰۸ ج ۲۸ ، ۲۱۷ ج ۳۶ هـــل يكون التارك للصلوات الخمس مرتدا (۲)

١١٩ ج ٣٥ إذا قال لو جانني محمد بن عبد الله فيه ما قبلت شفاعته قتل ولو تاب بعد رفعه إلى الإمام في أظهر القولين ، وإن تاب قبل رفعه سقط عنه في أحد القولين ، وإن عزر بعد التوبة كان سائغا

#### فصار

١٣٥ ج ٣٥ استتابة المرتد

٥٠٦ ج ٢٨ الدعوة إلى الإسلام قبل القتل والقتال

١٦٥ ، ١٦٦ ج ٣٥ المقالة التي هي كفر يقال هي كفر ولا يجب أن يحكم على كل شخص قالها بأنه كافر حتى تثبت في حقه شروط التكفير وتنتغى موانعه ، أمثلة

۳۲۸ ، ۲۲۹ ج ۳۵ من كان آباؤه عسلى الإسلام فارتد كان كفره أغلظ من كفر من أسلم هو ثم ارتد

١٠٣ ج ٢٠ ويفرق في المرتديسن الردة المجردة فيقتل إلا أن يتوب وبسين الردة المغلظة فيقتل بلا استتابة

۲۱۳ ج ۲۸ ، ۲۱۳ ج ۳۷ ، ۳۷۲ ج ۲۰ ج ۲۰ ج ۲۰ ج ۲۰ المرتد أعظم كفرا من الكافر الأصلى ومن اليهود والنصارى من وجوه، يجب ان يقتلوا حتما إلا أن يرجعوا عما خرجوا منه

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۷۶ ج ۱ الفهـــارس العامة

<sup>(</sup>۲) وانظر ص ۳۳ ، ۳۶ ج ۱ الفهارسالعامة

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٤ ج ١ فهارس عامة

<sup>(</sup>٤) وانظر ص ٥٥ ــ ٥٨ جـ١ الفهارسالعامة

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣ ج ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۶۸

99 – ۳۷۲ ، ۲۰۳ ج ۲۰ ، ۲۱۳ ج ۲۸ ، ۲۱۳ ج ۲۸ ، ۲۱۳ محد إيمانه وإن لم يكن محاربا ، ولو كان أعمى أو زمنا أو راهبا ، ولا يطلق أسيرهـم ولا يفادى بمال ولا رجال ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ، ولا يسترقون ٠٠٠٠

۱۸۵ ، ۱۸۵ ج ۳۵ ، ۲۷۶ ، ۲۷۶ ج ۲۸ تحریق علی لغالیة الرافضة

۱۸۰ ج ۳۰ « من بدل دینه ۰۰ »

٥٤٣ ج ٤ ، ٢٩١ ، ٢٩٢ ج ٣ من سب رسولا معتقدا أنه ساحر أو كاذب قبل إسلامه ثم تاب تاب الله عليه ، من هؤلاء ٠٠٠ وكفر ناهر ، وعان : كفر ظاهر ، وكفر نفاق

٤٣٤ ج ٢٨ ، ٢٥٥ ، ٣٣٩ ج ٧ النفاق الأكبر بأن يظهر تكذيب الرسول أو جحد بعض ما جاء به أو بغضه أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو المسرة بانخفاض دينه أو المساءة بظهور دينه ونحسو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله

٤٤٣ جـ٢٨ ، ٤٦٣ ــ ٤٧١ جـ ٧ هذا القدر كان موجودا في زمن النبي ، وبعده أكثر ، السبب

7٣٩ ج ٧ النفاق المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه كأن لا يرى وجوب تصديق الرسول ولا وجوب طاعته ٠٠٠ وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر علما وعملا وأنه يجوز تصديق وطاعته لكنه يقول لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحدا،

ويرى أنه تحصل السعادة والنجاة بمتابعته وبغير متابعته : إما بطريق الفلسفة والصبو أو بطريق التهود والتنصر

٧٣٤ ، ٣٣٥ ج ٢٨ ، ٣٣٥ ج ٧ وفي المنتسبين إلى الإسلام مسن عامة الطوائف منافقون كثيرون ، ويسمون « الزنادقة ، ويكثرون في المتفلسفة ونحوهم ، ثسم في الأطباء ، ثم في الكتاب أقسل من ذلك ، ويوجدون في المتصوفة والمتفقهة وفي المقاتلة والأمراء ، وفي العامة ، ويوجدون كثيرا في نحل أهل البدع لا سيما الرافضة

٧٧ ـ ٣١ ، ٢٥ ج ١٦ القرآن بين توبة الكافر وإن كان قد ارتد ثم عاد إلى الإسلام ٣٠ ج ١٦ ، ٤٣٤ ، ٤٣٥ ج ٢٨ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ب ٤٣٥ ج ٤٧١ ، ٤٧١ ب ٤٧١ ج ٥٣ والفقهاء وإن تنازعوا في قبول توبة من تكررت ردته أو قبول توبة الزنديق فذاك في الحكم الظاهر ٤٧١ ب ٤٧١ ج ٧ د الزنديق » في عرف الفقهاء ، وفي اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة

۱۱ ج ۲۱ ، ۳۰ ع ۱۱۰ ج ۱۱۰ ج ۱۱۰ ج ۱۱۰ ج ۱۱۰ ج ۱۱۰ ج ۱۱۰ خلهر التوبة: للعلماء قولان في الزنديق إذا أظهر التوبة: هل تقبل منه فلا يقتل؟ أم يقتل لأنه لا يعلم صدقه ؟ الأكثرون عسلى أنسه يقتل وان أظهرها ، فإن كان صادقا نفعته عند الله وكان تطهيرا له وإن كان كاذبا كان عقوبة السه

٢١ جـ٣١ ، ٤٠٥ جـ١١ إذا أظهروا زندقتهمقتلوا بهذه الآية

٢٢٤ ـ ٤٣٤ ج ٧ سبب امتناع الرسول من عقوبة المنافقين لأن فيهم بعض من لم يعرفهم ، والذين كان يعرفهم لـو عاقب بعضهم لغضب له قومه

# أنواع المرتدين وأعيانهم (١)

۱۲۲ ، ۱۳۳ جـ ۲۸ أنواع المرتدين بعد موت النبي على الكلية، وقوم عن بعضه ، وقوم آمنوا مسع النبي بقوم من الكذابين

٤٦ ، ٤٧ ج ٢٢ من ارتد ثم عاد إلى الإسلام في حياة الرسول ﷺ وبعده

لا تقبل توبة أئمة الاتحادية إذا أخسذوا قبلها (٢)

٣٥٨ ج ٢ قبول توبة القائلين بوحدة الوجود أو بالحلول والاتحاد وموتهم على الإسلام يرجع إلى الملك العلام

۱۸۰ ـ ۲۸۷ ج ۲ من اعتقد ما یعتقده الحلاج من المقالات التی قتل علیها فهو مرتد ۱۰۸ ـ ۱۱۹ ، ۱۱۹ ج ۳۵ الحلاج ثبتت زندقته و کفره بإقراره وغیره ، ومنها قوله ۰۰ د ۳۵ من قال إنه قتل بغیر حسق

۱۱۰ ، ۱۱۹ جا ۳۵ إن كان الحلاج وقت قتله تاب في الباطن نفعته ، وإن كان كاذبا فقد قتل كافرا

فهو منافق أو ملحد ، أو جاهل

۱۱۰ ، ۱۱۱ ج ۳۰ ما یذکر آنه ظهر لــه وقت القتل شیء من الکرامات لا یصح ۱۱۱ ـ ۱۱۸ ج ۳۰ من مخاریقه ومخاریق أشباهه

۱۲۰ ــ ۱۶۶ جـ ۳۵ العبيديون أو الفاطميون القول بعصمة المعز الذي بني القاهرة وأولاده من الذنوب والخطأ باطل من وجوه

١٢٧ ج ٣٥ سيرتهم من سيرة الملوك وأكثرها ظلما وانتهاكا للمحرمات وأبعدها عن إقامة الأمور والواجبات وأعظمها إظهارا للبدع وإعانة لأهل النفاق

۱۲۷ ، ۱۲۸ ، ۱۳۱ ، ۱۳۲ ج ۳۵ مسن شهد لهسم بالإيمسان والتقوى أو بصحة النسب فقد شهد لهم بمالا يعلم

۱۲۸ ـ ۱۳۰ ج ۳۵ شهادة علماء الأمسة وأئمتها وجماهيرها عليهم بالنفاق والزندقة، وأن مذاهبهم شسسر مسن مذاهب اليهود والنصارى ومن مذاهب الغالية

۱۲۷ ــ ۱۳۱ ج ۳۵ طعن جمهور الأمـــة في نسب العبيديــــين وأنــــه لا يتصل بالفاطميين ، وإنما بالمجوس أو اليهود

۱۳۱ ج ۳۵ بنو عبيد من القرامطة الباطنية الا ، ۱۳۲ ، ۱۶۲ ، ۱۶۳ج ۳۵ مذاهب الباطنية مركبية مين مذاهب المجوس والفلاسفة والرافضة

۱۳۲ ج ۳۵ قول القائل: إنهم أصحاب العلم الباطن أعظم دليل على أنهم زنادقة ، علم الباطن الذي ادعوه كفر بإجماع أهل الملل والمشركين

١٣٢ ، ١٣٣ ج ٣٥ مذهبه في الأوامس والنواهي الشرعية ، وتأويلاتهم الباطلة لها ١٣٣ ، ١٣٤ ج ٣٥ ومذهبهم في الاخبار عسن البعث والثواب والعقاب وأسماء الله وصفاته

<sup>(</sup>۱) وانظر ص ۱۷۲

<sup>(</sup>٢) وانظر ص ٣٨ ج ١ الفهارس العامة

١٣٣ ج ٣٥ أخبارهم التي يتبعونها هي فلسفة المشائين ، ويريدون أن يجمعوا بين ما أخبرت به الرسل وما يقوله هؤلاء

۱۳۵ ، ۱۳۵ جـ ۳۵ أصحاب «رسائل إخوان الصفاء » على طريقة العبيديين ، ما فيها مخالف للملل الثلاث ، وان اشتملت على علوم رياضيية وطبيعية وبعض فلسفية وإلهية وعلوم الأخلاق والسياسة والمنزل ، نسبتها إلى صبو كذب

۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۵۰ ، ۱۵۱ ج ۳۵ مضمون علم الباطن الذي ادعوه ، ألقابهم وترتيباتهم ١٣٦ جـ٣٥ إنتسابهم إلى محمد بن إسماعيل ابن جعفر

١٣٦ ، ١٣٧ ج ٣٥ وصاياهم في الدعوة إلى الحادهم العظيم ، وقدحهم في الصحابة والأنبياء

١٣٦ ـ ١٣٨ ، ٥١ ج ٣٥ ما جروه على المسلمين في الشام والعراق ومصر والمغرب من حروب وويلات ، طردهم من تلك البلدان على يد السلاجقة وصلاح الدين

۱۳۵ ج ۳۵ المتفلسفة الذين يعلم خروجهم من دين الإسلام كانوا من أتباع مبشر بن فاتك وأبي علي بنالهيثم، وابن سينا وابنه وأخوه كانوا من أتباعهما ، سيرة الحاكم، وما فعله هشتكين بأمره من دعوته الناس إلى عبادته ومقاتلة أهـــل مصر على ذلك، ثم ذهابه إلى الشام حتى أضل وأدي التيم ابن ثعلبة ، كتب الحاكم

۱۳۲ ، ۱۳۷ ج ۳۵ سر تعظیمهم لموسی

ومحمد وادعاؤهم أنهما أظهرا للعامة خلاف ما يعرفه الخاصة

۱۳۹ ، ۱۶۵ ، ۱۵۰ ج ۳۵ القرامطة الخارجين بأرض العراق الذين كانوا سلفا لهؤلاء ذهبوا من العراق إلى المغرب ثم جاءوا من المغرب إلى مصر، كفر هؤلاء وردتهم أعظم من كفر أتباع مسيلمة ونحوه

۱۳۹ ج ۳۵ بقیت البلاد المصریة مسدة دولتهم نحو قرنین دار ردة ونفاق

۱۳۹ ج ۳۵ قبورهم موجهة إلى غير القبلة ۱۳۹ ، ۱۶۰ ج ۳۵ الخيل إذا مغلت ذهبوا بها إلى قبور الباطنية والاسماعيلية ونحوهم أو قبور اليهود والنصارى

١٤٠ ج ٣٥ عداوة العبيديين للإسلام أعظم من عداوة التتار

1.51 ج ٣٥ كتمان القرامطة الباطنية لمقالاتهم واستعمالهم التقية

١٤٢ ، ١٤٣ ج ٣٥ المشابهة بين القرامطة الباطنية وبين الفلاسفة المشائين

184، 188 جـ ٣٥ أغمة القرامطة الإسماعيلية أكفر من اليهود والنصارى ، بل ومــن الاتحادية

182 ج ٣٥ قد انضم إليهم من الشيعة والرافضة مسن لا يكون في الباطن عالما بحقيقة باطنهم ولا موافقاً لهم على ذلك فيكون من أتباع الزنادقة المرتدين

۱۵۰–۱۵۰ جه۳ النصيرية وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى بل ومن أكثر المشركين

189 ــ 104 ، 109 ج ٣٥ وضررهم على أمة محمد ﷺ أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتر والإفرنج وغيرهم

١٤٩ ج ٣٥ تظاهرهـم بالتشيع وموالاة أهل البيت

۱٤٩ ـ ١٥٠ ، ١٥٢ ج ٣٥ حقيقة مذهبهم أنهم لا يؤمنون بنبي ولا كتاب ولا ديــن ولا خالق ولا دار ٠٠٠ مع تظاهرهــم بأن للإيمان والشرائع حقائق يعرفونها

١٥٠ ج ٣٥ نموذج من تأويلاتهم الباطلة ومعاداتهم للإسلام وأهله

۱۵۰ ، ۱۵۱ ج ۳۵ استیلاء النصاری علی سواحل الشام وعلی القدس بمساندتهم ۱۵۲ ج ۳۵ الألقاب التی یعرفون بها عند السلمین : اللاحدة ، القرامطة ، الباطنیة ، الإسماعیلیت ، النصیریت ، الخرمیة ، المحمرة

۱۵۳ جه ۳۵ مذهبهم تارة يبنونه على مذاهب الفلاسفة ، وتارة على قلول المجوس ، ويضمون إلى ذلك الرفض ، ويحتجون إما بقول مكذوب أو محرف

۱۵۳ ج ۳۵ أصحاب « رسائل إخسوان الصفا » من أثمتهم

۱۰۲ ، ۱۰۶ ج ۳۰ زعمهم أن الرسل مثلهم طالبين للرياسة فمنهم من أحسن في طلبها كموسى ومحمد ، ومنهم من أساء حتى قتل ١٠٤ ج ٣٠ استهزاؤهم بالصلاة والزكاة والصوم والحسج وتحليل ذوات المحارم والفواحش

۱۵۶ ج ۳۵ هؤلاء لا تجوز مناكحتهم ۱۵۵ ج ۳۵ ولا دفنهم في مقابر المسلمين

ولا يصلى على موتاهم ، من قبل توبتهم إذا التزموا شريعة الإسلام أقر أموالهم عليهم ، ومن لم يقبلها لم تنقل إلى ورثتهم مسن جنسهم ، مالهم يكون فيئا لبيت المال ١٥٧ ــ ١٥٩ ج ٣٥ على القول بقبولها فيعمل معهم ما عمله أبو بكر بالمرتديسين لما تابوا

۱٥٨،١٥٧ جـ ٣٥ تخيير الصديق للمرتدين وشروطه عليهم

۱۵۸ ج ۳۵ من قتله المرتدون المحاربون لا يضمن (۱)

١٥٩ ج ٣٥ يثاب المعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان

١٦١ ، ١٦٢ ج ٣٥ **الدرزيــة** والنصيرية ، وردتهم ، هم أكفر من الغالية

مسن الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله المدين حسم أكفر مسن اليهود والنصارى الذين هسم أكفر مسن اليهود والنصارى ومشركي العرب، وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس ويظهرون التشيع نفاقا ويحرم النوم في بيوتهم ورفقتهم والمشى معهم وتشييع جنائزهم

۱٦٣ جـ ٣٥ القلندوية الذين يحلقون ذقونهم من أهـــل الضلالة والجهالـة ، وأكثرهم كافرون بالله ورسوله لا يرون وجــوب الصلاة و ٢٠٠٠ كثير منهم أكفر من اليهود والنصارى ، ليسوا من أهل الملة ولا من أهل المنة

<sup>(</sup>١) وانظر ص ١٧٢ في جهادهم

۱۹۳ ج ۳۵ من قال إن قلندر موجود زمن النبي فقد كذب

177 ج ٣٥ أصل هذا الصنف أنهم كانوا قوما من نساك الفرس يدورون على ما فيه راحة قلوبهم بعد أداء الفرائض واجتناب المحرمات ، ثم تركوا الواجبات وفعلوا المحرمات

178 ج ٣٥ « الملامية » و « الملاميات » المريات » المري ودين المدى ودين الحق فهو كافر إن أظهره ومنافق إن أخفاه الحق فهو كافر إن أظهره ومنافق إن أخفاه المرتد به ٣٥ - ١٩٨ من أحكام المرتد : لا يغسل ولا يصلى عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين

٦٢ ، ٦٢ ج ١٠، ١١ ج ٢٢ إيمان المرتد الأول وأعماله وعقوده لا تبطل إذا تاب

۲۰۸ ج ٤ ، ۷۰۰ ج ۱۱ هل يقال كان للمرتد إيمان صحيح يحبط بالردة ٠٠

۷۰۰ ج ۱۱ اذا ارتد بعد الإسلام ثم تاب
 بعد الردة وأسلم هل يعود عمله الأول
 ۲۵ ، ۲۲ ج ۱٦ ما يحتاج إليه التائب

۲۰۵ جا۳۵ من شهد عليه بينة بالردة فأنكر
 وتشهد حكم بإسلامه ، ولا يحتاج أن يقر
 بما شهد به عليه

۲۰۵ جـ۳۵ إذا أسلم المرتدعصم دمه وماله،وإن لم يحكم بذلك حاكم

7٠٥ ـ ٢٠٧ جـ ٣٥ لا كلام لولي بيت المال في مال من أسلم بعدردته ولو كان الكفر سبا ١٧٠ ، ١٧٠ جـ ٣٥ السحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، وعيد متعاطيه

والسيمياء من السحر (١)

۳۸۵ ، ۳۸۵ ج ۲۹ ، ۳٤٦ ج ۲۸ أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله (٢) الكاهن (٣)

۱۷۲ ، ۱۷۳ ، ۱۹۲ ، ۱۹۳ ج۳۵ « إن قوما يأتون الكهان فقال إنهم ليسوا بشك، » « من أتى عرافا » « وحلوان الكاهن »

#### التنحس

۱۸۱ ج ۳۵ النجوم نوعان (۱) حساب و وهو معرفة أقدار الأفلاك والكواكب وصفاتها ومقادير حركاتها وما يتبع ذلك و هذا في الأصل صحيح ، جمهور التدقيق فيه كثير التعب قليل الفائدة و إن كان أصل هذا مأخوذا عن إدريس فهو ممكن

۱٦٦ ـ ١٧٠ ج ٣٥ من قال إن النجوم والشمس والقمر لها تأثير ما قد علم بالحس وغيره من هذه الأمور فهذا حق

<sup>(</sup>۱) وانظر ص ۱۹۷

 <sup>(</sup>۲)وانظر ص ۱۳ ج ۱ الفهارس العامة
 (۳) انظر ص ۱۳ ج ۱ الفهارس العامة

الأرضية كطلاسم ونحوها ، وهو أرفسع أنواع السحر : محرمان بالكتاب والسنة والإجماع

١٧٢ ، ١٧٣ ج ٣٥ ( الأول ) وإن توهموا أن فيه تقدمة للمعرفة بالحوادث وإن ذلك ينفع فجهلهم وكذبهم ومضرة ذلك أضعاف ما فيه من الصدق والمنفعة ، وهم في ذلك من أنواع الكهان

۱۷۲ ، ۱۷۳ ، ۳۵۹ مناظرة المؤلف للمنجمين بدمشق ، إعترافهم بأنهـم يكذبون ممع الواحدة مائة

١٧٣ ج ٣٥ مبني علمهم على أن الحركات العلوية هي السبب في الحوادث والعلسم بالسبب عوجب العلم بالمسبب ، نقد هذا التفريم

۱۹۳ ، ۱۹۲ ، ۱۹۳ ج ۳۵ من أدلة فساد هذه الصناعة «من أتى عرافا» «إن العيافة» «من اقتبس» « إن قوما » «وحلوان الكاهن» « مطرنا بنوء » « والاستسقاء بالنجوم »

١٩٥ ج ٣٥ لم تعبد عامة الأوثان إلا بسبب المنحمن

172 – 177 ج ٣٥ لا ينكر أن يكون شيء من حركات الكواكب وغيرها سببا لبعض الحوادث

۱۷۵ ج ۳۵ ليس خبر المنجم عن الكسوف المستقبل كخبره عن الحوادث الأخرى

۱۷۷ جه ۳۵ احتجاج المنجمين ب ( فَاللَّمْ يَوَانَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلِي عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل

۱۷۷ ، ۱۷۸ ج ۳۵ فساد اعتقاد الطرقية بأن نجما هو المتولى لسعده ونحسه ، ما بني عليه ، ومن أخذ أخذ عنه

۱۸۷ ج ۳۵ منجموا الصابئة ، وأخذهم طالع المولود ۰۰۰

۱۷۸ ، ۱۷۹ ج ۳۵ اختیارهم الطالسع لم المالسع لم يفعلونه من الأفعال هو من هذا الباب المذموم

۱۸۷ ـ ۱۸۹ ج ۳۰ دعوی المدعی أن نجم النبي كان بالعقرب والمریخ ، وأمته بالزهرة ، ونجم النصاری بالمشتری ، وأن المشتری یقتضی العلم والدین ، والزهرة تقتضی اللهو واللعب : من أوضح الكذب ، الأمر بالعكس واللعب : من أوضح الكذب ، الأمر بالعكس المنجمین ما ذكروه فی مدة بقاء هذه الأمة ۰۰ المنجمین ما ذكروه فی مدة بقاء هذه الأمة ۰۰ المنجمین

١٧٩ جـ٣٥ « لا تسافر والقمر في العقرب ، كذب

۱۷۷ ج ۳۵ ( الثانی ) إن اعتقد أنه هو المدبر له فهو كافر ، وإن انضم إلى ذلك دعاؤه والاستعانة به كان كفرا محضا وشركا ۱۷۹ – ۱۸۷ ج ۳۵ قول القائل إنها صنعة إدريس • جوابه من وجوه

۱۸۲ ، ۱۸۶ ج ۳۰ وقد أضيف إلى جعفر الصادق من جنس هذه الأمور وهو كذب عليه ، ونسب إليه : « أحكام الحركات السفلية » و « الجفر » و « الهفت » و « البطاقة » و « رسائل إخوان الصفا »

۱۷۲ ج ۳۵ العراف قيل إنه اسم عسام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه الطرق ، وقيل إنسه في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع فسائرها يدخل بطريق العموم المعنوي

۱۹۶ ، ۱۹۰ ، ۱۹۷ ج ۳۵ أخذ الأجرة والهبة والكرامة على النجامـة والضــــرب بالحصى حرام على الدافع والآخذ

۱۹۲ ، ۱۹۳ ج ۳۵ الخط و نحوه مـــن فروع النجامة

۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ ج. ۳۵ کتابة الطلاسم و نحوها لا تجوز ، من أعظم أنواع السحر

۱۹۰ ، ۱۹۷ ج ۳۵ يحرم على الملاك والنظار والنظار والوكلاء إكراء الحوانيت من هؤلاء وجلوسهم ۱۹۰ ، ۱۹۷ ج ۳۰ ويمنعون من الجلوس في الطرقات ، ودخولهم على الناس في منازلهم الرقية (۱)

لا يجوز الحل بالسحر (٢)

## كتاب الأطعمة

٤٤ ج ٧ النعم إنما أباحها للمؤمنين
٤٣ ـ ١٥ ج ٧ أهل الكفر وأهل الجرائم
والذنوب وأهل الشهوات يحاسبون يوم
القيامة على النعم التي تنعموا بها فلم يذكروه
ولم يعبدوه بها

١٠، ٥٨٥ ، ٥٤٠ ، ١٧٥ ، ١٧٥ ، ١٧٩ ج ١٠ الطيبات التي أباحها هي المطاعسم النافعة للعقول والأخلاق أو غيرها ١٠ الطيب وصف قائم بالأعيان

٣٣٤ ج ٢٠ السموم يحرم أكلها

۳٤٠ / ١٤٠ ج ٢٠ ، ٤٤ ج ١٥ / ٣٤٠ ج ٢٠ ، ٣٤٠ ج ٢٠ ، ٣٤٠ ج ١٩ ج ٢٠ ، ٢٥ ج ١٩ ج ٢٠ ، ٢٥ ج ١٩ ج ١٩٠ الخبائث المحرمة نوعان (١) ما خبثه لوصف قائم به كالدم والميتة ولحم الخنزير / إذهبي تغذى تغذية خبيثة توجب للإنسان الظلم والبغي

۳۳۶ جـ ۲۱ ، ۳۳۰ ج ۲۰ ، ۵۶۰ ج ۲۱ ، ۲۳۷ ج ۲۱ ملابسته ۲۳۷ ج ۳۰ کـــل ما حرمت ملابسته - کالنجاسات - حرم أكله ، تحريم الميتة والحكمة فيه

٨٣ ج ٢١ إطعام الميتة للبزاة والصقور

٥٨٥ ج ٢١ النبات المسقى بالماء النجس ٢٥ ج ٢٠ ، ٣٤٠ ، ٣٣٥ ج ٢٠ ، ٢٥٨ ج ٢٥ با ٢٥٨ ج ٢٥ اللهم يجمع قوى النفس مسن الشهوة والغضب ، فإذا اغتذى منه زاد شهوته وغضبه على العدل ، ولهذا لسم يحرم منها إلا المسفوح بخلاف القليل فإنه لا يضر

٥٢٢ ، ٥٢٣ ج ٢١ أكل الشوى والشريح
 جائز سواء غسل اللحم أو لم يغسل ،
 غسل اللحم بدعة

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۳ ج ۱ الفهارس العامة وص ۹۲ ، ۹۳

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٣ ج ١ الفهارس العامة

٢٥ ج ١٩ ، ٣٣٥ ج ٢٨ ، ٥٤٠ ج ٢١ ولحم الخنزير يورث عامة الأخلاق الخبيثة إذ كان أعظم الحيوان في أكل كل شكى لا يعاف شيئا

۲٤٧، ٩، ٠١ ج ٢١ يعزر من تناول الميتة والدم ولحم الخنزير غير مستحل لها ٨٣ ج ٢١ يباح مـن استعمال الخبائث فيما لا يتصل ببدن الإنسان مالا يباح إذا كان متصلا به (١)

٨٣ ج ٢١ النزاع في جواز شرب أبوال
 الإبل لغير الضرورة ، تعليل ذلك ٢

٣ ج ٢١ ، ٣٣٥ ج ٢٠ مذهب أهـــل الحديث وسط بين العراقيين والحجازيين : أهل المدينة كمالك وغيره الغالب عليهم في الأطعمة عدم التحريم ، وأهـــل الكوفة في غاية التحريم

٣ ، ٧ ، ٥٤٠ ج ٢١ ، ٣٣٥ ، ٣٣٥ ج ٢٠ فأخذوا في الأطعمة بقول أهــل الكوفة في تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب مــن السباع وكل ذي مخلب من الطبر

 $\Gamma$  ج  $\Gamma$  البغال والحمير روي عن مالك أنها مكروهة أشد من كراهة السباع وروي عنه أنها محرمة بالسنة دون تحريم الحمير  $\Lambda$  ،  $\Gamma$  ج  $\Gamma$  ،  $\Gamma$  ،  $\Gamma$  وعلموا ان ما حرمه الرسول زيادة تحريم لا نسخ

٦ جـ ۲۱ ، ٣٣٥ جـ ۲۰ وأهل المدينة كمالك
 ٠٠ يبيحون الطيور مطلقا وإن كانت مــن

ذوات المخالب ، ويكرهون كل ذي ناب من السباع ، وفي تحريمها عن مالك روايتان ٥٨٥ ، ٥٨٦ ج ٢٠ أسباب التحريم : أما القوة السبعية ٠٠ فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع

٣٥ ج ٢٠ الضبع تحرم عند أهل الكوفة في أحد القولين

٥٨٥ ، ٥٨٦ ج ٢١ خبث مطعمها مسن أسباب التحريم كالذي يأكل الجيف من الطير

75 ج 19 ، ١٧٨ ، ١٧٩ ج ١٧ من قال مسن العلماء إنه حرم على جميع المسلمين ما تستخبثه العرب وأحل لهم ما تستطيبه و فجمهور العلماء على خلافه ك ٠٠٠، ولكن الخرقي وطائفة مسن قدماء أصحاب أحمد وافقوا الشافعي على هذا القول ، عامسة نصوص أحمد موافقة لقول الجمهور ٠٠٠،

٦٠٩ ج ١١ أكل الخبائث وأكل الحيات والعقارب حرام بالإجماع

۲۰۹ ، ۲۱۰ ج ۱۱ ولو ذکی الحیة ۰۰ (خمس فواسق )

٥٨٥ ، ٥٨٦ ج ٢١ من أسباب التحريم أنها في نفسها مستخبثة كالحشسرات ، الحشرات عند مالك

١٠ ج ٢١ لما كان الله إنها حرم الخبائث لما فيها من الفساد إما في العقول أو الأخلاق أو غيرهـا ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة والأشربة من النقص

<sup>(</sup>۱) (۱) وانظر ص ۹۲

بقدر ما فيها من المفسدة ، ولولا التأويل الاستحقوا العقوبة

۲۰۸ ج ۳۵ ما تولد بين حسلال وحرام كالبغل الذي أحد أبويه حمار أهلي حرم ، « والسمع » و « الأسبار »

۲۰۹ جـ۳۵ تعجة ولدت خروفا نصفه كلب ونصفه خروف وهو نصفان بالطول لا يحل ٢٠٩ جـ ٣٥ إذا أرضعت امرأتـــه العناق جاز أكل لحمها وشرب لينها

#### فصل

۲۱ من المباحات التي لا مضرة فيها:
 الأنعام ، والألبان وغيرها

۲۰۸ جـ۳۵ لحوم الخيل حلال عند جماهير العلماء ، أدلته

٩ ج ٢١، ١٧٩ ج ١٧، ٣٥ ج ٢٠ ولم
 يوافق أهل الحديث الكوفيين على تحريم
 الخيل لصحة السنن ٠٠٠

٩ ، ٦ ، ٢٤ ج ٢١ ، ١٧٩ ج ١٧ ولا على تحريم الضباب

٥٨٥ ج ٢١ تحريم الجلالة ولبنها وبيضها ١٩٢ ج ٣٠ «من أكل من هاتين الشجرتين»
 ٣١٤ – ٣١٨ ج ٢١ ليس كل طعام لسم يكن موجودا على عهد النبى لا يحل

۷۹ ، ۸۰ ج ۳٤٠/۲۱ ج ۲۰ الخبائث جميعا تباح للمضطر فله أن يأكرلل عند الضرورة الميتة والدم ولحم الخنزير ، لو وجد ميتة فلم يأكل منها فمات دخرل النار / تعليل ذلك (۱)

(١) وانظر إذا كان في سفر معصية

۱۹۱ ج ۲۹ المضطر إلى طعام الغير إذا بذله له بما يزيد على القيمة فله أن يأخـــذه بقيمة المثل

۱۹۱ ج ۲۹ لو امتنع عن بذل الطعام فله أن يقاتله عليه ، ونضمنهم ديته لو مات (٢) ٢١٠ ، ٢١١ ج ٣٥ إذا اضطر هو ودابته وعند قوم مال يطعمونه ولم يطعموه فله أن يأخذ كفايته بغير اختيارهم ويعطيهم ثمن المشلل

وإلا أخذ ضيافته بغير اختيارهم ولاشىء عليه وإلا أخذ ضيافته بغير اختيارهم ولاشىء عليه ولا أخذ ضيافته بغير اختيارهم ولاشىء عليه حائط ولا ناظور يجوز فيها من الأكل بلا عوض مالا يجوز في المنوعة عسلى مذهب أحمد: إما مطلقا وإما للمحتاج \_ وإن لم يجز الحمل الماميف واجب عندنا، ونص عليه الشافعي، الواجبات في المال ٠٠

750 ج 79 للضيف المظلوم أن يأخذ حقه بغير إذنه

#### باب الدكاة

٢٣٧ ج ٣٥ ( إِلَّامَادَّكَيْتُمُ ) « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ٠٠ ،

۲۲۶ ج ۳۵ کل من تدین بدین أهسل الکتاب فهو منهم سواء کان أبوه أو جده دخل في دینهم أولم یدخل وسواء کان دخوله قبل النسخ والتبدیل أو بعده ، وهو مذهب

<sup>(</sup>١) وتقدم بيع المضطر ص ١٩٤

جمهور العلماء والمنصوص الصريح عسن أحمد ، وإن كان بين أصحابه نزاع (١) ٢١٢ – ٢٣٣ ج ٣٥ ليس لأحد أن ينكر على أحسد أكل ذبيحة اليهود والنصارى في هذا الزمان ولا يحرم ذبحهم للمسلمين – لا فرق بين عربي وغيره – لوجوه ، من أنكر ذلك فهو مخالف للإجماع

٣١٦ ، ٢١٦ ج ٣٥ المنكر لهذا لا يخرج عن مأخذين (١) أن يكون ممن يحرم ذبائع أهل الكتاب مطلقا كما يقوله بعض الرافضة وليس من أقوال أحد من ألمة المسلمين ٢١٠٠٠ و ٢١٦ – ٢١٦ ج ٣٥ إن قيل ( وَطَعَامُ النِينَ أُوتُوا

۲۱۱ – ۱۱۱ ج ۲۰ إن فيل ( وطعامَاللَّيناوتو ٱلْكِنَّبَ ) معارض بـ ( وَلَانْنَكِعُوا ٱلْمُشْرِكَنِّتِ ) فالجواب من وجوه

۲۱۸ ، ۲۱۸ ج ۳۵ أو قيل ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَبَ ) محمول على الفواكه والحبوب. قيل هذا خطأ من وجوه

٢١٩\_٢٣٣ جـ٣٥ (٢) كون هؤلاء الموجودين لا يعلم أنهم من ذرية من دخل في دينهــــم قبل النسخ والتبديل

۲۱۹ جـ ۳۵ وهو مبني على ان ( وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ الْنِينَ أُونُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ ) مــل المراد به من هو بعد نزول القرآن متدين بدين أهل الكتاب ؟ أو المراد به مــن كان آباؤه قد دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل ؟ الأول قـــول جمهور المسلمين ٠٠٠٠

٢١٩ ـ ٢٢٣ ج ٣٥ ، ١٩٠ ج ٣٢ أصل هذا القول نزاع علي وابن عباس في ذبائح بني تغلب ، والراجح فيها الحل ، وهــو آخر قول أحمد ٠٠

۳۲۰ ، ۲۲۱ جـ۳۵ سائر اليهود والنصارى - كتنوخ وبهراء - ليس في ذبائحهم نزاع عن الصحابة والتابعين ولا عن أحمد ۰۰

۲۲۱ ، ۲۲۲ ج ۳۵ الخلاف بين أصحاب الأربعة فيما إذا كان أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا أو كلاهما

تغلب تنازعوا في مأخذ على وفرعوا عليه أن الاعتبار بالنسب لا بنفس الشخص وهو خطأ ، مأخذ على المنصوص عن أحمد وهو الصواب أنهم لم يتمسكوا من دين أهلل الكتاب إلا بشرب الخمر

۲۳۶ ج ۳۵ ، ۲۰۱ ج ۲٦ تجوز ذكاة المرأة وإن كانت حائضا

۱۰۰ ج ۸ ، ۱۷۸ ، ۱۸۸ ج ۳۲ اتفقت الأمة على تحريم ذبائح المشركين

۱۸۷ ـ ۱۹۰ ج ۳۲، ۱۰۰ ج ۸، ۱۸۰ ج ۸، ۱۰۰ ج ۸، ۱۰۰ ج ۲۱ ج ۲۱ ج ۲۱ ج ۲۱ جو ۲۱ جو ۲۱ جو ۲۱ جو ۲۱ جو ۲۰ جائزیة منهم الحکمة في تحريم ذبائحهم وأخذ الجزية منهم « سنوا بهم ۰۰ » (۱)

۱۰۰ ج ۲۱، ۱۵۶ ج ۳۵ لا تحل ذبیحة المرتد، النصیریة ۰۰۰

٩٠ ، ٨٩ جـ ٢١ ذبح الشاة بالسكين المحرمة

<sup>(</sup>۱) وانظر ص ۲۸۸

<sup>(</sup>۱) وانظر ص ۲۸۹

۲۳۷ ـ ۲۳۹ ج ۳۰ « ما أنهر الدم ۰۰ » و ۲۳۰ م ۲۱ الإفرنج قبل إنهسم يضربون رأس البقر ولا يذكونه ، ليس كل ما يعقرونه من الأنعام يتركون ذكاته ، هذا لا يوجب تحريم ذبائحهم المجهولة الحال ٢٠٠ ج ٢١ الذكاة في غير المحل لا تبيح ولم يوصل إلى مذبحه فيجرح حيث أمكن ولم يوصل إلى مذبحه فيجرح حيث أمكن رأس الحيوان في الماء لم يحل ، وإن كان بدنه في الماء ورأسه خارج الماء لم يضر ، وإن كان الجرح موحيا ففيه نزاع

۲۳۵ ج ۳۵ إذا ذبحت الدابة وخرج منها دم كثير ولم تتحرك حلت في أظهر القولين ٢٣٥ – ٢٣٨ ج ٣٥ المنخنقة وأخواتها إذا كان حيا فذكي حل أكله ، ولا يعتبر في ذلك حركة مذبوح إذا جرى الدم الذي يجرى من المذبوح – وليس دم الميت – وإن تيقن أنه يموت بعد ساعة ، دم الميت

٢٣٩ ، ٢٤٠ ج ٣٥ التسمية واجبة ٢٠٠٠، أظهر الأقوال أنها لا تحل بدونها سواء تركها عمدا أو سهوا ، أدلته

7٤٠ ج ٣٥ إذا وجد لحما ذبحه غيره ولم يعلم هل سمى الذابح أولم يسم جاز أن يأكل منه ويذكر اسم الله عليه ، وإن تيقن أنه لم يشكل ، وكسذا الأضحية « سموا أنتم وكلوا »

٣٥٣ ج ٢٢ التسمية عند كل شاة أفضل لمن ذبع شاة بعد شاة

٤٨٤ \_ ٤٨٦ ج ١٧ تحريم ما ذبح لغير الله

أو على غير اسم الله وإن قصد به اللحم (١) ٢٣٢ جه ٣٥ كره جمهور الأئمة \_ إما كراهة تحريم أو تنزيه \_ أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالا له فيما أهسل بسه لغير الله ٠٠

٣١٣ ، ٣١٤ ج ٢٨ « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة »

#### باب الصيد

۹۹ ، ۱۰۰ ج ۲۱ حرم ما مات بسبب غیر جارح محدد ، تحریـم ما صــــید بعرض المعراض

۲۳۷ ج ۳۵ « ما أنهر الدم ۰۰ » ۷۲ ج ۳۶ « إذا رميت بسهمك وغـــاب عنك ۰۰ »

۲۳۹ ، ۲۳۶ ج ۳۵ ، ۸۲ ج ۳۶ « إذا أرسلت كلبك ۰۰۰ »

٦٢٠ ج ٢١ لعاب الكلب إذا أصاب الصيد عفى عنه ٠٠٠

۲۰۹ ج۳۲ لم يبع اقتناء الكلب إلا لضرورة جلب منفعة كالصيد أو دفع مضرة على الماشية والحرث ، ما يستدعي الشياطين وينفر الملائكة لا يباح إلا لضرورة

۲۵۷ ج ۳۲ من أكثر عشرة بعض الدواب اكتسب من أخلاقها : كالكلابين والجمالين ، النهي عن التشبه بالبهائم مطلقا فيما هو من خصائصها وإن لم يكن مذموما بعينه تعيين مكسب على مكسب مسن صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك يختلف باختلاف الناس (٢)

 <sup>(</sup>۱) وانظر ص ۹ ج ۱ الفهارس العامة
 (۲) انظر ص ۲۰۵ ، ۲۰۲\_۲۰۶ ج۱
 الفهارس العامة

# كتاب الأيمان

الفقهاء لمسائل الأيمان بابين (١) (باب الفقهاء لمسائل الأيمان بابين (١) (باب جامع الأيمان) مما يشترك فيه الحلف بالله والطلاق والعتاق وغير ذلك فيذكرون فيه الحلف بصيغة القسم وإن دخلت صيغة الجزاء، ضمنا وتبعا (٢) (باب تعليق الطلاق بالشروط) (\*)

٣٣١ ج ٣٥ اليمين في اللغة

٣٢٩ ـ ٣٣٢ ، ٣٧٣ ج ٣٥ لفظ اليمين في القرآن وفي لفظ أصحاب الرسول ٠٠٠ يتناول ما حلف عليه بأي لفظ كان ، وبأي اسم من أسماء الله ، وكذلك الحلف بصفاته كعزته ، وأحكامه كالتحريم والإيجاب

٣٣٣ ــ ٣٤٠ ج ٣٥ من أقوال الصحابة التي تبين معنى اليمين في القرآن وسيئة الرسول ٠٠٠٠٠

۲٤٢ ج ٣٥ اليمين تشتمل على جملتين : جملة مقسم بها ، وجملة مقسم عليها ٢٤٢ ج ٣٥ ومسائل الأيمان إما في حكم المحلوف عليه المحلوف به ، وإما في حكم المحلوف عليه ٢٤٢ – ٢٤٤ ، ٢٧٣ ج ٣٥ فالأيمان التي يحلف بها المسلمون مما قد يترتب عليه حكم ستة أنواع (١) اليمين بالله ، وما في معناها مما فيه التزام كفر على تكذيب خبر ٢٠٠٠ (٢) اليمين بالنور ـ الذي يسمى نذر اللجاج والغضب ٢٠٠٠ (٣) اليمين نذر اللجاج والغضب ٢٠٠٠ (٣) اليمين

بالطــــلاق (\*) (٤) اليمين بالعتـــاق (٥) اليمين بالحرام (\* \*) (٦) الظهـــار (\* \*)

725 ج 70 ، 00 \_ 00 ج 77 هــــذه الأيمان يحلف بها تارة بصيغة القسم وتارة بصيغة الحزاء

٢٤٥ ج ٣٥ المقدم في صيغة القسم مؤخر في صيغة الجزاء والمؤخر في صيغة الجزاء مقدم في صيغة القسم

٢٤٦ ج ٣٥ صيغة القسم تكون فعلية ٠٠٠
 وتكون اسمية ، وصيغة الجزاء تكون فعلية
 في الأصل وهي ستة أنواع (\* \* \*)

۳۲۶، ۳۲۰، ۳۰۹ – ۲۰۲۱، ۳۷۶، ۲۰۰ – ۲۷۶، ۲۷۰ – ۲۷۰، ۲۷۰ – ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۰۰ – ۲۲۰، ۲۵۰، ۲۵، ۲۰۰ – ۲۲۰، ۲۵۰، ۲۰۰ – ۲۲۰، ۲۰۱ ، ۱۳۰، ۲۰۱ – ۲۰۰ ، ۲۰۰ – ۲۰۰ ، ۲۰۰ – ۲۰۰ ، ۲۰۰ – ۲۰۰ ، ۲۰۰ – ۲۰۰ ، ۲۰۰ – ۲۰۰ ، ۲۰۰ – ۲۰۰ ، ۲۰۰ – ۲۰۰ ، ۲۰۰ – ۲۰۰ ، ۲۰۰ – ۲۰۰ ، ۲۰۰ – ۲۰۰ ، ۲۰۰ – ۲۰۰ ، ۲۰۰ – ۲۰۰ ، ۲۰۰ – ۲۰۰ ، ۲۰۰ – ۲۰۰ ، ۲۰۰ – ۲۰۰ ، ۲۰۰ – ۲۰۰ ، ۲۰۰ – ۲۰۰ ، ۲۰۰ – ۲۰۰ ، ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰

<sup>(\*)</sup> وتقدم ص ۲۱۵ ـ ۳۱۸

<sup>( 🛊 )</sup> وتقدم ص ۳۱۵

<sup>(\* \* )</sup> وتقدم ص ٣٢٥

<sup>(\* \* \* )</sup> وتقدمت في تعليق الطلاق بالشروط

الحلف بالنبي منهي عنه ولا تنعقد بسه اليمين ولا كفارة فيه عند الجمهور ، من حلف بها فينبغي له أن يوحد الله ويتوب (٣) أن يعقد اليمين لله كالحلف بالحرام والنذر والطلاق والعتاق ٠٠ فهذه فيها ثلاثة أقوال (١) إذا حلف لزمه ما حلف عليه ومنهم من قال الحلف بالنذر يجزئه فيه الكفارة ، والحلف بالطلاق والعتاق يلزمه ما حلف به وأظهر الأقوال أنه يجزئه كفارة عين في جميع أيمان المسلمين

٣٦٨ \_ ٣٠٥ ج ٣٥ الأدلة على أن كل يمين يحلف بها المسلمون ففيها الكفارة ، إثبات يمين يلزم الحالف بها ما التزمه ولا تجزئه فيها الكفارة ليس من دين المسلمين

101 ، 171 ج ٣٣ إذا قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا ولو كان بصيغة القسم ٢٧٣ ، ٢٤٦ ج ٣٥ القسم بصفات الله قسم بسه في الحقيقة كما لسو قال وعزة الله أو لعمر الله

١١١ ج ١ والقسم بالقرآن

187 ج ٦ الموجود إذا أريد به الموجود عند الشدائد فهو من الأسماء الحسنى (١) ٣٣٤ ، ٣٢٥ ، ٣٣٤ اليمين مقصودها الحض أو المنسع في الإنشاء أو التصديق أو التكذيب في الخبر

٣٢٤ ـ ٣٢٦ ج ٣٥ اليمين المغفورة هي المحلف على المستقبل

(۱) وانظر ص ۷۶،۷۳،۱۳،۱۲ ج ۱ الفهارس العامة

بد ۱۲۹ ، ۱۲۹ ج ۲۷۴/۳۳ ، ۳۲۵ – ۳۲۲ جد ۱۲۹ وهو أن يحلف كاذبا عالما بكذب نفسه – فهي أعظم من أن تكفر ، تمحى بالتوبة الصحيحة (۱) وهي من الكبائر

٣٠٠- ٣١٥،٣٣٠ ج ٣١٥،٣٣٠ ج ٣٠٠ ج ٣١٥،٣٣٠ ج ٣٠ لغو اليمين : إذا سبق على لسانه لا والله وبلى والله وهو يعتقد أن الأمر كما حلف عليسه ، وإذا سبق على لسانه اليمين في المستقبل ، أو تعمد اليمين على أمر يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه • والخلاف في ذلك

٣٠٥ ، ٣٠٣ ، ٣٠٥ ج ٣٥ لم يوجب الله الوفاء باليمين لأن مقصود صاحبها الحض أو المنع

٣٠٣ ، ٣٠٤ ج ٣٥ إن لم يحنث فلا شيء عليسه

٢٠٦ جـ١ إذا حنثه ولم يبر قسمه فالكفارةعلى الحالف

إذا حلف مكرها أو ناسيا ليمينه أو جاهلا أو مخطئاً (٣)

<sup>(</sup>١) وتقدم في الطلاق إذا كان عالمـــا بكذب نفسه

<sup>(</sup>۲) وانظر ص ۳۱٦

<sup>(</sup>٣) وانظر ص ٣٢٠ ، ٣٢١

۳۰۷، ۳۰۸، ۳۱۰، ۳۱۰ ـ ۲۸۸ ج ۳۰ بانقسام الأيمان إلى ما فيسه معنى الطلب والخبر، وإلى خبر محض وطلب محض

٣٠٧ ـ ٣٠٩ ج ٣٥ إذا كان خبرا لا طلب معه غير تعليق وجبت الكفارة ٠٠

٣٠٨ ج ٣٥ يصــح الاستثناء في الخبر المحض

٣٠٧ ـ ٣٠٩ ج ٣٥ الطلب المحض إذا كان لا يدري أيطيعــه أم يعصــيه لا يحسن الاستثناء فيه ولا كفارة

٣١٢ ج ٣٥ الاستثناء لا يرفع الإنشاءات لا الطلاق ولا غيره ، الاستثناء فيها استثناء تحقيق

٣٠٨ ، ٣٠٩ ج ٣٥ فصار لقائل لأفعلن كذا إن شاء الله ثلاث نيات (١) أن يكون غرضه تعليق الإرادة ٠٠٠ هذا لا يصبح أن يكون مريدا ، ولا ترتفع الكفارة بهذا وحده ٣٠٨ ـ ٣١٠ ج ٣٥ (٢) أن يكون غرضه تعليق الأخبار ٠٠ فإذا لـم يخبر بـه فلا مخالفة فلا حنث

۳۱۰ ، ۳۱۱ ج ۳۵ (۳) أن لا يكون غرضه تعليق واحد منهما بــل تحقيق الجزاء • فهذا إذا نواه هل يرفع الكفارة • بهذا التقسيم يظهر قول مــن قال إن نــوى بالاستثناء معنى : (ولا تقولن ٠٠٠)

٣١٢ ج ٣٥ فالاستثناء الرافي للكفارة إلا يعلق ما في اليمين من معنى الخبر المحض أو المشوب ، لا يعلق ما فيها من معنى الطلب المحض أو المشوب

٣١٥ ، ٣١٦ ج ٣٥ يصـــع الاستثناء في الظهار (١)

٢٨٢ ـ ٢٨٨ ج ٣٥ يصح الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق وتصح الكفارة (٢) الحلف بالطلاق والعتاق وتصح الكفارة (٢) ٢٨١ ـ ٢٨٨ ج ٣٥ « من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث » « فله ثنياه » وعمومه لكل يمين

إذا لم يخطر له الاستثناء إلا لما قيل له (٣) ٨٦ ج ٣٢ إذا حلف ليفعلنه اليوم ثم مضى اليوم أو شك في فعله

۲۰۳ ، ۲۰۳ ج ۳۰ الأفعال ثلاثة: إما طاعة أو معصية أو مباح • فإذا حلف ليفعلن مباحا أو ليتركنه فالكفارة مشروعة ، وكذا إذا كان المحلوف عليه فعل مكروه أو ترك مستحب • وإن كان فعسل واجب أو ترك محرم لم يجز الوفاء ويجب التكفير

٣٤٨ ج ٣٥ حلفت عليـــه والدتــه أن لا يصالح زوجته وإن صالحها ما ترجــع تكلمه : ينبغي لها الحنث والتكفير

797 ج 71 ، 748 ، 740 ج 19 سواء حلف باسم الله أو بالنذر أو الطلاق أو العتاق أو الظهار أو الحرام

۳۳۲ ، ۲۸۳ ، ۲۸۲ و ۳۳ ، ۲۸۲ ج ۳۳ ، ۲۸۲ ج ۳۳ « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها » کل ما ينفع فيه الأيمان ينفع فيه التكفير ينفع فيه التكفير ينفع فيه الاستثناء

<sup>(</sup>۱) وانظر ص ۳۲۵ ، ۳۲۳

<sup>(</sup>۲) وانظر ص ۳۱٦ ، ۳۱۸ ، ۳۲۰

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣١٤

١٤٠ ج ٣٣ « لأن يلج أحدكم في يمينه » ٢٠٥ ج ١ الأمر بإبرار المقسم

٢٠٦ ، ٢٠٩ ج ١٠ إجابة السائل بالله ١٤ ، ٢٠٥ ج ١٤ إدا حرم حلالا فهو يمين مكفرة ، سبب نزول الآيــة : تحريــم العسل ، أو تحريــم مارية أو هما

187 ج ٣٣ ما كان محرما قبل اليمين فهو بعد اليمين أشد تحريما ، وما كان مباحا قبل اليمين لم يصر بها حراما ومالم يكن واجبا عليه فعلة إذا حلف عليه لم يصسر واجبا عليه بل له أن يكفر

١٩٩ ، ١٩٧ ، ٤٨ ج ٣٣ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ١٩٩ م ٢٧٥ ، ١٩٩ م ٢٣٣ ، ١٩٩ م ٣٣٣ م ١٩٩ م ٣٣٣ إذا قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل ذلك فهو يمين عند أكثر أهـــل العلم ، الخلاف في لزوم الكفارة، بخلاف مالو قال إن أعطيتموني الدراهم كفرت

٢٧٦ ج ٣٥ « من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال »

٣٣ ، ٣٤ ، ٣٦ ، ٣٥ ، ٣٤ ، ٣٤ و ٢٤٣ وإن قال أيمان البيعة تلزمني ، أو قال أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا

#### فصل

#### كفارة اليمين

٣٣٠ ج ٣٥ ، ١٤٧ ج ٣٣ من قبلنا إذا حرموا على انفسهم شيئا حرم عليهم ولم يكن لهم أن يكفروه

٣٥٠ ـ ٣٥٣ جـ ٣٥٠ الكتاب والسنة والإجماع
 بينت الرخصة في كفارة اليمين بعد عقدها

٣٣٢ ، ٣٢٩ ، ٣٣٧ ج ٣٥ الشارع لـــم يجعل له ولاية التحريم والإيجاب على نفسه مطلقا ، شرع له تحلة يمينه ، وشرع لـــه الكفارة الرافعة لموجب الإثم الحاصل بالحنث في اليمين إذا كان الحنث والتكفير خيرا من اليمين

٣٣٢ ج ٣٥ تنازع الفقهاء في اليمين هل تقتضى إيجابا وتحريما ترفعه الكفارة ؟ أو لا تقتضى ذلك ؟ أو هي موجبة لذلك لولا ما جعله الشرع مانعا من هذا الاقتضاء أصحها الأخير

۱۲۰ ج ۳۵ ، ۳۹ ج ۳۳ ، ۳۵۸ ـ ۳۵۳ ـ ۳۵۳ ج ۳۵۳ ج ۱۲۰ ج ۳۵۳ ما عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لسم يجد فصيام ۰۰۰

٣٤٩ ، ٣٥٠ ج ٣٥ ، ٢٨٢ ج ١٠ مقدار ما يطعم مقسدر بالعرف عسلى الصحيح : قدرا ونوعا

٣٥١ ، ٣٥٢ ج ٣٥ عادة الطعام تختلف بالشبيتاء والصيف والغييلاء والرخص واليسار والإعسار (١)

٣٥١ ج ٣٥ الصحيح أنه إن كان يطعم أهله بأدم أطعم المساكين بأدم ، من الأدم ٣٥٢ ج ٣٥٠ إذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزا وأدما أجزأ ٠٠

٣٥٢ ، ٣٥٣ ج ٣٥ حجة من أوجب تمليكهم الطعام والجواب عنها

٣٤٨ ج ٣٥ إذا كساهم كساهم ثوبا ثوبا ٢٥٢ ج ٣٥ التكفير قبل الحنث

(۱) وانظر ص ۳۳۹ ، ۳٤٠

۲۱۹ ج ۳۳ إذا كرر اليمين المكفرة مرتين أو ثلاثا على فعل واحد فأشهرهما تجزيه كفارة واحدة

٣٤٨ ج ٣٥ ويجوز أن يكفر عنها بإذنها المحلوف عليه أو زوجته

#### باب جامع الأيمان

٨٦ ج ٣٢ اتفقوا على أنه يرجع في الميمين إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه ولم يخالف الظاهر أو خالفه وكان مظلوما

٨٧ ج ٣٢ وتنازعوا هل يرجع إلى سبب

اليمين وما هيجها وان كان السبب أعم من اليمين عمل به عند من يرى السبب ، وإن كان خاصا فهل يقصر اليمين عليه ٣٢٤ ج ٣٥ حلف أنه من حين عقل لـم يفعل الذنب وقد كان فعله وله نحو عشرين سنة ونوى أنه لم يفعله من حين بلغ : إن كان مراده من حين بلغ الحلم فهو بار ، وإن أراد من حين ميز فابن عشر يميز ..

#### فصل

فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم ٢٥١ - ٢٨٦ - ٢٨١ - ٢٨٦ - ٢٨١ - ٢٨٦ - ٢٨١ فول الفقهاء الأسماء ثلاثة أقسام: نوع يعلم حده بالشرع ٠٠٠، ونوع يعرف حده باللغة ٠٠، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ٠٠ (١)

١١ ج ٣٥ يمين المكره بغير حق لا تنعقد

(۱) وانظر ص ۱۳ ـ ۱٦

سرواء كان بالله أو بالنذر أو الطسلاق أو العتاق

٢٠٨ ج ٣٣ إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا ليمينه أو جاهلا أو مخطئا لم يحنث في جميع الأيمان (١)

٣٤٧ ج ٣٥ أمر أجيره أن يرهن شيئا عند شخص فعدم فحلف إن لم يأته به لم يستعمله معتقدا أنه لم يعدم لم يحنث

٣٤٧ ج ٣٥ حلف على ولده لا يدخسل الدار حتى يعطيه الكساء الذي أخذه ثم تبين له أنه لم يأخذ شيئا لسم يحنث إذا دخسل

٢٠٩ ج ٣٣ إذا حلف على من يعتقد أنه يطيعه ويبر يمينه فتبين الأمر بخلاف ذلك فالأقوى لا يحنث

١٦٩ ، ٥٨ ج ٣٣ إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت ناسية لم يقع الطلاق في أظهر القولين (٢)

#### باب النلر

۲۵۸ ، ۲۶۲ ج ۳۵ الندر نوع من اليمين، کل ندر فهو يمين .

٣٣٥ جـ٣٥ صيغة النذر تكون غالبا بصيغة التعليق صييغة المجازات ٠٠، وصييغة اليمنى تكون غالبا بصيغة القسم ، ويجتمع القسم والجزاء

۳۵۶ ج ۳۵، ۳۸، ۱۱۹ ج ۱۰، ۳۰۵ ج ۱۱، ۳۱۳ ج ۲۵ أصل عقد النذر ـ الذي يجب الوفاء به ـ مكروه

(۱) (۲) وانظر ص ۲۲۱،۳۲۰

٢٥٤ ج ٣٥ ، ٤١٩ ـ ٤٢١ ج ١٠ ، ٢٥١ ١٦١ ، ١٦٢ ج ٢٩ ، ٣١٤ ج ٢٥ « نهي عن النذر ٠٠ »

۳٤٥ – ٣٤٧ ، ٥٩ – ١٥ ج ٣٥ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٥٥ – ١٥٧ ج ٢٠ ما وجب بالشرع إذا نذره العبد اقتضى له وجوبا ثانيا ، وما كان محرما قبل اليمين فهو بعدها أشد تحريما ، من قال من أصحابنا إنه إذا نذر واجبا فهو بعد النذر كما كان قبل النذر كما كان تبل النذر بخلاف نذر المستحب : ليس كما قال

٣١٨ ج ٣٣ إذا قال على نذر

٣١٩ ج ٣٤ « كفارة النذر كفارة يمين »

29 ـ 01 ، 177 ج 77 ن**در اللجاج** والغضب هو أن يكون مقصوده الحظ أو المنع أو التصديق أو التكذيب

٥٥ ، ٥٥ ، ٢٠٤ ج ٣٣ ، ٢٥٠ ج ٣٥ يمني محضة ، لكن علق الحنث فيها على شيئين : فعل المحلوف عليه ، وعدم إيقاع المحلوف به • تسمية الفقهاء لهذا بنذر اللجاج والغضب تسمية مقيدة

۳۲۰ ، ۳۳۲ ، ۳۳۳ ، ۳۲۰ ، ۲۵۸ ، ۲۵۰
 جه ۳۵ صورته صورة نذر التبرر في اللفظ
 ومعناه مغاير له

717 ، 729 به 727 ، 729 به 199 – 199 به 199 به 199 به جسم الناذر اللجاج والغضب قصد الناذر أن لا يكون الشرط ولا الجزاء ، ثم إنه لقوة امتناعه ألزم نفسه إن فعله بهذه الأمسور الثقيلة عليه ليكون لزومها له إذا فعل مانعا من الفعل

۳۳، ۲۰۰، ۱۹۹ ج ۳۳، ۲۰۰، ۱۹۹ ج ۳۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۱۹۹ ج ۳۵ م ۸٤ ج ۳۰ ولهذا يحلف بصيغة الشرط تارة ، وبصيغة القسم أخسرى : مثل أن يقول على الحج لا أفعل كذا ، ولا فعلت كذا ، أو على العتق إن فعلت كذا ، أو لا فعلت كذا ، .٠٠

29 ـ (٥) ، 20 ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ج ۳۳ ، ۳۵ م ۹۸ ج ۳۰ ، ۳۵ م ۸۰ ج ۳۰ ج ۳۰ وللعلماء فيه ثلاثة أقوال (۱) يلزمه ما حلف به إذا حنث ۱۰۰ (۲) أنه يمين غير منعقدة فلا شيء عليه إذا حنث ۱۰۰ (۳) أنه يجزيه كفارة يمين ، وهو الصحيح (۱)

۲۰۵ ـ ۲۰۸ ، ۳۰۵ ـ ۳۰۷ ، ۳۲۷ جـ ۳۵ ، ۸۵ ج ۲۸ ، ۳۲ ج ۳۳ وهو مخیر بین الوفاء وبین الکفارة علی الصحیح

182 ــ ١٥٢ ج ٣٣ إذا قال الحالف: على مذهب مالك، أو على مذهب مسن يلزمه، أو على أغلظ قول قيل في الإسلام

۱۹۸ ج ۳۳ هذا إذا كان المنذور قربة همه ، ۱۳۸ ج ۳۳ إذا كان المعلق يقصد وقوع الجزاء عند الشرط وقع إذا وجسه الشرط

٣٠٦ ، ٣٠٧ ج ٣٥ لو قال في جنس مسائل اللجاج والغضب اخترت التكفير أو اخترت فعل المنذور : هل يتعين بالقول أو لا بدمن الفعل

<sup>(</sup>۱) وانظر ص ۳۱٦ ـ ۳۱۸

٣٣٧ ج ٣٥ ، ٢١٨ ج ٣٣ / ٤٩ ج ٣٣٧ مر ٢٥٨ ج ٣٥ وإن كان من المباحات فهو مع النية السيئة مع النية السيئة ذنب ، ومع عدم كل منهما لا هذا ولا هذا (١) إذا ننر ما ليس بطاعة لم يكن عليه الوفاء / وهل عليه كفارة

٥٥٢ ، ٥٥٣ ج ٢٩ « إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف ٠٠ »

٣٣٧ ج ٣٥ إن كان مما نهى الله عنه نهى عنه نهى عنه وعن الإعانة عليه

۹۸ ، ۲۱۷ ، ۲۱۸ ج ۳۳ فإن لم يكن قربة كالطلاق فلا شيء عليه عنده ٠٠٠ والمشهور عن أحمد أن عليه كفارة يمين

۲۷۲ ، ۲۷۷ ج ۲۰ ، ۳۲۷ ج ۳۵ إذا نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله وصيام النهار كله ٠٠٠ لم يجب الوفاء ، وعليك كفارة يمين في أظهر القولين

٥٠٤ ج ١١، ٣٣٦ ج ٣٥، ٤٩، ٢٩ ، ٢١٨، ١٢٥ ، ٢١٨ ، ٢١٨ م ١٢٥ م ١٢٥ م ١٢٥ م ١٢٥ م ١٢٥ م نفر عرد السفر الى قبر النبي ٠٠٠ – لم يجز الوفاء به ، عليه كفارة يمين في أحد القولين ٠ هذا إذا كان النذر لله

٣٤٣، ٣٤٥ ج ٣٥ قضاء مروان بالكفارة في امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة وتوقف ابن عباس انحري مائة من الإبل أو كبشا، ووجه استدلاله

۲۷٦ ج ۲۰ إذا كان المنذور يفضى الى ترك واجب أو فعل محرم كان معصية

۱۲۰ ج ۳۳ ، ۸ ، ۹ ، ۲۰ \_ ۲۲ ، ۲۰ و ۱۲۰ ، ۲۳ به ۱۲۰ به ۱۲ به ۱۲۰ به ۱۲ به ۱۲۰ به ۱۲۰ به ۱۲۰ به ۱۲ به ۱۲

٣٥٤ ج ٣٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ ج ١١ ، ٢٣ النسندر لغير الله كالنسندر لغير الله كالنسندر للموتى أو لقبورهـم أو للمقيمين عندها أو للأشجار أو الأحجار والعيون شسرك ومعصية ، سواء كان نفقة أو ذهبا أو زيتا ٠٠

٣٥٤ ج ٣٥ ، ٣٠٥ ج ١١ إذا صرف ذلك المنذور في قربة مشروعة مثل أن يصرف الدهن في تنوير المساجد أو تصرف الفضة إلى صالح الفقراء كان عملا صالحا (٢)

۱۹۹ ، ۳۳ ، ۶۹ ، ۶۹ ج ۳۳ ، ۲۹۹ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ج ۲۰۸ ، ۲۰۸ ج ۲۰۸ ، ۲۰۸ ج ۲۰۸ ب ۲۰۸ ج ۲۰۸ ب ۲۰۸ ج ۲۰۸ ب ۲۶۷ ، ۲۶۲ ، ۲۶۷ ج ۲۰ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ م ۲۶۷ ج ۲۰ نالو التبرو مشل أن يكون مقصود الشرط ويلتزم الجزاء شكرا لله له كوله إن شفى الله مريضى ۰۰ لله وكفعل الصلاة أو الصيام أو الاعتكاف عليه أن يوفي به ، الفرق بينه وبين نذر اللجاج

<sup>(</sup>١) وانظر ص ٤

<sup>(</sup>۱) وانظر الزيارة ص ۱۳۶ ــ ۱۶۶ ... ...

<sup>(</sup>۲) وانظر ص ۲٦٢

آ ، ٣٢ ، ٣٣٣ ج ٢٧ نذر السفر إلى المسجد الحرام نذر طاعة ، ونذر السفر إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس فيه قولان أظهرهما وجوب الوفاء (\*)

٣٤٢ ـ ٣٤٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٦ ج ٣٥ نذر عبد المطلب نذر تبرر ، وكذلك التي نذرت أن أن تنحر ابنها عند الكعبة « من نذر أن يطيع الله ٠٠ »

۷۰ ، ۵۸ ، ۹۷ ج ۳۳ فالصيغ التي يتكلم بها الناس في النذر ٠٠٠ ثلاثة أنواع (۱) صيغة تنجيز: عبدي حر ٠٠٠ هذا إيقاع ليس فيه كفارة لو نجز ذلك فهل يخرج عن ملكه أو يستحق الإخراج (۲) أن يحلف بذلك فيقول على الحصح الأفعلن كسذا أولا أفعله (\*\*)

29 جـ٣٣إذا لم يوف بالنذر لله فعليــه كفارة يمين عند أكثر السلف ، وهو قول أحمد ٠٠: قيل مطلقا ، وقيل إذا كان في معنى اليمين

٤٩ ج ٣٣ ، ٢٧٧ ج ٢٥ » كفارة النذر كفارة يمين » « من نذر أن يطيع الله ٠٠ »

٢٤١ ـ ٣٤٣ ، ٢٤٣ ، ٢٥٣ ج ٣١ إذا نذر الهدى أو الأضحية أو عبدا معينا أو دراهم معينة جاز إبدالها بخير منها وهو أفضل

۳۱۷ ج ۳۱ إذا نذر عتق عبد معين فمات لم يقم غرم مقامه

۳۲۷ ج ۳۵ حلف بالمشى إلى مكة : يجزيه كفارة يمين ٠٠

٣١٥ ـ ٣١٩ ، ٣٠٩ ج ٣٥ ما ذكر في اليمين يظهر معنى الوعد والوعيد في جواز الحلف فيه

## الإفتاء

المقصود بالولايات ، ومن يستحقها ، ومن يقدم فيها ، وإذا لم تقم المصلحة برجـــل واحـــــد ، والمشاورة ، وما يتبع مـــن الآراء (١)

٣٠٣ ج ٢٧ الفتيا أيســـر من الحكـــم : المفتى لا يلزم

۳۰۳ جـ ۲۷ ما يجوز أن يحكم به الحاكم يجوز أن يفتى به المفتى

۳۷۹ ـ ۳۷۹ ج ۳۰ المفتى والجنسدى والعسامى إذا تكلموا بالشسىء بحسب اجتهاده أو تقليدا قاصدين اتباع الرسول بمبلغ علمهم لا يستحقون العقوبة وإن كانوا قد أخطأوا خطأ مجمعا عليه ، وإذا قالوا إنا قلنا الحق واحتجوا بالأدلة الشرعية لم يكن لأحد من الحكام

<sup>(\*)</sup> وانظر ص ۱۳۵ ، ۱۶۲

<sup>(\*\*) (\*\*\*)</sup> وانظر نظـــر اللجاج وانظر ص ٣١٦ ــ ٣١٨

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ۱٦٦ ـ ١٦٩

أن يلزمهم بمجرد قوله ولا يحكم بأن الذى قاله هو الحق دون قولهم ، يحكم بينه وبينهسم الكتسباب والسنة ، والحق الذى بعث به الرسول لا يغطى بل يظهر : فإن ظهر رجع الجميع إليه ، وإن لم يظهر سكت هذا عن هذا وهذا عن هذا ، وعلى ولاة الأمور أن يمنعوهم من التظالم

٣٣٩ ، ٢٤٠ ، ٣ والذي على السلطان في مسائل النزاع بين الأمة : أن يحملهم كلهم على ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة ، وإذا تنازعوا فهم كلامهم — إن كان ممن يمكنه فهم الحق – فإذا تبين له دعى إليه ، وإلا أقر الناس على ماهم عليه كما يقرهم على مداهبهم العملية ٠٠٠٠

٣٠٦ ، ٣٠٧ ج. ٢٧ ما تنازع فيه المسلمون وجب رده إلى الله والرسول

٧٩ ـ ٨١ ج ٣٠ ليس للمفتى أن يلزم الناس باتباعه في مسائل الاجتهاد أمثلة ذلك ، لما استشار الرشيد مالكا أن يحمل الناس على الموطأ في مثل هذه المسائل منعه وقال ٠٠

۱۳۳ ج ۳۳ تجوز الفتيا بالقول السائغ وإن خرج عن قول الأئمة الأربعة إذا لم يخالف كتابا ولا سنة ولا ماني معناهما ، مثال

٣٠١ ج ٢٧ المفتى لو أفتى في المسائل الشرعية بأحد قولى العلماء واستدل على ذلك بالكتاب والسنة وذكر أن هذا القول هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة دون القول الآخر لم يكن لأحد أن يلزمه بالقول الآخر بلا حجة ، ولا أن يحكم بلزومه ، ولا منعه من القول الآخر

۳۱۱ ، ۳۰۱ ج ۲۷ لو قدر ان العالم الكثير الفتاوى أفتى في عدة مسائل بخلاف سنة الرسول الثابتة عنه وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون لم يجز منعه من الفتيا مطلقا بل يبين له خطؤه فيما خالف فيه ، أمثلة بل يبين له خطؤه فيما خالف فيه ، أمثلة مطلقا وحكم بحبسه لكونه أخطأ في مسائل كان باطلا بالإجماع

٣٠٧ ج ٢٧ لو قدر أن المفتى أفتى بالخطأ فالعقوبة لا تجوز إلا بعد إقامة الحجة ٠٠٠ ويجاب عما احتج به

٣٨٨ ج ٢٨ متى أمكن في الحوادث المسكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن لم يمكن ذلك لفييق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلية عنده أو غير ذلك فله أن يقلد من يرتضى علمه ودينه (١)

تغير الفتوى بحسب الأحوال (٢) ٣٨٩ ج ٣٥ مبدأ ولاية

المظالم

٣٩١ ـ ٣٩٣ ج ٢٠ لما صارت الخلافة في ولد العباس واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسة العادلة احتاجوا إلى وضع \* ولاية مظالم > وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع ٠٠٠

<sup>(</sup>۱) وانظر الاجتهاد ، والتقليه ، والتمذهب ، ومن يجب أن يستفتى ص ۲۲ ــ ۲۹

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۳۰۸ ـ ۳۱۱

۳۹۱ ج ۲۰ قول القائل هذا سياسة ۲۰ ج ۳۹۲ والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة ، وخيرهم الذي يحكم بلا هوى وتحري العدل ، وكثير منهم يحكمون بالهوى ، ويحابون القوي ، ومن يرشوهم ، ونحو ذلك

# كتاب القضاء

القضاء

۱۷۱ ج ۱۶، ۳۰۳ ج ۲۷ الحکم والقضاء إلزام وأمر

وصول الحقوق إلى أربابها وقطع الخصومات وصول الحقوق إلى أربابها وقطع الخصومات ٣٥٥ ، ٣٥٦ ج ٣٥٠ الفصل مع الصلح خير الأقسام : حصل به وصول الحق ، وقطع الخصومة ، وصلاح ذات البين وخلاف الفصل بالحكم المسر أو بالصلع وحسده ، ٠٠٠

٣٦٦ جـ ٢٨ إذا حكم على الإنسان فقد يتأذى إذا طيب نفسه بمسا يصلح مسن القول والعمل كان من تمام السياسة

#### وجوب التحاكم إلى الشريعة

٦٣ ج ٣٤ كتاب الله يفصل النزاع بين من يحسن الرد إليه ومن لم يهتد لذلك فهو إما لعدم استطاعته فيعذر أو لتفريطه فيلام

٣٧، ٣٧ ج ٧، ٣٠٦، ٣٠٧ ج ٢٧ ج ٢٧ ج ٣٧ ، ٣٧ ج ٣٦٠ ، ٣٦٧ - ٣٦١ – ٣٦١ ج ٥٠ معلوم باتفاق ج ٣٥ ، ١٧ ، ١٥ ج ٥ معلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه ، وعليهم كلهـــم في أصول دينهم وفروعه ، وعليهم كلهـــم إذا حكم بشيء أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما

١٢٩ جـ٢٥ في الأمة من يظهر الانقياد لحكم الرسول وهو في الباطن بالعكس

٣٨٤ ـ ٣٨٦ ج ٢٨ يجب الحكم بين الناس بالعدل في الأموال والمعامـــلات والإجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك

#### الشرع والشريعة

۱۱۶ ج ۳ ضرورة الخلق إلى الشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس ٠٠ بل التمييز بين الضار والنافع بالحس ٠٠ بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده ٣٩٥ ، ٣٩٦ ، ٣٦٦ ، ٣٦٧ ، ٣٧٦ ج ٣٩ ، ٣٧٦ ج ٢٦٨ ، ٣٧٦ ج ١٩ ، ٢٦٢ خ ١٥ لفظ الشرع في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام (١) « الشرع المنزل ، وهو الكتاب والسنة \_ واتباعه واجب لا يخرج عنه وجب قتله ، ويدخل فيه أصول الدين وفروعه وسياسة الأمراء وولاة المال وحكم الحكام ومشيخة الشيوخ وغير ذلك (١)

<sup>(</sup>۱) وانظر ص ۹ الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين ۰۰۰

٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٧ – ٣٧٤ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٩٦ ، ٣٩٠ ، الشرع الله أن نضرب بهذا وقدرا (٢) « الشرع المؤول » وهو موارد النزاع والاجتهاد بين الأثمة – أهل العلم والدين – فمن أخذ بما يسوغ فيه الاجتهاد أقر عليه ، ولم تجب على جميع الخلق موافقته إلا بحجة ٠٠٠ (٣) « الشرع المبدل » مثل ما يثبت من شهادات الزور ، أو يحكم فيه بالجهل والظلم بغير العدل والحق حكما بغير ما أنزل الله ، أو يؤمر فيه بإقرار باطل إضاعة حق

770 ج 11 وان أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها مثل أحاديث مفتراة أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك فهو من نوع التبديل

#### الشرع هو العدل

٣٦١ – ٣٦٧ ، ٣٨٩ ، ٣٥٧ ج ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ج ٣٧ العدل هو ما أنزل الله – وهو الكتاب والعدل متلازمان ، الكتاب والعدل متلازمان ، الكتاب هو المبين للعدل • فالشرع هو العدل والعدل هو الشرع

٣٨٤ ـ ٣٨٦ ـ ٩٩ ، ٤ ج ٤ ، ٩٩ ـ ح ٢٨ ب ٩٩ . و ٢٨ ج ١٠١ ج ١٩ من العدل ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله ومنه ما هو خفي جات به الشرائع ، ومن ذلك ما قد تنازع فيسه المسلمون

التحاكم إلى غير الشرع تحاكم إلى الطاغوت ٤٠٧ ج ٣٥ ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله ـ سواء كان مـن العلماء أو الملوك أو الشيوخ أو غيرهم لا بـن المسلمين ولا الكفار ولا الفتيان ولا رماة البندق ولا الجيش ولا الفقراء ولا غير ذلك ـ إلا بحكم الله ورسوله

٣٠٨ ، ٣٨٦ ج ٣٥ من حكم بحكم البندق وشرع البندق أو غيره مما يخالف شرع الله ورسوله وهسو يعلم ذلك فهو من جنس التتار ٠٠٠ والأعراب الذيسن يحكمسون بالمادات

٣٠٧ ، ٤٠٨ ج. ٣٥ وتناوله : ( أَفَحُكُمُ الْجَهِلِيَّةِ ٢٠٠ ) ( فَلاَوَرَبِّكَ ٢٠٠ )

۲۰۰ ، ۲۰۱ ج ۲۸ التحاكم إلى غـــير كتاب الله تحاكم إلى الطاغوت

٣٤٩، ٣٤٩ ب ١٧، ٣٤٩ ب ٣١٧، ٣٤٩ ب ١٧، ٣٤٩ ب ١٨ ب ٥ ثم المدعين الإيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسئة ويتحاكم والى الطواغيت المعظمة مسن دون الله كما يصيب ذلك كثيرا ممن يدعي الإسلام وينتحله في التحاكم إلى مقسالات الصابئة والفلاسفة وغيرهم أو إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من ملوك التتر وغيرهم

٣٧٢ ـ ٣٧٤ ج ٣٥ ومتى ترك العالمة ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسولمة كان مرتدا

٣٧٣ جـ٣٥ ولو حبس وضرب وأوذي ٠٠٠ هـ ٣٨٧ جـ ٣٥ « ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم »

۲۰۱ ج ۲۸ المطاع في معصية الله والمطاع
 في غير اتباع الهدى ودين الحق هو طاغوت
 ۲۰۱ ، ۲۰۲ ج ۲۸ ومن تحوكم إليه من
 حاكم بغير كتاب الله طاغوت

#### مسيانة القضاء

۱۵۵ ، ۱۵٦ ج ۱۵ من أصول الإسلام أن يميز بين ما بعث الله به محمدا من الكتاب والحكمة ، ولا يخلط بغيره ولا يلبس الحق بالباطل كفعل أهل الكتاب

٣٥٦ ج ١٥ أعداء الرسل - إذا أتوا بما يخالفه - ثلاثة أقسام : إما أن يقول إن الله أنزله فيكون قد افترى على الله ، أو يقول أوحي إلي ولم يسم من أوحاه ، أو يقول أنا أنشأته وأنا أنزل مثل ما أنزل الله

۳۲۷، ۳۲۹ ج۳، ۳۵۶، ۳۲۹ – ۳۲۹، ۳۲۷ با ۳۰۰ با ۳۰۰ با ۳۰۰ با ۳۰۰ با ۳۰۰ با ۳۰۰ جا ۲۰ با تفساق الفقهاء إذا استحل ذلك ، وإن لم يستحله فهو كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم

٣٨٨ ج ٣٥ « القضاة ثلاثة ٠٠ » هسنا إذا حكم في قضية معينة لشخص ٠ وأما إذا حكم حكما عاما في ديسن المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعسة والبدعة سسنة والمعروف منكرا والمنكر

معروفا ونهى عما أمر الله به ورسولسه فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين ٩٥ ج ٢٧ من اعتقد أن الأحد من جميع الخلق : علمائهم وعبادهم وملوكهم خروجا عن اتباعه وطاعته وأخذ ما بعث به مسن

#### فضل القضاء وخطره

الكتاب والحكمة فهو كافر (١)

77 ج ٢٨ جميع الولايات هي في الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية فمن ساسها بعلم وعصدل وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان فهو من الأبرار الصالحين ، ومن ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين ١٦٩ ، ١٧٠ ج ٢٥٨ ج ٣٥ ، ٢٥٣ ج ٢٥٨ لملك بد أن يتقدمه علم حمل الناس مسن القضاة وغيرهسم ثلاثة أصناف : العالم الجائر ، والجاهل الظالم وفهذان من أهل النار «القضاة ثلاثة ٢٦٠٠ ، ٣٩٦ فهذان من أهل النار «القضاة ثلاثة ٢٦٢ ، ٣٩٦ فهذان لم يجز له أخذه « إنكم تختصمون إلى ٠٠٠ »

٣٠ ، ٣١ ج ٣٥ ما يقال في الخلافة \_ كما تقدم \_ يقال في القضاء

(١) وتقسدم من اعتقد أن هدي غير النبي خير من هديه أو أن مسن الأولياء من يسعه الخروج عسن شريعته وطاعته عموما أو خصوصا

۲۰۶ جـ۲۸ ، ۱۷۰ جـ۱۸ القاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا أو كان منصوبا يقضى بالشرع أو نائبا له حتى من حكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا

أفضل القضاة ، وأعلم الناس بالقضاء

الناس في دينهم ودنياهم ثم تفرقت الأمور • الناس في دينهم ودنياهم ثم تفرقت الأمور • وصار شيوخ العلم والديسن يسوسون الناس فيما يرجع إليهم فيه من العلم والدين 177 ج 11 ، ٣٩٦ ، ٣٧٧ ج ٣٥ أفضل القضاحة العالمين العادلين سيد الحكام والأمراء والملوك محمد عليها

٤٠٩ ج ٤ ما قضى به النبي من هسذا النوع لا يبلغ عشر حكومات ، السبب ٤٠٥ ج ٤ الصحابة في زمن أبي بكر لم يتنازعوا في مسألة إلا فصلها وارتفع النزاع

٤٠٨ ج ٤ « علي أقضانا » قالــــه عمر بعد موت أبي بكر

٤٠٨ ج ٤ « أقضاكم على » إنما يروى من طريق من هو معروف بالكذب

٤٠٨ ــ ٤١٣ ج ٤ « أعلم أمتى بالحلال والحرام معاذ »

۱۸ ، ۸۲ جـ ۲۸ القضاء من فروض الكفايات ۸۷ جـ ۳۱ يجب على الإمام نصب حاكم عند الحاجة والمصلحة إذا لم تصل الحقوق إلى مستحقها أولم يتم فعل الواجب وترك المحرم إلا به ، وقد يستغني عنه الإمام إذا أمكنه مباشرة الحكم بنفسه

۸۷ ج ۳۱ النبي كان يباشسر الحكسم واستيفاء الحساب بنفسه ، وفيما بعد عنه يولى من يقوم بالأمر

۸۷ ج ۳۱ ، ۳۸ ج ۳۵ لما كثرت الرعية في عهد أبي بكر وعمر والخلفاء استعملوا القضاة ، استناب عمر زيدا وعبد الله بن مسعود ، ولاية القضاء كان مبدؤها في خلافة عمر

٤٠٩ ج ٤ لما أمر أبو بكر عمر أن يقضى بين الناس مكث حولا لم يتحاكم إليه اثنان

#### ما للحاكم أن يحكم فيه وما ليس له

٣٦٠ ج ٣٥، ٣٦٠ ج ٣، ٣٠٠ ج ٣٠، ٣٠٠ ج ٣٠، ٣٨٤ الله الله ١٩٨٤ الله المحاكم أن يحكم الا في الأمور المعينة التي يتحاكم فيها إليه مثل ميت مات قد تنازع ورثته في حكم تركته المحرم عنا بأحد القولين ألزم الخصم بحكمه ولم يكن له أن يقول لا أرضى حتى يحكم بالقول الآخر

٣٥٧ ـ ٣٧٨ ، ٣٧٨ ب ٣٧٨ ج ٣٥ ، ٣٥٨ ب ٣٥٨ ب ٣٠٨ ب ٢٩٨ ب ١٩٠ ب ١٩٠ ب ١٠٠ ب

۳۸۷ ، ۳۸۸ ، ۳۷۸ – ۳۸۱ ج ۳۵ ، ۳۸۷ ج ۳۵ ، ۲۳۹ ، ۲۶۰ ج ۳ ولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس به ، وإن

لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هسذا وما يقول هذا حتى يعرف الحق حكم به ، وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على ماهم عليه كل يعبد الله على حسب اجتهاده ، وليس له أن يلزم أحدا بقبول قول غيره وإن كان حاكما

۲۷ ، ۳۸۲ ، ۳۸۸ ج ۳۰ ، ۳۰۸ ج ۲۷ عليهم أن يبينوا الحق فإذا تبين له خطؤه وظهر خطؤه للناس وأصر على إظهار ما يخالف الكتاب والسنة وجب أن يمنع ويعاقب إن لم يمتنع

٣٨٤ ج ٣٥ ولهذا كان من أصول السنة والجماعة أن من تولى بعد الرسول لا يجب أن ينفرد بعلم لا يعلمه غيره

٣٧٨ ج ٣٥ وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله ووقع بأسهم بينهم

من يستحق ولاية القضاء ومن يقدم فيها

۲۲۷ ، ۲۶۷ ج ۲۸ یجب علیه البحث عن المستحقین للقضاء المقصود بالولایات ، ومن یستحقها ، ومن یقدم فیها ، وإذا لم تتم المصلحة بواحد (۱)

۲۰۳ ، ۲۰۵ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۳ ج ۲۸ یقدم في ولایة القضاء: الأعلم ، الأورع ، الأكفاء • إن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى الأورع ، وفيما يدق حكمه ويخاف الاستباء

الأعلم ويقدمان على الأكفاء إذا كان القاضى مؤيدا ، ويقـــدم الأكفاء إذا كان القضـاء يحتاج إلى قوة أكثر

۲۰۹،۲۰۸ جـ۲۸ الكفاءة : إما بقهر ورهبة ، أو باحسان ورغبة ، لا بد من كل منهما

۲۲۶ ج ۲۸ التقدیم بأمر الله إذا ظهر ،
 وبفعله \_ وهـــو ما یرجحه بالقرعة \_
 إذا خفى الأمر

٣٦٠ ، ٣٦١ ج ٣٥ على الحاكم أن يجتهد، وقد يخص بعض الأنبياء والعلماء والحكام بعلم دون غيره

۱۷۰ ج ۱۸ الحكام مأمورون بالعدل والعلم ، المفروض إنما هو فيمايبلغه جهد الرجل « إذا اجتهد الحاكم ۰۰ »

۱۹۸ ج ۲۸ إذا كان المتحاكم من المنافقين والكفار ويقصد بذلك موافقته على هـــواه لم يجب الحكم

٥٢١ ، ٣٢٥ ج. ١٠ « من سأل القضاء
 واستعان عليه بالشفعاء وكل إليه ، ومن لم
 يسأل ٠٠٠ »

١٧٦ ج ٣٤ المراد بالحاكم في عرف الفقهاء العادل القادر

٧٤ ج ٣١ بعض البلاد كانت بولاية قضاة مستقلين ، ثم عموم النظر في عموم العمل ، وفيمن يعين إذا تنازع الخصمان هل يعين الأقرب أو بقرعة

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۹۹ ــ ۱۹۸

۱۹۳ ج ۳۰ من یأخذ بمصلحة عامـــة ــ كالحاكم ــ یأخذ مع حاجته ، وهل له أن یأخذ مع الغنی (۱)

۲۰۸ ج ۲۸ القاضی المطلق یحتاج أن یكون عالما عادلا قادرا ، أي صفة نقصت ظهر الخلل

٢٥٩ ج ٢٨ الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولى أن يكون عدلا أهلا للشهادة

٢٥٩ ج ٢٨ واختلفوا في اشتراط العلم: هل يجب أن يكون مجتهدا ، أو يجوز أن يكون مقلدا ، أو الواجب تولية الأمثل

٣٨٨ ج ٢٨ ما يشترط في القضاة يجب فعله بحسب الإمكان

٣٣٨ ج ٢٨ ، ٢٩٩ ج ٢٧ متى أمكن في العوادث المشكلة معرفة مادل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب ، وإن لم يمكن لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافسؤ الأدلة عنده أو غير ذلك فله أن يقلد من يرتضى علمه ودينه (٢)

٧٧ ج ٣١ لو شرط الإمام على الحاكسم أو شرط الحاكم على خليفته أن لا يحكم إلا بمذهب معين بطل الشرط ، وفي فساد المقد وجهان

٧٤ ج ٣١ إذا أمكن القضاة أن يحكموا
 بالعلم والعدل من غير هذا الشرط (وجب)

فأما إذا قدر أن في الخروج عن ذلك من الفساد جهلا وظلما أعظم مما في التقرير كان ذلك من باب دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما

#### باب آداب القاضي

٢٥٣ ج ٢٨ القــوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعــدل الذى دل عليــه الكتاب والسنة ، وإلى القــدرة على تنفيذ الأحكام

١٣٦ جـ ٢٨ و ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا كان العنف في شيء إلا شانه ، « إن الله رفيق ٠٠ »

> ١٣٦ ج ٢٨ الحلم والصبر على الأذى التطبر والفأل (١)

۲۰۸ ج ۲۹ ، ۲۸۲ ج ۳۱ تجوز رشوة العامل لدفع الظلم لا لمنع الحق ، وارتشاؤه حرام عليه فيهما

٢٨٦ ـ ٢٨٨ ج ٣١ لا يجوز للشافع قبول الهدية ، ويجوز للمهدى إذا لم يحصل على حقه إلا بذلك

٧٨ ج ٣ إذا أكره القضاة الشهود عسلى
 الاشتراك في الشهادة

۲۹۹ ج ۲۷ لیس للحاکم ان یحکم علی خصمه

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۸۱ ، ۱۸۱

<sup>(</sup>٢) وانظر ص ٢٢ ــ ٢٩

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۳ ج ۱ فهارس عامة(۲) انظر ص ۱٦۸

٣٩٨ ، ٣٩٩ ج ٣٥ « الحبس الشرعي » ليس هو السجن في مكان ضيق ، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف ينفسه، سواء كان في بيت أو مسجد أو كان بتوكيل الخصم أو وكيل الخصم عليه ـ هذا هو الحبس على عهد الرسول وصاحبه

٣٩٨ ، ٣٩٩ ج ٣٧ ولما انتشرت الرعية في زمن عمر ابتاع بمكة دارا للحبس وجعلها سجنا وحبس فيها

٣٩٨ ، ٣٩٩ ج ٣٥ نزاع العلماء هل يتخذ الإمام حبسا

٦٧ ، ٦٨ ج ٢٨ يجب على كل ولى أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل ، وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل وإن كان فيه كذب وظلم

٣٠٢ ، ٣٠٣ ج ٢٧ الحاكم متى خالف نصا أو إجماعا أو معنى ذلك نقض حكمه باتفاق الأئمة

٣٠٣ ج ٢٧ ، ٧٩ ج ٣٠ ما وافق قول بعض المجتهدين في مسائل الاجتهاد لا ينقض لأجل مخالفة قول الأربعة

٣٥٤ ج ٣٢ متى عقد الحاكم عقدا ساغ ا والعسدل فيه الاجتهاد أو فسخ لم يكن لغيره نقضه ٥٧ ج ٣٠ إذا فعل الحاكم فعلا مختلفا فيه ثم رفع إلى حاكم لا يراه فهل له نقضه قبل أن يحكم به أو يكون فعل الحاكم حكما ٥٧ ج ٣٠ النزاع فيما إذا كان هو العاقد أو الفاسخ ، والصحيح أنه لا يحتاج عقده وفسخه إلى حكم حاكم فيه

٣٩٧ ـ ٣٩٩ ج ٣٥ المدعى إذا طلب المدعى عليه الذي يجب إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس الحكم حتى يفصل بينهما

٣٩٨ ج ٣٥ ويحضره من مسافة الدعوى التي هي عندهم بريد ـ وهــو مالا يمكن الذهاب إليه والعود في يوم ـ وعند بعضهم أن مسافة القصر أربعة برد (١)

٣٩٩ ج ٣٥ نزاع العلماء هـــل يحضر الخصم المطلوب بمجرد الدعوى أم لا يحضر إلا إذا كان ممن لا يتبذل بالحضور حتى يبين لمدعى الدعوى أصل

٣٩٨ ج ٣٥ ثم القاضي قد يكون مشغولا عن تعجيل الفصل ، وقسد يكون عنده حكومات سابقسة فيبقى المطلوب محبوسا معوقا من حين الطلب إلى حين الفصل ، وهذا حبس بدون تهمة

#### باب طريق الحكم وصفته

٢٣٨ ج ٣ ليس للمدعى عليه أن يختار حكم حاكم معين بل يجب إلى من يحكم بالعلم

٢٢٤ ج ٢٨ القرعة

٣٨٦ ج ٣٥ إذا كان الحق في يد صاحبه كالـوقف وغيره \_ يخاف إن لــم يحفظ بالبينات أن ينسيى شرطه ويجحد سمعت الدعوى والشبهادة من غير خصم

<sup>(</sup>۱) وانظر ص ۸۲ ، ۸۶

۲۹۷ ج ۲۸ الحدود والحقوق التي ليست لمينين تقيمها الولاة من غير دعوى

٤٠٨ ج ٤ الذى يختص بالقضاء إنما هو فصل الخصومات في الظاهر مع جواز أن يكون الباطن بخلافه و انكسم تختصمون إلى ٠٠٠

٤٠٩ ج ٤ القضاء نوعان (١) الحكم عنه تجاحد الخصمين : مثل أن يدعى أحدهما أمرا يكذبه الآخر فيه فيحكم فيه بالبيئة ونحوهما • هذا إنما يكونفي الأغلب مع الفجور وقد يكون مع النسيان (٢) مالا يتجاحدان فيه ولكن لا يعلمان ما يستحق كل منهما : كتنازعهما في قسم فريضة ، أو فيما يجب لكل من الزوجين على الآخر ، أو فيما يستحقه كل من الشريكين ونحو ذلك • وإذا أفتاهما من يرضيان بقوله كفاهما

2.9 ج 3 ما يختص بالقضاء لا يحتاج إليه الا قليل من الأبرار ، لما أمر أبو بكر عمر أن يقضى بين الناس مكث حولا لم يتحاكم اثنان في شيء ، ولو عد ماقضى به النبي من هذا النوع لم يبلغ عشر حكومات

۳۲۷ ج ۲۸ لا یثبت آنه مظلوم بمجرد دعواه ، من ادعی الظلم کشف خبره من خصمه وغیره (۱)

۲۹۹ ج ۲۷ ليس للحاكم أن يحكم حتى يسمع كلام المحكوم عليه وحجته

۸۱ ، ۸۲ ج ۲۶ النبي جعل البينة على
 المدعى إذا لم يكن معه حجة ترجح جانبه

(١) وانظر الحكم بالصلح ، والقصل المر

77 ، 77 ج 70 ، 777 ج 71 لا يحتاج صاحب الدين إلى بينة إذا وجسه بخط الأمير أو أخبر به كاتبه أو لفظ وكيله لا سيما من عرف بعدم الإشهاد ، وعلى صاحب الدين اليمين بالاستحقاق

٣١١ ج ٣١ لا يحلف الموصى له

٣٩٠ ج ٢٠ ، ٣٥٣ ج ١٥ الأثمة متفقون على أنه يحكم بالنكول أو الرد ، وأنه يحكم بشهادة النساء منفردات (١)

٤٨٤ ـ ٤٨٧ ج ١٤ إذا كان المتهم فاجرا فللمدعى أن لايرضى بيمينه

۲۹۹ ج ۳۱ إذا أعطاها زوجها حقوقها فادعى عليها أحد وأراد تحليفها فلها أن تحلف أن ما عندهم للميت شيء

١٦ ج ٣٤ إذا ادعت عليه مطلقته ببنت
 بعد تزوجها بآخر فصفة اليمين ٠٠٠

۱۱۲ ، ۱۱۷ ج ۱۳ إذا زكي أحد الساهدين ولم يزك الآخر فالمزكى أرجع وإن جاز في نفس الأمر أن يكون قول الآخر هو الحق ٣٥٢ ج ١٥ اعتبار عدالة البيئة (٢)

٣٧٧ ج ٣٥ ، ٨١ ج ٣٤ و وإنما أقضى بنحو ما أسمع ،

٤٢١ ج ٣٥ تنازعوا في المعرف هل يكفى أن يكون واحدا أو لا بد من اثنين

<sup>(</sup>١) وانظر القضاء بالشاهد واليمسين اله

<sup>(</sup>٢) ويأتي ص ٣٥٦ تفسير العدالة

٣٢٩ ج ٢٧ ، ٦١ ج ٣٠ تنازع العلماء في الحقوق كالأموال هل يحكم فيها على غائب، ومن جوزه قال هو باق على حجته، العقوبات والحدود لا يحكم فيها على غائب

۳۱۰ ج ۳۱ إذا ثبت لمجنون أو صبي حق على نائب حكم به ولو لم يحلف وليه

#### كتاب القاضي إلى القاضي

77 ، 77 ج ٣٠ ، ٣٢٦ ج ٣١ إذا كان الشخص معروف الخط

#### باب القسمة

٤١٩ ج ٣٥ القسمة جائزة في جميع المال ٧٧ ، ٢٤٨ ، ٢٧٨ ج ٢٩ ، ١٣٣ ، ١٣٤ ، ٢٨٤ من كان بينهما ١٨٤ ج ٣٥ من كان بينهما مال لا يقبل القسمة \_ إذا كان في قسمة العين ضرر كحيوان \_ أجبر الشريك أن يبيع مع شريكه ويقسم الثمن

۱۹۷ ج ۳۱ إذا لم يمكن قسمة الثمرة قبل البيع بلا ضرر فعليه أن يبيع مع شركائه ويقاسمهم الثمن

العين ويقسموا الأجرة على قدر حقوقهم أو يهايؤوه فيقسموا الأجرة على قدر حقوقهم أو يهايؤوه فيقسموا المنفعة وجب على الشركاء أن يجيبوه إلى أحد الأمرين ، فإن أجابوه إلى المهايأة وطلبوا تطويل الدور الذي يأخذ فيه نصيبه وطلب هو تقصير الدور وجبت إجابته

٥٠٦ ج ٢٠ ، ٢١٩ ج ٣٥ المقاسمة جنس غير جنس المعاوضة الخاصة وإن كان فيها شوب معاوضة حتى ظن بعض الفقهاء أنها بيم

يشترط فيها شروط البيع الخاص المجهة واحدة فإن عينه لا تقسم قسمة لازمة، جهة واحدة فإن عينه لا تقسم قسمة لازمة، وصرحوا بجوازه إذا كان على جهتين ، تجوز المهايأة على منافعه ، لا فرق في ذلك بين مناقلة المنافسع وبين تركها على المهايأة ، فان (لم) يتراضوا بذلك أعيسه المكان في العين والمنفعة

٣٨٣ ، ٣٨٤ ج ٣٠ إذا طلب أحد الشريكين القسمة فيما يقبلها وجبت إجابته بالنص والإجماع

١٣٧ ج ٣٠ إن لم تنقص حصة الشركاء في الإقطاع لا في الأرض ولا في الزرع فعليهم إجابة طالب القسمة

21۷ ج ٣٥ له عشرة أسهم من أصل أربعة وعشرين في بستان : إذا كان قابلا للقسمة وطلب الشريك القسم وجبت إجابته سواء كان الشريك الآخر رشيدا أو تحت الحجر (١) عبد ٣٥ إذا كانت الدار تقبل القسمة مسن غير ضرر بحيث لا تنقص بالبيسع أجبر الممتنع

177 ، ٣٣٠ ج ٣٠ وتعدل السهام بالأجزاء إن كانت الأموال متماثلة كالمكيل والموزون، وتعدل بالتقويم إن كانت مختلفة كأجرزاء الأرض، وإن كانت من المعدودات كالإبل والبقر والغنم قسمت أيضا على الصحيح وعدلت بالقيمة ، وأما الدور المختلفة ففيها نزاع

<sup>(</sup>١) وانظر المساقاة

٣٣٠ ، ٣٣١ ج ٣٠ كيف تكون قسمة ما اشتبه مسن الحيوان والثياب ، وكذلك الحيوان المسترك

21۷ جـ ٣٥ وللحاكم أن يقاسم عن المحجور عليه إذا رآه مصلحة • وإذا طلب الشريك : إما القسمة وإما العمارة فللحاكم أن يجيبه إلى أحدهما

٤١٩ ج ٣٥ القسمة إفراز بين الأنصباء ، الصحيح أنها ليست بيعا

٤١٩ ج ٣٥ قسمة اللحم بالقيمة الصحيح جوازه

٤٢٩ ، ٤٢٠ ج ٣٥ تجوز قسمة الأموال الرطبة كالرطب والعنب والتين بلا ميزان ١٩٤ ج ٣٥ الصحيح في المعدودات كلها أنها تقسم بالقيمة

٤١٩ ج ٣٥ تجوز قسمة الرمان والبطيخ والخيار عددا

١٩٤ ، ٤٦١ ج ٣٥ المقصود بالقسمة أن تكون بالعدل فإذا لم يمكن التعديل بالكيل والوزن كان التعديل يقوم مقام ذلك من الخرص والتقويم في الأموال الربويسة ، وتجوز قسمة الثمر قبل بدو صلاحه ٤١٩ ج ٣٥ تعديل الأجزاء تعتبر فيسه

الخبزة

#### باب الدعاوي والبينات

٣٨٩ ج ٣٥ الدعاوى ـ التي يحكم فيها ولاة الأمـــور سواء سموا قضاة أو ولاة أو تسمى بعضهم في بعض الأوقـات ولاة

الاحسدات أو ولاة المظالسم أو غير ذلك - قسمان (١) دعوى تهمة (٢) غير تهمة وسمان (١) دعوى التهمة » أن يدعى فعلا يحرم على المطلوبيوجبعقوبة ٠٠٠ به ٣٥٠ ج ٣٥٠ ه غير التهمة » أن يدعى دعوى عقد من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان أو دعوى لا يكون فيها فعل محرم مثل الدين الثابت في الذمة

٣٩٠ جـ٣٥ كل من القسمين قد يكون دعوى حد لله محض كالشرب والزنا وقد يكون حقا محضا لآدمي كالأمسوال ، وقد يكون فيه الأمران كالسرقة وقطع الطريق

۳۹۰ ج ۳۵ هذان القسمان ـ دعوی العقد أو دعوی فعل غير محرم ـ إذا أقام المدعی فيه حجة وإلا فالقول قول المدعی عليــه مع يمينه « لو يعطی الناس بدعواهم ۲۰۰۰ » « قضی باليمين علی المدعی علیه »

٣٩١ ، ٣٩١ ج ٣٥ ، ٣٩٨ – ٣٩٠ ج ٢٠٠ الصنة ٢٣٨ ج ٣٤ الحديث المشهور في السنة الفقهاء : « البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » ليس إسناده في الصحة والشهرة كغيره ٠٠٠ ولا يقول بعمومه إلا طائفة من فقهاء الكوفة كما احتجوا ب « لو يعطى الناس بدعواهم ٠٠ » ٠٠٠

٣٩٢ ـ ٣٩٤ ج ٣٥ ، ٨١ ، ٣٨٨ ج ٢٠ سائر علماء الملة ٠٠٠ تارة يحلفون المدعى، وتارة يحلفون المدعى عليه

۳۹۲ ج ۳۵، ۲۳۸، ۲۸۸ – ۳۹۰ ج ۲۰، ۸۱ م ۲۳۸، ۸۱ ج ۳۶ والأصل عند جمهورهم

أن اليمين مشروعة في أقسوى الجانبين ، وأجابوا عن الحديثين وعما في القرآن من ذكر الشاهدين والشاهد والمرأتين

٣٩٢ ـ ٣٩٤ ج ٣٥ وقد ثبت عن النبي أنه طلب البينة من المدعى واليمين من المنكر في حكومات معينة ليست مسن جنس دعاوى التهم ٠٠

٣٩٠ - ٣٨٨ ، ٣٥ ج ٣٩٢ البينة التي ج ٢٠ ، ٨١ ، ٣٦٠ ج ٣٤ البينة التي هي الحجة الشرعية : تارة تكون بشاهدين عدلين رجلين ، وتارة رجليل وامرأتين ، وتارة أربعة شهداء ، وتارة ثلاثة عند بعض العلماء ٠٠٠ في دعوى الإفلاس ٠٠ وتارة تكون الحجة شاهله ١٠٠ وتارة غير ذلك وتارة تكون نساء ٠٠٠ وتارة غير ذلك وتارة تكون الحجلة اللوث واللطنخ والشبهة مع أيمان المدعين خمسين ، وما امتاز اللعان بأن كانت أربع شهادات

٣٢٠ ج ٣٤ هـــل رد اليمين كالإقرار أو كالبنة

وقد تكون دلائل غير الشهود كالصفة في

اللقطة

٣٩٦، ٣٩٠، ٣٩٦ ج ٣٥ القسم الثاني من الدعاوى « دعاوي التهم » وهي دعوى الخيانة والأفعال المحرمة مثل دعوى القتل وقطع الطريق والسرقة والعدوان على الخلق بالضرب وغيره • هذا ينقسم المدعى عليه إلى ثلاثة أقسام (١) إن كان برا لم تجز

عقوبته بالاتفـــاق ، واختلفوا في عقوبـــة المتهم له

٣٩٧ ـ ٣٩٩ ج ٣٥ ، ٣٣٤ ج ٣٤ (٢) أن يكون مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور • هذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامــة علماء الإسلام (١)

٣٩٩ ج ٣٥ واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة : هل هو مقدر أو مرجعه إلى اجتهاد الإمام

٤٠٠ ج ٣٥ ، ٣٥٥ ج ٢٤ (٣) أن يكون معروفا بالفجور مثل المتهم بالسرقة والمتهم بقطع الطريق والمتهم بالقتل إذا كان أحد هؤلاء معروفا بما يقتضى ذلك

أثمة المسلمين المتبعين قال إن المدعى عليه أثمة المسلمين المتبعين قال إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره من جميع ولاة الأمور ، ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع نقد غلط غلطا فاحشا ٠٠ وبمثل هـــذا الغلط استجرأ ولاة الأمور على مخالفة الشرع وخرج الناس إلى أنواع من البدع السياسية وخرج الناس إلى أنواع من البدع السياسية

٣٩٩ ـ ٣٠١ ج ٣٥ ، ٣٥٠ ج ٣٤ الامتحان بالضرب ونحوه اختلف فيه عل يشرع للقاضى والوالى أو للوالى دون القاضى أو ليس لواحد منهما على ثلاثة أقوال

<sup>(</sup>١) وانظر الحبس الشرعى

<sup>(</sup>٢) وتقدم الحبس في السرقة وقطــــعالطريق ونحوهما

۳۰ ، ۲۰۱ ج ۳۵ ومن قال لا يضرب بل يحبس فحبس المتهم عندهم أبلغ من حبس المجهول ، وهل يحبس حتى يموت ، وكذلك المبتدع إذا لم ينته عن بدعته

٢٠٤ ، ٤٠٣ ج ٣٥ وكذلك من وجب عليه إحضار نفس لاستيفاء حتى وجب عليسه مثل أن يقطع رجسل الطريق ويفر إلى بعض ذوى القدرة فيحول بينه وبين أخذ الحقوق أو الحدود منه \_ استحق العقوبة حتى يفعله

٤٠٣ ج ٣٥ وأما إذا كان الإحضار إلى من يظلمه أو إحضار المال إلى من يأخذه بغير حق فلا يجب ولا يجوز

٤٠٣ ، ٤٠٤ ج ٣٥ وأما مواطن الاشتباه المشتملة على الظلم من الجانبين مثل ولاة الأمور السلطانية إذا أخسدوا ما (لا) يستحقونه وكان المستخرج لها ظالمها في

صرفها أيضا فليس على أحد أن يعين الظالم القادر على إبقائها في يده ولا يعين الطالب الظالم في قبضها ، بـل إن ترجع أحـد الجانبين بنوع من الحق أعان على الحق ، وإن كان كل منهما ظالم ولا يمكن صرفها إلى مستحق عدل بين الظالمين في ذلك

٤٢٨ ج ٣٥ دعواها بحقها بعد المدة الطويلة من غير مانع يعوق لا يقبل في أحد القولين

٤٠٤ ج ٣٥ إذا أقر حال الامتحان بالضرب أو الحبس هل يؤخذ به أو لا بد من إقرار آخر إلا إذا ظهر صدقه

۳۲۸ ، ۳۲۷ ج ۳۰ وإن لم يعرف مقدار الحلال والحرام جعل نصفين وأوصل النصف الثانى لأصحابه إن عرفهم وإلا تصدق به

على إقرارها بالقبض والإبراء الشرعى كانت على إقرارها بالقبض والإبراء الشرعى كانت دعوى ورثتها باطلة ، ولو أقاموا بينة الإقرار وأثبتوا ذلك عند الحاكم كانت بينة الإقرار بالقبض والإبراء مقدمة وإلا ٠٠٠

٨١ ج ٣٤ الأصل المستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين سواء ترجع ذلك بالبراءة الأصلية أو اليد الحسية أو العادة العملية

٣٢٣ جـ ٢٩ الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له إن ادعى ذلك أو يكون وليا عليه أو وكيلا فيه

<sup>(</sup>١) وانظر مقدار الضرب في التعزير

۸۱ ، ۸۲ ج ۳۵ إذا تنازع الزوجان في متاع البيت حكم لكل منهما بما جرت العادة باستعماله إياه فيحكم للمرأة بمتاع النساء، وللرجال بمتاع الرجال وإن كان اليه الحسية منهما ثابتة على هذا وهذا

#### باب الشبهادات

۱۲۸ ـ ۱۷۰ ج ۱۶ الشهادة تتضمن كلام الشاهد وقوله وخبره عما شهد به الاماء في الشهادة عند الحكام هل يشترط فيها لفظ أشهد،

كلامأحمد يقتضى أنه لا يعتبر ٠٠٠

٩٩ ج ٢٨ الشهادة من المنافع التي يجب بذلها للناس عند الحاجة

٧٩ ج ٣١ ما علم الشهود من حق يصل إلى مستحقه بشهادتهم لم يكتموها

٧٩ ج ٣١ وإن كان يوجد من لا يستحقه ولا يصل إلى مستحقه فليس عليهم أن يعينوا واحدا منهما

۲۹۲ ج ۲۰ « یشهدون قبل أن یستشهدوا » ۹۹ ، ۷۷۵ ج ۲۸ / ۳۱ ج ۳۱ / ۳۰۸ / ۳۱ ج ۹۹ / ۳۰۸ ج ۹۹ / ۳۰۸ ج ۹۹ / ۳۰۸ ج ۱۹ / ۳۰۸ ج ۱۰ الشهادة ج ۱۰ الفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعـة أقوال ۲۰۰ (۱) لا يجوز مطلقـا (۲) لا يجوز إلا أن تتعين عليه (٤) يجوز فإن أخذ عند التحمل لم يأخذ عند الأداء / وإذا قام بها لضيافة / أو رزقا مع العلم بكثرة من يشهد بالزور من كلام المقرسواء صدقه المقر له أو كذبه من كلام المقرسواء صدقه المقر له أو كذبه

٥٧٤ ج ٢٨ كانت العادة أن الشهود في الشيام المرتزقة لا يشمهون في الاجتهاديات ٠٠٠، بل بالحسيات

٢٥٦ ج ٣١ الشهادة في الوقف وفي الإرث بالاستحقاق لا تقبل ، وكذا بطهارة الماء أو نجاسته ، الشاهد يشهد بما علمه من الشروط

217 ، 217 ج ٣٥ ما يجرح به الشاهد وغيره مما يقدح في عدالته يشهد به إذا علمه الشاهد به بالاستفاضة

٣٠٦ ج ١٥ الاستفاضة ليست حجة في الرجم

٣٠٦ جه ١ إذا شهد شاهد أنه رأى الرجل والمرأة أو الصبي في لحاف أو في بيست مرحاض أو رآهما مجرديسن أو محلولي السراويل ويوجد مع ذلك ما يدل على ذلك من وجود اللحاف قد خرج عن العادة إلى مكانهما أو كان مع أحدهما سراج فأطفأه كان من أعظم البيان على ما شهد به

٣٠٦ ج ١٥ ما جاءت به الشريعة التى أهملها كثير من القضاة والمتفقهة زاعمين أنه لا يعاقب أحد إلا بشهود عاينوا أو إقرار مسموع خلاف ما تواترت به السنة ٠٠٠

#### فصل

شروط من تقبل شهادته ٣٠٦ ج ١٥ قبول شهدة الصبيان في الجراح إذا أدوها قبل التفرق

٨٧ ج ١٤ لا تقبل شهادة الذمي عسلى المسلمين إلا في الوصية في السفر عند ٠٠ و المال المقبولين عندهم قبلت في أحد قولي العلماء ١٨٥ ج ٣ كان السلف مع الاقتتال يقبل بعضهم شهادة بعض

٣٧٧ ج ١٠ عقوبة الدنيا من الهجر إلى القتل لا تمنع أن يكون المعاقب عدد الو صالحا

٣٥٦ ـ ٣٥٨ ج ١٥ العدالة المشروطة في هــؤلاء الشهداء هــي الصلاح في الدين والمروءة: الصلاح في أداء الواجبات وترك الكبيرة (١) والإصــراد عـلى الصغيرة، واستعمال ما يجمله ويزينــه واجتنـاب ما يدنسه ويشينه

استماع كلام النساء على وجه التلذذ بـــه والنظر المحرم (٢)

٣٥٦ ج ١٥ ، ٣٧٥ ج ٢٨ أما أنسه لا يستشهد أحد في وصية أو رجعة في جميع الأمكنة والأزمنة حتى يكون بهذه الصفة فليس في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك ٣٥٦ جـ١٥ ثم إن القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات بالصلوات الخمس ونحوهسا ، قد يجب على الإنسان من حقوق الله وحقوق

عباده مالا يحصيه إلا الله مما يكون أعظم إثما من شرب الخمر والزنا ومع ذلك لم يجعلوه قادحا في عدالته: إما لعدم استشعار كثرة الواجبات أو لالتفاتهم إلى ترك السيئات دون فعل الواجبات

٣٥٧ ج ١٥ قبول القائسل : الأصل في المسلمين العدالة باطل

۳۵۷ ، ۳۵۷ ج ۲۱ ، ۲۱۵ ج ۳۵ « باب الشهادة » مداره على أن يكون الشهيد مرضيا أو يكون ذا عدل يتحرى القسط والعدل في أقواله وأفعاله والصدق في شهادته وخبره وكثيرا ما يوجد هذا مع الإخسلال بكثير من تلك الصفات ، وكثيرا ما توجد بدون هذا ، لكن يقال إن ذلك مظنة الصدق والعدل ۰۰۰ (۱)

٣٠٧ جـ ١٥ الأمر بالتثبت في خبر الفاسق ، من الأنباء ما ينهى فيه عن التبين ، ومنها ما يباح فيه ترك التبين ، ومن الأنباء ما يتضمن العقوبة لبعض الناس

۳۰۷ جـ ۱۵ متى اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه فقد استبان الأمــر وزال التثبت

۱۲۵ ج ۱۳ قبول شهادة أهل الأهسواء والصلاة خلفهم ، من ردها كمالك وأحمد فليس ذلك مستلزما لإثمهما بسل لإنكار

<sup>(</sup>۱) وانظر حد الكبيرة ص ۱۳۸ ج ۱الفهارس العامة

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۲۷۸ ، ۲۹۷ ، ۲۹۸

<sup>(</sup>۱) وانظر ص ۲۸۳

المنكر وهجر من أظهر البدعة (١) ٤٨ ، ٤٩ ج ٧ الأخذ بالرخص (٢)

ولا تقبل شهادة الرقاص (٣)

2.9 ج ٣٥ تقبل شهادة المرأة في الجملة 2.9 ج ٣٥ ، ٨٧ ج ١٤ قبول شهادة العبد

٤١١ ج ٣٥ أشهد على نفسه أن وارثى هذا لم يرثنى غيره لا تقبل إن كان له وارث غيره في الشرع

#### باب موانع الشهادة وعدد الشهود

10 ج ٣٥ إذا ذكر أن له عيالا فهــل يبطل نكاح ضرتها لا برضاع ولا غيره ٢٠٤ ج ١٥ نصاب الشــهادة مختلف

نصاب الشهادة بالزنا واللواط والإقسرار به (٤)

باختلاف السبب

210 ج ٣٥ إذا ذكرأن له عيالا فهل من يفتقر إلى بينة ، وإذا رأى الإمام قول من يقول يفتقر إلى بينة فلا نزاع أنه لا يجب أن تكون من الشهود المعدلين ، بل يجب أنهم لم يرتزقوا على الشهادة ، إذا أتسى الواحد من هؤلاء بمن يعرف صدقه من جيرانه

- (۲) انظر ص ۲۷ ـ ۲۹
- (٣) انظر ص ۲۹۷ ، ۲۹۸
- (٤) انظر ص ٣٦٢ ، ٣٦٣

ومعارفه وأهل الخبرة الباطنة قبل ذلك منهم

٤١٠ جـ٣٥ إذا شهدوا أنه معسر عما لزمه من الدين وعرفوا قدره صحت الشهادة ولا يمنع قدرته على وفــاء بعضه ، وتصح الشهادة بذلك وإن لم يعرفوا قدره إذا شهدوا أنه لا يقدر على وفاء شيء

وكان له مال معروف فشهدوا بذهاب ماله صار بمنزلة من لم يعرف له مال، وفي مثل هذا القول قوله مع بينه أنه معسر عاجز عن وفاء ما يحلف عليه ، إن ادعى العجز عن وفاء قليل وكثير حلف على ذلك وحصل المقصود بذلك ، وإن ادعى أنه ليس له إلا كذا حلف عليه ، أحد القولين أنه لا بد أن تكون البينة الشاهدة بعسرته ثلاثة إذا كان له مال بخلاف مالو شهيه بتلف مالو مسهدت بتلف مالسه بسبب ظاهر

#### الشبهادة على الشبهادة

١٥٥ ج ٣٥ إذا رجع عن شهادته قبــل الحكم بها لم يحكم بها ، وإذا كان يعلم أنه قد غلط وجب عليه أن يرجع ، ولا يقدح ذلك في دينه وعدالته

#### باب اليمين في المعاوي

٣٢٨ جـ ٣١ إذا جحد الورثة الوصية حلفوا

<sup>(</sup>۱) وانظر بحث تكفير أهل البسدع والأهواء ص ١٥،٥٦١ ، ١٤٦،٥٣ ١٢٤،١٥٣ جا الفهارس العامة ، وص ١٧٤ ، ١٧٥

٤٢٢ ج ٣٥ إذا ادعى أنه لم يبرئه من ذلك الحق وأن الغريم يعلم أنه لم يبرئه منه وطلب يمينه أنه لسم يبرئه منه فله ذلك ٣٢١ ج ٣١ إذا علم أن عليه حقا وشك في أدائه لم يحلف بل إذا حلف المدعى عليه وأعطاه فقد فعل الواجب

٣٢١ ج ٣١ إذا ادعى عليه بأمر لا يعلم ثبوته ولا انتفاءه لم يحلف على نفيه يمين بت

۱۲ ، ۱۷ ج ۳۶ إذا ادعت عليه مطلقته بعد ست سنين ببنت بعد أن تزوجت بآخر فصفة اليمين ۰۰

#### باب الإقرار

١٧٠ ج ١٤ الإقرار لا يشترط فيه لفظ الشهادة

٤٣١ ج ٣٥ إذا كتب عليه حجة أقر بها وهو مكره بغير حسق لسم يصح إقراره ، ولا يجوز إلزامه بما فيها

٤٠٤ ج ٣٥ إذا أقر حال الامتحان بالضرب أو الحبس هل يؤخذ به إذا علم صدقه أو لا بد من إقرار آخر

٤٢٥ جـ٣٥ إذا أكرمه بغير حق كان إقراره باطلا والشهادة على الإقرار لا تنفطه ، وإذا أقام بينة على ذلك سمعت

77 ، 278 ج ٣٥ خط الميست كلفظه في الإقرار والوصية ونحوهما

۱۵٦ ج ۳۶ إذا اتهموا بقتيـــل فضربوا فأقر واحد منهم هل يسرى على الباقين

٣٠٥ ج ٣١ إذا قال يدفع هذا المال إلى يتامى فلان في مرض موته ولم يعلم أهو إقرار أو وصية : إن كان هناك قرينة تبين مراده وإلا جعل وصية

273 ، 273 ج ٣٥ ماتت وخلفت زوجا وأولادا أشقاء ولأم فأقرت للأشقاء في مرض موتها بألف درهم • إذا كانت كاذبة فهي عاصية وإلا فهي محسنة ، وأكثر العلماء لا يقبلون هذا الإقرار في الظاهر ، وإن وجد شواهد خلاف هذا الإقرار عمل به ، وإن ظهر شواهد كذبه أبطل

٤٢٣ ج ٣٥ إذا أقر أن جميع مافي بيته ملك لزوجته إلا السلاح والدواب وآلـة الخيـل كان إقراره صحيحا ، وإن كان مستنده في هذا الإقرار أنه ملك لزوجتـه تملكا شرعيا لازما كان الإقرار صحيحـا باطنا وظاهرا

273 ج ٣٥ ، ٤٤ ، ٤٤ ج ٣١ إقراره للوارث للزوجته لا يصبع ، وكسندا إقراره للوارث لا يجوز ، وكذا إقراره بالدين الذي أبرأته صاحبته ، وإذا أبرأته من الصداق ثم أقرلها به ولو جعل ذلك تمليكا لها

٤٢٩ ج ٣٥ إذا أقر لابنتيه بمال في ذمته ولم يكن لهما قبل ذلك في ذمته مال لـم يصر لهما عليه شيء بهذا الإقرار (١)

الإقرار بالنسب (٢)

<sup>(</sup>١) وتقدمت الوصية والعطية(٢) انظر ص ٣٢٧ ، ٣٢٨

#### فصل

٤٢٣ ، ٤٢٧ ج ٣٥ إذا ادعى ما يناقض إقراره وإبراءه ٠٠٠

٣٠٦ ج ٣١ ، ٤٢٨ ج ٣٥ إذا ادعى في الإقرار أنه أقر قبل القبض ٠٠٠

27 ج ٣٠ إذا أقر بمال لأيتام ثم أنكر ، ثم في مرضه طلب الإبراء منهم لم يصــــح الإبراء

#### فصل

271 جـ٣٥ الإقرار يصمح بالمعلوم والمجهول والمتميز وغير المتميز

٣٢٠ ج ٣١ الإقرار بالمجهول جائز

٤٣٠ ج ٣٥ المقر إذا فسر كلامه بما يمكن في العادة عمل بموجبه ، وإن كذبه المقر حلف المقر على نفي ما ادعاه المقر له

## آخر الفهارس العامة للفقه

# فهرسی موضوعاری الججلدین

## فهرس المواضيع والفنون

## الواردة في الفهارس العامة للمجلدين مرتب على حروف الهجاء

## ( حرف الألف )

أحوال الأم ص ٢٨٢جـ٢

إحياء الموات ص ٢٤٦جـ٢

اختلاف التضاد ص ٢٤٢

إخراج الزكاة ص ١٠٣

أخص وصنف الله ص ١٠٢

أخلاق ص ۱۹۳ جـ ۱

آداب السلام عليه وعلى

آداب المحتسب ص ۱۵۳

أدلسة إثبات الصانسع

أدلة الأحكام ص ٧ ج ٢

أذكسار معينة لبعسض

الصوفية ص ١٩٥ جـ ١

إرادة الإنسان بعمله

الدنيا ص ١٤ جد ١

ص ۲۱ ، ۲۲ ج ۱

صاحبیه ص ۱۷ ج ۱

ص ۲٤٠ جد ١

ج ۱

ج ۱

ج ۲

آداب القاضي ص٤١٧جـ ا أحكام أمهسات الأولاد آثار الصالحين ص ١٣٠١١ | ص ٢٧٧ ج ٢ آداب الأكل والشمرب ص ۲۹۸ ج ۲ أبدال الوقفص٢٥٩ ج٢ أبوى الرسول ص ٤٨ جـ ١ اتخاذ الوسائط ص ٨جـ١ اتصاف الله بالصفات الفعلية أزلا ص ٩٦ ج١ إثبات صفات الله ص ٧٤ اجتناب النجاسة ص ٥٤ إجماع أهل المدينة ص١٠ أجناس العبادات الشرعية ص ۱۹۳ ج ۱ أحاديث السؤال بالمخلوقين ص ١٦ ج ١ احترام المصحف ص ٢٣٠

أحسن طيرق التفسير

ص ۲۳۹ ج ۱

ج ۱

| أرض ص ٣٢٠ ، ٢٩١ ، أرضون ص ۸۹ ج ۱ أركان النكام ص ٢٧٩ اختـ لاف التنوع صنفان ج ٢ أركان الصلاة ص ٦٥ ج٢ إزالة النجاسة ص ٤٢ جـ٢ أسباب المغفرة ص ٥٤ جـ١ أسباب النزول وفوائد معرفتها ص ۲۶۱ ج ۱ استقبال الحجرة حال السلام ص ١٧ ج ١ استلزام الإيمان المطلق

للأعمال ص ١٣٠ ج ١ استمداد علهم التفسير ص ۲۳۹ ج ۱ استواء الله على العرش ص ۸۵ - ۲۸۶ ، ۲۸۶ ج ۱ استيفاء القصاص ص٣٥٠

أسماء الله وصفاته حقيقية ص ۱۰۲ ج ۱

(\* ) وانظر علم الفلك

أقوال وأشعار لأهل وحدة أسماء الله ص ٧٧ - ٧٤ | أعلم الناس بالتفسير الوجود ص ٣٤ ج ١ ص ۲٤٥ ج ١ كيار مفسيرى القرآن أعلم الناس بحديث النبي ص ۲٤٥ ج ١ وآثار الصحابة والتابعين ص ۲٤٤ ج ١ الله في السماء ص٨٨ ج١ أعمال القلوب ص ١٨٣ ألفاظ ابن عربي ص ٣٣ ج ۱ ج ۱ أمثال القرآن ص ٢٣٧ أعياد اليهود والنصارى ج ۱ ص ۳۱۰ ج ۱ امرأة المفقود ص ٣٣٢ أفضل الأنبياء ص٥٣ ج١ ج ۲ أفضل أولياء الله أنبياؤه أمراض القلوب وشفاؤها ص ٥٣ ج ١ ص ۱۹۲ ج ۱ أفضل الطرق طريقة أنت وحظك ص ١٣ ج ١ الرسسول وصحابته انزاله في ليلة القسدر ص ۱۱۸ ج ۱ ص ۲۱۸ ج ۱ أفعال الله قسمان ص ٩٥ أنواع الشرك ص٧ج١ ج ۱ أنواع العبادة ص ٤ ج١ أفعال العباد ص١٤٧ ج١١ أهبل الحلول والاتحاد أفعال العبد ص١٤٤ ج١ أربعة أقسام ص٢٧٠،٣٢ أقسام السلوك ص ١٨٢ ج ١ أهل الزكاة ص١٠٤ ج٢ أقسام القرآن ص ٢٣٨ أهل الوحدة ص ٣٢-٣٦ ج ۱ ج ۱ أقسام القياس ص ١٦٦ أوقات النهي ص ٨٣ جـ٢ ١ -أولو الأمر ص ٢٧٤ ج١ أقوال بعض الأئمة كالأربعة ص ۱۰ ج ۲ أولياء الشيطان ص ٢١٠ أقوال المرجئة في الايمان ج ۱ أغمه الفقهاء المجتهدون ص ۱۳۱ ج ۱ ص ۲۷ ج ۲ أقوال الناس في كلام الله الآنية ص ٣٣ ج ٢ وتکلیمه ص ۷۷ جـ ۱

1 -أسماء القرآن ص ٢٣٣ 1 -إشارات الصوفية ص ۲۰۷ ، ۲۶۳ ج ۱ أشراط الساعة ص ٤٥ ج ۱ أصح التفاسير ٢٤٤ ج ١ أصـــح كتب التفسير ص ۳۷۷ ج ۱ أصول التفسير ص ٢٣٥ ج ١ أصول فقهاء الحديث ص ٢٦ ج ٢ أصىول الفقه ( فىن ) ص ٣ ــ ٣٠ ج ٢ أصول مسائل الفرائض ص ۲۷۶ ج ۲ أطفال المؤمنين ص ٨٤ ج١ أطف ال المشركين ص ٤٨ ۱ -اعتقاد السلف وأهيل السنة على سبيل الإجال ص ٤٣ ج ١ أعداء الحلفاء الواشدين ص ٥٥ جد ١ إعراب القرآن ص ٢٢٥ أعلهم أههل الأرض بالتفاسير ص ٢٤٤ ج ١ أعلم الناس بعلل الحديث ص ۳۷٦ ج ۱

الأرض ( \* ) ا الاحتكار ص ١٩٤ ج ٢ | الأسباب ص ١٤٨ ج ١ الاحتياط ص ٥ ج ٢ الاستبراء ص ٣٣٤ ج٢ الإحداد ص ٣٣٣ ج ٢ الاستثناء في الإســـلام الإحرام ص ۱۱۸ ج ۲ ص ۱۳۷ ج ۱ الأحرف السبعة ص٢٤٦ الاستثناء في الأيمان ص ۱۳۷ ، ۱۳۷ ج ۱ الاستثناء في الطـــلاق الأحكام ص ٢٦٨ ج ١ ص ۲۱۶ ج ۲ الأحكام الخمسة ص ٤ ج٧ الاستحسان ص ۱۲ ج۲ الأحوال ص ٩٤ جـ ١ الاستشفاع ص ۱۷،۱٤ الأحسوال الإيمانيسة ج ۱ ص ۲۱۱،۲۱۳،۲۱۲ ح۱ الاستصحاب ص١١ ج٢ الأحوال الشيطانسة الاستطاعة ص ١٤٩ ج١ والنفسية ص ٢١١ ج ١ الاستعادة ص٩٥٢٥٢ جـ١ الاختـــلاف في التفسير الاستعانة ص ٤ ج ١ الاستغاثة ص ٨،٤ ج١ ص ۲٤٢ ج ١ الاستغفار ص ١٨٩،١٨٧ الاختسلاف في طريقسة ج ۱ التصوف والصوفية وو الاستفتاح ص ٥٨ ج ٢ ص ۱۸۲ ج ۱ الاستكبار ص ٥ ج ١ الإخلاص ص ١٨٣ ج ١ الاستماع ص ٢٠١ ج ١ الأخوة ص ٣٨٦ جـ ٢ الاستنجاء ص ٣٤ ح ٢ الأداء ص ٧ ج ٢ الإسرائيليات ص ٧٧٤ الأدعية غير المشروعية 1 -الأسف ص ٨٢ جد ١ ص ۱۹۸ ج ۱ الإسلام ص ١٢٩،٣ جدا الأدلة ص ١٧٠ جد ١ الإسلام مبنى على أصلين الأذان ص ٤٩ ج ٢ ص ٥ جد ١ الأذكار غير المشروعية الإسلام دين ودولة ص ۱۹۸ ج ۱ ص ۱٦٣ ج ٢ الإرادة ص ١٧٩،٨٠ ج١ (×) وانظر علم الفلك

الآتــار التي بمكـة ص ١٥٠ ، ١٤٩ ، ص الاناحية ص ٥،٥٣٥، ٢٨، 1 - 1.0 الأبدال ص ٢١١ ج ١ الأبيات الملحنة ص ١٩٩ | ج ١ **ا** ج الاتحادىــة ٣٢ \_ ٣٩ ص ۲۲۹ ، ۳۱۳ ج ۱ الإتيان ص ٩٤،٩٣ ج ١ الاثبات في الجملسة ص ۱۱۹ ج ۱ الإجارة ص ٢٢٧ ج ٢ الإجازة ص ٣٧٥ ج ١ الاجتهاد ص ۲۰،۲۲ ج۲ الإجماع ص ٧٧١ ، ٢٧٥ Y - 10 , 9 , 1 -الإجماع على تصديق الخبر ص ۲٤٣ چ ١ الأحاديث الإسرائيلية ص ۱۲ ج ۲، ۲۳۹ ج۱ الأحاديث المنكرة ص٣٧٣ ج ۱ الأحاديث التي تناولها المؤلف بالشمرح ، أو التصحيح ، أو التضعيف وهي مرتبــة على حروف الهجاء ص٧٨٠ـ٢١عجـ١ الاحتفاء ص ١٩٧ ج ١

الأزجال ص ۲۳۸ ج ۲

الإقالة ص ٢٠١ ج ٢ الاقتداء ص ٨١ ج ٢ الإقرار ٤٢٧ جـ ٢ الإقرار عشارك في المراث ص ۲۷٦ ج ۲ الاقسما ص ٣٦٩ ج ٢ الأقطاب السبعة ص٢١٢ ج ۱ الإقطاع ص ٢٤٧ ج ٢ الأقيسة ص ١٧٠ ج ١ الأقيسة العقلية التي اشتمل عليها القرآن ص ۲۹۸ ج ۱ الإكثار من العمرة والموالاة بینها ص ۱۵۰ ج ۲ الإله ص ٣ جد ١ الألفاظ المبتدعة عموما ص ۱۱۶ ج ۱ الألفاظ المتواطئة ص ١٤ 1 - 781 . 7 -الألفاظ المستركة ص ١٤ 1 - 781 . 7 -الألفاظ المتباينة ص١٠٢ 1 -الألفاظ المترادفة ص١٠٢ ج ۱ الإلهام ص ١٢ ج ٢ الألفاظ المتكافئة ص١٠٢ ج ١ الأمان والهدنة ص ١٨٢

الأسماء ص ٧٢\_٧٤ ج١ الأسماء الحسني ص٢٨٥، 1 - VE - VT الاسم الأعظم ص ٢٦٦ 1 -الاسم والمسمى ص ٧٤ 1 -الإشارات ص ٢١١ ج ١ الاشتراك ص ١٤ ج ٢ الاشتراك اللفظي ص١٠٢ ج ١ الاصطلام ص ١٩٠ جـ ١ الأصوليون ص ٤ ج ٢ الأصول العقلية ص ١١٥ ج ١ الإضافات ص ٩٤ ج ١ الأطعمة ص ٣٩٨ ، ٣٨٩ ج ۲ الإعادة ص ٧ ج ٢ الاعتصام بالسنة ص٦٠ ج ۱ الاعتكاف ص ١١٤ ج ٢ الأعراض ص ١١٤ ج ١ الافتاء ٤١٠ ج ٢ الافتراق ص ٦١ ج ١ الأفعال الاختيارية الأفسلاك ص ٢٨ ، ٣٠ ، ٠٣٠ ، ١ ج ١ ( \*) ( \* ) وانظر علم الفلك ج ۲

ص ۲۵۵ حد ۱ الأمر ص ١٧ ج ٢ ، ٨٤ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ١٥٢ ج ٢ الإمساك عما شجر بسن الصحابة الأمنة ص ٢٥٨ ج ١ الإنابة ص ٤ ج ١ الأنساء أفضل من الأولياء ص ۲۱۰ ج ۱ الأنساء حاءوا بالاثبات المفصل والنفى المجمل ص ۱۱۰ ج ۱ الانتساب إلى الفقر أو التصــوف ٠٠ أو إلى مشايخه وأتباعهم ص ۱۷۹ جا ۱ الانتقال ص ٩٤ ج ١ الانحراف ص ١٩٣ ج ١ الانحناء لغير الله ص ١٨ ج ۱ الأوتاد ص ۲۱۱ ج ۱ الأوقاف ص ٢٤٩ ـ ٢٦٤ T78-T89,1-117,7-الأيام ص ٢٨٣ ج ١ الإيلاء ص ٣٢٤ ج ٢ ٤٠٣ ج ٢ الأيمان الأيمان ( فن ) ص ١٢٩ــ 771 · 1 - 779.189

ج ۲

بين أسماء الله وصفاته | تأويل الصفات والأسماء ص ۱۰۵ ج ۱ قدتتمثل الشياطن لن يدعو غر الله أو يتعبد بعبادة لم يشرعها ص ١٨ج ١ تحديد النسل ص ٣٠٠ ج ۲ تحزيب القرآن ص ٢٤٧ ج ۱ تحسين العقل وتقبيحه ص ۱۵۱ ج ۱ تحقيق الرسول للتوحيد ص ۱۱، ۱۳ ج ۱ تحقيق المناط ص٢٠ ج٢ تخريب المناط ص ٢٠ ج ۲ تدليس السلع ص ١٩٧ ج ۲ ترتيب الآيات ص ٢٤٦ ج ۱ ترتيب الأدلة ص٢٩ ج٢ ترتيب الأربعة في الخلافة ص ٥١ ، ٥٢ ج ١ ترتيب السور ص ٢٤٦ ج ۱ ۲٦٧ ج ١ ترك الجماعة ص١٩٥ ج١ ( حرف التاء ) ترك الجمعة ص١٩٥ ج١ تأصيل الأنبياء ص ٢٣ ترك الدنيا والانقسام في ذمها ص ۲۰۶ ج ۱ تأصيال الفلاسيفة ترك الطريق ص٢٠٥جـ١ والمتكلمين والصوفية تسلسل الحوادث ص ٢٥ ص ۱۳ ج ۱

الإيمان بالرسل والأنبياء ص ٤٤ جو ١ وبن أسماء خلقه قدر الإيمان بصفات الله مشترك ص ۱۰۲ حد ۱ ص ٤٣ جد ١ الباري ص ۲۸۱ ج ۱ الإيمان بالقدر ص ١٤٣ الباطل ص ٧ ج ٢ 1 -الباطن ص ۹۲ ج ۱ الإيمان بالقرآن ص ٢١٧ البخل ص ١٩٣ ج ١ ج ۱ البدع في القرآن ص ٢١٩ الإيمان بالملائكة ص ٤٣ ج ۱ البدعة ص ٦٠ ج ١ الإيمان باليوم الآخسر البر ص ٢٦١ ج ١ ص ٤٥ جد ١ البرهان ص ١٦٧ ج ١ الإيمان مخلوق أو غير البرهاني ( القياس ) مخلوق ص ۱۳۷ ج ۱ ص ۱٦٦ ج ۱ الإيمان والإسسلام البسط ص ۸۳ ج ۱ عند الخوارج والمعتزلة ص ۱۳۲ ج ۱ البسملة ص٢٥٢ ج١، الإيمان والإسسلام في ٥٩ ج ٢ الشرع ص ١٢٩ ج ١ البصر ص ٧٦ ج ١ (حرف الباء) البغضاء ص ١٩٣ ج ١ البغض ص ۸۲ ج ۱ البغي ص ١٩٣ ج ١ البيان ص ١٧ ج ٢ البيع ص ١٨٥ ج ٢ ،

بحر ص ۸۸ ج ۱ بحرف (كسلام الله) ص ۸۰ ج ۱ بخس المكيال والميزان ص ۲۰۳ ج ۱ بيت المسال ص ١٧٩\_ (X) Y = 111 بيسع الأصول والثمار ص ۲۰۵ ج ۲ (\*) وانظر ص ٣٣٧

ج ۱

تفضيل الفقير على الصوفى تسمية المسائل العلمية | تعليق الطلعة بالولادة ص ۱۷۸ ج ۱ ص ۳۱۸ ج ۲ تقاسيم الكلام والأسماء تعليل الحكيم بعلتين ص ۱۳ ج ۲ ص ۲۲ ج ۲ تقبيل الأرض ص١٨ ج١ تعيين صفات الكمال تقسيم الكلام إلى حقيقة وأضدادها وتحقيق المناط ومجاز ص ۱۰۳ ج ۱ فيها بالعقل ص١٠٠ ج١ تكفر الجهمية ص ١٢٤ تغطية الوجــه ص ١٩٥ ج ۱ ج ۱ تكلم الله بالقرآن ص٢١٧ تفاضيل الناس في ولاية الله ص ٢١٠ جـ ١ تكليف مالا يطاق ص ٦ تفاضل الصحابة ص ٤٩ ج ۲ ، ۱٤٩ ج ١ ج ۱ تكليم الله لموسى ص ٨٩ تفاضل كلام الله ص ٨٠ تكليم الله على ثلاثة أوجه تفتيل الشعر ص ١٩٥ ص ۸۹ ج ۱ ج ۱ تــ لاوة القرآن ص ٢٤٧ تفريق القرآن ص ٢٤٧ ج ١ ج ۱ تناقض المتكلمين وحيرتهم تفسير الإستراء والمعراج | ص ١١٨ ج ١ تنزيه أهل السنة عن الذي ألفه الرازي ص١٩٧ الحشو وكل لقب مذموم ج ۱ ص ٦٣ ج ١ تفسير القرآن العظيسم تنقيح المناط ص٢٠ ج٢ ( فن ) ص ۲۵۲ ـ ٣٦٦ توحيد الأسماء والصفات ج ۱ تفضيل السلف عسلي (فن) ص ۷۲-۱۲۵ جا الخلف ص ٦٣-٧٧ ج ١ توحيد الإلهية ( فن ) تفضيل الفقير الصابر ص ٣ ــ ١٨ ج ١ عسلى الغنى الشاكسر توحيد الربوبية ( فن ) ص ۲۱ - ۳۲ ج ۱ ص ۱۷۸ جا ۱

مسائل أصول والعملية مسائل فروع ص ۱۲۶ ج ۱ تصحيح الأثمة ص ٣٧٢ ج ۱ تصوف ص ۱۷۱ – ۲۱۳ تصويب المجتهديسن وتخطئتهم وتأثيمهم ص ۲۲ ج ۲ تعـــارض الحسنات والسيئات ص ٢١ ج ٢ تعريب المنطق ص ١٦٠ ج ١ تعليق الطلاق بالشروط ص ۲۱۶ ج ۲ تعليق الطـالق بالإذن ص ۳۱۹ ج ۲ تعلبق الطلاق بالحلف ص ٣١٩ ج ٢ تعليق الطسلاق بالحمل ص ۳۱۸ ج ۲ تعليق الطلاق بالحيض ص ۳۱۸ ج ۲ تعليق الطلاق بالطلاق ٣١٩ ج ٢ تعلىق الطلاق بالكسلام ص ۳۱۹ ج ۲ تعليق الطلاق بالمسيئة ص ۳۱۹ ج ۲

التسعير في الأموال ص١٩٣ التعليم ص ٩٩ ج ١ التغبير ص ٢٠٠ ج ١ التسول ص ٥ ج١١٥،١ التفريق بن العبادات الإسلامية والعبادات التشبه بالآدميين الذين البدعية ص ١٦ ج ١ جنسهم ناقص والتشبه التغريق بين لفظ الدين بالبهائم ٠٠ ص٢٥٧،٢٥٦ والإيمان ص ١٣٦ ج ١ التشبيب ص ٣١٢ جـ ١ التفسير ص ٢٣٥ ج. ١ التشبيه ص ٦٧ ج ١ التفسير (فن) ص ٢٥٢\_ التشكيك ص ١٠٢ ج ١ ١ - ٢٦٦ التفسير بالرأى المجرد التصرف في المبيع قبــل ص ۲٤٠ ، ۲٤٥ ج. ١ القبض وما يحصل به التفسير والتسأويسل القبض ص ١٩٩ ج ٢ ص ۲۳۵ ، ۲۳۱ ج ۱ التصبوف (فين) التفسير والترجة ص٥٣٥ ص ۱۷٦ ـ ۲۱۳ ج ۱ ج ۱ التصوف ص ۱۸۲ جـ ۱ التفسيق ص ١٣٩،١٣٨ التصوير ص ١٤ جـ ١ ج ۱ التضاد ص ۲٤٢ ج ١ التفضيل بن الملائكة التعارض ص ٣٧٣ ج ١ والناس ص ٥٣ ج ١ التعبيد في الأسماء لغرالله التقدير ص ١٤٣ ج ١ ص ۱۸ ج ۱ التقليد ص ٢٧ ج ٢ التعدد ص ۱۱۳ ج ۱ التكبير في أوائل السور التعري ص ١٩٥ ، ١٩٧ وأواخرها ص٢٤٦ جـ ١ ج ۱ التكسب ص ٢٠٥ ج ١ التغزل ص ۱۹۷ ج ۱ التكفير ص ١٣٨ ، ١٣٩ التعزير ص ٣٧٠ ج ٢ التعشير ص ٢٤٦ ج. ١ ج ۱ التكليف وشروطه من ٦ التعليق نوعان ص ٣١٥ ج ۲ ج ۲

توحيد العبادة ص٣ ج١ التأويل ص ١٠٩،١٠٨، 1 - 140,777,779 التأويسل في الحلسف ص ۲۲۱ چ ۲ التبرك ص ١٣،١٢ ج ١ التجلي ص ٩٤ ج ١ التحاكم إلى الشريعية ص ٤١٢ ، ٤١٢ ج ٢ التحسين والتقبيح ص ٥ ج ۲ التحريف ص ١٠٤ جـ ١ التحزب ص ۱۷۰ ج ۲ التحيز ص ١١٤،٨٨ ج١ التخبر بالثمن ص ١٩٨ ج ۲ التخليم في النمار ص ۱۳۹ ج ۱ التخميس ص ٢٤٥ ج ١ التداوي ص۹۲ج۲ (x) الترادف في اللغة ص٢٤١ الترادف في ألفاظ القرآن ص ۲٤۲ حد ۱ التردد ص ٩٩ ج ١ التركيب ص ١١٣ ج ١ التسعير في الأعمال ص١٩٤ ج ۲

( \*) ويأتي في الطب

التكليم ص ٧٦\_٨٠ ج١ التلاوة ص ۲۲۸ جـ ١ التمائم ص ١٣ ج ١ التمذهب ص ۲۷ ج ۲ التنازع في التفسير التنجيم ص ١٣ ج ١ ، التنفيل ص ١٦٩ ج ٢ التواتر ص ٢٤٦ ج ١ التوبة ص ۱۸۷ ، ۱۸۸ التوحيد نوعان ص٣ ج١ التوسل ص١٧،١٤ ج١ التوكل ص ١٨٣،٢٠٦،٤ التولى والهجر ص ١٦٠ التيمم ص ٢١ ج ٢ ( حرف الجيم ) جامع الأيمان ٤٠٧ ج ٢ جبایات لا تجوز (×) جعود الصانع ص٣١ج جزاء الصيد ١٢٥ ج.٢ جمع أهل التعطيل بسين التعطيه والتمثيهل والتناقض ص ١١٥ جـ ١ (\*) انظر ص۳۳۷ج۳۰ |

ص ۲٤٠ ج ١

T - 797

ج ۱

ج ۱

ج ۲

جمع أهل التمثيل بين التمثيل والتعطيل ص١٢٥ ج ۱ ج ۱ جمع القرآن ص ٢٤٥ جـ١ جمع القراءات ص٢٤٦ ج١ الجاه ص ١٦،١٤ ج ١ الجائز ص ٤ جـ ٢ الجــدلي (قيـاس) ج ۱ ص ۱٦٦ ج ١ الجد والإخبوة ص ٢٧٢ ج ۲ الجسم ص ۱۱۳ ج ۱ الجعالة ص ٢٤٨ ج ٢ الجمع بين الصلاتين حديث المعراج ص ٢٩٧ ص ۸۶ ج ۲ ج ۱ الجن ص ۲۸۲ ج ۱ الجنايات ص ٣٤٥ ج٢ الجنائز ص ۹۲ ج ۲ ص ١٦٦ ج ٢ الجنب ص ٩٩ ج ١ الجنة ص ٤٨،٢٥٦ ج١ الجنة التي أهبط منها آدم ص ٤٨ ج ١ الجهاد ص ۱٦١ ــ ١٨٥ الجهل ص ۱۹۲ ج ۱ الجهة ص ١١٤،٨٨ جـ١ الجوار ص ۲۱۱ ج ۲ ج ۱ الجوع ص١٩٧،١٩٥ ج١ الجوهر ص ۱۱۳ ، ۱۱۶

## (حرف الحاء)

حجج الاتحادية ص ٣٦ حج المساهد ص ۹ ، ۱۰

حجرة النبي ص ١٢ ج١ حد علم المنطق ص ١٦٠

حد الزنا ص ٣٦٠ ج ٢ حد قطاع الطريسق ص ۳۷۶ ج ۲ حد القذف ص ٣٦٣ ج٢ حد المسكو ص ٣٦٤ ج٢

حدیث ( فــن ) (×) ص ۲۸۰ ـ ۲۲۸ ج ۱ الحرب من يقدم في ولايته

حروف القرآن غير مخلوقة ص ۲۲۶ ج ۱ حروف المعجم هل هـــــــى قديمة ص ٢٢٤ ج ١

حروف القرآن ومعانيــه ص ۲۲۰ جا حساب الخلائق ص ٤٧

حسن غريب ص ٣٧٢

(×) مرتب على حرف الهجا

الجوهبر الفرد ص ١١٣

ج ۱

ج ۱

الحزن ص ۱۸۷ ج ۱ الحسية ص ١٥٢ ج ٢ الحسد ص ۱۹۲ ج ۱ الحسن ص ۳۷۲ ج ۱ الحشو ص ٦٧،٦٥ ج١ الحشوية ص ٧٦٦،٦٦ حـ١ الحشيشة ص ٣٦٧ ح٢ الحضانة ص ٣٤٣ ح ٢ الحقائق الثلاث ص ٢٠٧ ج ١ الحقد ص ۱۹۳ ج ۱ الحقيقة ( والمجاز ) ص ۱۳ ج ۲ الحقيقة البدعية ص ۲۰۳ ج ۱ الحقيقة القدرية ص ٢٠٦ **ب** الحقيقية الكونية ص٢٠٦ ج ۱ حكم المرتد ص ٣٨٧ جـ٧ الحكم المحمودة في أقوال الرب وأفعاله ص ١٤٩ ، ١٥٠ ج ١٥٠ الحكمة ص ٨١ ج ١ الحكمة الأولى ص٢٧ جـ١ الحلف بالعتق ص ٣١٦ ج ۲

حضانة المبيز ص ٣٤٤ ا الحركة ص ٩٣ حـ ١ ج ۲ حقيقة مذهب أهل البدع ص ٦٠، ٦١ ج ١ حكم المنطق وتعلمسه ص ۱۵۷ ج ۱ حلق الرأس ص١٩٥ جـ١ حمل الحيات ص١٩٥ جـ١ حمل الميت ودفنه ص ٩٤ ج ۲ حيساة القلوب وصحتها ونموها ولذتها ص ١٩١ ج ۱ الحجاب (للمسرأة) ص ۳۱۸ ج ۱ الحجب ص ۲۷۳ ج ۲، ۸۹ ج ۱ الحجر ص ۲۱۳ ج ۲ الحد ص ۱۶۱٬۱۰۰ جا، ۱٦٢ ج ١ الحدود لغيبة وشيرعا ص ۱٦٤ ج ١ الحدود الشرعبة ص ٣٥٧ ج ۲ الحديث النبوى ص ٣٧٠ **ب** ١ الحديث الواحد ص ٣٧٠ الحرف ( صوت العبد ) الحلف بالطلاق ص ٥ ٣١ ص ۲۲۹ ج ۱ ج ۲

الحلف بالمخلوقات ص١٣ الحلف بالنبي ص١٣ ج١ الحلولية والاتحاديية ( فن ) ص ٣٢ \_ ٣٩ ، 1 - 774 الحمارية ص ١٧٤ ج ٢ الحمام ص ٤٠ ج ٢ الحمد ص ١٨٥ ج ١ الحوادث ص ١١٤ جـ ١ الحوالة ص ٢١١ جـ ٢ الحوض ص ٤٧ جـ ١ الحي ص ٢٦٦ جـ ١ الحيرة ص ١٨٩ جـ ١ الحيض ص ٤٥ ج ٢ (حرف الخاء) خاتم الأنبياء ص٢١٠جـ ١

خاتم الأولياء ص ٣٣ ، ١٠٢ ، ٢١١ ج ١ خبر الواحد ص ۲۶۲ ، ۲۷۱ ، ۱۱۲ ج ۱ خطبة المؤلف ص ٣ جـ ١ خلاف الخوارج ص١١ج٢ خلافة النبوة ص٣٧٧ج٢ خلو العرش منه ص ۹۲ ج ۱ الخارجين عن الطريقــة

الشرعيسة أو بعضها

ص ۲۰۸ جد ۱

الخالق ص ۲۱ ج ۱ الخروج عمن الطريقسة الشرعية اعتمادا عسلي الحقيقة البدعية أو الحقيقة الكونية ص ٢٠٦ ج ١ الخشوع ص ٤ ج ١ الخشية ص ٤ ج ١ الخطأ شبه العمد ص٧٤٧ ج ۲ الخطأ المحض ص ٣٤٧ الخطابي ص ١٦٦ ج ١ الخلاف بين السلف في التفسير ص ٢٤٠ ج ١ الخلاف رحمة ص٢٤ ج٢ الخلافة والملك ص ٣٧٦ الخلطة (المخالطة) ص ۱۹۵ ج ۱ الخلع ص ٣٠٢ ج ٢ الخليق (صيفة) ص ۸۴ جد ۱ الخلوات البدعية ص١٩٤ ۱ -الخلوة في بعض الأماكن ص ۱۹۵ ، ۱۹۷ ج ۱ الخلة ص ٨١ ج ١ الخليفة ص ٢٥٦ ج ١ الخمر ص ١٣،٣٦٤ ج٢ الخمس ومصرفه ص١٧٧ ح ٢ الخوارق ص ۲۱۲ ، ۲۱۳ ج ١ الخوف ٥ ، ١٨٧ جـ ١ الخيار ص ١٩٦ ج ١

( حرف الدال )

دخول مكة ص١٢٥ ج٢ دعاء غير الله ص ٧ ج ١ دلالة الأيمان على الأعمال ١٣٢ ج ١

الدفــوف المصلصلــة ص ۲۹۸ ج ۲ الدم ص ۲۹۸ ج ۲

الدواوين ص ۱۸۲ ج ۲ الدهر ص ۳۳ ج ۱ الديات ص ۳۰۳ ج ۲ الدين ص ۳ ، ۱۳۲ ج۱

( حرف الذال ) ذكر الله ص ۱۹۷ ج ۱

ذم المنطق وأهلك من ١٥٧ ج ١ الذات ص ٢١ ج ١ الذبح ص ٤ ج ١ الذبح لغير الله ص ٩ ج٠ الذكاة ص ٤٠٠ ج ٢ الدكاة ص ٤٠٠ ج ٢ الدكار بعد الصلاة

الذنوب ص ۱۹۲ ج ۱ الذوق ص ۲۰۷ ، ۱۸۹ ج ۱ ، ۱۲ ج ۲ ( حرف الراء )

ربا النسيئة ص٢٠٣ ج٢ ربا الفضل ص ٢٠١ ج٢ رفع الملام عن الأئمة الأعلام ( موضوع ) ص ٣٣ ج٢ الرمي ص ١٦١ ج ٢ روح الآدمي ص ١٣٩ ج١ روح القدس ص ١٣٩ ج١ رواية الأحاديث الضعيفة ص ٣٧٣ ج ١

ج ١ الرب ص ٢١ ج ١ الربا ص ٢٠١ ج ٢، ٢٦٧ ج ١ الرباط في سسبيل الله ص ١٦٥ ج ٢ الرجا ص ٥، ١٨٧ ج، الرجعة ص ٣٢٣ ج ٢

رؤية الكفار ربهم ص ٩٨

الردة ص ٣٨٤ ج ٢ الرد على أهـــل الحلول والاتحاد (فن) ص ٣٣ــ ٣٩ ج ١ الرد على المعطلة وفروعهم

الرحمة ص ٨٢ ج ١

والحكم عليهم ص١٢٣ج١ الرسول أحكم الأسماء والصفات ص ٧٢-١٠٣

ص ٦٣ ج ٢

زكاة البقر ص ٩٩ ج ٢ زكاة الحبوب والتمار ص ۱۰۰ ج ۲ زكاة العروض ص ١٠٢ ج ۲ زكاة الغنم ص ٩٩ ج ٢ زكاة القلب ص١٩١ ج١ زكاة النقدين ص ١٠١ ج ۲ زمارة ص ۲۹۸ ج ۲ زيــارة قبر النبــى ص ١٣٥ - ١٤٢ ج ٢ زيارة القبور ص١١٤،٩٦ زيارة قبر الخليل أو غره ص ۱٤٣ ج ٢ زيارة المساجد والآثسار التي بمكة ص ١٤٩ ج٢ الزكاة ص ٩٨ ج ٢ الزمارة ص ۲۹۸ ج ۲ الزنديق ص ٣٩٢ ج ٢ الزهد ص۲۰۶،۲۰۲ ج۱ الزهد المشروع ص ٢٠٢ ج ۱ الزيادة والنقص ص ٣٧٣ ج ۱ الزيارة ص ١٣٤ ــ ١٥٠ ج ۲ الزيارة البدعية ص ١٧ ج ۱ الزيارة الشرعية ص ١٧ (\*) ويأتى علم الرؤيا 📗 ج ۱

( حرف السين ) سبب الأحوال الإيمانية ص ۲۱۳ ج ۱ سبحات وجهه ص ۸۳ ، ۸۹ ج ۱ سجود التلاوة ص٧٧ ج٢ سجود السهو ص٦٦ ج٢ سد النبي كل طريسق يفضي بأمته إلى الشعرك ص ۱۱ ، ۱۳ ج ۱ سماع آيات الله ص ١٩٩ ج ١ سماع الغناء ص٢٩٧ج٢ سنن الوضوء ص ٣٤ج٢ سؤال الناس ص ٥ ج١ سورة الفاتحة ص ٢٥٢ ج ۱ سـورة البقرة ص ٢٥٢ ج ۱ سورة آل عمران ص٢٦٨ ج ۱ سورة النساء ص ۲۷۲ ج ١ سمورة المائدة ص ٢٧٦ سسورة الأنعام ص ٢٨٠ ج ١ سورة الأعراف ص ٢٨٣

الرسل العبيد - الله -والرسيل الملوك ص ٣٧٧ الرضا ص ۸۲ ج ١ الرضا بالمسائب ص١٨٤ ج ۱ الرضاع ص ٣٣٥ ج ٢ الرطل ص ٣٢ ج ٢ الرغب والرهب ص ١٨٧ ج ١ الرقى ص ٩٢ ج ٢ ، 1 - 18 الركوع لغير الله ص ١٨ ج ۱ الرماية ص ٢٣٧ ، ٢٣٨ ج ۲ ، ۱۳۱،۱۳۱ چ ۲ الرهن ص ۲۰۹ ج ۲ الروح ص ۲۹۸ ، ۳۱۱ ، ۲۹۰ ، ۶۵ ج ۱ ، ۹۲ ، Y - 9V الرؤيا ص٢٠٦ ج١ (×)، 1 - 177 الرؤيا المحضة ص١٢ج٢ الرؤية ص ٩٧ ج ١ الرياء ص ١٩٥،١٣،١٩٣ ( حرف الزاي ) زكاة بهيسة الأنعسام ص ۹۹ ج ۲

سورة الأنفال ص ٢٨٦ | سورة الفرقان ص ٣١٠ | سورة الجاثية ص ٣٢٨ سورة الأحقاف ص ٣٢٨ ج ۱ سورة محمد ص٣٢٩ حِ١ سورة الفتح ص٣٢٩ ج١ سورة الحجرات ص٣٢٩ ج ۱ سورة ق ص ٣٣١ ج ١ سورة الذاريات ص ٣٣١ ج ۱ سورة الطور ص٣٣٣ جـ ١ سورة النجم ص٣٣٣حـ١ سورة القمر ص٣٣٤ حـ١ سورة الرحمن ص٣٣٤ جـ١ سورة الواقعة ص ٣٣٥ ج ١ سورة الحديد ص ٣٣٥ ج ۱ سورة المجادلة ص ٣٣٦ ج ۱ سورة الحشر ص٣٣٦ جـ ١ سورة المتحنة ص ٣٣٧ ج ۱ سورة العنف ص ٣٣٨ ج ١ سورة الجمعة ص٣٣٨ج١ سورة المنافقون ص ٣٣٨ ج ۱ سورة التغابن ص ٣٣٩ ج ۱

سورة الشعراء ص ٣١٠ سورة النمل ص٢١٢ ج١ سورة القصص ص ٣١٢ ج ۱ سورة العنكبوت ص٣١٣ ج ۱ سورة الروم ص٣١٤جـ١ سورة لقمان ص ٣١٥ ج ١ سورة السجدة ص ٣١٥ ج ۱ سورة الأحزاب ص ٣١٥ ج ۱ سورة سبأ ص ٣١٨ ج١ سورة فاطر ص٣١٩ ج١ ســورة يس ص ٣١٩ سورة الصافات ص ٣٢٠ سورة (ص)ص٣٢١ج١ سورة الزمر ص٣٢٢جـ١ سورة غافر ص ٣٢٣ج١ سورة فصلت ص ٣٢٤ ج ۱ سورة الشورى ص ٣٢٦ ج ۱ سورة الزحرف ص ٣٢٧ ج ۱ سورة الدخان ص ٣٢٨

ج ۱ سيورة براءة ص ٢٨٧ ج ۱ سـورة يونس ص ٢٨٩ ج ۱ سورة هود ص ۲۹۰ جـ ۱ سورة يوسف ص ٢٩٢ ج ۱ سورة الرعـــد ص ٢٩٤ ج ۱ سورة إبراهيم ص ٢٩٤ ج ۱ سورة الحجر ص ٢٩٥ ج ۱ سورة النحل ص ٢٩٥ ج ۱ سورة الإسراء ص ٢٩٧ ج ۱ سورة الكهف ص ٢٩٩ ج ۱ سورة مريم ص٣٠٠ ج١ سورة طه ص ٣٠٠ ج ١ سورة الأنبياء ص ٣٠١ ج ۱ سورة الحج ص٣٠٣ ج١ سورة المؤمنون ص ٣٠٥ ج ۱ سورة النور ص٣٠٥ جـ١ جـ ١

سبورة العصر ص ٣٥٦ سورة الانشقاق ص٣٤٨ سورة الطلاق ص ٣٣٩ ج ۱ سورة الهمزة ص ٣٥٧ سورة البروج ص ٣٤٨ سورة التحريم ص ٣٣٩ ج ۱ ج ۱ ج ۱ سورة الفيل ص٧٥٧جـ١ سورة الطارق ص ٣٤٨ سورة الملك ص٣٤٠ج سورة لإيلاف ص ٣٥٧ ج ۱ سورة(نّ)ص ٣٤٠ ج ١ ج ۱ سورة الأعلى ص٣٤٨ج١ سورة الحآقة ص٣٤١ج١ سورة أرأيت ص٧٥٧ ج١ سورة الغاشية ص ٣٥٠ سورة المعارج ص ٢٤١جـ١ سورة الكوثر ص ٧٥٧ ج ١ سورة نوح ص ٣٤٢جـ١ ج ۱ سورة الفجر ص٥٩١ج سورة الكافرون ص ٣٥٨ سورة الجن ص ٣٤٢ جـ ١ سورة البلد ص١٥١ج١ ج ۱ سورة المزمسل ص ٣٤٣ سورة الشمس ٢٥١ج١ سورة النصر ص٣٦٠جـ١ ج ۱ سورة الليل ص٢٥٢جـ١ سورة تبت ص ٣٦٠ج١ سورة المدثر ص٣٤٣ جـ١ سورة الضحي ص ٣٥٢ سورة الاخلاص ص ٣٦٠ سورة القيامة ص ٣٤٣ ج ۱ ج ۱ ج ۱ سورة الانشراح ص ٣٥٣ سورة الفلق ص٣٦٦ج١ سورة الدهـر ص ٣٤٤ ج ۱ سورة الناس ص٣٦٦ج ج ۱ سورة التن ص٥٣٥٣ج١ سورة المرسلات ص ٣٤٤ السباق بالأقدام ص٢٣٦ سورة العلق ص٣٥٣ج١ ج ۲ ج ۱ سورة القدر ص٥٥٥جـ١ السبحات ص ۸۹ ، ۸۳ سورة النباص ٣٤٥ جـ١ سورة البينة ص ٣٥٥ ج ۱ سورة النازعات ص ٣٤٥ ج ۱ السبق ص ٢٣٦ ج ٢ ج ۱ سورة الزلزلة ص ٣٥٦ الساق ص ٩٩ ج ١ سورة عبس ص٢٤٦ج١ السجود لغير الله ص ١٨ سورة التكوير ص ٣٤٦ سورة العاديات ص ٣٥٦ ج ۱ ج ۱ السحر ص۱۳ ج۱،۲۹۲، سورة الانفطار ص ٧٤٧ سورة القارعة ص ٣٥٦ ۲ - ۲۹۸ ج ۱ السخرية ص ٨٢ ج ١ سورة المطففين ص ٣٤٧ سورة التكاثر ص ٣٥٦ السخط ص ۸۲ ج ۱ ج ۱ ج ۱

السعداء أربيع مراتب | السموات ص٢٩١،٢٩٠ | شبهة الأعراض ص ١١٤ ج ۱ شبهة التركيب ص ١١٣ شبهة التعدد ص ١١٣ ج ١ شبهة الحوادث ص ١١٤ ج ۱ شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي ص ١٣٨ ج٢ شد الرحال إلى مسجد الرسول ص ١٣٥ ج ٢ شرع من قبلنا ص ١٢ ج ۲ شرعية ( الحقيقة ) ص١٣ ج ۲ شرط أبى داود ص ٣٧٢ ص ۳۷۲ ج ۱ شرط أبى دواد في سننه ج ۱ شرط أحمد ص٣٧٢ ج١ شرط أحمد في مسنده ص ۳۷۷ ج ۱ شمرط البخاري ومسلم ص ۲۷۲ چ ۱ شرك الطاعة ص١٤ ج١ شركة الأبدان ص ٢٢١ ج ۲ شركة الأملاك ص ٣١٩ ج ۲ شركة العقود ص ٢١٩ ج ۲

١ - ٢٨٣ ، ٨٩ السمموات والأرض ص ۱٤٤ ج ۱ السمع ص ٧٦ ج ١ السمعة ص ١٩٥ ، ١٩٣ السنن الرواتب ص ٧١ السنة ص٢٣٣، ٢٠ ج١، ٨ ج ٢ السنة الشمسية ص٢٨٩ ج ١ السنة القمرية ص ٢٨٩ السهر ص ١٩٥ ج ١ السهو ص ٣٧٣ ج ١ السواك ص ٣٤ ج ٢ السؤال بالجاه ص ١٤، ١٦ ج ١٦ السياحة ص ١٩٤ ج ١ السياسة ص ٢٨١ ج ١، \_ TV7 . 1V+ \_ 17T ٧٨٧ چ ٢ السيمياء ص ١٩٧ ج ٢ ( حرف الشين ) شبه نفاة الكلام ص ٧٩ ج ۱ شبهة التشبيه ص ١١١ ج ۱ شبهة التجسيم ص ١١١

ص ۲۱۰ ج ۱ السعى ص ١٢٨ ج ٢ السفر ۲۶۲ ج ۱۹۹۱ ج ۲ السفر إلى مسجد النبي وزيارة قبره ص ١٣٨ ج ۲ السفر إلى المسجد الأقصى ص ۱٤٢ ج ۲ السكوت ص ٨٠ ج ١ السلاح ص ١٦٢ ج ٢ السلام على الرسول وعلى صاحبيه ص ١٣٥ ج ٢ السلام الذي يرد النبي على صاحبه والذي يبلغه ص ۱۷ ج ۱ السلطانين ص ٢٨٤ جـ١ السلف أعلم وأحكم من الخلف ص ٦٣\_٧٧ ج١ السلم ص ۲۰۷ ج ۲ السلوك ص ١٧٦ ـ ٢١٣ السماع ص ١٩٩ ، ٢٠١ 1 -السماع إذا أقيم على وجه اللهو ص ۲۰۱ ج ۱ السماع المحدث ص ١٩٩ السماع ص ۳۱۲ ، ۲۸۳ ج ۱ (\*) (\*) وانظر علم الفلك | ج ١

الشك ص ١٩٢ ج ١ الشك في الطلاق ص٣٢٣ ج ۲ الشكل ص ٢٤٧ ، ٢٢٥ ، 727 الشمس ص ۲۹،۲۸ جـ ١ الشوري ص ۱٦٨ ج ٢ الشهادة ص ۲۸۳ ج ۲ الشهادة بالجنة ص ٤٩ ج ۱ الشهادة عيل الشهادة ص ٤٢٦ ج ٢ الشيطان ص ٣٠٦ ج ١ ( حرف الصاد ) صحبة المردان ص ١٩٧ ج ١ صحيح حسن غريب ص ۳۷۲ ج ۱ صدق الرسل ص٢٢جـ١ صدقة الفطر ص ١٠٣ ج ۲ صرف الفاضل ص ٢٦٢ ج ۲ صريح الطلاق ص ٢١٢ ج ۲ صفات الله ص ٧٤\_١٠٣ ج ١ صفات الإثبات ص ٧٥ \_ ٩٩ ج ١

صفات النفي ص ٩٩جـ١

الشرك الخفي ص١٣ ج١ الشركفالإلهية ص٥ ج١ الشرك في الأمم ص7 ج١ الشهرك في الربوبية ص ۳۱ ج ۱ الشركة ص ۲۱۸ ج ۲ الشروط في البيع ص١٩٥ ج۲ الشمروط في النكساح ص ۲۸۹ ج ۲ الشطرنج ص ۲۳۸،۲۳۷ ج ۲ الشعر ص ۳۱۱ ، ۳۱۲ ج ۱ ص ۲۹۷ ج۲(×) الشعري ص ١٦٦ ج ١ الشغار ص ۲۹۰ ج ۲ الشفاعة ( في الآخرة ) ص ٤٧ جد ١ الشفاعة الشركية ص ٨ ج ١ الشفاعات المثبتة ص ٩ ج ۱ الشفاعات المنفية ص ٩ ج ١ الشفعة ص ٢٤٥ ج ٢ السكر على المسيبة ص ۱۸۵ جا ۱ (\*) وانظر في العلوم الشىعر

شمركة العنان ص ٢١٩ ج ۲ شركة الوجوه ص ٢٢١ ج ۲ شروط البيع ص ١٨٦ ج ۲ شروط الصلاة ص ٥٠ ج ۲ شروط النكاح ص ٢٨٠ ج ۲ شروط وجوب القصاص ص ٣٤٨ جد ٢ شروط الوقف ص ٢٤٩ ج ۲ شروط الواقف ص ٢٥١ ج ۲ شطحات الشيوخص٢٠٨ ج ۱ شمسص۲۸۶ جا (\*) شمول نصوص الكتاب والسنة ص ۹ ج ۲ الشبابة ص ۲۹۸ ج ۲ الشجاج وكسير العظام ص ۳۵۶ جد ۲ الشع ص ١٩٣ ج ١ الشبيرع والشريعية ص ٤١٢ ج ٢ الشرك ص ۲۸۱ ، ۱۹۲ ج ۱ ( \* ) انظر علم الفلك

الصمت ص ١٩٥ ، ١١٥ ألصابئة ص ٦٥ ، ٧٧ ، ح ١ ۲۹۷ ج ۱ الصوت ص ٢٢٣ ج ١ الصبر ص ١٨٤ ج ١ الصوفي ص ۱۷۷ ج ۱ الصحابة ص ٥٣ ج ١ الصوفية ص ٣٩ ، ٣١٠ الصحابي ص ٢٧٥ ج١ 1-الصحيح ص ٣٧١ ج ١، الصيام ص ١٠٧ ج ٢ ٧ ج ٢ الصيد ص ٤٠٢ ج ٢ ( حرف الضاد ) الصحيح أنواع ص ٣٧٢ ضرب الفلوس ص ٢٠٤ الصحيحين ص٣٧١،٣٧٠ ج ۲ الضحك (صفة) ص٨٢ الصداق ص ٣٩٤ ج ٢ ج ۱ الصدقات ، مصسرفها الضعفاء ص ٣٨٣ ج ١ ص ۱۷۹ ج ۲ الضعيف ص ٣٧٣،٣٧٢ الصرف ص ۲۰۶ ج ۲ ج ۱ الصفات زائدة عملى الضمان ص ۲۱۰ ج ۲ الذات ؟ ص ١١٣ ج ١ الضمان والقيالة ص٢٢٥ الصفات العقلية ص ١١٥ ( حرف الطاء ) الصفات المختلف فيها طاعة الرسيول ص ٤٤ ص ۹۹ ج ۱ طاعية ولاة الأميور الصفات والأفعال الحبرية ومناصحتهم والصبر معهم ص ۱۷۰ ج ۲ ص ۹۵ جد ۱ ج ۱ الصلاة ص ٤٧ ج ٢ الصلاة على الميت ص ٩٣ طب ص ۹۲ ج ۲ (×) طبقات الزهاد ص ۲۰۳ ج ۲ ج ۲ الصلاة في الدار المغصوبة طبقات الصوفية ص١٨١ ص ٦ ج ٢ ج ۱ الصلاة في مسجد النبي ص ۱۳۶ ج ۱ (\*) وانظر فن الطب صيغ الأداء ص٣٧٥ ج١ الصلح ص ٢١١ ج ٢ في العلوم

صفة الحجوالعمرةص١٢٩ ج ۲ صفة الصلاة ص٥٨ ج٢ صلاة أهل الأعذار ص٨٢ ج ۲ صلاة الاستسقاء ص ٩١ ج ۲ صلاة التطوع ص٦٨ ج٢ صلاة الجماعة ص٧٤ ج٢ صلاة الجمعة ص٨٦ ج٢ صلاة الحوف ص ٨٥ ج٢ صلاة الضحى ص٧٧ج٢ صلاة العيدين ص٨٨ج٢ صلاة الكسوف ص ٩٠ ج ۲ صلوات الصوفية ص ۱۹۵ ج ۱ صناعات ص ۱٦٢،۱٦١، . 79 . 109 . 720 179 , 7 - 428,79. ج ۱ صناعة الخمر ص ٣٦٤ ج ۲ صوت الباري ص٨٠ ج١ صوت العبد بالقرآن ص ۲۲۵ ج ۱ صوم التطوع ص ١١٣ ج ۲ صيد الحرم ص١٢٥ ج٢

ج ۱

ج ۱

ج ۱

طبقات أولياء الله ص٠٢١ ا -طريسق الحكم وصفته ٤١٨ ج ٢ طريقة اتباع الأنبياء هي الموصلة إلى الحق دون طرق من خالفهم منن الفلاسسفة والمتكلمن في التنزيه ص ١١٠ جـ١ طريقة أهل السنة ص٢٢ ج ١ طريقة التجهيل ص ١٠٨ طريقة التصوفوالصوفية ص ۱۸۲ ج ۱ طريقة المتفلسفة في إثبات الصانع ص ٢٥، ٢٦ج١ طريقة المتقدمن والمتأخرين في التأليسف في الرأي ص ۲٦ ج ۲ طيلق السنة وطلاق البدعة ص ٣٠٨ ج ٢ الطـــرق الباطلـة في النفى والإثبات ص ١١١ ج ۱ الطلاسم ص ٣٩٨ ج ٢ الطلاق ص ٣٠٦ ج ٢ الطلاق الثلاث ص ٣٠٨

ج ۲

الطلاق في الحيض ص ٣١١ | عقد الذمة ص ١٨٣،١٨٢ ج ۲ الطلاق في الماضي والمستقبل ص ۲۱۶ ج ۲ الطلاق المباح ص ٣٠٨ ج ۲

الطهارة ص ٣٢ ج ٢ الطيرة ص ١٣ ج ١

## ( حرف الظاء )

ظلم الظالم ص١٩٢ ج١ ظل الله ص ۸۲ جـ ۱ (الظاهر) يراد به ص١٦ ج ۲

الظاهر ص ۱۰۷ ج ۱ الظلم ص ١٩٢ ج ١ الظهار ص ٣٢٥ ج ٢

## ( حرف العين )

عبادات ص ۱۹۳ ج ۱ عبادات غير مشمروعة ص ۱۹۶ ج ۱ عرفية ( الحقيقة ) ص١٣ ج ۲

عصماة الموحمدين ص ۱۳۷ ۔ ۱۳۹ ج ۱ عصمة الأنبياء ص ٤٤ ٠ ١ ٠ عظمسة القرآن وإعجازه

عقيدة الأنبياء ص٤٣ج١ عقيدة السلف فيأسماء الله وصفاته إجمالا ص ٤٣ ــ ٧٢ ج ١

عقيدة الشيخ عدى ص ۱۹۲ ج ۱ علل الحديث ص ٣٧٦

علم الكلام ص ١١٧ ج١ علم ما بعد الطبيعة ص۱۵۹،۱۲۷ جا (\*) عموم رسالة محمد ص٤٤

عمومات الكتاب ص ٢٤٢

عوض المثل ص٢٠٠ جـ٢ العارية ص ٢٣٩ ج ٢ العاقلة وما تحمله ص ٢٥٤

العالم ص ٢٥ ، ٣٠ ، ۸۷ ج ۱

العالى والنازل ص ٣٧٥ العام ص ١٦ ج ٢

(\*) وانظر علم الفلك، وعلم الأجيال ، وعليم النفس ، وغير ذلك مـــن العلوم بعد نهاية هذا الفهرس

ص ۲۳۶ ج ۱

العهود ص ٣٠٥ ج ١ العفو عين القصاص ص ۳۵۱ ج ۲ العول ص ۲۷۶ ج ۲ العقل ص ۱۷۱ ج ۱ العيب ص ١٩٨ ج ٢ العقل دل على الصغات العينين (صفة ) ص ٨٣ ج ۱ ص ۱۱۵ ج ۱ العيسوب في النكساح العقل لا يخالف النقل ص ۲۹۲ ج ۲ ص ۱۱٦ ج ۱ العقويات الشرعية ( درف الغن ) ومقاديرها ص ١٥٧ ج٢ غالبة القدرية ص ١٤٤ العقيدة المنسوبة إلى الشيخ عدى ص ١٩٦ غريب الحديث ص ٣٧٨ ١ > ج ۱ العلم ص ۱۷۱ ج ۱ غسل الميت ص ٩٣ ج ٢ العلم (صفة ) ص ٧٥ غلاة المثبتة ص ٢٢٣ حـ١ الغريب ص ٣٧١ ج ١ ج ١ الغسل ص ٣٩ ج ٢ العلم الأعلى ص ٢٧ جـ ١ الغصب ص ٢٣٩ ج ٢ العلم الإلهي ص ٢٧، ٢١ ج ١ الغضب ص ۸۲ ج ۱ العلم الضروري ص٣ ج٢ الغل ص ١٩٣ ج ١ العلم الكسبي ص ٣ جـ٢ الغلط في الورع ص ٢٠٤ العلو ص ٨٤ ــ ٨٥ جـ١ ج ۱ الغلط في الحديث ص٧٧٣ العلة ص ۷ ، ۲۱ ج ۲ ج ۱ العلة الأولى ص ٢٧ جـ١ الغلط على الأغمة ص ٢٢٩ العمد المحض ص ٣٤٦ ج ۱ ج ۲ الغلط في الاستدلال العمرة ص ١٥٠ ج ٢ بالنصوص ص ١٠٨ ج١ العمل (صفة) ص ٩٩ الغلط في الأمر بالمعروف ج ۱ والنهي عن المنكر ص٥٥١ العموم ص ١٨ ج٢٤٢،٢٤

ج ۲

العبادات ص ١٩٣ ج ١ العبادات الكاملة والناقصة ص ۱۷ ج ۲ العبادة ص ٣ ج ١ العتق ص ٢٧٦ ج ٢ العجب ص ۸۲ ، ۱۹۳ 1 -العجل ص ٢٨٥ ج ١ العلم ص ۱۷۱ جـ ۱ وانظر ص٥٩٥٩، ٣٦٤ العدل ص ٣٢٩ ج ٢ العرافة ص ٣٩٨ ج ٢ العوش ص ۲۹۳ ، ۲۶۲، . Ao . 188 . TA1. AV ١ - ٢٨٤ العرض ص ٣٧٥ جـ ١ العزل ص ٣٠٠ ج ٢ العزلة ص ١٩٥ ج ١ العزم ص ٩٩ جد ١ العزة ص ۸۲ جـ ١ العشرة ص ٢٩٩ ، ١٦٩ ج ۲ العشق ص ۸۲ ، ۱۹۲ **ا** ج العصبات ص ٢٧٤ ج ٢ العصمة ص ٣٠١ ج ١ العطية ص ٢٦٤ ج ٢ العظمة (صفة) ص ٨٣ ج ۱ العفو ص ۸۲ جـ ۱

ج ۱

الفييء وأموال بيت المال ومصمرفهما ص ۱۷۹ ، 7 - 11. ( حرف القاف ) قتسال الجمل وصفس ص ۳۸۳ ج ۲ قتسال الخوارج والرافضة ونحوهم ص ۱۷۶ ج ۲ قتال الكفار ص١٦٤ ج٢ قتسال ما نعى الزكاة ص ۱۷٦ ج ۲ قتال أهل البغي ص ٣٨٤ ج ۲ قدر السفر ص ۸۲ ج ۲ قدم العالم أو شيء منه ص ۲۸ ، ۳۱ ج ۱ قسمة التركات ص ٢٧٤ ج ۲ قسمة الغنيمة ص ١٧٧ ج ۲ قصير المسافر الصلاة ص ۸۲ ج ۲ قصة الإفك ص٣٠٧ ج١ قصة موسى ص ۲۹۲ ، ۲۸٤ ج ۱ قطعى الدلالة ص ٣٧١ قمر ص ۲۸۶ ج۱ (×) قياس الدلالة ص٢١ ج٢ قياس الشبه ص٢١ ج٢ قياس العلة ص ٢١ ج٢ (X) (\*) وانظر علم الغلك

الغلط في الزهد ص ٢٠٢ الفسرق بسين السماع والاستماع ص٢٠١ جـ١ الغلو في الإثبات ص ١١٩ الفرق بين شرعي العبادات وبدعيها ص ١٩٣ ج ١ الغلو في قبور الصلحاء الفرق بين المنهاج النبوي ص ۱۱، ۱۳، ۱۳، ۲۰۱ جا والمنهاج الصابئي وما تفرع الغناء ص ١٩٠ جـ ١ ، عنه من المنهاج الكلامي ۲۹۷ ج ۲ ص ۲۳ ج ۱ الغنائسم ومن يقسمهما الفرق في القرآن ص٢١٩ ص ۱۷۸ ج ۲ الغوث ص ۲۱۱ جـ ۱ الفرقة ص ٦٠ ج ١ الغيرة ص ٨٢ ج ١ الفرقة باختلاف الدين ( حرف الفاء ) ص ۳۳۱ج ۲ فروض الكفايات ص١٦١ الفروسية ص ١٦٢،١٦١ الفروق التي يتبين بها فروض الوضوء وصفته كسون الحسنة من الله ص ۳۵ ح ۲ والسيئة مسهن النفس فضل كتابسة الحديث ص ۱۵۰ ج ۱ ص ۳۷۸ ج ۱ فضل الصحابة ص ٤٩ الفتوة ص ١٩٦ جـ ١ ج ۱ الفجور ص ۱۹۳ ج ۱ الفطرة ص ۲۲ ج ۱ الفحوي والإشارة ص ٢٠ الفقير في اصطلاحهم ص ۱۷۷ ج ۱ الفدية ص ١٢٤ ج ٢ الفقه ( تعریف ) ص ۳۲ الفراسة وأسباب قوتها 7 -ص ۲٤۸ ج ۲ الفقه ( الفن ) ص ٣١ \_ الفرائض ص ۲۷۲ ج ۲ ۲ - ۲۲۰ الفقير في اصطلاح الصوفية الفرح ص ۸۲ ج ۱ ص ۱۷۸ ج ۱ الفرق بين أهل الوحدة الفلسفة الأولى ص٢٧ جـ ١ وبين أهل العلم والإيمان الفسلك ص ۲۸ ، ۳۰ ص ۳۸ ج ۱ الفرق بين أولياء الله ج ۱ واولياء الشيطان ص٢٠٩ الفوات والإحصار ص١٥١ ا ج ۲

ج ۱

ج ۱

ج ۲

ج ۲

1 -

قيام الدين بالكتاب | القرآن كلام الله حقيقة | القلب ص ١٩١ ، ١٩٢ ( الفن ) ص ۲۱۷ ـ ۲۳۰ 1 -القراءات ص ٢٤٦ ج ١ القراءة خلف الإمام ص٧٦ ج ۲ القراءة الخارجــة عـن المسحف العثمانسي ص ۲٤۷ ج ۲۰۷،۱ ج۲ القراءة الملحنة ص ٢٠١ ج ۱ القرب ص ٨٩ ، ٩١ جـ ١ القرض ص ۲۰۸ ج ۲ القسامة ص ٣٥٥ ج ٢ القسم ص ٣٠١ ج ٢ القسمة ص ٤٢٠ ج ٢ القصائد الملحنة ص١٩٩، ۱۰۱ جد القصاص ص ٣٤٨ ج٢، ١ - ٢٦٢ ، ٢٦١ القصر سنة ص ٨٣ ج٢ القصيص ص ٢٣٨ ، ٢٩٢ ج ۱ القضاء بعد الوقت ص ٧ ج ۲ القضاء ٤١٢ ج ٢ القضاة ص ٢٨ ج ٢ القطب ٢١١.ج ١ ج ۱ القطع في السرقة ص٧٧٣ (x) وانظر علمالفلك ا ج ۲

و الحديد ص ١٦٣ ج ٢ قیام رمضان ص۷۱ ج ۲ قيام الليل ص ٧٢ ج ٢ القاضي (جنس) ص٥١٥ ح ٢ القبر وعسذابه ونعيمه ص ٤٥ ج ١ القبور المكذوبة ص ١٤٦ ح ٢ القتال ص ٦٢،١٦١ ج٢ القدر ص ۱۲ ج ۲ القدر ( فن ) ص ١٤٣ ــ ١٥٣ ج ١ القدر شرعا ص ١٤٣ ، ١ ج ١٤٤ القدرة (صفة) ص ٧٥ 1 -القدرة على الفعل ص١٤٩ ج ١ القدر والتقدير لغية ص ۱٤٣ ج ١ القدرية أربعة أصناف ص ۱٤٥ ج ١ القدمين ص ٨٣ ج ١ القديم ص ٢٩٣ ج ١ القرآن ( تعريفه ) ص ٢٣٣ ج ۱ القرآن أحسن القصص ص ۲۹۲ ج ۱ القرآن كلام الله حقيقة ص ۲۱۹ ، ۲۲۵ جد ۱

ج ۱ القلم ص ١٤٤ ج ١ القلوب ص ۱۹۱ ، ۱۹۲ ج ۱ القمار ص ۸۹ ، ۹۰ ح القمر ص ۲۸ ج۱ (X) القياس ص ٢٠ ج ٢ ، ١٦٤ ج ١ القياس الفاسد ص ٢١ ج ۲ القبام للقسادم ص ١٨ ج ۱ القيامة الصغرى ص ٤٥ ج ۱ القيامية الكبرى ص ٤٧ ج ١ ( حرف الكاف ) كتاب القاضي إلى القاضي ص ٤٢٠ ج ٢ كتاب الله ( دليل ) ص٧ ج ۲ كتابة الحديث ( فضلها ) ص ۳۷٦ ج ١ كتابة القرآن في اللوح المحفوظ ص ٢١٨ ج ١ كتب التصوف ص ١٨١

لبس الصوف ص ١٩٥ لبس الإزار والسسرداء ص ٩٥ جد ١ لحوق النسب ص ٣٢٧ لغز ص ۲۷۵ ج ۲ لغوية ( الحقيقة ) ص١٣ لفظ زيارة قبر النبي ص ۱۳۸ ج ۲ للمنحرفين عــن منهج السلف في كلام الرسول ثلاث طرق ص١٠٣ جـ١ لوازم مسلك أهل التأويل ص ۱۰۱ ج ۱ اللحن ص ٢٤٥ ، ٢٤٧ ج ۱ اللعان ص ٣٢٦ ج ٢ اللعب بالشطرنج ص٢٣٧ ١٣٨ ج ٢ اللعب بالحمام ص ٢٣٦ اللعب بالنرد ص ٢٣٧ اللعب في الأعياد ص٢٣٦ اللعن ص ۸۲،۱۳۸ جـ۱

كتابة القرآن ( فضلها ) | لباس الفتـــوة ص ١٩٦ ص ۳۷۸ ج ۱ كتب التفسير ص ٢٤٤، ۲٤٥ چه ۱ كتب الحديث ص ٣٧٠، ٣٧٦ ج ١ کتب الروم ص۲۱۶ جـ۱ کتب الکلام ص۱۱۸ جـ۱ كتب المعتزلة ص ١٣ (X) ج ۲ كتب المنطق ص١٥٧ ج١ كرامات الأولياء ص ٥٩ ج ۱ كشف الرؤوس ص ١٩٥ ج ١ الكتابة ( فقه ) ص ۲۷۷ ج ۲ کنائس ص ۱۸۶ ج ۲ كشف الرؤوس لغر الله ص ۱۸ ج ۱ كفارة القتل ص٣٥٥ ج٢ ( حرف اللام ) لازم المذهب ص ٢٥ ج٢ لباس الخرقة ص ١٩٦ ج ۱ لباس الصوف ص ١٩٥ ج ۱ (x) وانظر الكتب في المؤلفات

ا اللغات ص ١٣ جـ ٢ اللفظ بالقرآن ص ٢٢٧ ، ۲۲۸ ج ۱ اللقاء ص ٩٨ ج ١ اللقيط ص ٢٤٨ ج ٢ اللقطة ص ٢٤٨ ج ٢ اللهبو الحق ، واللهبو الباطل ص ٢٠٠ ج ١، ۲۳۷ چ ۲

### ( حرف الميم )

ما بين الحمد والشكر من العموم والخصوص ص ۱۸۵ ج ۱ ما شاء الله وشئت ص١٣ ج ۱ ما عليه أهل العلم والإيمان ممسا يشبه الحلسول والاتحاد ص ٣٩ ج ١ ما يختلف به عدد الطلاق

ص ۳۱۶ ج ۲

ما يشبه الحلول والاتحاد

في معين ص ٣٩ ج ١

ما يشبه الحلول والاتحاد المطلق وهوحق أو مشوب بباطل ص ٣٩ ج ١ ما يضطر إليب عموم الناس ص ۲٤٢ ج ١ ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ص ١١١ ج ٢ مراتب إنكار المنكر ص ۱۵۶ ج ۲ مراد المشايخ ص ۲۰۷ ج ۱ مسائل الأصول ص ١٢٤ **ب** مسائل الفروع ص ١٣٤ ج ١ مسالك الناس في الأدلة السمعية ص ١٠٣ ج ٤ مسالك الناس في الأدلة العقلية ص ١١٠ ج ١ مستند الاختـــلاف في التفسير ص ٢٤٢ ج ١ مسجد النبى ( المجاورة فيه ) ص ١٤٥ ج ٢ مسمى القياس ص ١٧٠ ج ۱ مشاهد ص ۱٤۸ ج۲ ( × ) مشبهد الحسين ص ١٠ ج ۱ مشهد النجـف ص ١٠ ج ١ ، ١٤٦ ج ١ مصحف عثمان ص ۲٤٦ ج ۱ مصطلح أهسل الحديث (فن) ص۳۷۰–۳۷۷جا (x) وانظر الأماكن

مخاريسق الرفاعيسة وأشباههم ص ۲۱۱ جا مذاهب الأغة ص٢٥ ج٢ مذهب أهممها السنة مذهب أهل المدينة ٢٦ج٢ مذهب الحرنانيين ص٣٠ ج ١ مذهب سفيان ص٢٦ ج٢ مذهب السلف تسسرك التأويل ص ١٠٦ ج ١ مذهب السلف في أسماء الله وصفاته إجمالا ص ٤٣ ـ ٧٢ ج ١ مذهب السلف في أسماء الله وصفاته تفصيلا ص ۷۲ ــ ۱۳۰ ج ۱ مذهب السلف وأهيل السنة أن القرآن كلام الله ص ۲۱۳ ، ۲۱۷ ج ۱ مذهب الكرامية ص ٢١٩ ج ۱ مذهب الفلاسفة في إثبات الصانع ص ٢٨،٢٦ ج١ مذهب مالك ص ٢٦ ج٢ مذهب المثلة وبطلانه ص ۱۲۵ ج ۱ مراتب الخلفاء الأربعــة في الفضل ص ٥٠ ، ١٥

ما يفيد العلم ص ٣٧١ ما يكره في الصلاة ص٥٦ ما يكره ويستحب وحكم ﴿ ص ١٣١ ، ١٤٥ جـ ١ القضاء ص ١١٢ ج ٢ ما يلتقى فيه المتكلم بالفيلسوف ص ٢٣ جـ١ ما يلحق مين النسب ص ۳۲۷ ج ۲ ما يوجب القصاص فيما دون النفس ص٢٥٢ج٢ مباينة الله للعالم ص ٨٨ مشلان (في الصفات) ص ۱۰۳ ج ۱ مجاز ص ۲۳٦ ج ۱ ، ١٣ ج ٢ مجمل اعتقاد السلف ص ٤٤ ـ ٤٤ ج ١ مجمل مقالات الطوائف في الصفات ص ۱۱۹ ج ۱ محاسن أهـــل السنة وفضائلهم ص ٦٢ ج ١ محبه الله ورسوله ص ۱۸٦ ج ۱ محبة الفواحش ص ٣٦٠ ۲ -محظورات الإحسسرام ص ۱۲۲ جـ۲

من المعروف ص ١٥٦ج٢ | ميراث الحمل ص ٢٧٥ مبراث ذوى الأرحـــام ص ۲۷۵ ج ۲ ميراث القاتل والسولاء ص ۲۷٦ ج ۲ ميراث المطلقة ص ٢٧٥ ج ۲ المسماء تحت العمرش ص ۲۹۱ جد ۱ المادة ص ٣٠ ج ١ الماهية ص ١٦١ ج ١ المباح ص ٤ ج ٢ المتابعة ص ١٦ جـ ١ المتباينة ص ١٠٢ حِ ١ المترادفة ص ١٠٢ ج ١ المتشابه ص ۲٦٨ ح ٢ 1 - 147 المتصوفة ص ٣١١ جـ ١ المتفق عليه ص ٣٧٢ جـ ١ المتكافئة ص ١٠٢ ج ١ المتواتر ص ۳۷۰ ج ۱ المتواطئة ص ٤١ ج ١ المثل ص ٢٥٥ ج ١ المجاز ص ١٣ ج ٢ المجاز في القرآن ص ٧ ج ۲ ، ۲۳۲ ج ۱ المجانين ص ٤٨ ج ١ الثلاثة ص ١٤٥ ج ٢ المجمل ص ١٦ ج ٢

من المنكرات ص١٥٦ج٢ منهيج المتكلمين في الاستدلال على إثبات الصانع ص ٢٤ ، ٢٥ ج ١ من يستفتى ص ٢٩ ج٢ مهذبوا المنطق ص ١٦٠ ج ۱ مواخباة النساء الأجانب ص ۱۹۷ ج ۱ موضوع أصول التفسير ص ۲۳۵ ج ۱ موضوع علمم المنطق ص ۱۳۰ ج ۱ موقف الإمام والمأمومين مؤلفات في الحديث ۳۷۷ ج ۱ مؤلفات أحمد ص ٣٧٧ ج ۱ مؤلفات السلف ص ١٢٣ ج ١ ج ۲ ميراث أهل الملل ص٢٧٥ ميراث البنات وبنات الابن والأخوات ص ٢٧٣ ج ۲ ميراث الجمعة ص ٢٧٣ ج ۲

مصنفات أبي عبد الرحمن السلمي ص ٣٧٧ ج ١ معجزات الأنبياء ص٢١٣، ١٤ ج ١٤ مفردات أحمد ص٢٥ ج٢ مفصل الاعتقاد ( فن ) ص 25 ۔ ٦٥ ج ١ مقاديس ديسات النفس ص ۳۵۳ ج ۲ مقالة التعطيل ص ١١٩ ج ۱ مقامات الأولياء ص ١٨١ ج ۱ مقدمة في أصول التفسير ( فن ) ص ۲۳۳\_۲٤٧ | ج ١ . منافع هذه الأنواع من ا ص ٨١ ج ٢ الشرك والعبادات المبتدعة ص ۱۷ ج ۱ منامات ص ۳۷۶ ج ۱ مناسك حسج المشاهد ص ۱٤٨ ج ٢ من تقبل شهادته ص٤٢٤ ج ۲ منزل ص ۲۱۷ ج ۱ منشأ علهم السلسوك والتصيوف واستمداده ص ۱۸۰ ج ۱ من قد يستفيد من علم المنطق ص ١٥٩ ج ١

المرأة ص ٣١٨ جد ١ ، المشاهد المكفوية ومتي ١١٦ ج حدثت ص ۱٤٦ ، ۱٤٧ ، المرتد ص ۳۸۷ ج ۲ 121 - 7 المردان ص ۱۹۷ جـ ۱ المشايخ ص ٢٠٧ ج ١ المرسل ص ۲۷۳ ج ١، المسترك ص ١٤ جـ ٢ ا ۹ ج ۲ المستركة ص ٢٤١ ج ١ المريد ص ١٧٩ ج ١ المشركة ص ٢٧٤ ج ٢ المريض ص ٨٢ ج ٢ المشروع مسن الأذكسار المزارعة ص ٢٢٢ ج ٢ والأدعيسة ومراتبهسا المساجد ص ١١٥ ج ٢ ص ۱۹۷ ج ۱ المساقاة ص ٢٢٢ ج ٢ المشككة ص ١٠٢ ج ١ المستتر بالمعصية ص١٥٩ المشهور ص ۳۷۱ ج ۱ ج ۲ المشيئة ص ٨٠ جـ ١ المسترسل ص ١٩٦ ج٢ المشى الذي يضر الانسان المستحب ص ٤ ج ٢ بلا فائدة ص ١٩٧ ج ١ المستفيض ص ٣٧١ ج١ المصاحف ص ٢٢٥ جد ١ المسجد الأقصى والمجاورة المصارعة ص ٢٣٦ ج ٢ فيه ص ١٤٥ ، ١٤٢ ، المصالح المرسلة ص ١٢ 7 = 118 : 184 ج ۲ المسجد الحرام والمجاورة المصحف ص ۲۳۰ ج ۱ فيه ص ۲٦٣ ج ١٤٥،١ المصحدف العثمانيي ج ۲ ص ۲٤٦ ج ١ المسم على الخفين ص ٣٦ المضاربة ص ٢٢٠ ج ٢ ج ۲ المضاف إلى الله على ثلاثة المسجد النبوي ص١١٤، أقسام ص ٩٦ ج ١ 150.147.140 . 145 المطلق ص ١٦ ، ١٩ جـ٢

المجيء ص ٩٣ ، ٩٤ جـ١ المحية ص ٨١ ، ٤ ، ٧ ، ١٨٦ ج ١ المحجوبون عن فهم القرآن ص ۲۳۵ جد ۱ المحرمات إلى أمد ص٢٨٦ ج ۲ المحسرمات بالرضساع ص ۳۳۵ ج ۲ المحرمات بالمصاهسرة ص ۲۸۵ ج ۲ المحرمات بالنسب ٢٨٥ ج ۲ المحسرمات في النكساح ص ۲۸۵ ج ۲ المحكم ص ٢٣٦ ، ١٠٩ ، 1 - 147 المخالطة ص ٣٦١ ، ٣٦٢ اج ۱۹۵،۲ ج المختلعة ص ٣٣٠ ج ٢ الماد ص ۲۲۲ ، ۲۲۹ المدائح ص ٣١٢ ج ١ المدبر ص ۲۷۷ ج ۲ المذاهب في حد الإيمان ص ۱۳۱ ج ۱ المراثى ص ٣١٢ ج ١ المراسيل ص ٢٤٣،٣٧٣ ج ۱ ، ۹ ج ۲ ا ج ۲

المقيد ص ١٩ جـ ٢ ، ۲٤٢ ج ١ المكاتبة ص ٣٧٢ ج. ١ المكاشفات ص ٢٠٦ جـ١ المكر ص ٨٢ جـ ١ المكس ص ١٩٢ جـ ٢ الملك ص ٢٥٦ ج ١، ۲ مج ۲۷۷ الملاهي ص ٢٠١ ج. ١ الملوك ص ٢٨ جـ ١ ، ٣٧٧ ج ٢ الماحلة ص ٨٢ جـ ١ المناسخات ص ۲۷۶ ج۲ المناسك ص ١١٦ ج ٢ المنافق ص ٣١٦ ج. ١ المنامات ص ۱۲ ج ۲ المناولة ص ٣٧٥ جـ ١ المنحرفون عن اتباع الأثمة في الأصــول والفروع أنواع ص ٢٥ ج ٢ المنحرفون عسن القرآن ص ۲۳۶ ج ۱ المنطق ( فن ) ص ١٥٥\_\_ ۱۷۱ ج ۱ المنطقي ص ١٦٠ ج ١

المنقطع ص ٣٧٣ ج ١ المنهاج الصابئي ص ٢٣ ج ۱ ١ ج المؤاخاة ص ١٩٦ جـ ١ ج ١ ۲۷۰ چ ۱ الموضوعات ص٢٤٣ جـ١ المنطق ص ۱۸۰ ج ۱ المياه ص ٣٢ ج ٢ الميزان ص ٤٧ ج ١٨ ( حرف النون ) نار ص ۳۲۰ ج ۱ نجوم ص ۲۸۶ ج ۱ الدنيا ص ٩٢ \_ ٩٤ ج١

المظالم ص ٤١١ ج ٢ المظالم المشتركة ص ٢٤١ ج ۲ المعجزة ص ۲۱۲ ، ٥٩ ج ١ المعلق ص ۲٤۲ ج ١ المعية ص ٩٠ ، ٩٠ جـ١ المغفرة ص ۸۲ ج ۱ المغالبات ص ۲۳۸ ج ۲ المفاوضة ص ۲۲۲ جـ ۲ المفردات (في علم المنطق) ص ۱۳۵ ج ۱ المفقود ص ۲۷۵ ج ۲ المقسامات والأحسسوال ص ۱۸۳ ج ۱ المقسام الأول في الحد ص ۱٦٢ ، ١٦٧ ج ١ المقام الثاني (في الحد) ص ۱٦٣ ج ١ المقاييس العقلية ص ٢٣ المقبوض بعقهد فاسه ص ۲۰۰۰ ج ۲ المقت ص ۸۲ ج ۱ المقدمات \_ في المنطق \_ ص ۱۶۱ ج ۱

المنهاج النبوي ص ٢٣

المواد التي خلقت منهسا السموات وآدم ص ٣٠

المواقيت ص ١١٧ جـ ٢ الموصى إليه ص ٢٧٠ حـ٢ الموصى به ص۲۷۰ ج۲ الموصى له ص ٢٦٩ ج ٢ الموضيوع ص ٣٧٤ ،

المؤلفات والمؤلفون في

نزول الرب إلى سلماء

أ نواقض الوضوء ص ٣٧ | النطاح بـــين الكبــاش ص ۲۳۸ ج ۲ ج ۲ النظائر ص ٢٤١ جـ ١ الناسخوالمنسوخ ص٢٤٢ ج ۱ النظر الى الأجنبية والأمرد النجباء الثلاثمائة ص ٢١١ | ص ٢٧٨ ج ٢ النظر ( أصول فقه ) ج ۱ النجش ص ١٩٦ ج ٢ ص ٣ ج ٢ النداء ص ٧٩ ج ١ النظر في كتب المتكلمين ص ۱۱۸ ج ۱ الندم ص ۱۸۷ ج ۱ النظر والاستدلال ص ص ۹ ج ۱ ج ۱ النفاق ص ٣١٦ ج ١، النذور ص ٣١٦ ، ٤٠٧ ج ۲ ۲ م ۳۸۷ النفخات ص ٤٥ جـ ١ النرد ص ۲۳۷ ، ۲۳۸ النفس ص ٩٩ ج ١ ج ۲ النفقات ص ٣٣٣ ج ٢ النزول ص ۸۹ جـ ۱ النفى في الجملة مذهب. • النساء ص ۲۷۸ ج ۲ ص ۱۱۹ ج ۱ النسب ٩٤ ج ١ النقار بين الديسوك النسخ ص ٨ ج ٢ ، ص ۲۳۸ ج ۲ 1 - 727 النقد ص ۲۰۶ حه ۲ النسك ص ١٧٦ ج ١ النقط ص ٢٢٥ ، ٢٤٦، النشرة ص ١٣ ج ١ ۲٤٧ جد ١ النقل ص ۲٤٢ ج ١ النشوز ص ٣٠١ ج ٢ النكاح ص ٢٧٧ ج ٢ النص ص ١٦ ج٢ النهى عن البدعة ص ٦٠ النصوح ص ٣٦٩ جـ ٢ ا جا

نسك النبي والغلط فيه ص ۱۲۱ ج ۲ نشأة المذاهب ص٢٠٦٠ نشر الصحائف ص ٤٧ ۱ ج نصب السلطان ص ٣٧٦ ج ۲ نظر ص ۲۵۶ ج ۲ نفقة الأقارب والماليك ص ۳٤٠ ج ٢ نفقة البهائـم ص ٣٤٣ نفقة الرقيق ص ٣٤٢ نفقة الزوجـة ص ٣٣٧ ج ۲ نقد مذهب المرجئة ص ۱۳۲ ج ۱ نقل المؤلف عن أهــل الكلام ص ۱۱۸ ج ۱ نكاح التحليل ص ٢٩٠ ج ۲ نكاح الكفار ص ٢٩٣ نكاح المتعــة ص ٢٩١ ج ۲ نهج الأنبياء في الاستدلال ص ۲۳ ج ۱

ص ۱۸ ج ۲ النية ص ٥٦ ج٢

## (حرف الهاء)

الهبة ص ٢٦٤ ج ٢ الهجاء ص ٣١٢ ج ١ الهجر ص ١٦٠ الهجرة ص ٢٧٤ ج ١، r - 170 الهدية ص ٢٦٧ ج ٢ الهدى والأضحية ص١٥١ ج ۲

### (حرف الواو)

واجب ص ٤ ج ٢ واجب الوجـود ص ٢٦ وجوب اتباع الكتاب والسنة والاجماع ص ١١ ج ۲

واضع علم أصول الفقه ٣ ج ٢

واضمع علم المنطسق ص ۱۵۹ ج ۱

وضع الرأس قدام بعض الشيوخ أو بعض الملوك ص ۱۸ جه ۱

النهي يقتضيي الفساد ولاة الحسبة واختصاصهم الورع الواجب ص ٢٠٣ ص ۱۵۳ ج ۲

ولد الأم ص ٢٧٣ ج ٢ وليمة الختان ص ٢٩٦ ۲ -

وليمة العرس ص ٢٩٦ ج ۲

وليمة الموت ص ٢٩٦ ج ۲

وليمة الولادة ص ٢٩٦ ج ۲

الواقفة ص ۲۲۰ جـ ١

الوتر ص ٦٩ ج ٢

الوجد ص ۲۰۷ ، ۲۰۸ ج ۱

الوجه ص ۸۳ جـ ۱

الوجوه ص ۲۶۱ جـ ۱

الوحي ص ٢٣٣ ج ١

الوديعة ص ٢٤٥ جـ ٢

الورع ص ۲۰۶ ج ۱

الورع المستحب ص ٢٠٣ ج ١

الورع المشروع ص ٢٠٣ ج ۱

ج ۱

الوسائط ص ٨ ج ١ الوسيلة ص ١٤ ، ١٧ ج ١

الوصايا ص ٢٦٨ ج ٢ الوصيعة بالأنصيعاء والأجزاء ص ۲۷۰ ج ۲ الوضوء ص ٣٤ ج ٢ الوعد ص ۱۳۷ ، ۱۳۸ ج ١

الوعيد ص ١٣٧ ، ١٣٨ ج ۱

الوقف ص ۲٤٩ ج ٢ الوقوف على السطح دائما ص ۱۹۵ ج ۱ الوقىلوف في الشمس

ص ۱۹۵ ج ۱

الوكالة ص ٢١٧ جـ ٢

الولاء ص ٢٧٦ ح ٢ الولايات ومن يستحقها ويقدم فيها ص ١٦٦ \_ Y - 179

الولاية ص ٣٣ ، ٢٠٩ ج ١

الولى في النكام ص ٢٨١ ج ۲

(حرف لا) | لا يرى الله أحد في الدنيا | اليدين ص ٨٣ ج ١ اليقين ص ١٩٢ ج ١ اليقين ص ١٩٢ ج ١ لا يشرع شيء من العبادات عند القبور ص١٤٨ ج٢ ( حرف الياء ) اليمين ص ٢٦٤ ج ١ لا يسلب الفاست الملي السنت الملق المستنى في الله السنان المطلق المستنى في الإستان المطلق المستنى في المس اليمسين في الدعساوي

## علوم أخرى، وصناعات 😗

## مقدمة: في الأمية ، والعلم ، والعلوم ، والعلماء

#### الأميسة

873\_874 ج 10 ، 170 ج 70 « الأمي، نسبة إلى الأمة: لم يتميز عنها بما يمتاز به الخاصة من الكتابة والقراءة ، ويقال الأمي لمن لا يقرأ ولا يكتب كتابا

٤٣٥ ج ١٧ ثم يقال لمن ليس لهم كتاب منزل من الله يقرءونه وإن كان قد يكتب ويقرأ مالم ينزل ، وبهذا المعنى كان العرب كلهم أميين

٤٣٥ ، ٤٣٦ ج ١٧ والمسلمون أمة أمية بعد نزول القرآن وحفظه لأنهم لا يحتاجون إلى كتابة دينهم ولا إلى حساب

٣٧٤ ــ ٤٣٨ ج ١٧ ليس في كون الشخص لا يخط ذم إذا قام بالواجب ، إنما الذم على كونه لا يمقل الكتاب الذى أنزل إليه سواء كتبه أو قرأه أولم يكتبه ولم يقرأه الآمية ــ مثل الكتاب والحساب ــ منها ما هو محرم ، ومنها ما هو مكروه ، ومنها ما هو نقص وترك الأفضل مكروه ، ومنها ما هو نقص وترك الأفضل الكا ج ٢٥ وإن استعان بــه على تحصيل

(\*) استخلصت من مباحث في رسائل المقائد والفقه المتقدمة

ما يضره أو يضر الناس كان ضررا ومنقصة وسيئة

۱۷۱ ، ۱۷۲ ج ۲۰ إن أمكن أن يستغنى عنها بالكلية بحيث ينال كمال العلوم من غيرها وينال كمال التعليم بدونها كان أفضل له وأكمل وهذا حال نبينا

« إنا أمسة أميسة لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا »

الوروث عن النبى هو الذي يستحق أن يسمى علماً ، وما سواه إما أن يكون علماً فلا يكون علماً وإن سمي فلا يكون نافعاً ، أولا يكون علماً وإن سمي به ، ولئن كان علماً نافعاً فلا بد أن يكون في ميراث النبي ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه

٢١٦ ، ٢١٦ ج ٩ شريعة الإسلام ومعرفتها
 ليست موقوفة على شيء يتعلم من غير المسلمين
 وإن كان صحيحا كالجبر والمقابلة

الله ١٠٠ وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي ، وإذا أشبه عليه \_ مما قد اختلف فيسه الناس ٢٠٠، الكتب والمسنفون فيه

٣٨٨ ج ٦ العلم هيو النقيل المصدق والبحث المحقق ٤٨٦ ، ٤٨٧ ج. ١٠ الطريقة الموصلة للعلم والطريقة الموصلة للعمل

١٣٨ ـ ١٤٠ ، ١٣٦ ج ١٣ من العلوم مالا يعلمه غير الأنبياء إلا بخبر الأنبياء

۲۲۸ – ۲۳۶ ج ۱ ، ۱۲۸ ج ۹ العلوم الشرعية والعلوم العقلية ، ما خرج مسن العلوم العقلية عن مسمى الشرعية – وهو مالم يأمر به الشارع ولم يدل عليه – فهو يجرى مجرى الصناعات كالفلاحة والبناية والنساجة ، وهذا لا يكون إلا من العلوم المفضولة المرجوحة

١٣٦ ج ١٣ العلم ما قام عليه الدليل ، والنافع منه ما جاء به الرسول ، وقد يكون علم من غير الرسول لكن في أمور دنيوية كالطب والحساب

٣٧٨ ، ٣٣٣ ، ٢٣٤ ج ١٣ العلم علمان : فعلم القلب هو النافع ، وعلم اللسان حجة الله على عباده

٤٠ ج. ١٠ العلم النافع هو أصل الهدى ،
 والعمل بالحق هو الرشاد

١٤٥ ، ١٤٦ ج ١٠ قول يحي بن عمار : العلوم خمسة

٣٠٦ ج ٩ العلوم بعضها أفضل من بعض ، العلم بالله أفضل من العلم بخلقه ، وهو أكبر العلوم وأعلاها

٨٠ ج ٢٨ طلب العلم الشميرعي فرض
 كفاية ، ومنه فرض عين

٥٠٣ ، ٥٠٤ ج ١١ يجب أن يعلم المسلمون أولادهم ما أمر الله بتعليمهم إياه

٣٩ ، ٤٠ ج ١٠ فضل العلم الســـرعي والمذاكرة فيه ، قول معاذ ٠٠

۱۸۷ ، ۱۸۷ ج ۲۸ وجوب حفظ العلم على أهله الذين رأسوا فيه أو رزقوا عليه

٥٥ ، ٥٥ ج ٣٣ طلب حفظ القرآن مقدم على كثير مما تسميه الناس علما وهو إما باطل أو قليل النفع ، وهو أيضا مقدم في التعليم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع

30 ، 00 ج ٣٣ بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من الأعاجم وغيرهم حيث يشتغل أحدهم بشىء من فضول العلم : من الكلام ، أو الجدل والخلاف ، أو الفروع النادرة ، أو التقليد الذي لا يحتاج إليه ، وغرائب الأحاديث التي لا تثبت ولا ينتفع بها ، وكثير من الرياضيات لا تقوم عليها حجة

٥٥ ، ٥٦ ج ٢٣ أيما أفضل تكرار التلاوة
 التى لا يحتاج إلى تكرارها ، وكذلك إذا كان
 حفظ من القرآن ما يكفيه وهو يحتاج إلى
 علم آخر كالفقه (\*)

٣٦١ – ٣٧٢ ج ٢٠ ، ٣٩٠ ج ١٣ علم النبوة من الإيمان والقرآن وما يتبع ذلك من الفقه والحديث وأعمال القلوب إنما خرجت من الأمصار التى يسكنها أصحاب الرسول وهسي : الحرمان ، والعراقان والشام ، وسائر أمصار الإسلام تبع

(\*) وانظر ص ١٦٠ ج ١ الفهارس العامة

## علم الفلك

#### مقيدمة

أولية الله وأدلة وجوده (١)

۵۰۳ ، ۲۲۱ – ۲۲۳ ج ۱۷ سبب سؤال المشركين للنبي هل ربه من كذا ، أو من كذا ، كذا ، ثال من كذا ، أو من

11 - 727 ج 10 « جئنا نسالك عن أول هذا الأمر فقال كان الله ولم يكن شيء قبله » أخبار بخلق السموات والأرض وما بينهما ، لا بابتداء الحوادث ، ولا بأول مخلوق (٢)

۱۳۹ ، ۸۵۶ ، ۸۵۰ ج ٦ ، ۲۱۳ ـ ۲۱۰ ج ۱۸ العرش خلق قبل القلم

٥٩٥ جـ ٦ العرش فوق جميع المخلوقات ١٥٠ جـ ٥ العرش فوق الكرسي

٥٤٦ ــ ٤٥٩ ج ٦ ، ٥٢ ج ٣ ، ١٥١ ج٥ العرش ليس فلكا مستديرا مطلقا ، فــوق السموات مثل القبة ، حملته ، له قوائـم ، مقدار ارتفاعه لا يعلم بالهيئة

٥٥٠ ج ٦ كان العرش على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض ٣٠٧ ج ١٨ العرش لا يفنى ۱۲۹ ، ۱۶۰ ج ٤ فضل علوم وأعمال أتباع الرسول على علوم أهل الكتابين فضلا عن الصابئة ، فضلا عن مبتدعتهم

٢١٠ ، ٢١١ ج ٤ علوم متفلسفة الهند واليسونان وفارس والروم : كالمنطق ، والطبيعة والهيئة لما صارت إلى المسلمين هذبوها

١٦٠ ج ٩ لكن بقي فيها من الباطـــل والضلال شيء كثير (\*)

۱۵۱ \_ ۱۵۶ ج ۱۵ أدخل كثير من الناس من علم أهـــل الكتاب ومن فارس والروم ما أدخلوه على المسلمين

۲۹۲ ، ۲۹۲ ج ۲۷ ، ۲۱۵ ج ۲۱ نهسسي النبي عن مشابهة فارس والروم يدل على أن مشابهة اليونانيين والهند المشركين أعظم وهم الذين ابتلي المسلمون بعلومهم ( \* \* ) ٣٣٣ ، ٣٣٣ - ٣٧٨ ج ٢١ ، ٣٨٦ - ٣٩٩ ج ١١ العلماء ثلاثة : عالم بالله ليس عالما بالله وعالم بامر الله ليس عالما بالله ،

٣٣٣ ج ٣ العلم الذي يوجب خشية الله ، والعلماء الذين يخشونه ( \* \* \*) ١٣ ـــ ١٥ ج ٢٨ من آداب العالم والمتعلم

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۱–۳۱ ج ۱ الفهارس العامة

<sup>(</sup>۲) وانظر ص ۲۵ وص ۲۸ بطـــلان القول بقدم العالم أو شيء منه

<sup>(\*)</sup> وانظر ص ٦٨

<sup>( \* \* )</sup> ويأتي ما إذا ذكروا في كتبهم مالا يتعلق بالدين

<sup>(\* \* \* )</sup> وانظر ص٢١٩ج١ الفهارس العامة

الحجب (١)

٥٩٥ ج ٦ تحت العرش بحر

۱۳۹ ج ۱۳ ، ۲٤٥ ج ۱ الكتاب الكنون عنده تحت العرش ، اللوح المحفوظ

۱۳۹ ج ۱۳۱ ، ۲٤٥ ج ۱ ، ۲۱۳ \_ ۲۱۰ ج ۱۳۹ ج ۱۳۹ ج ۱۳۹ ج ۱۳۹ مطبقه كقدر ما بين السماء والأرض / خلق قبل السموات والأرض

٥٥٦ ، ٨٤٥ جـ ٦ ، ١٥٠ جـ ٥ **الكرسى** ، فوق الأفلاك

١٥٠ ج ٥ نسبة الكرسي للعرش

٤٤٣ ج ٢٠/٢٥ ج ٣ الجنة / ليست داخل السموات

192 ج ٢٥١ ج ٦ ، ١٩١ ج ٥ الفردوس أوسط الجنة ، وأعلا الجنة ، ومنه تفجر أنهار الجنة ، وسقفها عرش الرحمن

٥٥٥ ج ٦ « إن في الجنة مائة درجة كل درجتين بينهما كما بين السماء والأرض » « إنها جنان ٠٠ »

۲۱۲ ج ٤ ، ٤٩٤ ج ٢ بماذا يعرف الزمن في الجنة وليس فيها شمس ولا قمر

٣٠٧ ج ١٨ الجنة لا تفني (٢)

۱۸۱ ج ۳۰ ، ۱۲۱ ج ۹ معرفة أقسدار الأفلاك والكواكب وصفاتها ومقادير حركاتها وما يتبع ذلك علسم صحيح لكن جمهسور التدقيق فيه كثير التعب قليل الفائدة كالعالم مثلا بمقادير الدقائق والثواني والثوالث في حركات السبعة المتحيرة. ۰۰۰

١٤٢ ، ١٩٣ – ١٩٨ ج ٢٥ ، ٢٥٥ ، ٥٦٢ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ج ٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ج ٥ الأفلاك مستديرة الشكل لا مسطحة ، الجهة العليا هي جهة المحيط – وهو المحدب – الجهة السفلي هي المركز ، وليس للأفلاك إلا جهتان (١)

٣٣٤ ، ٣٣٥ ج ١٧ الفلاسفة أصابوا في استدارة الأفلاك وأخطأ من خالفهم منن المتكلمين

١٩٦ ــ ١٩٨ ج ٢٥ استدارة الأفلاك لا تنافي علو الله،ولا أن العرش سقف الجنة

۱۹۸ ج ۲۰ المتوقف في عسم القسول باستدارتها قبل البيان فعل الواجب ، وكذلك من لم يزل يستفيد ذلك من جهة لا يثق بها

٥٥٧ ، ٥٥٠ ، ٥٧٥ ، ٥٦ ، ٥٥ ، ٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤

٣٣٠ ج١٦ السماء والأرض أعظم من الشمس والقمر والليل والنهار

 <sup>(</sup>۱) انظر ص ۸۹ ج ۱ فهارس عامة
 (۲) وانظر ص ۶۸ ج ۱ الفهارس العامة

<sup>(</sup>۱) انظر أيضا في الفلك والأفسلاك ص ۲۸ ـ ۳۰ جد ۱ الفهارس العامة

٢٥٥ جه ، ٩٩٥ ج٦ ، ٢١٤ ، ٢٣٥ ٢٣٥ ٢١٥ به ٢٦٥ ج ١٧ ج ١٧ ج ٢٦٥ ، ٢٦٥ ج ١٧ ج ١٧ ج ٢٦٥ ، ٢٦٥ ج ١٧ ج ١٥٠ السموات خلقت من بخار الماء \_ وهــو الدخان / الذي كان العرش عليه (١) ٩٩٥ ح-٥٩ ج٦ السموات هي التي نراها ، وليست متصلة بالأرض لا على جبل ( قاف ) ولا غيره

۱۳۵ ، ۱۳۵ ج ۱٦ السموات سواها الله كما سوى الشمس والقمر وغير ذلك فعدل بين أجزائها ، ولو كان أحد جانبي السماء داخلا أو خارجا لكان فيه فروج

٩٩٤ ج ٦ السماء الدنيا

١٥٠ ج ٥ سماء الدنيا محيطة بالأرض ١٩٥ ج ٢٥ قول ابن المنادي إن السماء تدور بجميع ما فيها من الكواكب كدورة الكرة على قطبين ثابتين غير متحركين أحدهما في ناحية المجنوب، ودليله

٥٩٧ ج ٦ **الشهس مخلوقة منع السموات** والأرض

۱۳۵ ، ۲۳۰ ج ۱۹۷ ، ۱۹۷ ج ۳۵ الشمس سواها الله

۱۹۲ ج ۲۳ ، ۲۳۲ ، ۲۳۰ ج ۱۹ ، ۱۹۷ ج ۱۹ ، ۱۹۷ ج ۱۹۰ الشمس أعظهم ما يرى في عالهم الشهادة ، وأعمه نفعا وتأثيرا ، من منافعها ٥٨ – ٦٠ ج ١٥ / ٥٨٩ ج ٦ سير الشمس

في المنازل / تجرى في فلك مستدير لا مربع 7 ج 7 الشمس نار ونور ، إســراق إحراق

٥٩٢ \_ ٥٩٦ ج ٦ ، ٥٢ ج ٣ الشمس هل هي في السماء ( السقف ) وهل حركتها بحركة الفلك

٥٩٥ ج ٦ الشمس في الفلك لا تنتقل من سماء إلى سماء

٤٦٩ ، ٤٧٠ ج ه ينبسط نور الشمس على ماثة وثمانين درجة

كسوفها ليس من علم الغيب ، التخويف بذلك موجود وإن علم بالحساب (١) ٩٥ ، ٦٠ ج ١٥ لم يذكر انتقال الشمس في البروج

١٣٤ ج ٦ القمر سواه الله

٥٩٧ ، ٢٣٠ ج ٦ القير مخلوق مع السموات والأرض

٥٩٢ \_ ٥٩٦ ج ٦ ، ٥٢ ج ٣ هل هو في السماء ، وهل حركته بحركة الفلك ٥٩٥ ج ٦ القمر في الفلك لا ينتقل من سماء إلى سماء

۳۸۷ ج ٦ القمر نور محض ، إشماق بلا إحراق

٥٠٥ ، ٥٠٦ ، ٥٣٥ ، ٣٤٥ ج ١٧ القمر
 هـو الغاسق ، ماله مـن التأثير في الأرض
 لا سيما في حال كسوفه (٢)

۱۷۰ ج ۳۵ ليس العبد مأمورا أن يتكلف معرفة ما يخفى من أسباب الخير والشـــر الكونية

سر الأمر بالتفكر في المخلوقاتدونالحالق (٣)

 <sup>(</sup>۱) الرد على من قال بقدمها ص ۲۸ ۳۰ جد ۱ الفهارس العامة

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۹۰، ۹۱

<sup>(</sup>۲) انظر الخسوف ص ۹۰، ۹۱

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٩ ، ٤٠ ج ٤

٥٨٨ ، ٥٩٣ ، ٥٩٤ ج ٦ الليل والنهار وسائر أحوال الزمان تابعة للحركة

99۷ - 999 ، ٣٨٤ ج ٦ الليل والنهار الحاصل بالشمس تبع للسموات والأرض ، وليسالم يخلقا قبل السموات والأرض ، وليسا جسما قائما بنفسه ولكنه صفة وعرض قائم بغيره ، الظلمة والليل قيل هي كذلك ، وقيل ٠٠

٥٣٤ ج ١٧ الظلمة جنس الشر ، في الليل
 يقع من الشرور النفسانية مالا يقع في النهار
 ٥٣٤ ج ١٧ النور جنس الخير

177 – 17۸ ج ٣٥ **النجوم ،** ومنافعها ٩٤ ج ٦ النجوم أخبر الله أنها زينـــة للسماء الدنيا

١٦٨ ج ٣٥ النجوم التى ترجم بها الشياطين نوع آخر غير النجوم الثابتة في السماء التى يهتدى بها ، ولهذه حقيقة مخالفة لتلك

٣٥٤ ج ١٧ الثريا

۱۳۸ج ۳۰ وبنوا المراصد يرصدون فيها الكواكب يعبدونها ويسبحونها

٥٨٩ جـ ٦ ، ٢١٢ جـ ٢٢ دوران الكواكب حول القطب ، ودوران المتوسطة في السماء على مدار واسع ٠٠٠

۲۱۲ ج ۲۲ **القطب** ليس هـــو **الجدي ،** الكواكب تدور والجدي لا يدور

٥٩٦ ج ٦ الهواء يحيط بالماء والأرض ٢٦١ ج ١٧ الهـــواء طبيعتــه الصعود لا الهبوط

عامة الرياح وما كان الرسول يخشاه مـن هبوبها (١)

٤٩١ ج ٢ ، ٢٦٤ ج ٢٤ الملك يزجـــي السعاب كما يزجي السائق المطي

٥٩٩ ج ٦ الحركات إما « قسرية » وهي تابعة للقاسر ، أو « طبيعية » وإنما تكون إذا خرج المطبوع عن مركزه فيطلب عوده إليه ، أو « إرادية » وهي الأصل • فجميع الحركات تابعة للحركة الإرادية التي تصدر عن ملائكة الله تعـــالى ( المدبرات أمرا )

٢٦٢ ، ٢٦٢ ج ٢٦ البرق ٢٦٢ ، ٢٦٢ ج ٢٤ الرعد

٢٦٢ ج ٢٤ ، ٢٦ ج ٢٦ ، ٤٩١ ج ٢ ، ٢٦٢ ج ٢ ، ٢٩٩ ج ٢ ، ٢٩٩ ج ٨ المطيو يخلقه في السماء مسن السحاب ينزل ، المادة التي يخلق منها هي الهواء الذي في الجووما يتصاعد من أبخرة الأرض

قد ينبع الماء من بطون الجبال ويكون فيها أبخرة يخلق منها الماء جد ١٦ ص ١٦ و ٥٥٨ أو البخار منعقدا الموجب لأن يكون هذا الهواء أو البخار منعقدا سحابا مقدرا بقدر مخصوص في وقت مخصوص على مكان مختص به ، وينزل على قوم عند حاجتهم إليه فيسقيهم بقدر الحاجة لا يزيد فيهلكوا ولا ينقص فيعوزوا ، وما الموجب أن يساق إلى الأرض الجرز

٥٥٨ ج ٦ « المتفلسفة وأتباعهم » غايتهم
 أن يستدلوا بما شاهدوه مـــن الحسيات
 ولا يعلمون ما وراء ذلك

91 (1)

٢٣٠ ج ١٦ السماء والأرض أعظم منن الشمس والقمر والليل والنهار

٥٦٤ ، ١٧ ج ٢٢٣ ج ٥ الأرض خلقت من زبد الماء الذي كان العرش عليه

٤٣ ، ٤٤ ، ٥٠٧ ج ٢٧ ابتداء الخلق والأمر من مكة

۱۹۰ ج ۲۰ ، ۲۰ ج ۲۲ ، ۹۹۳ ج ۲ الأرض كرية الشكل الماء يحيط باكثرها ، مقبب من كل جانب ، بينه وبين السماء كما بين الأرض والسماء ، اليابس السدس وزيادة مقلما،

٩٩٥ ج ٦ وأرساها بالجبال لئلا تميد ١٩٥ ج ٢٥ قول ابن المنادي : أن الأرض بجميع أجزائها من البر والبحر مثل الكرة ١٩٥ ج ٢٥ وأنها مثبتة في وسط كسرة السماء كالنقطة في الدائرة ، ودليله

٥٦٥ ، ٥٦٦ ج ٦ وجه الأرض هو الذي عليه الناس والبهائم والشجر والنبات والجبال والأنهار

٥٦٦ ـ ٥٦٨ ج ٦ لا يكون من في جهة من سطح الأرض تحت من في الجهة الأخرى

٥٩٥ ج ٦ خلق الله سبع أرضين بعضهن فوق بعض

١٥٠ جـه ليس تحت وجه الأرض إلا وسطها ونهاية التحت المركز

١٩٦ ج ٢٥ قعر الأرض هو سجين ، وهو أسفل سافلين ، حديث الإدلاء

۱۹۰ ج ۱۹ جهنم طبقات ۲۰۰

17۷ جـ ٣٥ من منافع الشيمس ما يجعله بها من الحر والبرد

٤١٩ ج ٢٨ سبب شدة الحر والبرد ٢٦٤ ج ٢٤ الزلزال وأسبابه

#### إمساك المخلوقات

٥٥٠ جـ٦ قيام أي فلك من الأفلاك بقدرة الله،
 وإن قدر أن لبعضها ملائكة تحملها فحكمها
 حكم نظائرها

97 ج ٦ المخلوقات العلوية والسفليسة يمسكها الله بقدرته ، وما جعل فيها من الطبائع والقوى فهو كائن بقدرته ومشيئته ٥١ ، ٥٢ ج ٣ السماء والأرض والهواء والسحاب ليس شيء منها محتاجا في حمله إلى الشيء الآخر

۱۵۱ ج ه العالم العلوى والسفلى بالنسبة إلى الله في غاية الصغر ، وليس محتاجا إلى العرش ولا غيره (١)

الحكم المحمودة في خلق المخلوقات ، وهـــل خلقها من أجل بني آدم أوله فيها حكـــم أخرى (٢)

### تقسويم

في سنة أيام ، هل هي بقدر أيام الدنيا ، تلك في سنة أيام ، هل هي بقدر أيام الدنيا ، تلك الأيام غير هذه الأيام ، وغير الزمان الذي هو مقدار حركة هذه الأفلاك ، لم يذكر في القرآن خلق شىء من غير مادة

<sup>(</sup>۱) وانظر ص ۸۳ ، ۸۷ ج ۱ الفهارس العامة

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٤٩ ، ١٥٠ جـ ١ الفهارس العامة

١٩٦ ، ٤٩١ ج ٢ الزمان هو الليل والنهار، الزمان مقدار الحركة ، والحركة مقدارها من باب الأعراض والصفات القائمة بغيرها ١٣٧ – ١٤٢ ج ٢٠٠ ، ٥٨ سـ٠٦ ج ١٠٠ ، ١٣٨ ج ٢٠ انقسام عادة الأمم في الشهر والحول واليوم والأسبوع إلى أربعة أقسام: عددين ، طبيعين ، الشهر طبيعيا والسنة عدديسة ، بالعكس ، السنة القمريسة ، والسنة الشمسية

۱۳۸ – ۱۵۲ ج ۲۰ ، ۸۸ – ۲۰ ج ۱۵۸ ما جاءت به شریعتنا – مسن کون الشهر طبیعیا – هلالیا – والسنة عددیة – بالأهلة مو أكمل الأمور وأسهلها وأبعدها عسن الاضطراب والحرج ، وحفظا للدین عسن إدخال المفسدین إیضاحه

۹۳ ج ۲۲ معرفة المنازل بالكواكب ، بعضها قريب من المنزلة وبعضها بعيد من ذلك ٩٣ ، ٢٠ ج ١٥٠ البروج اثنا عشر فمتى تكرر الهلال اثنا عشر فقد انتقل فيها فصار سنة كاملة

۱٤١ ، ١٤٢ ج ٢٥ واليوم طبيعي من طلوع الشمس إلى غروبها \_ والأسبوع عددي من أجل الأيام التي خلقت فيها السموات والأرض

٢٣٥ ج ١٨ أيسام الأسبوع لا يعرفهسا إلا المقرون بالنبوات

٤٧٠ ، ٤٧١ ج ٥ الليل والنهار في كلام الشارع

وقت الفجر ، وأنه لا يعلم بالحساب (١)

(۱) انظر ص ۵۰ ، ۱۵

وقت العشاء (١)

١٣٥ ، ١٣٥ ج ٢٥ جعل الله الأهلة مواقيت في الأحكام الثابتة بالشمرع والشمرط ، الشرائس قبلنا إنما علقت الأحكام بها وإنما بدل من بدل من أتباعهم (٢)

المن بدو من القضاء الشتاء ودخول الصيف أمر ظاهر بخلاف محاذاة الشمس لجزء من أجزاء الفلك يسمى برج كذا أو محاذاتها لإحدى النقطتين ٠٠٠

173 ج ٥ يقال بين ابتداء العمارة مسسن المشرق ومنتهاها مس المغرب مقدار مائسة وثمانين درجة فلكية ، وكل خسس عشرة فهي ساعة معتدلة ، والساعة المعتدلة هي ساعة من اثنتي عشرة ساعة بالليل والنهار – إذا كانا متساويين – وكل واحد اثنتا عشرة ساعة

٤٦٩ ، ٤٧٢ ، ٤٧٩ ج ٥ وإنحركة الفلك على خط الاستواء دولابية ٠٠٠، وعند القطبين رحاويسة ٠٠٠، وفي المعمور مسن الأرض حمائلية ٠٠٠

٤٦٩ ج ٥ المعمور من الأرض من الناحية الشمالية التي هي شمال خط الاستواء يقال إنه بضع وستون درجة

# علم الأجيال (اثنولوجيا)

خلق الله الناس على أربعة أصناف ٢٣٠ ج ١٦ آهم آخر المخلوقات ، خلق يوم الجمعة ، خلقه الله بيديه (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر ص ٥٠

 <sup>(</sup>۲) وانظر الصوم والفطر والحج بالهلال
 (۳) انظر ص ۸۳ ج ۱ الفهارس العامة

۲۹۵ ، ۲۹۵ ج ۱۷ ، ۸۲ ، ۸۳ ج ۲ المتفلسفة لا يقرون بأن للبشر ابتداء أولهم آدم مع إنكارهم لمشيئة الله وقدرته

٩٥، ٢٦٢، ٢٢٨، ٢٦٧، ٢٤٨ ج ١٥، ٩٥، ٩٥، ٩٥، ٢٢٩ ج ٢١٠ خلق آدم من الطين ـ التراب والماء \_ فقلبت حقيقة الطين عظما ولحما وغير ذلك من أجزاء البدن والربح أيبسته حتى صار صلصالا

۲٦٠ ، ٢٦٢ ج ١٦ أنكرت طائفة من الكفار خلق آدم من طين

۲۲۷ ، ۲۲۷ ج ۱۷ حواء خلقها الله مــن مادة أخذت من آدم

۲٦٢ ، ٢٦٧ ، ٢٦٧ ج ١٧ بالسيح خلق من أصلين : من مريم ونفخ جبريل للحمل - لاللروح - ثم نفخت فيه روح الحياة كسائر الآدمين

۲۷۸ ، ۲۷۹ ج ۱٦ ذكر خلق الإنسان مفصلا

٢٤٨ ج ١٧ المني الذي في الرحم يقلبه الله علقة ثم مضغة

7٤٨ ج ١٧ وكذلك المضغة يقلبها الله عظاماً وغير عظام

٥٨٥ ج٦ لا موجب لأن يكون المني المتشابه الأجزاء تخلق منه هذه الأعضاء والمنافسع المختلفة على هذا الترتيب المحكم المتقن الذي فيه من الحكمة والرحمة ما يبهر الألباب إلا ٠٠.

٤٧٠ ، ٤٧١ ج ٢١ ، ٢٤٨ ج ١٧ النطفة حادثة بعد أن لـم تكن مستحيلة عن دم الإنسان ، وهي مستحيلة إلى المضغة ، يخلق

الله هذا الجوهر الثاني من المسادة الأولى بالاستحالة ويعسدم المادة الأولى لا يبقى جوهرها (١)

٢٥٦ ج١٧ استحالة الطعام في بطن الإنسان مود ٣٦٨ ـ ٣٧٣ ج ١١ ظن طائفة كابن مود وابن سبعين والنفري والتلمساني أن الشيء المتأخر ينبغي أن يكون أفضل من المتقدم لاعتقادهم أن العالم متنقل من الابتداء إلى الانتهاء كالصبي الذي يكبر بعــــــــــــــــــــــــــــــ صغره والنبات الذي ينمو بعد ضعفه ويبنون على ذلك أن المسيح أفضل من موسى ويبعدون ذلك إلى أن يجعلوا بعد محمد واحدا مـــن البشر أكمل منه ٠٠٠

#### الروح والحياة

٢٣٢ ، ٢٣٣ ج ٤ الإنسان عبارة عن البدن والروح

عي من باب ما يقوم بنفسه – التي تسمى عي من باب ما يقوم بنفسه – التي تسمى جوهرا وعينا قائمة بنفسها – ليست من باب الأعراض – التي هي صفات قائمسة بغيرها – التعبير عنها بلفظ الجسم والجوهر فيه نزاع بعضه اصطلاحي وبعضه معنوي الصواب أنها ليست مركبة من الجواهر المفردة ولا من المادة والصورة ، وليست من جنس الأجسام المتحيزات المشهودات من جنس الأجسام المتحيزات المشهودات الميواني

<sup>(</sup>١) وانظر بطلان القول بقدم مادة بدن الإنسان أو الأعيان التي في بدنـــه ص ٢٩ ، ٣٠ ج ١ الفهارس العامة

علم النبات

٣٨١ ج ٢٩ خلق الله الأشسياء أجناسا وأصنافا وأنواعا تشترك في شسىء ويمتاز بعضها عن بعض بشيء

٣٨١ ج ٢٩ النباتات تشترك مع الدواب في أنها تنمي وتغتذي ولكن ليس لها حس ولا إرادة تتحرك بها

۳۸۹ ج ۸ خلق النباتات بالماء ، جميسع المسببات والمخلوقات بوسائط وأسباب ٢٤٨ جميد ١٤٠ الثمر يخلق بقلب المادة التي يخرجها من الشجرة من الرطوبة مع الهواء والماء الذي نزل عليها وغير ذلك من المواد التي يقلبها ثمرة بمشيئته وقدرته

۲٤۸ ج ۱۷ وكذلك الحبة يفلقها وتنقلب المواد التى يخلقها منها سنبلة وشجرة وغير ذلك

٢٦٢ ج ١٧ النباتات إنما تتولد من أصلين أيضا

٢٦٠ ج ١٧ إبقاء طعام الذي مر على قرية المعادث

٣٨١ ج ٢٩ المعدن مشارك للنبات في بعض ذلك

١٦٧ ج ٣٥ من منافع الشمس الظاهرة ما يجعله بها من نضاج الثمار وخلق الحيوان والنبات والمعادن

٢٢١ ـ ٢٥٥ جـ١١٢ لحديد يخلق في المعادن،
 المعادن إنما تكون في الجبال

٣٠٢ ج ٩ لا اختصاص للروح بشىء من الجسد بل هي سارية فيه كما تسري الحياة التى هي عرض في جميع الجسد ، الحياة مشروطة بالروح (١)

۲۲۳ ج ۷ ، ۹۰ ج ۱۱ اللائکـــة خلقت من نور الحجاب (۲)

۲٤٣ ج ۱۷ ، ۹۰ ج ۱۱ **و إبليس** خلق من الهب النار

۳٤٦ ج ٤ الشيطان من الملائكة باعتبار صورته وليس منهم باعتبار أصله (٣) ٧ ج ١٥ ، ١٥ ج ٤ ، ٣٤ ج ١٩ ، ٧ ج ٣٥ الشياطين مردة الجن والإنس ، جميع الجن ولد إبليس

## علم الحيوان

٢٤١ ، ٢٤٢ ، ٢٦٦ ج ١٧ التولد في الحيوان لا يكون إلا من أصلين سواء كان الأصلان من جنس الولد ـ وهو الحيوان المتوالد ـ أومن غير جنسه وهو المتولد وكذلك غير الحيوان كالنار ولا بد من انفصال جزء من الأصل

۲٦٦ ج ١٧ الأجسام إنما تخلق من مواد تنقلب أجساما كما تنقلب إلى نوع آخر

<sup>(</sup>۱) انظر الروح والجسم والأجسام ومم ركبت ص ٤٦ ، ١١١ ، ١١٢ ج ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>٢) وانظر ص ٤٣ ج ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>٣) وانظر ص ٤٩ ج ١ الفهارس العامة

۲۰۱ ج ۱۲ ما ذكر عن ابن عباس « أن آدم نزل من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد : السندان والكلبتان والمنقعه والمطرقة والإبرة ، كذب

٣٨٢ ج ٢٩ يخلق الله الذهب في المعادن بحرارة ورطوبة كما يخلق الجنين والأشجار والزروع ، تلك الحرارة لا تقوم مقامها حرارة النار التي نصنعها نحن

٣٨٢ ، ٣٨٣ ج ٢٩ خلق الفضة ، ليس أصل الفضة أصل الفضة أصل الفضة أصل النهب ، وإن قدر أن معدن أحدهما يكون في معدن الفضة نحاس

727 – 720 ، 720 ج 70 ، 720 – 727 – 727 ج 70 ، 700 – 720 ج 70 تنازع الناس فيما يخلقه الله من الحيوان والنبات والمعدن والمطر والنار وغير ذلك مل تحدث أعيان هذه الأجسام فيقلب هذا الجنس إلى جنس آخــر أو لا تحدث إلا الأعراض واما الأعيان التي هي الجواهر فهي باقية يغير صفاتها بما يحدث فيها من الأكوان الأربعة

٢٩٨ ، ٢٩٩ ج ٩ العقلاء متنازعون في الأجسام هل هي مركبة من الجواهر المفردة أو من المادة والصورة ، أو ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا وهو أصحها (١) ٢٤٤ ج ٧ ١ / ٢٩٩ ج ٩ جمهور الأمة

حتى من طوائف أهل الكلام ينكرون الجوهر

(۱) وانظر ص ۱۱۲،۱۱۱ جـ۱ الفهارس العامة

الفرد ، وتركب الأجسام من الجواهر / الجوهر الفرد

722 ، 720 ج 10 من قال بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة فالمشهور عندهم أنها متماثلة

727 ، 777 ، 729 ج ١٧ هؤلاء لما كان أصلهم في ابتداء الخلق هو القول بإثبات الجوهر الفرد صار أصلهم في المعاد مبنيا عليه : منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد ، ومنهم من قال تتفرق الأجزاء ثم تجتمع

#### خلق الأعراض

77۸ ج ۱۷ تولد الأعراض ـ كالشعاع والعلم عن الفكر والشبع عن الأكل وتولد الحرارة عن الحركة ونحو ذلك ليس من تولد الأعيان ـ لا يحتاج إلى مادة تنقلب عرضا مع أنه لا بد له من محل ، ولا بد له من أصلين

۲۲۸ ، ۲۶۹ ، ۲۲۱ – ۲۲۱ ج ۱۷ وكذلك النار يخلقها الله بقلب بعض أجزاء الزناد نارا وليس نفس الهواء ، بعد أن تنقلب المادة الخارجة نارا قد ينقلب معها نارا : إما دخانا وإما لهيبا

۳۸۷ ج ٦ النار والنور تنقسم إلى ثلاثـة أقسام

قولهم الواحد لا يصدر عنه إلا واحد (١) ٣٦٨ـ ٣٩٨ ج ٢٩ المخلوق لا يكون مصنوعا، والأنواع المفضلة بخواصها لا يمكن أن ينتقل منها نوع إلى نوع آخر

<sup>(</sup>۱) انظر بطلانه ص ۲۹ ، ۳۰ ج ۱ الفهارس العامة

طعاما مطبوخا ولباسا منسوجا وبيوتا مبنية المبتدعين كالجهم ومن وافقه من المعتزلة ولم يخلق لهم مثلها

> ٣٦٩ جـ ٢٩ وما خلقه الله من أنواع الحيوان والنبات والمعدن كالإنسان والفرس والحمار والأنعام والطير والحيتان ، وكذلك الحنطة والشعر والباقلاء واللوبيا والعدس والعنب والرطب وأنواع الحبوب والثمأر والذهب والفضة والحديب والنحاس والرصاص، وإنما يشبهونه ببعض هذه الثمار ، كما قد يصنعون ما يشبه الحيوان

#### خراب العالم

٨١ ، ٨٢ ج ٤ عامة من في دينه فساد يدخل في الأكاذيب الكونيسة كابن عربسي وابن سبعين الذين حددوا بقاء هذه الأمة

٢٧٧ ج ١٦ إحالة العالم من حال إلى حال ١٠١ ج ١٩ يخرب العالم وتقوم القيامة إذا انمحت آثار الرسل من الأرض

١٨٨ ج ٢ كفر من قال بقدم العالم وإنكار انفطار السموات والأرض وانشقاقهما (١) ٤٤ ، ٤٤ ، ٥٠٧ ج ٢٧ انتهاء الخلق والأمر في بيت المقدس

٥٦٤ ج ٥ إذا شقق الله هذه السموات وأقام القيامة وأدخل أهل الجنة الجنة ٠٠٠٠٠ ٣٠٧ ج ١٨ ، ٢٧٧ ج ١٦ من المخلوقات مالا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة وأهلها والنار والعرش وغير ذلك ، لم يقل بفناء

(١) وانظر ص ٤٦ جـ ١ الفهارس العامة |

٣٦٩ ج ٢٩ أقدر الله الخلق على أن يصنعوا | جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام

٣٦٨ \_ ٣٩١ ح ٢٩ الكيمياء هـ و المشبه بالمخلو قات

٣٦٨ ج ٢٩ ما يصنعه بنو آدم من الذهب والفضة وغيرهما من أنواع الجواهر والطيب وغير ذلك ليس مثل ما يخلقه الله من ذلك ، مشابه له من بعض الوجوه

٣٧١ \_ ٣٧٣ ، ٣٩٠ جو ٢٩ الكيمياء من أعظم الغش (\*) وأهلها من أعظم الناس غشا

٣٧٣ ، ٣٩١ ح ٢٩ الكيمياء على مراتب ٣٧٣ ج ٢٩ محمد بن زكريا أعلم الأطباء ىها، قصتە

٣٧٣ ج ٢٩ يعقوب الكندى وغره أبطلوا الكيمياء وبينوا فسادها والحيل الكيماوية ٣٧٤ ج ٢٩ أقدم من يحكى عنه شيء في الكيمياء خالد بن يزيد بن معاوية

٣٧٤ جـ ٢٩ جابر بن حيان صاحب المصنفات المشهورة عند الكيماوية مجهول لا يغرف ٠٠٠ ٣٧٧ ج ٢٩ وقارون لم يكن يعمل الكيمياء ٨٧٨ ، ٣٨٩ ، ٣٨٣ ، ٤٨٣ ج ٢٩ الكيمياء إنما يفعلها شيخ ضال مبطل: مثل ابن سبعين وأمثاله ، أو مثل بنى عبيد ، أو ملك حاکم ، أو رجل فاجر

٣٧٨ ج ٢٩ أمر المؤلف بإحراق كتبها وتعليله

٣٨٣ \_ ٣٨٥ ، ٣٨٩ ، ٣٩٠ ج ٢٩ فضلاء أهل الكيمياء يضمون إليها « السيمياء » وهي سنحر

(\*) وانظر بيع المغشوش

٣٨٦ ج ٢٩ من طلب المال بالكيمياء أفلس ٣٨٦ ج ٢٩ « الكيمياء هي الفضة الخدماء من أسفاها أكل الحلال »

٣٧٣ ـ ٣٧٩ ج ٢٩ لم يكن في أهل الكيمياء أحسد من الأنبياء ولا مسن علماء الدين ولا مشايخ المسلمين ولم يكتسبوا بهسا ولو كانت حلالا حقا لدخلوا فيها

۳۸۷ ، ۳۸۸ ، ۳۹۰ ، ۳۹۱ ج ۲۹ مسن أعظم حجج الكيماوية استدلالهم بالزجاج ٣٨٨ ج ٢٩ **الزجاج** من قسم المصنوعات لا من قسم المخلوقات

### الطب

١٨١ ج. ٣٥ أصل الطب قيل إنه مأخوذ عن بعض الأنبياء

٨٤ ج ٢ مما عرب في زمن المأمون كتب الطب

۱۱۵ ، ۱۱۵ ج ٤ أخذ الطب من كتب المشركين وأهل الكتاب كالاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابه

١١٤ ج ٤ وكتب من أخذ عنهم مثل محمد
 ابن زكريا الرازي وابن سيناء ونحوهم من
 الزنادقة الأطباء جائز

٨٧ ج ٢ الطبيب ينظر في بدن الحيوان وأخلاطه وأعضائه ليحفظ صحته إن كانت موجودة ويعيدها إليه إن كانت مفقودة الصحة تحفظ بالمثل ، والمسرض يدفسع بالضد (١)

لا يحصل المرض إلا لنقص أسباب الصحة (١) ٩٣-٩١ جـ ١٠ المرض ألم يحصل في البدن: إما بحسب فساد الكمية ، أو الكيفية ، إما نقص المادة فيحتاج إلى غذاء ، وإما بسبب زيادتها فيحتاج إلى استفراغ والثاني كقوة في الحرارة والبرودة خارج عـن الاعتدال فيداوى

٤١٨ ج ٢٠ ما يختار في الحر وفي البلاد الحارة،وفي البلاد الباردة من المأكولات

2۸۷ ج ۱۷ ، ٤١٨ ج ٢٠ سبب سرعة المهضم في الشتاء وبرودة الماء في باطن الأرض في الصيف

الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال: الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال: إما شهوة مالا يحصل ، أو بفقد الشهوة النافعة وينفر به عما يصلح ، أو يفقد النفرة عما يضر ، ويكون بضعف قنوة الإدراك والحركة

۱۳ ج ۱۸ ، ۲۷۰ ج ۲۶ التحقیق أن من التحاوی ما هو محرم ، ومنه ما هو مکروه ، ومنه ما هو مستحب ، ومنه ما هو مستحب ، ومنه ما هو واجب \_ وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره ، ليس التداوى بضهرورة بخلاف أكها المنظر (۲)

الطيبات التي أباحها الله هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق أو غيرها

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٩٢ جـ ١ الفهارس العامة |

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۹۳

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۳۹۸ ـ ٤٠٠

ما أبيح للحاجة جاز التداوى بـــه كلبس الحرير (١)

١٩٤ ج ٣ و شفاه أمتى في ثلاث ٢٠٠٠

٤٨٦ ، ٤٨٧ ج ١٩٤ ، ١٩٤ ج ٣٠ احتجام النبي وأمره بالحجامة في البلاد الحارة ، البلاد الباردة يحتاجون فيها إلى الفصاد التداوي بأبوال الإبل وألبانها ، وليس من الخائث (٢)

التداوى بمرارة المذبوح الذي يباح أكلـــه جائز (٢)

التداوي بالتلطخ بشحم الخنزير ثم يغسله مبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة (٢)

التداوى بأكل شحمه لا يجوز (٢)

التداوي بالخمر حرام ، ليس مثل أكــل الميتة (٢)

۲۷۱،۲۷۰ ج ۲۶ ما أبيع للضرورة كالمطاعم لا يجوز التداوي بها

التداوي بالمحرمات النجسة محرم (٢) مهم محرم و٢) مهم محرم عبد المهم المم قبل بروزه نحسا

إذا قال له الأطباء مالك دواء غير لحم الكلب والخنزير لم يحل له (٢)

من استشفى بالأدوية الخبيثة كان دليلا على مرض في قلبه (٢)

التداوي بالدم والحبائث المحرمة من الحيوانات وغيرها (١)

السموم يحرم أكلها (٢)

٢٠٤ ج ٣٤ البنج ونحوه يغطى العقل من غير سكر فيه التعزير

٢٧٢ ، ٢٧٣ ج ٢٤ النهي عن التــداوي بالضفدع

۱۳ ج ۱۹ التداوي بالرقى ، ما يجوز منها ومالا يجوز (۱)

۲۸۸ جـ ۲۷ « أذن في الرقى مالم تكن شركا » « من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل » عامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التى لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن (١)

يجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شمسى من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى ، ما يكتب للمرأة عند تعسر الولادة (١)

وجود الجن ودخولهم في بدن المسموع ثابت (١)

اقسام الناس بالنسبة إلى التصديق بالصرع ورقيته (١)

أسياب صرع الجن وعلاجها (١)

معالجة المصروع بالرقى والتعوذات عــــلى وجهين (١)

تستحب وقد تجب رقية المصروع بالأدعية والأذكار وأمر الجن ونهيه ، وقد يجوز

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۳۹۸ ـ ٤٠٠

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۹۳ وانظر أنواع الخمر ص ۳٦٤ ــ ۳۷۰

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۳۹۸ ، ۳۹۹ ، ۶۰۰

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۹۲ ، ۹۳ ، ۳۹۸

زجره ولعنه وضربه إذا لم يندفع إلا بذلك الضرب إنما يقع على الجن (١)

الذين يعالجون المصروع بالأحوال الشيطانية هم شر الخلق ٠٠

١٦٠ ج ٣٤ إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين

۲۷ ج. ۱۰ عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاء الله

١٠٨ ج٣٢ حرمه طائفة من العلماء ، مذهب الأربعة جوازه بإذن المرأة

۲۷۲ ، ۲۷۲ ج ۳۲ تضع دواءً عند المجامعة
 يمنع نفوذ المني في مجاري الحبل : في جوازه
 نزاع ، الأحوط أن لا يفعل

#### صناعات ومهن

١٩٤ ج ٢٩ ، ٢٩ ، ٨٠ ، ٨٢ ، ٨٤ ، ٨٤ ، ٨٤ ، ٨٧ م ٨٨ ، ج ٢٨ الصناعات : كالفلاحة والنساجــة أو الخياطة أو البناية أو آلات الحرب فرض كفاية عند الحاجـة إليها \_ إذا لم يجلبوه أو يجلب إليهم \_، إذا احتاج الناس إليها أجبر أصحابها

١٩٥ ج ٢٩ وكذلك التجار فيما يحتاج إليه في الجهاد عليهم بيع ذلك وإذا احتاج العسكر إلى قوم تجار فيه لبيع مالا يمكن العسكر حمله من طعام أو لباس أو سلاح ونحو ذلك

۷۹ ، ۸۰ ج ۲۸ ، ۱۱۶ ج ۶ کانت الثیاب تجلب إلى الحجاز على عهد الرسول من الیمن ومصر والشام وأهلها کفار وکانوا یلبسونه ولا یغسلونه

١١٤ ج ٤ الانتفاع بآثار الكفار والمنافقين في أمور الدنيا جائز كالسكنى في ديارهم ولبس ثيابهم وسلاحهم ، كما تجوز معاملتهم على الأرض واستئجارهم ٠٠

۲۵۳ ج ۱۲ أول من خاط

۲۷۵ ج ۳۲ لیس علی المرأة بعد حق الله
 ورسوله أوجب من حق الزوج ، لیس علیها
 أن تعمل ما یختص بالرجال

۱٤١ ، ١٤١ ج ٢٢ صنعة آنية الذهب والفضة وآلات الملاهي وتصوير الحيوان والأوثان والصلبان وصنعة الخمر وأمكنة الملاهى لا تجوز

۱۱۷ ، ۱۱۸ ج ۲۸ التصویس ، تغیسیر الصورة المجسمة وغیر المجسمة إذا لم تكن موطوعة (۱)

۱۱۳ ـ ۱۱۳ ج ۲۸ إتلاف المغشوشات من الصناعات (۲)

۱۱۷ – ۱۱۹ ، ۱۱۳ ، ۲۸ ج ۲۸ ما كان من العين أو التأليف المحرم فإزالته وتفييره متفق عليها – مثل إراقة خمر المسلم وتفكيك آلات الملاهي وتغيير الصور المجسمة ، النزاع في إتـــلاف محلها تبعا للحال ، والصواب جوازه (۳)

(١) وانظر ص ١٤ جـ ١ الفهارس العامة

(۲) وانظر بيع المغشوش على العالم بقدر غشنه والجاهل به ۰۰ ص ۱۹۷

(۳) وانظر ص·۱٥۹

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۹۲، ۹۳، ۳۹۸

### الرياضة

الرماية ، والفروسية ، وصناعة القتال (١) ١٣٨، ١٣٩ ج ٩ ما ينبغي أن يلهو به المره، ويتحدث به

١٢٩ جـ٩ قول عمر إذا لهوتم فالهوا بالرمي الم ٢٨ كان للنبـي السيف والقوس والرمج

جواز السباق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك إذا كان بغير عوض ولم يكن فيه مضمرة راجعة (٢)

إن اشتملت الرماية والمسابقة على تسرك واجب كتأخير الصلاة عن وقتها ٠٠٠ أو فعل محرم ٠٠٠٠ حرمت (٣)

إذا أخرج ولي الأمر منبيت المال للمتسابقين بالرمي والخيل والإبل ونحو ذلك جاذ ، ولسو تبرع به مسلم أو أخرجا جميعا العوض ٠٠٠

اللعب بالشطرنج ، والنرد ، أو الجسوز ، أو الكعاب أو البيض ٠٠٠ (٤) اللعب بالحمام (٥)

٢٥٣ ج ٣٢ النقار بين الديوك والنطاح بين الكباش

- 747
  - (۲) انظر ص ۲۳۱ ، ۲۳۷
    - (٣) انظر ص ٢٣٧
  - (٤) انظر ص ۲۳۷ ، ۲۳۸
    - (٥) انظر ص ٢٣٦
    - (٦) انظر ص ۲۳۸

المغالبات ثلاثة أنواع (١)

التشبه بالبهائم في أصواتها وأفعالها (٢) ٢٥٦ ، ٢٥٦ ج ٢٦ التشبه بالآدميين الذين جنسهم ناقص كالأعراب والأعاجم وأهل الكتاب في أمور من خصائصهم ، علة ذلك ٢٥٧ ج ٣٣ من أكثر من عشرة بعض الدواب اكتسب من أخلاقها كالكلابين والجمالين

٣٣٢ ـ ٣٣٥ ج ١٥ التشبه بمن يفعل الفاحشة منهي عنه مثل الأمر بها

۲۰۲ ، ۲۰۹ ج ۳۲ ، ۱۲۹ ، ۱۳۰ ج ۳۶ تشبه المرأة بالرجال والرجال بالنساء (۳)

ستر الرجال عن الرجال والنساء عن النساء في العورة الخاصة (٤)

يحرم كشف العورة في الحمام وغيره (٥)

النظر إلى الأمرد والأجنبية (٦)

الترخيص للصغار في اللعب في الأعياد ، لعب عائشة / زمارة الراعي (٦)

- (۱) انظر ص ۲۳۸
- (۲) انظر ص ۲۳۸
- (٣) وانظر ص ٥٤
- (٤) انظر ص ٥٢ نشيد الأفــــراح
  - (٥) انظر ص ٥٢
  - (٦) انظر ص ۲۷۸

ص ۲۹۷ ، ۲۹۸ ، وأخذ الأجرة على ذلك ص ۲۲۹

### السياحة ، والنزهة

٦٤٣ ، ٦٤٣ ج ٦٠ ، ٢٩٦ ج ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩٩ ج ٢٨ ، ٢٨ ، ٢٣٩ ج ٢٨ السياحة في البلاد لغير مقصود مشروع كما يعانيه بعض النساك منهي عنها ٤٩٦ ج ٢٧ إذا قصد التفرج على من يصلى عند القبر ويدعو به ويتمسح به ويقبله ونحو ذلك ورؤية أهل المعاصى من غير إنكار فهم عصاة في هذا السفر

۲۸ ج ۲۸ وإذا كان له عيال وكان سفرهيضر بهم ٠٠٠٠ لم يسافر ٠٠٠٠

٢٨ ج ٢٨ إذا كان إنما يسافر قلقا وتزجية
 للوقت فمقامه يعبد الله في بيته خير لــــه
 بكل حال ٠٠

٢٣٩ جـ ٢٨ ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التى يشهد فيها المنكرات ولا يمكنه الإنكار إلا لموجب شرعي

٢٣٩ ج ٢٨ حضوره لمجرد الفرجة وإحضار امرأته تشاهد ذلك مما يقدح في عدالته ومروءته إذا أصر على ذلك

٤١٦ ج. ١٥ النظر إلى المنافقين الذين تعجب الناظر أجسامهم لما فيهم من البهاء والرواء والزينة الظاهرة ٠٠٠

٤١٧ ج ١٥ قد ينظر إلى الإنسان لما فيه من الإيمان والتقوى وهنا الاعتبار بقلبه وعمله لا بصورته ، وقد ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالة على المصور

٤١٧ جـ ١٥ وقد ينظر إليه من جهة استحسان خلقه ، كما ينظر إلى الخيل والبهائم ، وكما ينظر إلى الأشجار والأزهار • هذا إن كان على وجه استحسان الدنيا والرئاسة والمال فهو مذموم

٤١٧ جـ ١٥ وإن كان على وجه لا ينقص الدين وإنما فيه راحة النفس فقط ـ كالنظر إلى الأزهار ـ فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق

٤١٧ جه ١ وهذا بخلاف النظر إلى النسوان والمردان

الخلـــوة والعزلـــة والانفراد والخلطـــة المشروعة (١)

### الرياضيات

١٢٥ – ١٢٧ ج ٩ تقسيمهم العلسوم إلى الطبيعي والرياضي والإلهي وجعلهم الرياضي أشرف من الطبيعي مما قلبوا فيه الحقائق ٢٢٧ ج ٩ أما الرياضي المجرد في الذهن فهو الحكم بمقادير ذهنية لا وجود لها في الخارج

118 ج ٤ إذا ذكروا في كتبهم مالا يتعلق بالدين كالحساب المحض جازأخذنك عنهم بالدين كالحساب الذي هو علم بالكم المنفصل علم يقيني : مثل جمع الأعداد وقسمتها وضربها ونسبة بعضها إلى بعض ٠٠٠٠، وما من أحسد إلا ويعرف منه شيئا

718 ، 718 ج 9 حساب المجهول الملقب بحساب المجهول الملقب بحساب الجبر والمقابلة علم قديم ، أول من عرف أنه أدخله في الوصايا والدور ونحو ذلك الخوارزمي ، وبعض الناس يذكر عن على أنه تكلم فيه وتعلمه من يهودي وهو كذب 718 ج 9 لفظ الدور على ثلاثة أنواع

(١) انظر ص ١٩٥ ج ١ الفهارس العامة

٢١٥ ، ٢١٦ ج. ٩ شريعة الإسلام ومعرفتها ليست موقوفة على شمىء يتعلم من نحمير المسلمين أصلا وإن كانطريقا صحيحا كالجبر والمقابلة

٢١٥ج ٩ فيه تطويل يغنى الله عنه بغيره

٢١٥ ج ٩ وكظن بعضهم أنه لا يمكن العلم يجهة القبلة إلا بمعرفة أطوال البلاد وعروضها وكرؤية الهلال

١٢٦ ج ٩ علم الهندسة هـو العلم بالكم

١٢٦ ج ٩ إنما جعلوا علم الهندسة مبدأ تعلم الهيئة ليستعينوا به على براهين الهيئة أو لينتفعوا به في عمارة الدنيا

١٢٦ ـ ١٢٩ ج ٩ كون الإنسان لا يتصور إلا شكلا مدورا أومثلثا أو مربعا \_ ولو تصور كل ما في اقليدس ... أولا يتصور إلا أعدادا مجردة ليس فيه علم بموجود في الخارج ، وليس ذلك كمالا للنفس ، ولا تنجو به من عذاب الله ولا تنال بسه سعادة « المتسل الافلاطونية ،

١٢٨ ج ٩ لكن قد تلتذ النفس بذلك كما قد تلتذ بأنواع من الأفعال التي هي من جنس اللهو واللعب

١٢٨ ، ١٢٩ جـ ٩ وفي الإدمان على معرفة ذلك تعتاد النفس العلم الصحيح والقضايا الصحيحة الصادقة والقياس المستقيم

١٢٨ ، ١٢٩ ج ٩ ولهذا يقال إنه كان أواثل الفلاسفة أول ما يعلمون أولادهم العلهم الرياضي وكثير من شيوخهم في آخر عمره يشتغل بذلك ، السبب

### تجويد

١١٠ ج ١٢ وتقسم الحروف إلى حلقيسة وشفهنة ٠٠٠٠

۲۲۱ \_ ۲۲۰ ، ۳۷۰ ، ۳۸۰ ج ۱٦ ســر توزيع الحروف على مخارجها ٠٠٠

١٤٨ ، ٤٤٩ ، ١١٠ ج ١٢ ليس في القرآن من حروف الهجاء \_ التي هي أسماء الحروف إلا نصفها وهي نصف أجناس الحروف نصف المجهورة ، والمهموسية ، والمستعلية ، والمطبقة ، والشديدة ، والرخوة ، وغير ذلك من أجناس الحروف وهي أشرف النصفين والنصف الآخر لا يوجد في القرآن إلا في ضمن الأسماء أو الأفعال أو حروف المعانى ٥٠ ج ١٦ ، ٣٧٦ ، ٣٧٨ ج ١٣ حجب كثير من الناس عن فهم مراد الرب بكلامه: إما بالوسوسة في خروج حروفه ، وترقيقها، وتفخيمها ، وإمالتها ، والنطق بالمد الطويل، والقصير ، والمتوسط ، وغير ذلك ٠٠ ٥٠ ج١٦وكذلك شغل النطق بـ (أأنذرتهم) وضم الميم في ( عليهم ) ووصلها بالواو ، وكسر الهاء ، أو ضمها ، ونحو ذلك ، وكذلك

### الىلاغة

مراعاة النغم ، وتحسين الصوت

إعجاز القرآن (١)

أمثال القرآن (٢)

٦٤ ج ١٤ الذين يتكلمون في علم البيان وإعجاز القرآن يتكلمون في أندواع الأمثال اللغوية في القرآن فقط

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٣٤ ج ١ الفهارس العامة (۲) انظر ص ۲۳۷

71 \_ 72 ج 12 زعـــم بعض البيانيين والمنطقيين أن الطريقة البرهانية قليلة في القرآن أو ليس فيه برهان تام الحقيقة والمجاز (١)

قولهم دلالــة لفظ الإيمان على الأعمـال مجاز (٢)

لا مجاز في القرآن (٣)

أسماء الله وصفاته حقيقية (٤)

٢ ج ٣ تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء
 ٥٢٠ ، ٥٢٠ ج ١٧ الخبر والانشاء

### الشىعر

١٨ ، ١٩ ج ١٢ الشعراء إنما يحركون النفوس إلى أهوائها ( يَتَبِمُهُمُ الْفَادُنَ )
 الذين يتبعون الأهرواء ، وشهوات الغي ،

الغاوي ، بـــين ما يجتمع فيـــه شياطين الإنس والجن

١٦٣ ج ٢٨ جرت عادة الشعراء أن يمسوا مع الطبع ( أَلْزَنَرَأَنَّهُمْ ٢٠)

١٦٢ جـ ٢٨ عامة الأشعار التي تنشد لتحريك النفوس هي: التشبيب ، أشعار الغضب والحمية \_ وهـي الحماسة والهجاء \_ وأشعار المصائب كالمراثي ، وأشعار النعم والفرح \_ وهي المدائح

۱۸ ، ۱۹ ج ۱۲ ، ۵۱ – ۵۳ ، ۱۹۰ – ۱۳۸ م ۱۳۷ میلان تارة ، ۱۳۷ ج ۲ الشعر یکون من الشیطان تارة ، ویکون من النفس أخرى ، کما أنه إذا کان حقا یکون من روح القدس

٢٥٤ ج ٣٢ نظم الأزجال في الغزل أو غير الغزل

773 ج 3 ، 777 ، 777 ج 10 کره احمد وغیره إنشاد الأشعار في الغزل الرقیق لأنه يحرك النفوس إلى الفواحش (۱) <math>77 - 75 - 75 - 75

۱۱ ، ۱۱ ج ۲۲ / ۲۵۵ ـ ۲۵۰ ج ۸ / ۲۵۷ ، ۲۵۰ ب ۲۵ ب ۲۵ ب ۲۵۰ ب ۱۵۰ ب

٦٣ ج ١٢ أهل **العروض** يراعون الوزن من غير اعتبار بالأصلي والزائد

#### أنساب

۱۳ ج ۱۹ العرب ۰۰ من أولاد سلم ، والهند ۰۰ من أولاد حسام ، الكنعانيون واليونانيون من أولاد يافت

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۳ – ۱۹

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٣٢ ج ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٣٦ ج ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>٤) انظر ص ١٠٢ــ١٠٧ جـ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۹۷ ، ۲۹۸

۲۹ ، ۳۰ ج ۱۹ ، ۲۷۲ ، ۲۷۳ ج ۲۷ ، ۲۹ ج ۲۷ ، ۲۰ ج ۲۱ العرب جنسهم خير من غيرهم ، وجنس بني هاشم خير من غيرهم ، ولا يلزم ذلك في كل فرد

٤٧٢ ج ٢٧ الرسول أفضل بني هاشم ١٩١ ج ١٦ الأنصار ، وهل هم من ذرية هود ؟

۲۲۱ ج ۳۵، ۳۸۰ ج ۳۱ یهود المدینة ، ونصاری نجران کثیر منهم عرب ، ویهود الیمن کان فیهم العرب وبنو إسرائیل ۲۵۱ ج ۱۵ بنوا الحارث بن کعب أهل نجران

٣٣١ ، ٣٣١ ج ١٥ ، ٤٧٢ ج ٢٧ ، ٣٠١ ج ١٩ العرب أفضل بني آدم « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم ٠٠ »

٣٣١ ، ٣٣٢ ج ١٥ الفرس أفضل الأمسم بعد العرب

٣٣١ ، ٣٣٦ ج ١٥ الروم أفضل الأمسم بعد الفرس

٣٣١ ج ١٥ السودان ، الترك ونحوهم ٢٠٢ ، ٢٠٣ ج ١٦ الأنساب لا عبرة بها عند الله ، صاحب الشرف يكون ذمسه على تخلفه عن الواجب أعظم

٣٠٠ ج ٣٥ تعليق الشرف في الدين بمجرد النسب من أحكام الجاهلية

### الترجمة

٢٥٥ ج ٣٢ ، ١٢ ج ٢٩ التكلم بالعربية حفظ لشعائر الإسلام، أنزل الكتاب باللسان العربي ، وبعث به نبيه العربي ، وجعل الأمة العربية خير الأمم

١١٠ ، ١١١ ج ٤ العبرية تقارب العربية ، كما تتقارب الأسماء في الاشتقاق الأكبر ٣٢٥ ج ٣٦ كره السلف التكلم بغير العربية إلا لحاجة ، قول مالك : من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه ١٢ ج ٢٩ ، ٢١ ج ٣ تكره العقود بغير العربية إلا لحاجة ، الحاجة

٣٠٦ ج ٣ ويقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمـــم وكلامهـم بلغتهم ، ويترجمها بالعربية

۱۰۹ ــ ۱۱۵ ج ٤ مناظرة ومجادلة أهــــل الكتاب بترجمة ما في كتبهم

الم الكتاب الذين علموا ما عندهم بلغتهم الكتاب الذين علموا ما عندهم بلغتهم وترجوا لنا بالعربية انتفع بذلك في مناظرتهم ومخاطبتهم ، ويكون حجة عليهم من وجه ، وحجة على غيرهم من وجه آخر ، فإذا أراد المجادل منهم أن يطعن في القرآن بنقسل أو عقل ٠٠٠٠٠

۱۱۱ ج ٤ والمكاتبة بخطهم والمخاطبة بلغتهم من جنس واحد، وإن كانا قد يجتمعان وقد ينفرد أحدهما عن الآخر

۱۱۳ ــ ۱۱۵ ج ٤ وهكذا تكون مناظرة الصابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهم

١١٧ ـ ١٤٠ ج ٤ عجز الفلاسفة عن ترجمة ألفاظ مقالاتهم أو معناها

١١٥ \_ ١١٧ ج ٤ الترجمة ثلاث طبقات : اللفظ ، المعنى ، بيان صحة ذلك وتحقيقه بالدليل والقياس

۱۱۰ ، ۱۱۱ ج ٤ ما يشترط في المترجم ٥٤٢ ج ٢١ ترجمة القرآن ( لفظه ) بغير العربية لا تجوز عند عامة أهل العلم لأن لفظه مقصود ، القول المروي عن أبي حنيفة قيل إنه رجع عنه (١)

٣٠٦ ج ٣ يترجم القرآن والحديث (معناه) لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة ٢١،٢٠ ج ٤ لما كانفيانصار الدولة العباسية من أهل المشرق والأعاجم طوائف من الذين

نعتهم النبي بـ « الفتنة من ههنا ، ظهر حينئذ كثير من البدع وعربت إذ ذاك طائفة من كتب الأعاجم : من المجوس ، والفرس ، والصابئين الروم ، والمشركين الهند

٣٥ ج ١٠ وحدث التجهم الذي هو نفي الصفات وبإزائه التمثيل

٨٤ ج ٢ ثم طلبت كتبهم في دولة المأمون من بلاد الروم فعربت ودرسها الناس ، وظهر بسبب ذلك من البدع ما ظهر ، وكان أكثر ما ظهر مسن علومهسم الرياضية كالحساب والهيئة ،أو الطبيعية كالطب ،أو المنطقية ، وأما الإلهية فكلامهم فيها نزر ، ومع نزارته ليس غالبه يقينيا عندهم

### اللغة العربية

نحو

تعلم العربية وتعليمها فرض كفاية ، السلف يؤدبون أولادهم على اللحن ج ٣٢ ص ٢٥٢ العربية إنما احتاج المسلمون إليها لأجلل خطاب الرسول بها ، فإذا أعرض عن الأصل كان أهل العربية بمنزلة شعراء الجاهلية للصحاب المعلقات السبع ونحوهم للصحاب المعلقات السبع ونحوهم من حطب النار ج ١٥٣ ص ٢٠٠٢ ج ٣٢ ص ٢٥٢

#### الكلام وما يتالف منه

الكلام في لغة العرب جـ٧ ص ١٠٠ \_ ١٠٢ الكلمة في الكتاب والسنة وكلام العرب هي الجملة التامة: إسمية أو فعلية جـ١٢ ص١٠٤ \_ ١١١ جـ ١٢ ص ٤٥٩ \_ ٤٦١

كثير من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك بل يظنون أن اصطلاحهم في مسمى الكلمة ينقسم إلى اسم وفعل وحرف ، الفاضل منهم يقول « وكلمة ٠٠ » من غلط

على النحاة (١)

اشتقاق الاسم ج ۲۰ ص ٤١٨ ، ٤١٩ ج٦ ص ٢٠٧ ـ ٢٠٩

الحرف أصله في اللغة الحد والطرف جـ ١٢ ص ١١٠ ، ١١١

لفظ الحرف في اللغة يتناول الأسماء والحروف والأفعال وحروف الهجاء جـ ١٢ ص ١١٠ ، ١٠٦

النحاة اصطلحوا على تقسيم الكلام إلى اسم

(۱) وانظر ص ۱٦

وفعل وحرف جاء لمعنى ج ١٢ ص ١٠٨ سر قول سيبويه « ليس باسم ولا فعل » وما أراد بذلك ، غلط الجزولي وغسيره عسلى الزجساج وسيبويه ٠٠٠٠ ج ١٢ ص ١٠٩ ، ١٠٩

ما يراد بحروف المعانسي وخلافهـــا جـ ١٢ ص ١٠٩

تقسيمات أخرى لحروف المعاني، ما في أوائل السور أشمرف نصف الحسووف ج ١٢ ص ١٠٩

سر توزيع الحروف على مخارجها

### المعرب والمبني والمعرف

أقوى الحركات الضمة ، وأضعفها الفتحة ، والكسرة متوسطة بينهما فجاءت العربية على ذلك من الألفاظ المعربة والمبنية الميم لها الجمع والإحاطة ، وهي ضمير لجمع المخاطبين في الأنواع المخمسة ضميري الرفع والنصب المتصلين والمنفصلين ، وضمير الخفض ، وضمير لجمع المغائبين في الأنواع المخمسة أيضا والضمير أيا كان ٠٠٠، وأما الجمع المقدر باثنين فبزيادة علم التثنية ٠٠٠ ج ٢٦ م ٢٢٤ ج ٢٠ ص ٢٢١ ، ٢٢٤ ج ٢٠ ص ٥٣٧ ، ٢٢٤ ج ٣٠

#### تعدى الفعل

العرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديمه تعديته ، أمثلة ج ١٣ ص ٣٤٢ ، ٣٩٢

#### التنازع

سيبويه وأصحابه يجعلون لكل عامل معمولا ويقولون حذف معمول أحدهما لدلالة الآخر عليه ، وقول الكوفيين أرجح جـ١٤ ص١٧٥

#### المصدر

ما یراد بلفظ الاشتقاق ج ۲۰ ص ۲۲۰ ـ مح ۲۲ ـ ح ۲۲ ص ۲۲۲ ـ ۲۳۳

إذا قيل: الفعل مشتق من المصدر والمصدر مستق من الفعل فكلا القولين صحيح باعتبار و وباعتبار قول البصريين أرجم ، توضيحه ج ٢٠ ص ٢٠٠

وقد يتكلمون بأفعال لا مصادر لها أو بمصادر لا أفعال لها ، وقد يغلب عليهم استعمال فعل ومصدر فعل آخر ج ٢٠ ص ٤٢٠

#### الاستثناء (١)

الاستثناء تكلم بما عـدى المستثني ج ٣١ ص ١١٦

الاستثناء المنقطع إنسا يكون فيما كسان نظير المذكور شبيها له من بعض الوجوه ، لا يصلح المستثناء المفرغ أمثلة ج ٤٤١ ج ١٧ ج ١٦ ص ٥٧٣ هل يعود الاستثناء المنعقب جملا إلى جميعها ، أو إلى أقربها ، أو إلى متأخر لفظا متقدم رتبة

والواو لها جموع الضمائر الغائبة \_ كقالوا \_ وأما المنفصلة \_ كإياكم وهم \_ فعلى اللغتين ج ١٦ ص ٢٢٣

الواو علم لجمع المذكر ، وهي أحق أن تكون فيه من الألف ج ٦٦ ص ٢٢٣ ، ٢٢٤

والتاء تمام المؤنث: صارت للمؤنث في جميع أحواله، والمفرد مذكره ومؤنثه قبل المثنى والمجموع ج ٦٦ ص ٢٢٣، ٢٢٤

الألف صارت علم التثنية مطلقا في المظهر والمضمر تعليل ذلك ج ١٦ ص ٢٢٣، ٢٢٤ وجعل الياء علمي النصب والجر في المظهر من المثنى والمجموع ج ١٦ ص ٢٢٤

السواو علم لجمع المذكر الصحيح كما أن الألف علم التثنية ، تعليل ذلك ، لكن في حال النصب والخفض قلبتا يائين لأجلل الفرق ج ١٦ ص ٢٢٤

وجاءت الميم في مثل د اللهم » إشعارا بجميع الأسماء ج ١٦ ص ٢٢٤

ولما كانت**النون** قريبة من الفيهة جعلت لجمع المؤنث لأنه دون جمع المذكر جـ١٦ ص ٢٢٤

#### المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات من الأسماء

٠٠٠ فما كان من المعربات عمدة في الكلام لا بد له منه كان له المرفوع - كالمبتدأ والخبر والفاعل والمفعول القائسم مقامه - وما كان فضلة كان له النصب - كالمفعول والحال والتمييز وما كان متوسطا بينهما - لكونه يضاف إليه العمدة تارة - كان له الجر وهو المضاف إليه ج ١٦ ص ٢٢٣

<sup>(</sup>١) وانظر ص ١٩

مثال الحال من الفاعل أو من المفعول ج ١٦ ص ٥٧٥ ، ٥٧٩ ج ١٦ الحال اللازمة ج ١٦ ص ٥٧٥

المهيؤ عند الكوفيين قد يكون معرفة كما يكون نكرة ، شواهده ج ١٤ ص ٤٤١ ، ٤٤٢ ج ١٦ ص ٥٦٩ ـ ٧٢ه

#### حروف الجر

لا يذكر في القرآن لفظ زائد إلا لمعنى زائد وإن كان في ضمن ذلك التوكيد ، وما يجيء مسن زيادة اللفظ في مثل ( فَيِمَارَحْمَةِ ) ج ١٦ ص ٧٧٥

الباء والفاء هما الحرفان السببيان ، الباء أبدا تفيد الإلصاق والسبب ، والفاء تفيد التعقيب والسبب ج ١٦ ص ٢٢٢ ، ٣٢٣ ، ٢٢٣ كان المسمى واحدا ، عطف الخاص على العام ، العطف بين أخبار المبتدأ ج ١٦ ص ١٢٧ ،

الواو والفاء عاطفان ، والفاء رابطة جملة بجملة جملة جملة جملة

الواو مفهومها التشريك المطلق بين المعطوف والمعطوف عليه ، أما الترتيب فلا تنفيه ولا تثبته ج ١٦ ص ٧٧

(أو) للتقسيم المطلق ، هو ثبوت أحـــد الأمرين مطلقا ، وذلك أعم من أن يثبت على سبيل التخيير بينه وبين الآخر أو على سبيل الترتيب أو على سبيل التوزيع ــ إذا كانت في مادة ٠٠٠٠٠ جـ ١٦ ص ٥٣٧ (١)

**البدل** في نية تكرار العامل جـ ١٦ ص ٧٤ه ( قِتَالُّ فِيهِ ) جـ ١٤ ص ٨٨

النكرة تبدل من المعرفة جد ١٦ ص ٧٧٥ من فائدة العدول عن الظاهر إلى المضمر أو بالعكس جد ١٤ ص ٨٨ ــ ٩٠

### تصريف مبدأ اللغات

لغة العرب أوسع اللغات ج ٤ ص ١١٧ مبدأ اللغات هل هو توقيفي ؟ أو اصطلاحي؟ أو بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحيي ؟ أو التوقف ؟ من قال إنها كلها اصطلاحية • الذين قالوا إنها توقيفية تنازعوا : هـــل التوقيف بالخطاب ؟ أو بتعريف ضروري ؟ أو كليهما ؟ ينبنى على ذلك ج١٢ ص ٤٤٦ ، ٤٤٧

هل علم الله آدم ومن حمل في السفينة جميع اللغات التي يتكلم بها الناس إلى يوم القيامة ج ٧ ص ٩٢ ــ ٩٥

آدم علم الأسماء كلها وأنطق بالكلام المنظوم، الأحرف التى أنزلت عليه لم تكن مكتوبــة ج ١٢ ص ٥٧

ما نقــــل من نزول حروف الهجاء عليــــه لا يثبت جـ ۱۲ ص ٥٨

وهو من جنس ما يروون عن النبي من تفسير (أبب ، ت ، ث) وتفسير (أبجد ، هوز حطي) هل هي أسماء قوم ، أو أسماء الأيام الستة ، الصـــواب ٠٠٠٠٠٠٠ ج ١٢ ص ٥٨ ــ ٦٢

<sup>(</sup>۱) وانظر ص ۲۳۶ ج ۱ الفهارس العامة

<sup>(</sup>۱) وانظر ص ۱۳

ما يروى عن المسيح أنه قال لمعلمه في الكتاب ج ١٢ ص ٦٢

الخط العربي قد قيل إن مبدأه كان مــن الأنبار ومنها انتقل إلى مكة وغيرها ج ١٢ ص ٧٠

الخط العربي تختلف صورته: العربي القديم فيه تكوف ، وقد اختلف المتأخرون على تغيير بعض صوره ، وأهل المغرب لهمسم اصطلاح ثالث في لفظ الحروف وترتيبهما ج ١٢ ص ٧٠

#### الإشتقاق

قوة اللفظ لقوة المعنى وتقدم ص ٤٨٠ وتقسم الأسماء والأفعال إلى مفرد وثنائي وثلاثي ورباعي وغير ذلك ج ١٢ ص ١١٠ أهل التصريف جعلوا لفظ ( فعل ) يقابل الحروف الأصلية ، والزائدة ينطقون بها ، وزن ( نكتل ) عندهم ج ١٢ ص ٦٢ ، ٦٣

#### طريقة العرب في النغى والإثبات

العرب ينفون الشيء في صيغ الحسر أو غيرها: تارة لانتفاء ذاته ، وتارة لانتفاء فالدرـــه

ومقصوده ج ٢٥ ص ١٥٥ ــ ١٦٠ ويحصرون الشـــي، في غيره تارة لانحصار جميع الجنس فيه ، وتارة لانحصار المفيد أو الكامل فيه ج ٢٥ ص ١٥٥

ثم إنهم تارة يعيدون النفي إلى المسمى، وتارة يعيدون النفي إلى الاسم وإن كان ثابتا في اللغسة إذا كان المقصود الحقيقي بالاسسم منتفيا عنه ثابتا لغيره أمثلة جـ ٢٥ ص ١٥٥ بابتضمين فعل معنى فعل آخر حتى يتعدى بتعديته جـ ٢٦ ص ١٢٣ ، ١٣٤ جـ ١٣ ص

الألفاظ المستركية ، والمتواطئية تشبه « النظائر » و « الوجوه » ، وإن كان بينهما فيرق (١)

الترادف في اللغة قليل ج ١٣ ص ٣٤١ عد قد يعبر في اللغة بضرب المثل أو بالمشل المضروب على نوع من الألفاظ فيستفاد منه التعبير لكن لا يستفاد منه الدليل على الحكم ج ١٤ ص ٣٤ ـ ٥٦

### تاريخ

#### غزوات الرسول

شمرع الجهاد للنبي إباحسة له أولا ثم إيجابا (\*)

غزا النبي بنفسه مدة إقامته بدار الهجرة بضعا وعشرين غزاة ، وكان القتال منها في تسع ج ٢٨ ص ٤٣٢ ، ٤٣٤ ، ٤٣٠ ، ٤٣٠ غزوة بدر ج ٢٨ ص ٤٣٦ ، ٤٣١ ، ٤٣٠ ، ٤٣٠ الانفال وآخرها حنين والطائف ج ٢١ ص ٤٣٩

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۶ ج ۱ الفهـــارس العامة ص ۲۶۱

<sup>(\*)</sup> انظر متى أمـر بالغزو ، وحكمته وأصناف من يقاتل ٠٠٠ ص ١٦٤ ، ١٦٤

غ**زوة أحد** ج ٢٨ ص ٤٣٠ \_ ٤٣٢ ، ٤١١ ٤١٢

غ**زوة الأحـزاب** جـ ۲۸ ص ۳۵۹ ، ۳٦٠ ، ۳٦٠ ،

غ**زوة الفتح** جـ ١٧ ص ٤٩١ ، ٤٩٥ غ**زوة حنين** جـ ٢٨ ص ٤٢٩ ، ٤٣٠ ، ٤٩١ ــ ٤٩٦ جـ ١٧

غزوة الطائف ، محاصرت للطائسف ، لم يقاتله أهسل الطائف زحف وصفوفا ، قاتلوه من وراء جدار ج ۱۸ ص ٣٦٠ ج٢٨ ص ٤٣٠

قتال النبي لأهـل الكتاب « الآن نغزوهم ولا يغزونا » ج ٢٨ ص ٤٦٢ (١) غ**زوة تبوك** آخر غزواته وأنزل فيها (براءة) ج ٢٨ ص ٤٣٦ ، ٤٣٤ ، ٤٣٦ عص ٤٢٩ ... ٤٤٠

تاريخ الخلفاء الراشدين ، وترتيبهم في الفضل والخلافة (٢) قتال الردة (٣)

الصحابة ، ما وقع بين هذه الأمة من الخلاف والاقتتال لا يدل على نقصهم ، هم أفضل الأمم ٠٠٠ ج ١٤ ص ١٥٠ ، ١٥١ الإمساك عما شجر بين بعضهم (٤) قتال الجمل وصفين (٥)

(٥) انظـــر ص ٣٣٨ ــ ٣٨٥ وج ١ص ٥٣ ــ ٥٨

الخوارج ، والرافضة والناصبة (١) أهل البيت (٢)

خلافة بني أميــة ، وخلفاؤهــا : معاويــة ، يزيد ج ٤ ص ٢٠ ، ٢١ (٣)

الحسن ، والحسين ومسلم بن عقيل (٤)

ما كان بين ابن الزبير والحجاج أعظم (٤) عمر بن العاص ، وأبو مسوسى وأبو سفيان (٥)

الدولة العباسية وخلفاؤها (٦) دولة بني بويه جـ ٤ ص ٢٢

مملكة محمود بن سبكتكين والسلطان نور الدين ج ٤ ص ٢٢

الباطنية ، القرامطة ، الإسماعلية ، النصيرية ، الدرزية القلندرية (٧)

الفاطميون ( العبيديون ) (٨)

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۷۰

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۳۷٦ ، ۳۷۷ ، ۳۸۰ و ج ۱ الفهارس العامة ص ۵۰ ، ۵۰

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۱۷٦

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٥٣ ج ١ الفهارس العامة دم اننا هست مس

<sup>(</sup>۱) ص ۱۷۶ ـ ۱۷٦ و ج ۱ ص٥٥ ـ ۸٥

<sup>(</sup>۲) انظر ج ۱ الفهارس العامة ص ٥٢۳۵ ، ۹۵

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۳۷۷،۳۸۲ ۳۷۷، وانظرج ۱ الفهارس العامة ص ٥٦ ــ ٥٩

 <sup>(</sup>٤) انظر ج ۱ الفهارس العامة ص
 (٨ ، ٥٩ )

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٥٦ ، ٥٧ ج ١ الفهارسالعامة

<sup>(</sup>٦) ص ۲۸۲ ، ۳۷۷ ، ۳۷۸

<sup>(</sup>V) انظر ص ۳۹۶ ـ ۳۹۳ ، ۱۷۲

<sup>(</sup>۸) انظر ص ۳۹۳، ۳۹۳ ، ۱۷۲ ، ۲۷۲

### علم النفس

#### تعريف النفس

النفس ـ آدم ـ أشرف الحيوان المخلوق ، ختم به الخلق يوم الجمعة ج ١٦ ص ٢٣٠ يراد بنفس الشيء ذاته وعينه ، وقــ يراد بها الدم الذي يكون في الحيوان ، ويراد بها \_ عند كثير من المتأخرين \_ صفاته المنمومة ج ٩ ص ٢٩٢ \_ ٢٩٤ ويقال النفوس ثلاثة أنواع و أمارة ، بالسوء و لوامة ، تذنب وتتوب ، تتردد و مطمئنة ، تحب الخير وتريده وتبغض الشر وتكرهه ،

وقد صار لها ذلك خلقا وعادة وملكة ج ٩ ص ٢٩٤ ج ٢٨ ص ١٤٨

قول طائفة من المتفلسفة الأطباء: النفوس ثلاثة « نباتية » محلها الكبد و « حيوانية » محلها القلب و « ناطقية » محلها الدماغ · إن أرادوأ به أنها ثلاث قوى تتعلق بها فمسلم ، وإن أرادوا أنها ثلاثة أعيان قائمة بأنفسها فهو غلط بين ج ١٥ ص ٤٢٩ جـ٩ ص ٢٩٤ جـ٩

يقال القوى أربع: ملكية وبهيمية ، وسبعية ، وناطقية • فالملكية فيها العلم النافسع والعمل الصالح ، والبهيمية فيها الشهوات كالأكل والشرب ، والسبعية فيها الغضب وهو دفع المؤذي • أما الشيطانية فشر محض ليس فيها جلب منفعة ولا دفع مضرة ج ١٣ ص ٨٣

الفلاسفة ونحوهم من لا يعرف الجن والشياطين لا يعرفون هند وإنما يعرفون

(١) انظر ما يراد بالروح ص ٤٦ جـ ١ الفهارس العامة

الشهوة والغضب ج ١٣ ص ٨٣ (١) قوى الإنسان ثلاث : قوة العقل ، وقسوة الغضب ، وقوة الشهوة ، أعلاها ، انقسام الفضائل وانقسام الأمم الثلاث باعتبار هذه القوى ، الغضب ج ١٥ ص ٤٢٨

#### إرادتها وحركتها

الحركات ثلاث قسرية وطبعية وإرادية وهي الأصل جـ ٦ ص ٥٥٩

#### العقل ، والجهل

العقل في الكتباب والسنة وكبلام السلف والأثمة والجهل والجاهلية ج ٩ ص ٢٧١، ٢٢٦ ج ٥ ص ٢٨٦ ج ٧ ص ٥٣٥ ، ٥٤٠ ج ٧ ص ٤٣١ ج ١٥ الفقل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به وقد يراد بالعقبل نفس الغريزة ج ٩ ص ٢٨٧ ، ٣٠٤ ، ٣٠٩ ص ٢٨٧ ، ٣٠٤ ، ٣٠٩

العقل عند الفلاسفة والفرق عندهم بين العقل والنفس ج 9 ص ٢٧٦-٢٧٣ ،٢٧٣ قول السائل هل هو جوهر أو عرض ينبني على المراد بلفظ الجوهر ج 9 ص ٢٩٩،٢٩٩

٢٥ ج ١٤ ص ٢٢ ، ٤٤

- (۱) انظر إنكارهم للشياطمين والجن والملائكة ص ٤٩،٤٣ ج ١ الفهارس العامة
- (٢) وانظـر جا الفهـارس العامـــة ص ٣٨٧

تعلق العقل بالقلب والدماغ

وهل يغضل العقل على العلم ، العلم العقل وهو العقل قائم بنغس الإنسان التي تعقل وهو متعلق بالقلب الباطن فالعقل متعلق بدماغه ، قيل إن أصل العقل في القلب فإذا كمل انتهى إلى الدماغ جه ٩

مبدأ الفكر والنظر في الدماغ ومبدأ الإرادة في القلب ، فكر القلب ونظره جـ٩ صـ٣٠٤، ٣٠٨ ــ ٣١٩

القلب والسمع والبصر أمهات ما ينال به العلم ويدرك ، أيها أفضل ، صلاح هــــذه الأعضاء وخلافه ج ٩ ص ٣٠٧ \_ ٣١٩ العقل والعلم يقبلان الزيادة والنقصان ج٩ ص ٣٠٢

أيما أفضل العلم أو العقل ج ٩ ص٣٠٥، ، ٣٠٦

#### البواعث والدوافع والغايات الغطيرة

الفطرة هي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة ج ٤ ص ٣٠، ٢٤٥ \_ ٢٤٥

هذه القوة العلمية العملية التي تقتضى بذاتها الإسلام مالم يمنعها مانع جـ٤ ص ٢٤٧جـ١٦ ص ٣٤٤

الفطرة مع الحق كضوء العين مع الشمس ج ٤ ص ٣٤٧ ج ٩ص ٣١٣ ، ٣١٤ ج٠١ ص ١٣٥

إنما يحول بينه وبين الحق في غالب الحال شغله بغيره من فتن الدنيا ومطالب الجسد وشهوات النفس ج ١٩ ص ٣١٤

طبع يوم طبع كافرا ، كتب في اللوح جـ٤
 ص ٢٦٦ جـ ٨ ص ٣٩٥

الرد على من قال إنه يولد خاليا من الكفر والإيمان وأن فطرته لا تقتضى واحدا منهما

ج ٤ ص ٢٤٣\_٢٤٥ ج ٩ ص ٣١٣ ج١٦ ص ٣٤٥ ، ٣٤٥

لا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حال الولادة معتقدين للإسلام بالفعل ج ٤ ص ٢٤٧

الغفلة والشهوة أصل الشر ج ١٤ص ٢٨٩ الشيطان يأمس وبالشر الذي لا منفعة فيسه كما فعل مع آدم ج ١٣ ص ٨٣

البلاء العظيم من الشيطان لا منن مجرد النفس جد ١٤ ص ٢٨٩ ـ ٢٩٥

سبب وجـود الشر فيها ج ۸ ص ٢١١ ــ ٢١٤ ج ١٤ ص ٣٨

أصل الشر عبادة النفس الشيطان ج ١٤ ص ٢٦٣ ، ٣٦٣

الشيطان يأمر طلاب الدين بالشرك والبدعة ويأمر طلاب الدنيا بالشهوات البدنية « إن للملك لمة وللشيطان لمة ٠٠ » ج ٤ ص ٣١ \_ ٣٤ \_ ٣٢

الإعراض عن اتباع الحق ينورث الجهل وعمى القلب ج ١٠ ص ١٠

في النفوس دواعي الظلم لنفسها ولغيرها جد ٢٨ ص ١٤٦

الشهوة والغضب ، خلقا لمصلحة ومنفعة ، لكن المنموم هو العدوان فيهما ص ١٣٨ ــ ٢٣١ عند ٤٣١

الحب ، والبغض والإرادة ، والكراهسة . فعل الأمر ، وترك النهي ، والأمر ، والنهي : صادر عن هذه القوى . . . ، أيما أعظهم حصول المحبوب أو دفسم المكروه ج ١٥ ص ٢٣٥ ــ ٢٣٩

189 ـ 108 ج ٢٨ تأثير مخالفة أهـــل الشر وأهل الخير على الشخص (١)

(١) وانظر الاختسلاط واعتزال النساس ج ١ الفهارس العامة ص ١٩٥

۱٤٨ ج ٢٨ معهسم نفوس وشياطين كسما مع غيرهم، فمع وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضى عندهم فيقوى الداعي الذي في نفس الإنسان والشياطين منهم وشياطينهم الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض ١٥٠ ج ٢٨ فاذا كانوا يحبون مسن يوافقهم ويبغضون مسن لا يوافقهم

تأثر المولود بحال أبويه وبلده

#### من أخلاق النفوس وصفاتها وما يمدح منها وما يذم

الشجاعة ، الكرم ، السخاء ، الحياء ، التواضع ٠٠٠ ص ١٥٤ \_ ١٦٥ ج ٢٨ (١) ويسنم منها الكبر والعجب والفجرور والخيلاء والجبن ٠٠ (٢)

الفرح ، الغضب ، الحزن الحركة والسكون والطمأنية التي توصف بها النفس ، الريب ، اليقين ص ٧٠٠ ج ٥

اللذة أمر يحصل عقب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المستهى ، من قال إنها إدراك الملائم فقد غلط وكذلك الألم ٠٠٠ ج ١٠٠ ص ٣٢٥ ، ٣٢٥

طَمَأْنِينَةُ النَّفُس ، كُلُ نَفْسَ لا بد لها من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه \_ وهـــو إلهها \_ ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها هو مستعانها جد ٥ ص ٥٧٠ جد ١ ص ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٤

فطر الله القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله ، وإلا فكل ما أحبه المحب يجد من نفسه

أن قلبه يطلب سواه ٠٠٠ ج ٤ ص ٢٤٩ لا يطمئن العبد إلى نفسه فإن الشر لا يجيء إلا منها ، ولا يشتغل بملام الناس وذمهم سعادة النفس أن تحيا الحياة النافعة فتعبد الله ، ومتى لم تحيى هذه الحياة كانت ميتة وكان مالها مسن الحياة الطبيعية موجب لعذابها ج ٨ ص ٢٠٦

قــوة الذكاء والفطنة والزهــد والأخــلاق لا توجب السعادة والنجــاة مـــن العذاب وحدها جـ ١٨ ص ٥٥ \_ ٦٠

كمال النفس ، لا تكمل بمجرد العلم ،النفس لها قوتان : علمية نظرية ، وارادية عملية · ج ، 9 ص ١٣٦

كمال النفس الحقيقي أن تعبــد اللــه علما وعملا جـ ٢ ص ٩٥ \_ ٩٧

طائفة من الفلاسفة ونحوهم يظنون أن كمال النفس في مجرد العلم – الذي يعرفونه هم عا بعد الطبيعة ، ويجعلون العبادات رياضة لأخلاق النفس حتى تسعد للعلم فتصير النفس عالما معتزلا موازيا للعالم الموجود ... الكمال عند طائفة أخرى ، وثالثة ج ٢ ص ٩٤ – ٧٧

بعض الفلاسفة رغب في الغناء ( الموسيقا ) وزعم أن النفوس تزكو وترتاض بسه وتهذب به الأخلاق وتصلح بسه النفوس ، ما فيه مسن الضرر والفساد أعظم جر ١١ ص ٥٧١ ـ ٥٧٨ ، ٩٤٥ (١)

<sup>(</sup>۱) انظر ج ۱ الفهارس العامة ص۱۹۳ (۲) انظر ج ۱ الفهارس العامة ص۱۸۳

<sup>(</sup>۱) انظر حياة القلوب وصحتها ونموها ولذتهـا ج ۱ الفهارس العــامـــة ص ۱۹۱ ، ۱۹۲

السرؤيا ج ١١ ص ٦٣٦ - ٦٤٠ ج ١٧ ص ٥٩٠ - ص ٥٩٠ - ص ٢٥٠ الرؤيا ثلاثة اقسام ، الوسوسة ، رؤيا الأنبياء ج ١٧ ص ٥٣٢ ، ٥٣١ ج ١٠ ص ٢٦٠ ، ٣٢٠ ج ٢١ ص ٢٦٨ سبب صدق الرؤيا وكذبها ، وسبب النسيان ج ٥ ص ٣٥٠ - ٨٥٤ القياس والاعتبار ج ٢٠ ص ٨٢ ص ٨٢

#### أمراض النفس

۳۵ جـ ۱۹ إذا فسدت نفس الإنسان ومزاجه اشتهى ما يضره والتذ به ، قد يعشق ذلك عشقا يفسد عقله ودينه وخلقه وبدنه وماله ٩٩٥، ٠٠٠ جـ ١٠٠ طالب الرئاسة ولوبالباطل ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت

(١) انظر الفهارس العامة ص ١٨٣

باطلا وتغضبه الكلمــة التي فيها ذمه وإن كانت حقا ، وكذلك **طالب المال** ١٠٠ ج ١٠ والمؤمن ترضيه كلمة الحق له

وعليه ، وتغضبه كلمة الباطل لسه وعليه ٠٠٠ (١)

أمراض القلوب العشق ، الألم من ظلم الظالم ، الشك ، الجهل ، الظلم الشرك الذنوب ، الحسد البغضاء البخل الفجور الكبر الشبح البغي اتباع الشهوات الانحراف ، علاج هذه الأمراض (٢)

لا تصبر النفوس على المر إلا بنوع من الحلو ، طريقة عمر بن عبد العزيز ج ٢٨ ص ١٥٤ ـ ١٥٨

(١) ص ١٩٣،١٩٢ جـ١ الفهارس العامة

(٢) وانظر ضرر المسكرات على العقول والأخلاق ص ٣٦٤

## فهرس الأعلام

#### ( باب الهمزة )

ابن أبي ليلي ج ٢٠ ص ٣٢٩

ابن أبي يزيد ج ٥ ص ١٨١ ــ ١٨٣ ابن أكيمة ج ٢٣ ص ٢٧٤

ابن إسحاق جـ ٢٨ ص ٤٦٤ جـ ١٣ ص ٣٤٦ ابن بطة جـ ٦ ص ٥٣ ، ٥٣

- (۱) وانظر ص ۲۵۷،۲۸۳ جـ ۱ الفهارس العامة
- (۲) انظر ص ۲۷۳ ج الفهارس العامة
   (۳) انظر ص ۲۸۳ ، ۱۳۶ ج۱ الفهارس
   العامة

ابن جریج ج ۱۰ ص ۳۶۲

ابن الجوزي ( أبو الفرج ) جـ ٥ ص ٤٠٠ ،

٤٠١ ج ٤ ص ١٦٥ ــ ١٩٠

ابن جني ج ۲۰ ص ٤٨٦ \_ ٤٨٨

ابن حامد ج ٤ ص ١٦٦

ابن حبيب ج ٤ ص ١٨

ابن حزم ( أبو محمد ) ج ٤ ص ١٨ \_ ٢٠، ٥٤ م ٢٨ ، ٥٥ ج ١٢ ص ١٣٥ ج ١٢ ص ١٣٥ ج ١٣ ص ١٣٠ ج

ابن الحسين جـ ٤ ص ٥٠٦ ، ٥٠٢ جـ ٣٥ ص ٧٩

ابن خزیمة ج ۲۰ ص ٤٠

ابن الخطيب (۲) ابن حمدان ج ۲۰ ص ۲۲۰

ابن دحية ج ٢٧ ص ٤٨٦

ابن الرواندي ج ١١ ص ٥٧٠ ، ٧٧٥

ابن رشد ( الحفيد ) ج ۱۷ ص ۳٥٧،۲۹٥

ج ۱۲ ص ۲۰۰

ابن الزاغوني جـ ٤ ص ١٦٦ جـ ١٢ ص٣٦٨ ابن الزبير جـ ٢٧ ص ٤٨٢

- (۱) انظر ص ۳۷۲ ، ۱۲۳ جـ ۱ الفهارس العامة
  - (٢) انظر الرازى

ابن سالم ( أبو الحسن ) ج ۱۲ ص ۳٦٧ ، ٣٦٨ ج ٣٦٨ ص ٣٦١ (١) ابن سبعين (٢) ابن سبعين (٢) ابن سحنون ج ٤ ص ١٨٨

ابن سريج ( أبو العباس ) ج ٣٣ ص ٢٤٤

ابن السكران ج ١٣ ص ٢١٧

ابن سیناء و اهل بیته ج ۱۳ ص ۱۷۷ ج ۱۱ ص ۱۷۷ ج ۲۱ ص ۱۲ ، ۸۵ ج ۳۰ ص ۱۲ ، ۸۵ ج ۳۰ ص ۱۲۰ ، ۸۵ ج ۳۰ ص ۱۸۵ ، ۱۸۵ ج ۱۸۵ م ۱۸۵ م ۱۸۵ م ۱۳۵ م ۱۳۳ م ۱۳۳ م ۱۳۳ م ۱۳۳ م ۱۳۳ م ۱۳۷

ابن الصلاح ج ٩ ص ٦ ابن صیاد ج ١١ ص ٢٨٣ ابن عباس ج٤ ص ٤١٢،٩٤ ج ١٠ ص١١٦

ابن عربي ( الطائي ) ج ٤ ص ١٣١ (٤) ابن عربي ( الطائي ) ج ٤ ص ١٣١ (٤) ابن العربي ( أبو بكر المالكي ) ج٤ ص ١٦٠ الم ١٦٨ ج ١٨ ج ٢ ص ١٦٨ ج ١٦ ص ١٦٠ ج ١٦ ص ١٦٠ ج ١٠ ص ١٠٠ ج ١٠ ص ٢٠٠ ج ٢٠ ص ٢٠٠ ب ٢٠٠ ح ٢٠ ص ٢٠٠ ب ٢٠٠ ص ٢٠٠ ج ٢٠ ص ٢٠٠ ج ٢٠ ص ٢٠٠ ج ٢٠ ص ٢٠٠ ج ٢٠ ص ٢٠٠ ج ٢٠٠ ص ٢٠٠ ج ٢٠٠ ص ٢٠٠ ج ٢٠٠ ص ٢٠٠ ج ٢٠٠ ص ٢٠٠ ج ٢٠٠

ابن عبينة ج ٢٣ ص ٣٩٨ ج ٤ ، ١٧٨ ابن الفارض ج ٤ ص ٧٣ \_ ٥٥ (١) ابن فورك جـ ١٦ ص ٨٩ ــ ٩٧ جـ ٦ ص٥٦ ابن القاسم ج ٢ ص ٣٢٨ ابن قتيبة ج ٥ ص ٤٠٣ \_ ٤٠٩ ابن القشيري ج ٤ ص ١٧ ابن کرام ( محمد ) ج ۱۳ ص ۱۵۶ ج ٥ ص ۲۹۶ ، ۲۹۵ ابن کلاب ج ۱۲ ص ۲۰۲ ، ۳٦٦ \_ ۳٦٨ ج ٥ ص ٢٩٤ ، ٥٥٥ \_ ٥٥٨ (٢) ابن الماجشون ج ٥ ص ٤٢ \_ ٥٧ ابن ماجه ج ۲۰ ص ۳۹ \_ ٤٠ ابن المبارك ج ٢٣ ص ٣٩٨ ، ٣٩٩ ج ٤ ص ۱۷۸ ج ۱۰ ص ۲۳۲ ابن مخلوف ج ۳ ص ۲۳۵ ، ۲۳۱ ، ۲۶۱ ، 707 . 307 . 7V7 . AF7 \_ . VY ابن مسعود ج ۲۰ ص ۳۱۲ ، ۳۱۳ ج ۱۳ ص ۳۹۷ ج ٤ ص ٥٣٠ ابن منده ج ٥ ص ٣٨٠ \_ ٣٨٦ (٣) ابن النوبختي ج ٩ ص ٢٣١ ـ ٢٣٣ ابن واصل ج ٤ ص ٢٨ ابن الوكيل ج ٣ ص ١٧٢ ــ ١٧٤ ابن هبیرة ج ٤ ص ٢٢ ، ٢٣

<sup>(</sup>۱) وانظر ص ۳۲ ، ۳۸ ، ۲۱۰ ج ۱ الفهارس العامة

 <sup>(</sup>۲) وانظر ص ۱۲۲ ـ ۱۲۶ ، ۲۲۱ ،
 ۲۷ ج ۱ الفهارس العامة

<sup>(</sup>٣) وانظر ص ٣٧٢ ج١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>١) وانظر ص٢٢٣ جـ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٢ ج ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>٣) وانظر ص ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٨ ج ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>٤) وانظر ص ٣٢ ، ٢١٠ ، ٣٨

أبو إسماعيل الأنصارى جـ آ ص ١٦٩،٥٦ | أبو سعيد ( الأعرابي ) جـ ١٠ ص ٣٦١ | ١٧٧ | أبو سغيان جـ ٣٥ ص ٢٤ – ٦٦ (١)

أبو بكر ( الباقلاني ) (١)
أبو بكر ( الصديق ) ج ٤ ص ٤٦٢ ، ٣٩٨
ج١٥ ص ٢٦٦ ، ٣٦٦ ج١١ ص ٤٠٠
أبو البيان ج ١١ ص ٢٠٠
أبو البيان ج ١١ ص ٢٠٠
أبو جعفر ( المنصور ) ج٠٢ ص ٣٠٨،٣٠٧
أبو جال ج ١٣ص ١٧٢
أبو حاتم (٣)
أبو حامد (٤)

أبو الحسين البصري ج ٤ ص ٥١ ج ١٦ ص ٢٣٦ ، ٢٣٦

أبو حنيفة جـ ٢٠ ص ٤٠ ، ٣٢٠ ، ١١ ، ٢٢٩ ٣٢٩ ، ٣٠٤ ، ٣٠٥ جـ ٤ ص ١١ ص ٤٧ جـ ١ ص ٣٦٢

أبو داود ( السجستاني ) جـ ٢ ص ٤٠ أبو ذر جـ ٢٨ ص ٢٥٦ جـ ١٠ ص ٣٦٢

أبو سعيد ( الأعرابي ) ج ١٠ ص ٣٦١ أبو سفيان ج ٣٥ ص ٦٤ \_ ٦٦ (١) أبو سليمان الداراني ج ١ ص ٦٨٧ ـ ٦٨٦٠، ٨٠

أبو الشعثاء (۲) أبو طالب ( عم النبي ) ج ۷ يص ۱۹۲ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳۵ ، ۳۵۰

أبو طالب ( المكسي ) ج ١٠ ص ٣١ ج ٥ ص ٤٨٢ ــ ٥٠٣ ج ١٢ ص ١٦٨ ، ١٦٩ ، ٢٨١ ، ٤٠٩ ج٥ ص ٢٥١ ج٢ ص ٣٨١ ــ ٣٨٤ ، ٣٩٤ ، ٣٩٥

أبو العالية جـ ١٣ ص ٣٦٨ أبو عبد الرحمن السلمي جـ ١١ ص٧٧٥، ٤٢ ، ٤٣ جـ ٣٥ جـ ١٨٤

أبو عبد الله ابن مجاهد ج ٥ ص ٢٥٩ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي ( صاحب المختارة ) ج ١٠ ص ٢٥٤ ج٢٢ ص ٤٣٦

أبو علي ابن الهيثم ج ٣٥ ص ١٣٥ أبو عمرو بن مرزوق ج ٨ ص ٤٢١ أبو عبيد ج ٢٠ ص ٤٠ أبو عبيدة ج ٣٥ ص ٦٤ ج ٢٨ ص ٢٢٥ –

أبو الفرج ( المقدسي ) ج ٤ ص ١٤٥ أبو الفضل الفلكي ج ١٣ ص ٢٥٧ أبو محمد ( الموفق ) ج ٦ ص ٥٢ ، ٥٣ أبو محمد بن عبد السلام ( الفقيه ) ج ٤ ص ١٥ - ١٧ ، ٦٥

<sup>(</sup>١) انظر الباقلاني

 <sup>(</sup>۲) وانظر ص ٤٩ ــ ٥٢ ج ١ الفهارس
 العامة وص ٣٧٧ ــ ٣٧٩ من هذا
 المجلد الثاني الفهارس العامة

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٧٢ ج ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>٤) انظر الغزالي

<sup>(</sup>٥) انظر الأشعري

 <sup>(</sup>۱) وانظر ص ۷۷ ج ۱ الفهارس العامة
 (۲) انظر ص ۲٤٥ ج ۱ الفهارس العامة

أبو مدين جا ١١ ص ٢٠٤ أبو مسلم الخولاني (١) أبو المعالى (٢) أبو موسى الأشعري جـ ٣٥ ص ٦٦،٥٨ (٣) | ص ١٦ جـ ٣٥٣ ص ٤١ أبو نعيم جا ١٨ ص ٧١. أبو الوليد الباجي جـ ٤ ص ١٨ جـ ص ٣٦٨ أبو هريرة ج ٤ ص ٤١٢ ، ٩٤ ، ٥٣٢ \_ ٥٣٥ أبو الهذيل ( العلاف ) جـ ٤ ص ١٣٦ جـ ١ ص ۲۹۶ (٤) أبو يزيد البسطامي ج ١٣ ص ٢٥٧ ج ٢ ص ۲۱۳ ، ۲۱۳ أبو يعلى جـ ٢٠ ص ٤٠ أبو يوسف جـ ٢٠ ص ٣٣٢ جـ ٤ ص ٤٧ ج ص ۲۰۸، ۳۰۶ أحمد بن تيمية ( المؤلف ) ج ٢ ص ٣٤٦ ج ۲۸ ص ۳۰ ، ۳۱ ج ۱۱ ص ۶۵۹

ج ٤ ص ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٣٢ ج ٢٧ ص١٩٢ ١١٨ ج ٣ ، ١٦٣ ، ١٨٧ ، ٢٢١ = ٢٧١ أحمد بن حنبل ج ۲۰ ج ٤٠ ، ٣٧٨ ج ٦ ص ۲۱۳ ج ۱۰ ص ۳۹۲ ج ۳ ص ۳۵۸ ، ١٦٩ ، ١٧٠ ج١٧ ص ٨٤ ج١٢ ص ٢٨١، . 177 - TO9 . TTA . T.9-T.V . TTT ١٦٨ ، ٨٣ ج ه ص ٥٥٣ \_ ٥٥٥ ج ١١ ص ٤٨١ ج ١٧ ص ١٦٥ ، ١٥٩ ج ٤

(١) انظر ج ١ ص٢١٣ الفهارس العامة

- (٢) انظر الجويني (٣) وانظر ص ٥٣ جـ١ الفهارس العامة
- (٤) وانظر ص١١٧ ج١ الفهارس العامة

ص ۱۱ ، ۱۷۰ ج۷ ص ۷۹ ج۲۵ ص ۲۳۲ أحمد على الهجيمي ج ١٠ ص ٣٥٨ ج ١١ ج ۱ ص ۱۰۱ ج ۱۰ ص ۳٦٣

أحمد الدنق ج ١٨ ص ٣٥١

أحمد المارديني جد ١٤ ص ١٦٥

إدريس (عليه السلام) ج ١٢ ص ٢٥٣ أرسطو ج ۹ ص ۲٦، ۲۷ ، ۲۷ ، ۳۲ ، 179 . 145 . 198 . 770 . 20 . TV ج ۱۷ ص ۳۳۰ ـ ۳۳۲ ج ٤ ص ۱۳٤ ،

> ١٨٢ ، ١٦١ ، ١٦٠ ج ٣٥ ص ١٨٢ أسامة بن زيد ج ٣٥ ص ٧٠ ، ٧١

إسحاق بن ابراهيم ج ١٠ ص ٣٦٢

إسحاق بن راهو يه ج ٢٥ ص ٢٣٢ ج ٢٠ ص ٤٠ ج ٤ ص ١١ ج ٢٣ ص ٣٩٨ ج ٤ ، ١٧٨ ج ٣٤ ص ١١٣

إسحاق بن يعقوب ( النبي ) جـ٤ ص ٣٣١ \_

الإسكندر ج ١٧ ص ٣٣٢

إسماعيل ( الذبيع ) ج ١٧ ص ٤٨٣ ج ٤ ص ۳۳۱ ـ ۳۳۷

الأشعرى ( أبو الحسن ) ج ٣ ص ٢٢٨ ، ۲۲۹ ج ٤ ص ۲۷ ، ۷۱ ، ۱۹ ، ۲۷ ، ۸۷ ، ۱۷۷ ج ۱۲ ص ۲۰۶ ــ ۲۰۱ ج ۱۱ ص ٤٧١ ج ٨ ص ٣٣٩ ، ٣٤٠ ، ٣٤٢ ج٥ ص ۲۹٤ ، ٥٥٥ \_ ٥٥٧ (١)

#### أصبغ (٢)

<sup>(</sup>۱) وانظر ص ۱۲۲ ، ۱۳۸ ، ۱۳۵ ج ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٤٥ جا الفهارس العامة

(حرف التاء)

التلمساني جـ ٤ ص ١٠٣ (١) الترمذي جـ ٢٠ ص ٣٩ ــ ٤٠ (٢)

(حرف الثاء)

الثعلبي ج ١٣ ص ٣٥٤ الثورى ( سفيان ) ج ٢٠ ص ٣٢٩ ، ٤٠ ، ٤١ ج ٤ ص ١١ ، ١٧٨ ج ٢٣ ص ٣٩٨ ج ١٠ ص ٣٦٢

( حرف الجيم )

الجاحظ جـ ٥ ص ٢٩٤ جـ ١٣ ص ٣٠٠ الجبائي (أبو علي) جـ ٥ ص ٢٩٤ الجبائي (أبو هاشم) جـ ٥ ص ٢٩٤ الجعد بن درهم جـ ١٢ ص ٣٠١ ، ٤٢٠ ،

جعفر بن حرب ج ٥ ص ٢٩٤ جعفر بن مبشر ج ٥ ص ٢٩٤ جعفر ( الصادق ) ج ١١ ص ٥٨١ ، ٥٨٠ ج ٣٥ ص ١٣٤ ، ١٣٥ ، ١٨٢ ج ٤ ص ٧٨ ، ٧٩

 أفلاطون ج ٤ ص ١٣٤ ج ٣٥ ص ١٨٢ ج ١٢ ص ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٨ ج ١٧ ص ٣٥١

الآمدي جـ ٥ ص ٦٦٥ ، ٥٦٣ ، ٢٩٤ جـ ٦ ص ٢٩٢ جـ ٩ ص ٦ ــ ١٠ جـ ٧ ص ٩٦\_ ١٠٩

امرأة العزيز (١)

الأوحد الكرماني جـ ٢ ص ٥٩ ، ٥٩ الأوزاعي جـ ٤ ص ١١ ، ١٧٨ جـ ٢٣ ص ٣٩٨ ، ٣٩٩ جـ ١٠ ص ٣٦٢

#### (حرف الباء)

الباقلاني ( أبو بكسر ) جـ ٥ ص ٥٨ جـ ٤ ص ١٧ جـ ٦ ص ٥٢

البخاري ج ۲ ص ٤٠ ج ١٠ ص ٣٦٢

ج ١٢ ص ٣٠٥ ج ٤ ص ١١ (١)

بدر الدين ج ٣ ص ٣٣٤ ، ٢٣٥ ، ٢٣٧

برغوث (أبو عيسى محمد بن عيسى) ج ١٧

ص ٢٩٩ ، ٢٠٠ ج ٥ ص ٢٩٤ ، ٢٩٥

بشر المریسی جه ٥ ص ٣٤٩ ، ٢٣،٢٢،٣٥٢

البزار ج ۲۰ ص ٤٠

البساسیری جه ۲۰ ص ۱۳۷ بطلیموس جه ۹ ص ۲۱٦

بقراط ج ٣٥ ص ١٨٢

بولص جہ ۳۵ ص ۱۸۲ ، ۱۸۶

البيهقي ج ٣٢ ص ٢٤٠ ج ٦ ص ٥٢ ج ٢٠ ص ٤١ ج ٢٤ ص ١٥٤ ج ١ ص ٢٦١

<sup>(</sup>۱) انظر جـ ۱ ص ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۸ من الفهارس العامة

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٧٢ ج ١ الفهارس العامةالعامة

<sup>(</sup>٣) وانظر ص ١٢٠ ، ٧٧ جـ١ الفهارس

<sup>(</sup>٤) وانظر ص ٣٦ ج ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۹۲

الجويني ( أبو المعالي ) جـ ٤ ص ٦١ ، ٧١ ، ۷۲ ، ۷۸ ، ۸۸ ، ۷۷ ، ۱۸ ج ٥ ص ۱۸۳ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ج ۱۱ ص ۹۱ ج ص ۳۳۰ ج ۱۲ ص ۳٦۸ ج ٦ ص ٥٢ جهم ج ۱۳ ص ۱۸۲ ـ ۱۸۶ ، ۲۹۷ ، (1) 14 - 004

#### (حرف الحاء)

الحارث بن هشام ج ٣٥ ص ٦٤ جـ ٤٥٣،٤٠ ۱۸۱ - ۱۸۳ ج ٥ ص ٥٥٧ ، ٦٦ ، ٥٥

الحاكم ( المحدث ) (٢)

الحاكم ( بأمر الله ) ج ٣٥ ص ١٣٥ الحجاج ج ۲۷ ص ٤٧٥ ، ٤٨١ ، ٤٨٣ ج ٣٥ ص ٧٩ ج ٤ ص ٥٠٤

الحسن البصري ج ١٣ ص ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، **479** , **47** %

الحسن بن صالح ج ٢٠ ص ٣٢٩ ج ٢٩ ص ۲۷

الحسين بن على ج ٢٥ ص ٣٠٢ ، ٢٠٣ ج ٤ ص ٥١١ ج ٢٧ ص ٤٦٨

> حسین الکرابیسی ج ۱۲ ص ۷۷ه حسين بن النجار ج ٥ ص ٢٩٤

(١) انظر ص ٣٩٣ و ج ١ الفهـــارس العامة ص ٣٨

حفص بن غیاث ج ۲۰ ص ٤٠

222 , 777

الحلاج (١)

٣٩٩ ج ٤ ص ١٨٧

ج ۱۰ ص ۲۳۲

حفص الفرد ج ٥ ص ٢٩٥ ج ١٧ ص ٢٩٩

حفصة ج ١٥ ص ٢٥١ ج ١٣ ص ٣٩٦

الحكيم الترمذي ج ١١ ص ٣٦٣ ، ٣٦٤ ،

حماد بن أبي سليمان ج ٢٣ ص ٣٩٨ ،

حماد بن زید ج۱۲ ص ۳۲۳ ج۱۲ ص۳۲۷

( حرف الخاء )

خالد بن الوليد ج ٣٥ ص ٦٤ ج ٢٨

خالد بن يزيد بن معاوية ج ٢٩ ص ٣٧٤

الخضر ج ۲۷ ص ۱۰۰ ـ ۱۰۲ ج ۱۱

ص ٤٣٠ ج ١٠ ص ٤٣٤ ج ١٣ ص ٢٦٦

( حرف الدال )

حماد بن سلمة ج ۱۰ ص ۳٦٢

ص ۲۲۰ ـ ۲۲۷ ج ٤ ص ٤٥٣

الخرقي ج ٤ ص ٤٥٠ ــ ٤٥٢

خدیجة ج ٤ ص ٤٦٢ (٢)

ج ٤ ص ٣٣٧ \_ ٤١٦

الخطار ج ۱۸ ص ۳۵۹

الخلال ج ٣٤ ص ١١١ ، ١١٢

الدارقطني ج ۲۰ ص ۱۱ (۳)

الدارمي ج ۲۰ ص ۳۹ \_ ٤٢

داود الجواربي ج ٣٣ ص ١٧٥

دانیال ج ۱۰۵ ص ۱۰۵

- (٢) انظر ص ٥٢ ، ٥٣ ج ١ الفهارس العامة
- (٣) انظر ص ٣٧٢ ج ١ الفهارس العامة

الحارث المحاسبي ج ١٢ ص ٣٦٧ ، ٣٦٨ ج ۱۰ ص ۳۶۱ ج ٦ ص ٥٥١ ، ۲۲٥ ، حاطب جہ ۳۵ ص ۲۷ ، ۲۸

الحسن بن على (٣)

ص ٥١١ ج ٢٧ ص ٤٦٨ ، ٤٨٠ (٣)

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٢٠ ج ١ الفهاس العامة

<sup>(</sup>٢) ج ١ ٣٧٢ الفهارس العامة

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٥٣ ، ٧٥ ، ٨٥ ، ٩٥ جد١ الفهارس العامة

( حرف الزاي )

الزئبق المصري جـ ١٨ ص ٣٥١ الزبير بن بكار جـ ٢٧ ص ٤٦٨ الزبير بن العوام (١)

زفر ج ٤ ص ٤٧ ج ٣٤ ص ١٢٤ ، ١٢٥ الزمخشري ج ١٣ ص ٣٧٧

الزهري ج ۲۸ ص ٤٦٤ ج ١٦ ص ٢٥٩ ج ٢١ ص ٤٩٤ ج ١٣ ص ٣٤٦

زید بن اسلم (۲)

زید بن حارثة جـ٤ ص ٤٦٢ جـ١٥ ص٢٥١

( حرف السين )

سرجوان ج ۲۸ ص ۲۱۵ ـ ۲۱۷ ، ۲۲۶ السري السقطي ج ۱۰ ص ۳٦۷ ، ۳٦۸ ج ۲۲ ص ۲۲

سعد ( بن أبي وقاص ) ج ٣٥ ص ٦٤ ج ٤ ص ٤٥٣

سعید بن جبیر (۳)

سعید بن المسیب ج ۲۹ ص ۲۷ ج ۱۳ ص ۳٦۸

سعيد بن يحيى الأموي جـ ٢٨ ص ٤٦٤ سفيان جـ ٢٣ ص ٣٩٨

الشعبي ج ١٣ ص ٣٤٦

سقراط ج ٤ ص ١٣٦ ج ١٢ ص ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٨ ج ١٧ ص ٣٥١

سليمان بن داود الهاشمي ج ١٧ ص ٨٤ ج ٣٠ ص ٢٠٤

سمنون ج ۱۰ ص ۹۹۰ \_ ۲۹۲

(١) انظر ص ٥٣ ج ١ الفهارس العامة

(٢) انظر ص ٢٤٥ جـ الفهارس العامة

(٣) انظر ص ٢٤٥ ج ١ الفهارس العامة

داود بن على الأصفهاني ( الظاهري ) ج ٦ ص ١٦٠ ، ١٦١ ج ٥ ص ٥٣٢ ج ١٢ ص ٥٧٣ ، ٥٧١ ج ١٣ ص ٣٩٠ ج ١٠ ص ٣٦١

> داود ( النبي ) ج ٣٥ ص ٤٢ ، ٤٣ الدجال ج ٣ ص ٣٩٢

> > دلهمة ج ۱۸ ص ۳۵۱ ، ۳۵۲

(حرف الذال)

ذي القرنين ( الإسكندر ) ج ١٧ ص ٣٣٢ ، ٢٢

#### (حرف الراء)

رابعة العدوية ج ٤ ص ٣١٠ الرازي ( محمد بن عمر ) ( ابن الخطيب )

ج ٤ ص ٧١ ـ ٧٣ ، ٧٨ ، ٩٩ ، ٦٢ ، ٥٥ ج ٣ ص ١٢٨ ، ١٢٩ ج ١٦ ص ٢١٣ ،

, 97 , 207 , 777 , 717 , 7TV , 7T7

۲۸۹ ، ۲۹۲ ج۱۷ ص ۲۶۷ جه ص۵۹۱ ـ

۹۳۰ ، ۲۹۶ ج ۱۳ ص ۱۸۰ ، ۱۸۱ ج ۸ ص ۳۰۷ ج ۲ ص ۸٦ ج ۷ ص ۵۱۱ \_

۱۳ ج ٦ ص ٥٥

الربيع ج ١٣ ص ٣٦٨

ربیعة بن هرمز جـ ۲۰ ص ۳۱۸ جـ ۱۰ ص ۳۵۷

رجال الغیب جـ ۱ ص ۱۸

رزق الله التميمي ج ٤ ص ١٦٦

الرشيد ج ٤ ص ٢٠

الرفاعي ج ١١ ص ٤٩٤ ، ٤٩٥

روح القدس جـ ١ ص ٢٦٦

رویم. « المقری » ج ۱۰ ص ۱۹۱

( حرف الضاد )

الضحاك جـ ١٣ ص ٣٦٨ ضرار بن عمرو الكوفي جـ ٥ ص ٢٩٤

(حرف الطاء)

طاووس (۱)

الطحاوي جـ ۲۶ ص ۱۵۶

طلحة (٢)

الطلمنكي ( أبو عمرو ) ج ٣ ص ٢٦٠ الطوسى ج ٣٥ ص ١٥١ ، ١٥٢ ج ١٣ ص ٢٠٧ ج ٤ ص ١٥٥ ج ٢ ص ٩٢ ، ٩٣ ج ٤ ص١٧٥

> الطیالسی جہ ۲۰ ص ۳۹ – ۶۲ الطیبرسی جہ ۳ ص ۲۰۸ – ۲۷۸

#### (حرف العين)

عائشة (٣)

عبد الجبار بن أحمد ج ٣٥ ص ١٢٩ عبد الرحمن الداخل ج ١٣ ص ١٧٧ عبد الرحمن بن مهدي ج ٢٠ ص ٤٠ عبد القادر الجيلاني ج ١١ ص ٢٠٦ ج ٥ ص ٨٥ ج ١٠ ص ٨٢٥ ـ ٨٤٥، ٥٥٥ (٤) عبد الله بن إدريس ج ٢٠ ص ٤٠ عبد الله بن تيمية ج ٣ ص ٢٠٢ ـ ٢١١ عبد الله بن سبأ ج ٤ ص ٣٢٨ ، ٤٢٤ ج ٣ ص ٣٥٣ ج ٣١ ص ٣١ ، ٣٥٣ سوفسطا جـ ١٩ ص ١٣٥ ــ ١٣٨ السهروردي ( المقتول ) جـ ٩ ص ١٨ ، ١٩ جـ ٢ ص ٥٧ جـ ٧ ص ٩٤ه

سهل بن عبد الله التستري ج ۱۳ ص ۲۳۹ ج ۱۰ ص ۷۱۹

سهيل بن عمرو ج ٣٥ ص ٦٤

( حرف الشين )

الشاذلي وحزبه ج ۸ ص ۲۳۲،۲۳۱ ج ۱۶ ص ۳۵۸ ، ۳۵۸

الشافعـــي ( محمد بن إدريس ) ج ۲۰ ص ۳۲۰ ، ۳۳۰ ـ ۳۳۳ ، ۶۰ ج ۳۳ ص ۱۱۳ ج ۱۰ ص ۳۲۲ ج ٤ ص ۱۱ ج ۷ ص ۱۲۰ ، ۱۲۱ (۱)

الشبلي ج ١٠ ص ٥٥٦ ، ٥٥٧ ، ٦٨٦ شريك ج ٢٠ ص ٣٢٩

شعیب ج ۱۵ ص ۲۹ – ۳۱

الشهرستاني ج ٥ ص ٢٩٤

الشيطان ج ١٣ ص ٨٣ ج ١٤ ص ٢٨٩ ، ٣٣١

#### (حرف الصاد)

الصدر الرومي جـ ٢ ص ١٤٣ ، ١٦١ ، ٢٩٥ ، ٢٩٥ ، ٢٩٥ ، ١٧١ ، ٢٩٥ ، ٢٩٥ ، ٢٩٠ ص ١٥٢ صفوان بن أمية جـ٣٥ ص ٤٣ جـ٤ ص ٤٥٣

صلاح الدين وأهل بيته جر ٢٨ ص ٦٣٧ \_ 7٣٩ ج ٣٥ ص ١٣٨ ، ١٥١

الصليب ج ٢٧ ص ٣٧٤

الصوري ج ١ ص ٢٢٦ ج ١٢ ص ٢٨٨ ،

 <sup>(</sup>١) انظر ص ٢٤٥ ج ١ الفهارس العامة
 (٢) انظر ص ٥٣ ج ١ الفهارس العامة
 (٣) انظر ص ٥٣ ج ١ الفهارس العامة
 (٤) وانظر ص ١٨١ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨
 الفهارس العامة

<sup>(</sup>۱) وانظر ص ۳

عبد الله بن سلام ج ١٩ ص ٢١٩ عبد الله بن داود ج ۲۰ ج ٤٠ عبد الله ( والد النبي ) (١) عبد الله بن الزبير ج ٢٧ ص ٤٨٣ عبد الله بن معاوية جه ٣٥ ص ١٨٣ عبد الله بن وهب (٢) عبد الله بن زياد ج ٤ ص ٥٠٦ عثمان بن عفان ج ۱۳ ص ۳٦٤ ، ٣٦٦ ج ١٧ ص ٤٠٢ ج ٣٥ ص ٧٧ ، ٧٤ عثمان بن مرزوق عثمان البستي ج ٢٠ ص ٣١٨ ج ١٠ ص ۲۵۷ ، ۳۵۷ ج ۷ ص ۲۸۰ عبد الواحد بن زید ج ۱۰ ص ۳۵۸ ـ ۳٦٠ ج ۱۱ ص ۱۹ ج ۳۰ ص ٤١ عدی بن مسافر ج ۳ ص ۳۷٦ ــ ۳۷۸ ج ۱۱ ص ۱۰۳ ، ۲۰۶ عروة بن الزبير ج ٢٨ ص ٤٦٤ ج ١٣ ص ٣٤٦ عطاء ج ۲۹ ص ۲۷ ج ۱۳ ص ۳٤٧ ، ٣٦٨ ج ١٥ ص ٦٧ ، ٢٠١ عکرمه ( بن أبي جهل ) جه ٣٥ ص ٦٤ ج ٤ ص ٤٥٣ عکرمة (مسولی ابسن عباس) ج ۱۳ ص ٣٤٧ ، ٣٩٨ ج ١٥ ص ٣٧٧ ، ٢٠١ على ( بن أبي طالب ) ج ٤ ص ٤١٢ ج ١٣ ص ۲۶۳ ـ ۲۶۰ ج ۲۰ ص ۳۱۳ ، ۳۱۶

(۱) وانظر ص ۲۱۳ ، ۲۸۷ ، ۲۸۹ ،
 ۲۳۲ ، ۲۳۹ ج ۱ الفهارس العامة

ج ٤ ص ٤٦٢ ج ١٨ ص ٣٥٩ \_ ٣٦٢

ج ۱۸ ج ۱۰ ص ۲۰ (۳)

(۲) انظر ص ۲٤٥ ج ۱ الفهارس العامة
 (۳) انظر ص ۲۸۷ ج ۱ الفهارس العامة

عمر بن الخطاب ج ۱۳ ص ۳٦٤ ، ٣٦٦ ج ۱۷ ص ٤١ ، ٤٠٢

عمارة (١)

عمر بن عبد العزيز ج ٤ ص ٥٢٧ عمرو بن العاص ج ٣٥ ص ٦٢ \_ ٦٦ (٢) عمرو بن عبيد ج ١٠ ص ٣٥٨ \_ ٣٦١ العمري ( الزاهد ) ج ٢٠ ص ٣٢٤ العنبري ج ١٩ ص ١٣٨

العنسى ( الأسود ) ج ۱۱ ص ۲۸۶ عيسى ( بن مريم ) ج ۲ ص ۲۷۰ ج ۲۸ ص ۲۷۳ ـ ۲۸۱ ج ۳ ص ۳۷۰\_۳۷۳ (۳) ( حرف الغن )

الغزالى ( أبو حامد ) ج ٢ ص ٥٤ – ٥٧ ج ٦ ص ٥٤ – ٥٧ ، ٧١ ، ٧٢ ، ١٦٤ ص ١٦٤ ، ٢٦ م ١٨٠ ، ٣٣ – ٣٦ ص ١٨٠ ، ٢٦٢

۲۹۲ ، ۵۵ ، ۵۰ ج ۳۵ ص ۱۷۲ ، ۱۳۷ ج ۱۰ ج ۹۰ ص ۱۷۲ ج ۱۰ می ۱۸۹ ، ۲۳۱ می ۱۸۹ می ۱۹۸ ، ۲۹۲ می ۱۳۸ می ۱۹۸ ، ۲۹۳ می ۱۹۸ می ۱۹۸ می

- (۲) وانظر ص ۲۱۳ ، ۲۸۷ ، ۲۸۹،۳۰۰ ، ۲۳۳ ، ۲۳۹ ج. ۱ الفهارسالعامة
- (۲) انظر ص ۵۳ ، ۵۵ ج ۱ الفهارسالعامة
- (٣) انظر ص ٥٣ ج ١ الفهارس العامة
   (٣) انظر ص ٥٣ ، ٥٥ ج ١ الفهارس

العامة

ج ۱۷ ص ۳۵۷ ، ۳۹۲ ج ۱۳ ص ۱۳ ، ۲۳۸ ص ۲۳۸ ، ۱۳ م ۱۳ ج ۸ ص ۱۳ هـ ۸ ص ۱۳ – ۵۶۰ ج ص ۲۲ ، ۲۳ (۱)

( حوف الفاء )

الفارابي جـ ٢ ص ٨٦ جـ ٣٥ ص ١٨٢ جـ ١٢ ص ٣٥٠ ، ٣٥٣ جـ ٤ص ٩٩ جـ ١١ ص ٥٧٠ ، ٧٢ه

فاطمة (٢)

الفراء جـ ١٦ ص ١٥٥

الفضيل بن عياض جـ ١٠ ص ٤٧ ، ٦٩١ ، ٦٩٦ ،

فرعون جـ ۲۸ ص ۳۹۲ جـ ۷ ص ۱۹۲ ، ۱۹۳ ، ۳۵ ، ۳۵۰ (۳)

فیثاغورس ج ٤ ص ١٣٦ ج ٩ ص ١٢٧ ج ٩ ص ١٢٧ ج ١٤٨ ١٤٤ ، ١٤٣ ج ١٤ص

القادر ( الخليفة ) ج ٤ ص ٢٢ ، ١٥ قارون ج ٢٨ ص ٣٩٢ ج ٢٠ ص ١٤٣ القاضى ( أبو بكر ) ج ٤ ص ١٥ القاضى ( أبو يعلى ) ج ١٢ ص ٨٣ ـ ١١٧ القاضى ( أبو يعلى ) ج ١٢ ص ٨٣ ـ ١٣٧ قتادة ج ٣٠ ص ١٣٦ قتادة ج ٣٣ ص ٣٣٨ ص ٣٣١ قتادة ج ٣٣١ ص ٣٣٨

القشرى ج ١٠ ص ٦٩٨ ، ٦٧٨ ج ٦ ص ٥٢ ـ ٥٤

> القطب الغوث ج ۲۷ ص ۹٦ \_ ۱۰۰ قطرب ج ۱۲ ص ۲۰۳ ، ۲۰۶ قلندر ج ۳۰ ص ۱٦۳

القلانسي ( أبو العباسي ) جـ ٥ ص ٥٥٧ ، ٢٩٥

(٣) وانظر ص ٣١ ، ٣٧ ، ٢٩١

القونوي ج ۹ ، ۹۲ ، ۹۳ (۱) (حرف الكاف)

الكرخي جـ ٤ ص ١٧٥ الكعبي جـ ١٣ ص ٣٠٠ جـ ١٠ ص ٤٦٠ ، ٥٣٠

الكلبي ج ۱۸ ص ۲۲ ، ۲۷

#### ( حرف اللام )

الليث بن سعد ج ٢٣ ص٣٩٨ ج٤ ص١٧٨ ( حرف اليم )

مالك بـن أنس ج ٢٠ ص ٣٢٠ ، ٤٠ ، ٣٢٠ ـ ٣٢٥ ، ٣٢٠ ـ ٣٢٥ ج ٤٠ ص ٤٠ ج ٤٠ ص ٤٠٠ ج ٤٠ ص ٣٦٢ ج ٢٠ ص

المأمون ج ٤ ص ٢١ ج ٥ ص ٣٢ ، ٣٣ مبشر بن فاتك ج ٣٥ ص ١٣٥ المتوكل ج ٤ ص ٢١ ، ٢٢ ج ١١ ص٤٧٩ محاهد (٢)

المحاسبي ( الحارث ) ج ٥ ح ٥٧٠،٥٣٣ محمد بن إسماعيل بن جعفر ج ص ١٣٦ محمد بن الحسن الشيباني ج ٤ ص ٤٧، ٥ ١٥٤ ج ٢٠ ص ٣٣٢ ج ٥ ص ٥٠، ١٥ محمد بن زكريا الرازي ج ٤ ص ١١٤ محمد بن طاهر ج ٢١ ص ٨٧٥ محمد بن طاهر ج ٢١ ص ٨٧٥ محمد بن عائد ج ٨٨ ص ١٣٤ محمد ( عليه الصلاة والسلام ) ج ٤ ص ١٠٠ ج ١٠ ص ١٣٥ - ١٣٣ ج ١١ ص ٩٤ ج ٢١ ص ١٢٥ ، ٢٦٦ ج ١٠ ص ٢٨٨ ج ٢٨ ص ١٢١ ج ٢١ ص ٨ – ١١ ص

<sup>(</sup>١) وانظر ص ١٥٧ جـ ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٥٢ ، ٥٣ ج ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>۱) وانظر ص ۳۲

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٤٥ ج ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>٣) وانظر ص ٢١٣ ، ٢٩٣ ، ٣٤٢ ج ١ الفهارس العامة

المفيد ( محمد بن النعمان ) ج ٤ ص ١٥٥ مقاتل بن سليمان الخراساني ج٣٣ ص١٧٥ ، ١٧٨ المقتدر ( الخليفة ) ج ١٣ ص ١٥١ \_ ١٥٥ منتظر الرافضة ج ٢٧ ص ١٥١ \_ ٤٥٥ موسى ( عليه السلام ) جـ١٦ ص ١٩٧\_٢٠٩٠ ج ١٠ ص ١٨٧ ج ٨ ص ٢١٩\_٢٣٣ (١) موسى بن عقبة ج ١٣ ص ٣٤٦ المهدي ( ابن التومرت ) ج ٣٥ ص ١٤٢ (٢) المهدي ( الخليفة ) ج ٤ ص ٢٠ ، ٢٢

#### ( حرف النون )

النسائي ج ٢٠ ص ٤٠

نسطور ( النصراني ) ج ٢ ص ٨٥

نصر المنبجي ج ٢ ص ٤٥٢ – ٤٥٦

النصر آبادي ج ١٠ ص ١٦٦ ، ١٨٦

النصير الطوسي ج ٣٥ ص ١٥١ ، ١٥٢

نظام الملك ( الوزير ) ج ٤ ص ١٨٨

النظام ( أبو إسحاق ) ج ٥ ص ٢٩٤

النوبختي ( الحسن بن يحيى) ج٥ ص ٢٩٤

نوح ( عليه السلام ) (٣)

نور الدين محمود ج ٣٢ ص ٢٠ ج٤ ص٢٢

محمد بن نصر المسروزي ج ٧ ص ٦٥٨ ــ ٦٦٢ ج ٨ ص ٤٢١ ج ١٢ ص ٣٦٤ ، ۷۲ه جه ۱۹ ص ۲۹۱ ، ۳۲۵ محمود بن سبکتکین ج ٤ ص ٢٢ ، ١٥ مروان بن الحكم ج ٣٥ ص ٣٤٣ المریسی ( بشر ) جه ٥ ص ٣٤٩ ، ٣٥٢ ، 77 . 77 مريم (١) المزنى ج ٤ ص ٤٥١ مسروق ج ۱۳ ص ۳٦۸ ، ۳٦٩ مسلم بن الحجاج ج ٢٠ ص ٣٩ - ٤٠ ج ۱۰ ص ۲۳۲ (۲) مسلم بن عقیل ج ۲۷ ص ٤٠٧ \_ 3٧٤ مسلم بن يسار ج ١٥ ص ١٤٤ ، ١٤٥ ، المسيح (عليه السلام) (٢) مسيلمة ج ١١ ص ٢٨٥ معاذ بن جبل جا ١٠ ص ٦٥٤ معاذ بن معاذ ج ۲۰ ص ٤٠ معاوية بن أبي سفيان ج ١٧ ص ٢٢٦ ، (\$) 777 معاوية بن يزيد ج ٤ ص ٥٠٢

> المعتضد ج ٤ ص ٢٢ المعتمر بن سليمان ج ١٢ ص ٣٢٧ معروف الكرخي ج ١٠ ص ٣٦٧ المعري ج ٨ ص ٢٦٠ المعز بن باديس ج ٣٥ ص ١٣٩ معمر ج ٢١ ص ٤٩٤ ، ٤٩٥

<sup>(</sup>۱) وانظر ص۲۸۶، ۲۹۳ جـ۱ الفهارسالعامة

<sup>(</sup>٢) انظر ابن التومرت

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٦ ، ٢٩٣ ج ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>١) انظر ج ١ ص ٢٧٩ الفهارس العامة

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٧٢ ج ١ الفهارس العامة

<sup>(</sup>۳) انظر عیسی

<sup>(</sup>٤) وانظر ص ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٣ ، ٤٥ج ١ الفهارس العامة

#### (حرف الياء)

يحيى بن أبي كثير جـ ١٦ ص ٢٥٩ يحيى بن سعيد القطان جـ ١٢ ص ٣٢٧ جـ ٢٠ ص ٤٠ ، ٤١

یحیی بن زکریا ج۱۶ ص۲۹۹جه۱ص۲۰۳ یحیی بن سعید ج ۱۳ ص ۳۶۳

يحيى بن عدي النصراني ج ٢ ص ٨٥ يزيد بن أبي سفيان ج ٣ ص ٤١٤ ج ٤ ص٤٥٤ ، ٤٥٥ ج ٣٥ ص ٦٤ ج ٢٧ ص٤٧٥

یزید بن معاویة (۱)

يزيد بن هارون ج ٢٠ ص ٤٠

يعقوب بن إسحق الكندي ج ٣٥ ص ١٨٩ يوسف بن أسباط ج ١٠ ص ٨٠

يوسف ( الصديـــق ) ج ۱۵ ص ۱۳۰ ــ ۱۶۱ ، ۱۲۱ ، ۱۳٤

يونس القتات ج ٢ ص ٩٨ ، ٩٩

(١) وانظر ص ٥٨ ج ١ الفهارس العامة

#### (حرف الواو)

الواحدي ج ١٣ ص ٣٨٦ ، ٣٥٤ واصل بن عطاء ج ١٠ ص ٣٥٨ ــ ٣٦١ الواقدي ج ٢٨ ص ٤٦٤ ج ٢٧ ص ٤٦٩ ج ١٣ ص ٢٧

> الوليد بن مسلم جـ ١٣ ص ٣٤٦ الوليد بن المفيرة جـ ١٢ ص ٢٠ ، ٢١

#### ( حرف الهاء )

هاجر ج ۱۷ ص ۶۸۳ الهروي ( أبو ذر ) ج ۸ ص ۳۱۷ ، ۳۳۹ ، ۳۶۰ ج ٥ ص ۲۳۰ ج ۱۵ ص ۳۵۳ ـ ۳۵۹ ، ۳۲۳ ، ۳۲۵ ج ۱۳ ص ۲۲۹ ج ۱۱ ص ۲۲۹

مشام بن الحكسم ج ٣ ص ١٣٨ ج ٤ ص ١٣٦ ج ٣٣ ص ١٧٥ ج ٥ ص ٢٩٤ ج ١٧ ص ٢٠١ ج ٤ ص ١٣٦ ، ١٣٧ مشام الجواليقي ج ٥ ص ٢٩٤

مشتکین ج ۳۵ ص ۱۳۵

الهمداني (عين القضاة ) جـ ٤ ص ٦٣،٦٢ هولاكو جـ١٣ ص ٢٠٧،١٨٠ جـ ١٤ ص١٦٦

## فهرس الأمم، والفرق والطوائف، والطرق والمذاهب والقبائل مرتب على حروف الهجاء ( مجلدات المجموع في الحاشية )

#### (حرف الهمزة )

الاباحيــة ص ٣٥ ، ٣٨ ج ۱ ص ه ، ۲۰۵،۲۸ أتباع الأثمة الأربعة ج ۱ ص ۱۲۳ الاتحادية جـ٢ ص ٣٢ ــ ٣٩ ج ١ ص ٣١٣،٢٦٩ الأحمدية جا ص ١٠٥، Y . A أزواج النبي جا ص٥٢، ٥٣ الاسماعيلية ج ١ ص٥٦ ج ۲ ص ۳۹۶ أصحاب مالك (١) أمة محمد (٢) الأنبياء ج ١ ص ٢٧٠ ، 11. الأولياء جـ ١ ص ٢١٠ ،

(۱) انظــر ج ۲۰ ص ۳۱۶ (۲) انظــر ج ۲۸ ص ٤١١

أهل البدع جا ص٦٥،

71 . 7.

اهـــل البعـــرة ج ١ ص ٣٧٣ اهل البيت ج١ ص٥٥، اهل التأويل ج١ص٤٠١ اهــــل التجهيل ج ١ ص ١٠٨ ص ١٠٨ اهــــل التخييل ج ١ اهـــل التخييل ج ١ اهل الإثبات ج١ص٤٣٣ اهل الجمل ج١ ص ٥٣ اهل الجمل ج١ ص ٥٣ اهل الحديث ج١ص٣٠

أهل الجمل جا ص ٥٣ أهل الحديث جا ص ٢٦ ٧٦ ، ٧٧ ج ٢ ص ٢٦ أهــل الحلــول ج ٢ ص ٣٢ ـ ٣٩ جا ص ٢٧٠ أهل السنة جا ص ١٢٥، ٧٨ ، ٣٢ ـ ٧٢ ، ٢٧٠ ، أهل الشاء حا ص ٣٧٣ ،

أهل الشام جا ص٣٧٣ أهل صفين جا ص ٥٣ أهـــل الكـالام جا ص ٢٨١ ، ١٥٧ ص ٢٨١ ، ١٥٧

ص ۱۸۱ ، ۱۵۷ ـ ۱۷۱ ۳۳ ـ ۲۷ ، ۳ (۲) أمـــل المدينـــة جا ۱

ص ۳۷۳ ، ۳۷۳

(۱) وانظر ص ٤٨١ ج ٢٧

(۲) وانظر المتكلمـــة والمتكلمون

أمـــل الوحـــدة جـ ٢ ص٣٢ــ٣٩ جـ١ ص٢٨٧ أهل الكهف جـ١ ص٢٨٧ ( حرف الباء )

الباطنية جـ١ ص١٢٢ ، ٢٩٣٠ باطنية الصوفيـــة جـ١ ص٢٤٣ ص ٢٤٣

باطنية الفلاسسفة ج ١ ص ٢٤٣ ال اد ة ١١٠

البراهمة (١)

البطائحية جـ١ ص ٢٠٨ بنـــات النبــي جـ ١ ص ٥٢ ، ٥٣

بنو إســـرائيل ج ١ ص ٢٦٥ ، ٢٧٧ (٢) بنو أمية ج ١ ص ٥٥ بنو بويه ج ١ ص ١٢٢

بو بوي به ۱۳۸۲ ج ۲ ، ۳۸۲

بنو العباس جـ٢ص٣٨٢ بنو حمدان (٣)

(۱) انظـر ص ۲۰۸
 ج ۲۸ ج ۱۰
 ص ۱۰
 (۲) وانظر اليهود

(۳) انظــــرج ۱۳ ص ۱۷۷

الصوفية ج ١ ص ١٧٦ بنو العو**د (١)** التتار ج٢ ص ١٧٣ (٢) الاثنى عشمية ج ١ ص ۵۵ (۳) التتار ج٢ ص ١٧٣ (٣) التميميون (من الحنابلة) ج ۱ ص ۱۲۲ الترك ج٢ ص ١٧٣ (٣) الجبرية جا ١٥٣،١٥١ الجسن ج ١ ص ٤٩ ، الجهمية ج ١ ص ١١٩، . 140 . 145 . 14. . 144 . 189 . 798 . 119 . 124 . 41

#### ( حرف الحاء )

101

787 . 787

170 , 77

الحرورية جـ ١ ص١٣٧ الحريرية ج ١ ص ٢٠٥ حشوية ج ١ ص ٦٣ ، ٦٧ ، ٦٦ حنابلة ج ١ ص ٦٧ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ ج۲ ص۲۶

حنيفية جـ ١ ص ١١٩ ، 174 . 177

حواريون ج ١ ص٢٧٠، 71.

(۱) انظـــر ج ۲۸ ص ۲۰۶

#### ( حرف الخاء )

خرمية ج ١ ص ٥٦ ، ۱۲۲ ج ۲ ص ۳۹۵ الخوارج جـ ١ ص ٥٥ ، TO , PO , 071 , A71, 747 , 777 , 754

#### ( حرف البال )

الـــدروز جـ ١ ص ٥٦ ج ۲ ص ۱۷۲ ، ۳۹۵ الدهرية ج ١ ص ٣١، 47

#### ( حرف الراء )

الرافضية (الروافض) ج ۱ ص ٥٥ ، ٥٦ ، , TVE , TET , 09 ۲۸۷ ، ۲۹۶ ج۲ ص ۲۸ الرسل ج ١ ص ٤٤ الرفاعية ج ١ ص ٢٠٨ الروم (۱)

#### ( حر ف الزاي )

الزيدية ج ١ ص ٥٥ ، To , 07, PO, 371 (7) الزنادقة ج ۲ ص ۳۹۲ ( حرف السين )

السالمية ج ١ ص ٧٧ ، 777 . 177

(١) انظـــر جـ ١٤ ص ۳٦١

(٢) وانظر الشيعة والرافضة (٣) وانظر السلاجقة، والترك

السامرة ج ٤ ص ١٢١ السلاجقة (١)

السلف ج ١ ص ٦٣ \_ ۷۲، ۷۷

السمنية ج ١ ص ١٢٠ السوفسطائية (٢)

#### ( حرف الشين )

الشافعية ج ١ ص ١١٩ الشاميون (٣)

الشعراء ج ١ص ٣١١ (٤) الأشاعرة ( الأشعرية ) ج ۱ ص ۱۱۹ ، ۱۲۲ ، . 777 . 177 14 . 44 . 14

الشياطين ج١ ص ٤٩ ، 411 . 114

(١) انظر ص ١٣٨ ، (٢) انظـــر ج ١٤

ص ۱۳۵ ج ۲

ص ۹۸ ١٥١ ج٥٥ ج٤ ص ۱۵ ، ۱۸ ( \* \* ) انظر ج ١٤

471 (٤) وانظر السيعر

والشعراء (الفن) (٣) انظــر ج ١٩ ص ۱۳۵ ، ۹۸

ج ۲ (٣) انظر ص ٩٣٩ \_ 1. - 477

الشيعة ج ۱ ص ٥٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٠ ، ٢٠١ ، ٢٧٣ ،

#### ( حرف الصاد )

الصابئة ج ١ ص ٦٥ ، ٢٧٧ ، ١٢٠ ، ٢٩٧ الصحابة ج ١ ص ٤٩ ... ١٠٨ ، ١٩٩ الصفاتية ج ١ ص ١١٩ ، ١٧٦ ، الصوفية ج ١ ص ١٧٦ ،

#### ( حرف الضاد )

الضرارية ج ١ ص ١٢٢ الطلقاء ج ١ ص ٥٦ ، ٥٧ الظاهرية ج ٢ ص ٢٠،١٦ العباسيون (٢)

العبيديون جـ٢ ص ٣٩٣ العتقاء (٣)

العدوية ج ١ ص ٢٠٩ العرب (٤)

علماء الحديث جـاص٣٧٤ العيارين (٥)

الفقهاء ج ١ ص ٣١٠

### (١) وانظر الرافضـــة

- (٢) انظر بنو العباس
- (۳) انظـــــر جـ ۱۷ ص ٤٩٣
- (٤) انظر الأنســـاب في العلوم
- (٥) انظـــــر جـ ۱۸ ص ۳۵۱

#### ( حرف الفاء )

الفاطميون جـ ٢ ص ٣٩٣ الفرس (١)

الفقهاء ج ۱ ص ۳۱۰ الفلاسسفة ( الإلهيسون ) ( المشاءون ) ج۱ ص٢٦، ۲۷ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۱۸ ، ۲۲۰،۱۱۹،۱۰۶ ، ۲۸۷ – ۲۷۱ ، ۲۸۷ ،

#### ( حرف القاف )

القدرية ج ١ ص ١٣٩ ، ٢٤٤ ، ١٥٣ ، ١٤٤ القدرية الإبليسية ج ١ ص ١٥٣ القدرية المشركية ج ١ ص ١٥٢

القدرية النافيـــة ج ١ ص ١٤٥ القدريــة المجبرة ج ١ ص ١٤٧ القراء ج ١ ص ١٧٦

القرامطة ج ۱ ص ٥٦ ، ۲٤٣،۱۱۹ ج۲ ص۱۷۲، ۳۹۶

القلندرية ج ٢ ص ٣٩٥

(۱) انظـــر ج ۱۶ ص ۳٦۱ ج ۱۰ ص ۶۳۱

#### ( حرف الكاف )

الأكراد ج ١ ص ١٢٨ ، الكرامية ج ١ ص ٧٨ ، ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢

#### ( حرف اللام )

الكهان ج ١ ص ٣١١

اللفظيسة المثبتة ج ١ ص ٢٢٧ اللفظية النافيسة ج ١ ص ٢٢٧

#### ( حرف الميم )

الإمامية ج ٢ ص ٢٦ (١)
المالكية ج ١ ص ١٦٣
المتصوفة (٢)
المتفلسفة ج ١ ص ١٦٣-٦٦
المتفلسفة ج ١ ص ١٦٣-١٦٦
المتفلسفة ٢٠٩ ، ٢٠٩ ج٢
ص ٣٩٤
المتكلمون ( المتكلمية )

(۱) وانظر الرافضةوالشيعة(۲) انظر التصوف

جا ص۲۶، ۲۵، ۳۳\_ 717 , 109 , VV , TV (1)

المتنبثون جـ ١ ص ٣١١ المجبرة جا ص١٥١ (٢) المجوس ج٢ص ١٧١ (٤) المدنيون (٣)

الأمراء ج ٢ ص ٢٨ المرازقة ج ١ ص ١٣٧ المرتدون جـ ٢ ص ٣٩٣ المرجئة جـ ١ ص ١٣٢ ، ۱۸۸ ، ۲۹۲ ج ۲ ص ۱۸۸ المروانيون (٥) المزدكية ج ١ ص ٥٦

المسلمون (٦)

(١) وانظر أهـــل الكلام

(٢) وانظر الجبرية ، والقدريسة

(۳) انظر جاص۳۳۰

(٤) وانظر ص ٤٩٠ ، ٤٦١ ج ٤ص ٢٦١ ج ۸ ص ۲۷۱

(٥) انظـــر ج ۲۷ ص ٤٧١

(٦) انظر جه ١ص ٤٣٣ ح ۱۸ ص ۵۲

مشايخ الإسلام (١) المسبهة ج ١ ص ١٢٤ ، 170

المشركون جـ ١ ص ٧،٦ المعتزلة ج ١ ص ١١٩\_ 171 - 371 - 771 . 101 , 101 , 179 , TVA , TET , T19 ۷۲ ، ۷۷ ج ۲ ص۱۳ ،

الملائكة ج ١ ص ٤٣ ، 118 . 779 . 08 الملاحدة ( \* )

ملاحسدة الفلاسفة ج ١ ص ۲۱۹ ، ۲۶۳

الملامية ، والملاميات (٢) ملكيـة النصارى ج ١ ص ۳۳

ملوك المسلمين ج ٨٦٥ ص ٥٨ ج ٢ ص ٣٩٢ المثلة ج ١ ص ١٢٥

(۱) انظر ج۲ص۶۷۶ مسن مجمسوع الفتاوي

(\*) انظر ص ۲۹۱ ج ۱۷

(٢) انظر ص ١٦٤ ، ١٦٥ ج ١٠١،٣٥ ج ۱۰ ج

الموحسدون (متصوفة) ج ۱ ص ۲۰۹ المولدون (۲)

### ( حرف النون )

الناس ( أفضيل مين الملائكة ) جد ١ ص ٥٣ الأنبياء ج ١ ص ٤٤ النجارية ج ١ ص ١٢٢، 719

النسطورية (نصارى) ج ۱ ص ۳۲

النصــاری (۱) ج ۱

(۱) انظــــر ج ۲۰ ص ۳۱۸

(٢) والرد عليهــم: بيان تناقضهم وحيرتهم: فيقولهم بالأقانيم والحلول والاتحاد ، وتركهم المحكم واتباعهم ما اشتبه عليهم ( أنسا ) ( نحسن ) ،

ومخالفتهم لجميع الأنبياء

وللعقسل الصريسم ،

تكذيبهم لمحمد، وتبديلهم

دين المسيح ، وتصديقهم

بصلبه، تجويزهم التشريع للحواريين ولأكابرهم أن يشرعوا ما شاءوا ، بيان شركهم وعبادتهم الصور، وأنهم هم أهل التقليد ، توبته\_\_\_م للمسيح ، أو لبعض القديسين، وغير ذلك ، كفرهم ، وقتالهم وعقد الذمة لهم ٠٠٠٠٠

ص ۲۷۰ ، ۲۸۷ ، ۲۳۰ ، ۳۱۰ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰

ج ۲ ص ۱۷۲ ، ۳۹۶ النفاة ج ۱ ص ۳۱۶ نواصب ج ۱ ص ۹۵ ، ده ، ۵۹

الوعاظ ج ١ ص ٢٤٣ الوعيدية ج ١ ص ١٣٨ الولاية ج ١ ص ٣٣ الهادية ج ٢ ص ٣٩٥ الهشامية ج ١ ص ٧٨ اليعقوبيــة ( نصاري )

ج ۱ ص ۳۲ ، ۳۳ اليونسية ج ۱ ص۲۰۵ اليونان (۱)

اليهود (۲) ج۱ ص٤٤،

۰۲ ، ۱۷۰ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۷۱ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۷۱ ، ۲۷۲ ، ۲۸۰ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲

#### (١) انظر ج ١٧ ص ٣٣١

(۲) والرد عليهم في تكذيب من بعد موسى إلى المسيح، ثم في تكذيب محمد ، هم أشد عداوة من النصارى من مقالاتهم في الله ، اتخاذهم آثار أنبيائهم مساجد، سبب تصميمهم على باطلهم ، هم أهل التقليد ، تمثيلهم الخالق بالمخلوق، توبيخ الله لليهود أعظم ، اختلافهم ووقيعتهم في الرسل ، الرد عليهم في قولهم العزير بن الله ،ضربت عليهم الذلة منذ قتلوا يحيى وغيره من الأنبياء ، كانوا مغلوبين مع العرب، تحريفهم ، كفرهم وقتالهم ، وعقد الذمة لهم

#### فهرس الكتب التي امتدحها المؤلف ، وناقشها ، او بين نسبتها ، او حلر منها ( ارقام مجلدي الفهارس في الحاشية )

#### (حرف الهمزة)

آراء المدينية الفاضلة ( للفارابي ) ج٢ ص٨٦ إبطال التأويل (للقاضي) ج٦ ص ٤٣٣

إحيساء علوم الديسن ( للغزالى ) جـ ١٦ ص ٥٥، ٥٥ ص ٤٤١ جـ ١٠ ص ٥٥١ ، ٢٥٥ جـ ٤ ص ٩٩ جـ ١٧ ص ٣٦٢ اختسلاف علي وعبد الله للشافعي جـ ٢٠ ص ٣١٤ جـ ٣٥ ص ١٢٤

الأربعــــين ( للراذي ) ج ١٢ ص ٢٢٩ ــ ٢٣٤ الأربعين ( أحاديث رواها المؤلف بالسند ) ج ١٨ ص ٧٦ ــ ٢٢٢

الأسرار الخفية في العلوم العقلية ج ٩ ص ١٣٣ اعتقاد أحمد (لعبد الواحد ابن أحمد التميمي ) ج٠٤ ص ١٦٧ ، ١٦٨

إلجام العوام عن علم الكلام ( للغزالي ) ج ٤ ص ٧٢ الألواح ج ٩ ص ١٨

الانتصار ( لأبي الخطاب) ج ٢٠ ص ٢٢٧ الإنجيل ج ١٦ ص ٤٤ ج ١٩ ص ١١٣ ج ١٣ ص ١٠٢ ـ ١٠٦

#### (حروف الباء)

بداية الهداية ( للغزالى) ج ٤ ص ٦٥

البطاقة (نسبه ابن الحلي إلى جعفر) جه٣ ص١٨٢ ج ٤ ص ٧٩

#### (حروف التاء)

بيان تلبيس الجهمية في

تأسيس بدعهم الكلامية (للمؤلف) (١)
تأسيسالتقديس (للرازى)
ج ٦ ص ٢٨٩
التعليق لأبي الحسن
ابن الزاغوني ج ٢٠
ص ٢٢٧
التعليق للقاضى ابن يعلى
ج ٢٠ ص ٢٢٧

(۱) انظر نق<u>ـــض</u> التأسيس

البرزني ج ٢٠ ص ٢٢٧

تفسیر ابن المنذر (۱)
تفسیر ابن أبي حاتم (۲)
تفسیر إسحاق (۳)
تفسیر بقي بن مخلد (٤)
تفسیر البغوی (۱)
تفسیر الثعلبی (۲)

تفسير الزمخشري (٤) (١) انظر ج١ مـن

تفسیر دحیم (۳)

الفهارس العامية ص ٢٤٤

(٢) انظـــر ج ١ الفهارس العامـة ص ٢٤٤

(٣) انظر ج ١ مــن الفهارس العامة ص ٢٤٤

(٤) ج ١ الفهارس العامة ص ٢٤٤ (١) انظــــر ج ١

۱) انظــــر جا
 الفهارس العامـة
 ص ٢٤٤

(٢) انظـــر ب ١ الفهارس العامـة ص ٢٤٤

(٣) انظـــر ج ١الفهارس العامـة

(٤) انظـــر جا ١ منالفهارس العامــةص ٢٤٤

تفسير سفيان (٥)
تفسير سنيد (٦)
تفسير عبد بن حميد (١)
تفسير عبد الرزاق (٣)
تفسير القرطبي (٣)
تفسير الإمام أحمد (٤)
تفسير المعراج (للرازي)
ج ٤ ص ٦٦ ، ٣٢
تفسير وكيع (٥)
تفسير ابن جرير (٥)
تفسير بن ماجه (٥)
تفسير ابن مردويه (٥)
تكافؤ الأدلة (للأشعري)
ج ٤ ص ٢٨

(٥) انظـــــر ج ١الفهارس العامـةص ٢٤٤

(٦) انظـــر ج ١ الفهارس العامـة ص ٢٤٤

(۱) انظــــر جا ۱الفهارس العامـة۲٤٤

(۲) انظـــر ج ۱ الفهارس العامـة ص ۲٤٤

(٣) انظــــر جـ ١ الفهارس العامــة ٢٤٤

(٤) انظـــر ج ١ الفهارس العامـة ٢٤٤

(٥) انظــــر ج ١ الفهارس العامــة ٢٤٤

التلويحات للسهروردي المقتول جـ ٩ ص ١٨

التمهيد ( لابن عبد البر) ج ٣ ص ٢٢٠

تنقلات الأنوار (المنسوب لأحمد البكري ) جـ ١٨ ص ٥٥١ – ٣٥٨ ، ٣٥٨ التوراة جـ ١٣ ص ١٠٣، ١٠٤ جـ١٦ ص ٤٤ (١)

### ( حرف الجيم )

إلجام العوام ( للغزالي ) ج ٦٦ ص ٤٤١ ج ١٧ ص ٣٥٧

الجـــدول ( منسوب إلى جعفر ) ج ٤ ص ٧٩

ج ٣٥ ص ١٨٢ الجفــــر ( منسوب إلى

جعفر ) ج ٤ ص ٧٩،٧٨ ج ٣٥ ص ١٨٢

الجمع بسين الصحيحين (للحميدي) ج١٨ ص٧٤ الجمع بسين الصحيحين (للأشبيلي) ج١٨ص٧٤

جواهر القرآن (للغزالي) جـ ١٧ ص ١١٤ ــ ١٢٢

(۱) وانظـــر ج ۱الفهارس العامـةص ۲۷۸

#### (حرف الحاء)

الحج إلى زيارة المساهد (لمحمد بن النعمان) الملقب بالشيخ المفيدد ج ٤ ص ٥١٧ حقائق التفسير ( لأبسي

حقائق التفسير ( لأبي عبد الرحمن السلمي ) ج ١١ ص ٥٨١ ج ١٣ ص ٢٤٢ ، ٢٤٣

حكّايات هارون الرشـــيد وجعفر البرمكــي جـ ١٨ ص ٣٥١

حكمـــة الإشــــراق ( للسهـروردي المقتول ) ج ٩ ص ١٨ ، ١٣٣ الحليــة ( لأبي نعيم ) ج ١٨ ص ٧١ ، ٧٢ الخلاصة ج ٢٠ ص ٢٢٧ ص ٢٢٧ ص ٢٢٧ ص ٢٣٣ ص

دواوین الإسلام (۱)
الرسالیة العلائییة فی
الاختیارات السماوییة
( للرازی ) ج۱۳ص۱۸۰
رؤوس المسائل ( لأبسي
الخطاب ) ج ۲۰ ص۲۲۸
رؤوس المسائل ( للقاضی
أبسی الحسین ) ج ۲۰

رسائل إخـــوان الصفاء ( وضعها جماعــة مـــن

(۱) انظـــر ج ۱
 الفهارس العامـة
 ص ۳۷۸

الصائية المتفلسفة المتحنفة ) جـ ٣٥ ص ١٣٣ 187 , 107 , 180 \_ ج١٢ ص٢٣ ج٤ ص٧٩ رسالة أحمد إلى مسدد ج ه ص ۳۸۰ ـ ۳۸۲ رسالة القشيري ج ١٨ ص ۷۲ ج ۱۰ ، ۱۷۸ الوعاية ج ٢٠ ص ٢٢٧ رموز الكنوز ج٩ص١٣٣

#### ( حرف الزاي )

الزهد والرقائق ج ١١ ص ۸۰ه الزمدد ( لابن المبارك ) ج ۱۸ ص ۷۲ الزهد ( لأحمد ) ج ١٨ ص ۷۲

#### ( حرف السين )

السمر المكتوم في عبادة الكواكسب والنجسوم ( للرازي ) ج١٣ ص١٨٠ ۱۸۱ ،

السعادة (كتاب للغزالي) ج ۲۹ ص ۳۷۹

السنن ( كتب السنن ) ج ۱۸ ص ۷۶

السنة ( للخلال ) ج ٧ ص ۳۹۰

ســـرة البطال ج ١٨ ص ۲۰۱ ، ۳۰۲ سىرة عنترة ج١٨ص٣٥١

#### ( حرف الشين )

شرح الهداية ( لجماعة ) ج ۲۰ ص ۲۲۸ الشفاء ( لابن سينا ) ج ۱۳ ص ۲۳۸ ج ۱۰ ،

صحیح البخاری ج ۱۸ ص ۷۲ ، ۷۲

صحيـــح مسلم ج ۱۸ ص ۷۲ ، ۷۲

صــفوة الصفوة ج ١٨ ص ۷۲

#### (حرف العين)

العلم ( كتاب للخلال ) ج ۷ ص ۳۹۰

علل المقامات ج ١٠ص٥٥ عمدة الأدلة (لابن عقيل) ج ۲۰ ص ۲۲۷

عنقاء مغرب ( لابن عربي الطائی ) ج ٤ ص ٨١ ( حرف الفاء )

فتوح الغيب (للجيلاني) ج ۱۰ ص ۵۵۵

الفتوحات المكية ( لابسن عربی ) ج ۱۱ ص ۲۳۹ فصوص الحكم ( لابئ عربي الطائي ) (١) الفصول في الأصبول (للكرجي) ج ٤ ص١٧٥ 147 -الفقه الأكبر (البيحنيفة) ج ٥ ص ٤٦ ــ ٤٩

#### ( حرف القاف )

القرآن العظيم ج ٢٨ ص ٤١١ قوت القلوب ( لأبي طالب المكي) ج ١٠ ص ٥٥١ ( حرف الكاف )

الكافي ج ٢٠ ص ٢٢٧ کتاب دانیــال ج ۱۷ ص ٤١

كتب أمل الفلسفة ج١١ ص ۱۹۷

کتب الرأی ج ۱۸ص۷۶ كتب الرقائق والتصوف ج ۱۰ ص ۲۷۹ كتب الفقه ج ۱۸ ص ۷۶ كشف الحقائق ( لأبسى معشــر البلخي ) ج ٩

ص ۱۳۳

(١) ج ١ الفهارس العامة ص٣٦،٣٤

#### ( حرف الميم )

مؤلفات ج ١٦ ص ٤٣٣ 240 س ٥٧٩ -۰۸۰

مؤلفات ( الرازي ) جـ١٦ ص ۲۱۳

المباحث المشرقيــة جـ ٩ ص ۱۳۳

المثنوي ج ٤ ص ١١٢ محاسن المجالس ج ١٠ ص ۳۵

المحرر ( لأبي البركات ) ج ۲۰ ص ۲۲۷ ، ۲۲۸ المختارة ج١٠ ص ٢٥٤\_ ۲۵٦ ج ۲۲ ص ٤٢٦ المحصل ج ١٧ ص ٣٥١ مدونسة (ابن القاسم) ج ۲۰ ص ۳۲۷

المرشد ( لابن التومرت ) ج ۱۱ ص ٤٧٦

مسائل إسماعيــل بن سعيد عن أحمد ج ٣٠ صي ٤٠٤

مسند أحميد ح ۱۸ ص ۷۲ ، ۷۲

مسند الشافعيي ج ١٨ ص ۷٤

مشكاة الأنوار ( للغزالي ) ج ۱۳ ص ۲۳۸ مصحف القمر ( لأبسى معشر البلخي ) ج ۱۷ ص ٥٠٧ ، ٥٣٥

مصنفات أبي عبد الرحمن السلمي ج ۱۸ ص ۷۲ مصنفات أحمد ج ١٨ ص ۷۲

المطالب العالية (للرازى) ج ٦ ص ٦ ج

المضنون به على غير أهله

( للغزالي ) ج ٤ ص٦٣، ٦٤ ج ١ ص ٢٤٥ ، ١٦٧ المعلقات السبع ج ١٣ ص ۲۰۷

المغنى ج ٢٠ ص ٢٢٨ ( لابن قدامة ) ج ٢٠

ص ۲۲۸

المفردات ( مفردات أحمد ) ج ۲۰ ص ۲۲۹

المقنع ج ۲۰ ص ۲۲۷ الملاحـــم والفتن جـ ١٣ ص ۲۵۵

ملاحم بن عنضب ج ٤ ص ۷۹

منازل السائرين للهروي ج ۱۳ ص ۲۲۹

مناقب الأبسرار ج ١٨ ص ۷۲

منهاج العابدين (للغزالي) ج ۸ ص ۲۶ه ـ ۵۶۰ ج ٤ ص ٨٤ الموطأ جـ ٢٠ ص ٣١٢ ج ۱۸ ص ۷۶

### ( حرف النون )

الناموس الأكبر والبلاغ الأعظم (للباطنية) جـ ٣٥ ص ۱۳۷ ، ۱۳۷، ۱۵۳ ،

(النبوات التي بأيدى اليهود والنصاري) ج١١ص٣١٦ ج ٤ ص ١١٢

الإنجيل والأناجيل ج١٢ ص ۱۰۶، ۱۰۳ ج ۲۸ س ٤١١ (١)

نظم السلوك ج ٤ ص٧٣ ۷٤ ،

نقض التأسيس وهو بيان تلبيس الجهميــة ٠٠ (للمؤلــف) ج ١٧ ص ۶۵۰

النور من أخبار طيفور ( جمعه أبــو الفضــل الفلكي من كلام أبي يزيد) ج ۱۳ ص ۲۵۷ ۲۵۸

### ( حرف الهاء )

الهداية ج ٢٠ ص ٢٢٧، 277

الهفت (نسب إلى جعفر) ج٤ ص٧٩ ج٥٣ص١٨٢

## فهرس الأمكنة والبلدان وأفضلها

#### والبقاع وما يصح منها ويعظم ( ارقام مجلدات المجموع )

#### ( باب الهمزة )

آثــار الصالحين والأنبياء ( والغلو فيها وأنواعه ) (١)

الأخدود قصة أصحابها ج ۲۸ ص ٥٤٠

الإقامة بالشام (٢)

الأمصار التي خرج منها العلم والإيمان ج ٢٠ ص

#### (حرف الباء)

البصرة (: المحدثون منها) ج ٢٠ ص ٣٠١ الأوطان ( أفضلها في حق كل إنسان (٣) بدر ج ٢٨ ص ٤٢٩ ،

بيت المقدس (٤)

٤٣٠

(۱) انظر ص ۱۳٦،
 القامة القهارس العامة ص ۱۰ ـ ۱۱
 (۲) ص ۱٤٥

(۳) انظر ص ۱۱۶،

(٤) انظر ص ١٤٢

البیت ( الحرام ) ج ۱۷ ص ۶٦٩ ، ۶۸۳ ، ۶۸۵، ۳۶۳ ج ۱۸ ص ۳۸۰ ج۱۲ ص ۲۰۲،۲۰۱ (۱) بیت لحم ج ۲۷ ص ۱۲ البیع والصلاة فیها ج۲۲ ص ۱۹۲

بيعة العقبة جـ٧١صـ٤٧٨ التنعيم ومساجد عائشـــة

ج ٢٦ ص ٤٣ ، ٤٤ الثغور (٢)

جمـــرة العقبــة جـ ٢٦ ص ١٣٥

جبل لبنان (۳)

جبل النور (٤)

حج المشاعد (٥)

(۱) انظــر ج ۱ الفهارس العامـة ص ۱۰۹ ، ۷۷۰

(۲) وانظر المرابطـــة فيها

(٣) انظر ص ١٤٤

(٤) انظر غار حــراء

(٥) انظر ص ۱۱، ۱۱ج ۱ الفهارسالعامة

(٣) انظر ص ١٢جـ ا الفهارس العامــة

(٤) انظـــر ج ١ الفهارس العامـة ص ٤٧

الحوض ( المورود ) (٤) خراسان ج ٢٠ ص ٣٠١ الخندق ج ٢٨ ص ٤٤٤ الخضراء لبني أميـــــة ج ٣٥ ص ٤٠ دمشق (١)

( دورة الصوفيسة أول دار لهم (٢)

(\*) انظر ص ۱٤٤

(۱) وانظر ص ۳۷۵ ج ۱ الفهـــارس العامة

(۲) وانظر ۱٤٤،۱٤۳ج ۱ الفهـــارس

(۱) انظر ص ۱۱۶

(۲) انظـــر ص ۱۷٦ج ۱ الفهـــارس

العامة

رأس يحيى بن زكريــــا ص ١٢٨ ج ٢٧ زمزم (١)

الأزهر ج ٣٥ ص ١٣٤ السد ج ١٧ ص ٣٣٢ السلسلة ليس تعظيمها مشروعا ج ٢٧ ص ١٣ سلع ج ٢٨ ص ٤٤٤ السور الذي يضرب بين الجنة والنار ج٢٧ ص١٣ الشام ج ٢٠ ص ٣٠١ الصخرة ج ١٧ ص ٢٧٤ الصراط ليس في القدس ج ٢٠ ص ٢٢

صهيون جـ ۲۷ ص ۱۳ العراق جـ۲۹ص۳۹۱(۳) عرفة ، عرفات جـ ۲۹ ، ۱۳۱ ، ۱۳۵

عرفة جـ ٢٤ ص ١١٧ عسقلان (٢)

(۱) وانظـــر ص ۳۳ و ج ۱ مـــــن الفهارس العامــة ص ۲۸۶

(٤) وانظر ص ١٤٥

(۱) انظر ص ۱۶۳ و ج ۱ الفهــــارس العامة ص ۱۳،۱۲

(٣) وانظـــــر ج ١الفهارس العامــةص ٣٧٤

(۲) وانظر ص ۱٤٥

عين الزرقاء (٤) عيون حمزة جـ٣٦ ص١٥٤ غار ثور جـ١٧ ص٤٧١ ، ٤٧٥

غار حراء ج ۲۷ ص۲۰۱ ج ۱۰ ص ۳۹۳ ، ۳۹۶ ج ۱۸ ص ۱۰ ، ۱۱ القاهرة ج ۳۰ ص ۱۳۶ قباء (۱)

القبة التي فوق جبـــل عرفات (٢)

قبر أم النبي ( آمنــة ) ج ٤ ص ٣٢٦

قبر الخليـل ( عليـــه السلام ) ج٧٧ ص١٤٠،

١٤١ جه ١ ص ١٥٤ (١)

قبر والد النبي (عبدالله) ج ٤ ص ٣٢٦

قبر النبي الرسول (عليه الصلاة والسلام ) ج٧٧ ص ١٤١، ١٤١ (٢)

قبر يوسف ( الصديق ) لـــم يكن يعرف جـ ٢٧ ص ٣٣٦

قبــور أهـــل البيت ص ١٤٧

(٤) انظر ص ١٤٢

(۱) انظر ص ۱۶۲

(۲) ص ۱٤٣

(۱) وانظر ص ۱۶۳ ، ۱۶۶

(۲) وانظر ص ۱۳۸

القبور المكذوبة (٣) ــ قـــدم النبي ليس في المقدس (\*)

قعیقعان ج ۱۷ ص ٤٨ القلاع ج ٣٥ ص ٤٠ القمامة ج٣٧ ص١٤ (٤) الكبش ( قرناه ) ج ٤ ص ٣٣٥

الكعبــة ( المشرفــة ) ج ٢٦ ج ٦٨ ، ٦٩ ج ٧ ص ٢٧٩

الكنائس جـ ٢٢ ص ١٦٢ جـ ٢٧ ص ١٤

الكوفة جـ٢٠ص٣٠١ (١) لبنان (٢)

محسر ( بطنه ) ج ۲٦ ص ۱۳۶

(٣) انظر ص ١٤٦ ـ

۱٤۸ و ج ۱ الفهارس العامــة ص ۱۰ ، ۱۱

(٤) وانظر ص ١٤٣

(١) وانظــــر جـ ١

الفهارس العامة

ص ۳۷٤

(۲) انظر ص ۱۶۶

مزدلفة ج ٢٦ ص ١٣٤ المساهد المكنوبة (٢) مشهد النجف (۳) المشعر الحسرام ج ١٦ ص ١٣٥ مشهد الحسين (٣) مصر (۱) مغارة الخليل ج ١٧ ص ۲۲۶ ، ۲۹۵ مغارة السم ج ١٧ ص ٤٦٥ المغرب ج ۲۷ ص ٤١ ، (۱) انظـــر ج ۱ ص ۲۸۶

المقاصير ج ٣٥ ص ٤٠ مقام الخليال ج ١٧ ص ۶۵٦ مقام عیسی ج۱۷ ص۶۹ المقامات (۲) المقدس ج ۲۷ ص ۱۱ مكة ( أم القرى ) ج ١٧ ص ٥٠٧ ص ٥٧ ص منسى ج ٢٦ ص ١٣٤ ج ٤ ص ٣٣٥ مهد عیسی ج ۲۷ ص۱۳ الميزان ليس في القدس ج ۲۷ ص ۱۳ الفهارس العامة النقيع ج ١٥ ص ٣٠٩ نمسرة ج ۲۶ ص ۱۱۷ ج ٢٦ ص ١٦١ ج ١ الفهـارس العامة ص ١٠ (وج) ج ۲۷ ص۱۵،۱۵ الوطن (١) الفهارس العامة ص ۱۰ (۲) انظر ص ۱۲۸ الفهارس العامة

(۲) ص ۱٤٦ ، ۱٤٨ (٣) انظـــر ج ١ ۱٤۸ و جد ۱ (٣) انظـــر ج ١ الفهارس العامة

(١) انظر الأوطان

الساجد الثلاثة وأفضلها (٢) المسجد الحرام ج ۲۷ ص ۲۰۸ ، ۳۰۱ ، ۳۰۳ مسجد الخليسل ج ١٧ ص ۲۲۶ ، ۲۹۵ المسجد الأقصى ج ٢٧ ص ۲۰۸ ، ۳۰۱ ، ۳۰۳، (\*) 17 - 11 مسجد قباء (۱) مسجد المدينة ( المسجد النبوی ) ج۷۷ ص۲٥۸، (7) 404 , 401 (۲) انظر ص ۱۱۶ ( \* ) وانظر ص ١٤٢، (١) انظر ص ١٤٢ و انظر ص۲۸۹جـ۱ الفهارس العامة (٢) انظر ص ١٤٦ ـ

ص ۱۰

المحصب ج ٢٦ ص ١٤١

المدينة ج ٢٠ ص ٣٠١

مزدلفة ج ٢٦ ص ١٣٤

المساجد ج ٣٥ ص ٣٩

# شكر وتقدير

بحمد الله وعونه تم الجنزء السابع والثلاثون من مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله • وبذلك حصل الفراغ من طباعة هذا الكتاب الجليل في مطبعة الحكومة عكة الكرمة في ١٣٨٩/١٢/٦ هـ •

ولا يفوتني وأنا أنهي هـــذا العمل الضخم أن أشيد عِا لجلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ووفقه من يد بيضاء في تتمة هـذا الكتاب فقد وقفنا في طباعته عند نهاية الجزء المتم للثلاثين ولكن جلالته أبت عليه غيرته الدينية ونزعته العلمية إلا أن يخرج هذا الكتاب إلى الوجود كاملا وفي أحسن حال من حيث الطباعة والورق فأصدر أمره إلى وزارة المالية الموقرة بأن تتم هذا الكتاب وأن تطبعه في مطابع الحكومة ٠

ولقد كان لسمو الأمير مساعد بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود وزير المالية والاقتصاد الوطني اليد الطولى في إنجاز هذا العمل وتحقيق رغبة جلالة الملك فيصل أيده الله فلقد اقترح على جلالة الملك المعظم إتمام هذا الكتاب بعد أن توقف طبعه حيث لاقى ذلك رغبة من جلالته وتأييداً، وكان لا يبخل علينا بما يلزم من جهد أو مال أو إرشاد وكان يعمل جاهداً على تذليل ما يظهر في طريقنا من العقبات ٠

ومن حفظ الأمانة أن أنوه عما لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفق الديار السعودية ورئيس القضاة والكليات والمعاهد العلمية غفر الله له ورحمه من جهود جليلة ساعدت على المضي حتى التمام في همذا الكتاب وأعانت عملى إخراجه في الصورة التي يرضى عنها المحبون للعلم وبخاصة آثار شيخ الإسلام رحمه الله •

فاخمد لله عسلى توفيقه والشكر له أولا ثسم لجلالة الملك فيصل المعظم وسمو الأمير مساعد على ما بذلاه من جهود جزاؤها عند الله ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم •

### محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

## فهرس فهارس المجلد الثانى

| صحيفة        |                                                                   |   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---|
| ٣            | – فهرس أصول الفقه                                                 | ١ |
| 44           | · — فهرس الفقه · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | ۲ |
| १०९          | ا - فهرس علوم أخرى ، وصناعات ، ومهن (أشار إليها)                  | ٣ |
| 173          | الفلك الفلك                                                       |   |
| 270          | (٢) تقويم الأوقات                                                 |   |
| 277          | (٣) الأجيال                                                       |   |
| 271          | (٤) الحيوان (٥) النبات (٦) المعادن                                |   |
| 279          | الأعراض ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٠٠٠                   |   |
| ٤٧٠          | إحالة العالم (٧) الكيمياء                                         |   |
| ٤٧١          | (٨) الطب                                                          |   |
| 274          | (٩) صناعات ومهن                                                   |   |
| ٤٧٤          | (۱۰) الرياضة                                                      |   |
| ٤٧٥          | (١١) السياحة والنزهة (١٢) الحساب ، الجبر ، المقابلة               |   |
| £ <b>V</b> 7 | (١٣) الهندسة (١٤) تجويد (١٥) بلاغة                                |   |
| ٤٧٧          | (١٦) الشعر (١٧) الأنساب                                           |   |
| ٤٧٨          | (١٨) الترجمة                                                      |   |
| ٤٨٠          | (١٩) اللغة العربية                                                |   |
| 213          | (۲۰) التاريخ التاريخ                                              |   |
| ٤٨٥          | (٢١) علم النفس النفس                                              |   |
| ٤٨٩          | - فهرس الأعلام (الذين ترجم لهم، أو ذكر عنهم مايفيد الباحث)        | ٤ |
|              | - فهرس الأمسم ، والفرق ، والطوائف ، والطرقية ، والمداهب           | ٥ |
| ٥٠١          | ( ذكس مللهم وآرائهم )                                             | Ĭ |
| 0.7          | - فهرس الكتب (التي امتدحها المؤلف أو ناقشها أو بين نسبتها)        | ٦ |
| ٥١٠          | - الأمكنة والبلدان وأفضلها ، والبقاع وما يصح منها وما يعظم        | ٧ |
| 271          | - فهرس موضوعات المجلدين (۱) ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· · | ٨ |

<sup>(</sup>١) **ملاحظة :** ما فيه الألف واللام والهمزة بعدها (إلا) في آخر حرف الألف، وما فيه (أل) في آخر كل حرف ·